## الدكتورسية الموالي

**श्रिक्ताषत्रहर्भी गुरुक्रा।** 

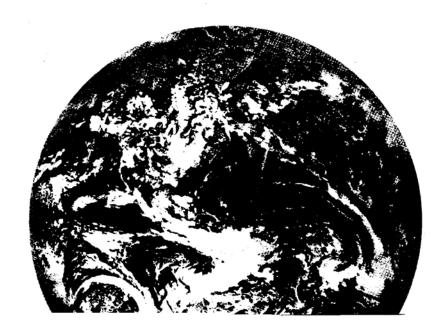

## مقدّمـــة

دارت فی ذهنی ــ منذ سنوات طویلة ــ فکرة إنشاء کتاب عن التاریخ الاجتاعی للأمة الإسلامیة أنحو فیه نخو جورج ماکولی تریفیلیان فی کتابه المعروف و التاریخ الاجتاعی الإنجلیزی و ، وقضیت سنوات بعد ذلك أجمع المادة وأنظر إن كان من الممكن حقاً أن یُكتب هذا التاریخ الاجتاعی بصورة تقرب من الشكل والمستوی اللذین طلبتهما .

ولكننى وجدت أن الأمر بالغ العسر ، لأن مراجعنا شعيحة جداً بالمادة عن أحوال المجتمع الإسلامى وتطوره ، فإن كتب التاريخ العادية لا تقدم لنا إلا نحات غير دقيقة عن حياة الناس وإنك لتقرأ المجلد الكامل من « تاريخ الرسل والملوك ، لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى فلا تظفر منه إلا بشذور لا تتناسب مع الجهد المبذول في القراءة وتسجيل الملاحظات وتحرير البطاقات . فوجهت همى نحو كتب الأدب ك « الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، و « الكامل ، لأبي العباس أحمد المبرد ، و « العقد الفريد ، لأحمد بن محمد بن عبد ربه ، ومؤلفات الجرد ، و « العقد الفريد ، لأحمد بن محمد بن عبد ربه ، ومؤلفات الجاحظ الكثيرة التي تعتبر من أغنى ما كتب العرب بالمادة النافعة عن التاريخ الحضارى والاجتماعي الإسلامي ، وكذلك كتابات أبي عبد الله البن القفع و في يتفرغ أحد إلى اليوم لاستخراج المادة التاريخية فيها — ابن المقفع و في يتفرغ أحد إلى اليوم لاستخراج المادة التاريخية فيها —



## مقـدّمـــة

دارت فی ذهنی ــ منذ سنوات طویلة ــ فکرة إنشاء کتاب عن التاریخ الاجتماعی للأمة الإسلامیة أنحو فیه نخو جورج ماکولی تریفیلیان فی کتابه المعروف و التاریخ الاجتماعی الإنجلیزی و ، وقضیت سنوات بعد ذلك أجمع المادة وأنظر إن كان من الممكن حقاً أن یُكتب هذا التاریخ الاجتماعی بصورة تقرب من الشكل والمستوی اللذین طلبتهما .

ولكننى وجدت أن الأمر بالغ العسر ، لأن مراجعنا شحيحة جداً بالمادة عن أحوال المجتمع الإسلامي وتطوره ، فإن كتب التاريخ العادية لا تقدم لنا إلا شحات غير دقيقة عن حياة الناس . وإنك لتقرأ المجلد الكامل من « تاريخ الرسل والملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى فلا تظفر منه إلا بشفور لا تتناسب مع الجهد المبذول في القراءة وتسجيل الملاحظات وتحرير البطاقات . فوجهت همي نحو كتب الأدب ك « الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني ، و « الكامل » لأبي العباس أحمد المبرد ، و « العقد الفريد » لأحمد بن محمد بن عبد ربه ، ومؤلفات الجرد ، و « العقد الفريد » لأحمد بن محمد بن عبد ربه ، ومؤلفات الجاحظ الكثيرة التي تعتبر من أغني ما كتب العرب بالمادة النافعة عن الخاحظ الكثيرة التي تعتبر من أغني ما كتب العرب بالمادة النافعة عن التاريخ الحضاري والاجتماعي الإسلامي ، وكذلك كتابات أبي عبد الله الن المقفع و في يتفرغ أحد إلى اليوم لاستخراج المادة التاريخية فيها — ابن المقفع و في يتفرغ أحد إلى اليوم لاستخراج المادة التاريخية فيها —



واتسع بى المجال بعد ذلك ، فقرأت \_ فى سعة \_ كتب الرحالين والجغرافيين ومؤلفات الحسبة وكتب الفقه والنوازل والفتاوي، والمؤلفات المتخصصة فى التجارة وأنواع الصناعات وشئون المعاش مثل : كتب النباتيين والعشابين ومؤلفات الطب والصيدلة والجيل والفلك وكتب الأحكام والنظم وما إلى ذلك كله ، ثم عكفت على الوثائق الأصلية من عقود زاوج ووقفيات ووثائق بيع وشراء ورهن وإيجار وما إلى ذلك ، وهى \_ على قلتها عندنا \_ تعد ذخراً من ذخائر المكتبة العربية . وقرأت كثيراً فى كتب التراجم ، وهى فى الحقيقة من أهم المصادر لدينا عن الحياة الاجتماعية .

ووجدت \_ آخر الأمر \_ أنه من العسير إنشاء كتاب واحد عن التاريخ الاجتماعي الإسلامي العام ، لأن بلاد المسلمين قد تتشابه في مظاهر الحضارة العامة مثل هيئة المدن ونظامها وحكومتها وأنواع النسيج المستعملة ومستويات العلوم والآداب والصناعات والفنون ، ولكن لكل منها \_ إلى جانب ذلك \_ مجتمعه الخاص به الذي شكل وتكون وتطور في ظروفه الجغرافية والتاريخية والسياسية ؛ وإذا كان الدمشقي يشعر عندما ينتقل إلى القاهرة بأنه يعيش في نفس الجو الحضاري إلا أنه يشعر أيضاً \_ دون شك \_ بأنه في مجتمع غريب عليه ، فنظام البيوت وأنواع أيضاً \_ دون شك \_ بأنه في مجتمع غريب عليه ، فنظام البيوت وأنواع يسمعها تبدو له أول الأمر غرية على أذنه ، ولابد من وقت طويل حتى يسمعها تبدو له أول الأمر غرية على أذنه ، ولابد من وقت طويل حتى يندمج في مجتمعه الجديد ، ولن يتم له ذلك إلا إذا تخلى عن عاداته الأولى وأخذ بما يجرى الناس عليه في المجتمع الجديد

وإذن فلا سبيل لكتابة هذا التاريخ الاجتماعي إلا إذا أفرد مؤلف خاص لكل بلد إسلامي على حدة .

وأحب أن أنبه هنا إلى أننى أتكلم عن التاريخ الاجتماعي لا الحضارى ، فان حضارة الشعوب الإسلامية متقاربة وقد ألف فيها الكثيرون كتباً



جيدة ، ولكن النظم الاجتماعية وأساليب الحياة وأشكالها ومستوياته تختلف من بلد لبلد بل من ناحية لناحية فى البلد الواحد

ولكنى رأيت ــ بعد ذلك ــ أن هناك ظواهر اجتماعية مشتركة بين بلاد المسلمين جميعاً : مثل خلو هذه المجتمعات من الطبقات الاجتماعية وفكرتها ، والانفصال بين الدولة والجماعة ، ومتانة بناء الأسرة ، والولع بالحياة فى المدن وإهمال الأرياف ، والاهتمام بالعلم وتوقير العلماء واعتبارهم السادة الحقيقيين للجماهير ، وقلة المنشآت السياسية والإدارية والاجتماعية واتجاه الحكومات ــ على طول العصور الوسطى ــ إلى إضعافها ووضع يدها عليها .

والمنشأة السياسية أو الاجتاعية أو الإدارية تقابل ما يعرف باسم Institution في اللغات الأوروبية ، ولم نشأ أن نسميها مؤسسة \_ كا يقل أحياناً \_ لأن المؤسسة أخذت في أيامنا هذه معانى لا صلة لها بمصطلح Institution الغربي \_ فالقضاء والحسبة والمظالم والإنشاء والجيش لا يمكن أن تسمى مؤسسات ، وإنما هي في الحقيقة منشآت أو ركائز يقوم عليها البناء السياسي والاجتاعي للجماعة ، ولهذا أسميناها بهذا الاسم ثم وصفناها بعد ذلك ؛ فالقضاء منشأة تشريعية ، والحسبة منشأة إدارية وكذلك المظالم ، والجيش منشأة عسكرية ، والتعليم منشأة ثقافية ،

وبينها قام التنظيم الغربى كله منذ العصور الوسطى على المنشآت ، فإن مجتمعنا الإسلامي لم يقم فيه إلا القليل منها ، ولم يقم إلا القليل من المنشآت السياسية أو الاجتماعية أو الإدارية وبخاصة فى المدن والأرياف والحرف والصناعات وما إلى ذلك ، وهذا القليل مع ذلك لم يكن مضبوطاً مقنناً في أحكام .

ولهذا فقد اجتهدت حتى جمعت الظواهر الاجتماعية العامة التي تشبترك فيها كل انجتمعات الإسلامية خلال العصور الوسطى ، ووجدت بعد ذلك



أنها تصلح لأن تجمع فى صعيد واحد وتعد مقدمة للتاريخ الاجتماعي لبلاد الإسلام .

\* \* \*

وعندما انضممت إلى هيئة التدريس فى كلية الآداب بجامعة الكويت بدأت أرسم منهج الكتاب، وإذا أنا فى ذلك طرأت فكرة تطوير مادة الثقافة الإسلامية التى تدرس لطلاب الجامعة، وإضافة جانب من التاريخ الحضارى الإسلامي إلى ما كان يدرس من مواد الفقه والشريعة، وكان صاحب هذه الفكرة هو السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إسماعيل مدير الجامعة إذ ذاك، فعهد إلى وضع منهج مناسب فحذا الجانب الحضارى، فوضعته وقمت بتدريسه، ومضيت أدخل عليه التعديلات بعد ذلك سنة بعد سنة، حتى انتهى إلى الصورة التى يراها القارئ بين دفتى هذا الكتاب.

ولابد أن أبه إلى أن الحصائص الاجتاعية التي أتحدث عنها في هذا الكتاب ليست كل ما يميز المجتمعات الإسلامية عن غيرها ، وإنما هي أهمها في نظرى وأكثرها دلالة على الشخصية الحاصة للمجتمعات الإسلامية ، وهناك خصائص وملامح أخرى ولكنها لا ترتبط هذا الارتباط الوثيق بطبيعة الإسلام وجماعته ، ولهذا تركنها جانباً ، لا لأنى لا أقدر أهميتها ، بل لأنه كان لابد من مراعاة الاختصار في مثل هذا الكتاب ، فهو \_ في الحقيقة \_ مقدمة أو مدخل لتاريخ اجتماعي إسلامي ، وهو مؤلف رائد في هذا الموضوع لابد أن يراعي فيه الاقتصار على الأهم دون المهم ، حتى إذا تداول الناس الكتاب وأبدوا آراءهم استطعنا أن نعيد كتابته على صورة أشمل وأكمل .

وقد رأيت \_ قبل أن أدخل فى تحليل بناء المجتمع الإسلامي وتبيان ملامحه المميزة \_ أن أعرِّف القارئ فى إيجاز بعالم الإسلام ، فبدأت الكتاب بفصل عن ذلك العالم ، درست فيه قيام الجماعة الإسلامية ، ثم أوجزت الكلام عن اتساع رقعتها ونموها حتى وصلت إلى الصورة التى هى عليها اليوم ، أى أننى درست فى ذلك الفصل الأول تكوين عالم



ورأيت أن أقف بعد ذلك وقفة طويلة عند قيام الجماعة الإسلامية الأولى فى المدينة المنورة على يد الرسول ، صلوات الله عليه ، واختصصت الصحيفة \_ أو الكتاب الذى كتبه الرسول بين أعضاء الجماعة من مهاجرين وأنصار ومن حالفهم وارتبط بهم من اليهود ، وأعتقد أن هذه هي أول مرة تدرس فيها هذه الوثيقة في اللغة العربية على هذا النحو . وقد بينت بعد ذلك خصائص هذه الجماعة الإسلامية الأولى لأن هذه الحصائص تحدد في رأيي الحصائص التي كان ينبغي أن تتوافر في كل جماعة إسلامية بعدها .

وبعد ذلك تأتى بقية فصول الكتاب على النحو الذى يجده القارئ مبسوطاً فى صفحاته .

\* \* \*

وبعدُ ، فهذه محاولة رائدة في ميدان التاريخ الإسلامي ..

وهی — کمحاولة رائدة — تحتمل النقص ومواضع الخطأ أكثر مما يتعرض له مؤلف تقليدی فی التاريخ السياسي

وقد أنفقت وقتاً طويلا وجهداً شاقاً فى تكييف الموضوع ولمٌ أطرافه وجمع مادته ، فأرجو أن يكون ذلك الجهد شفيعاً لما عسى أن أكون قد سهوت عنه أو أخطأت فيه .

والعلم ـــ فى حقيقته ـــ تجديد أو بحث عن الجديد ، وأظن أننى قدمت فى هذا الكتاب جديداً عن عالَم يحسب كثير من الناس ألا جديد فيه .

والحمد لله فى المبتدأ والحبر ، نسأله الهداية والتوفيق وصواب الرأى وسداد النظر .

القاهرة في يناير ١٩٧٣ م حسين مؤنس

الفصل الأول المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم في المسلم في المسلم المسلم

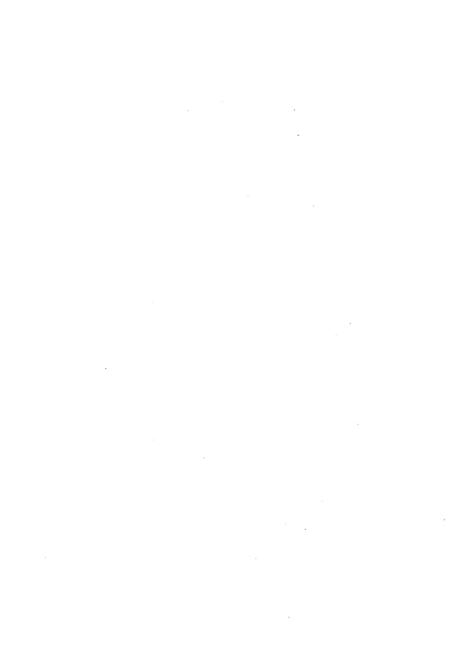



عندما أتفكر فى حقائق الإسلام \_ عقيدة \_ وشريعة ومكارم أخلاق \_ وأنظر فى خريطة الدنيا يملكنى العجب لقلة نصيب الإسلام من أهل هذا الكوكب بالمقارنة إلى غيره من العقائد حتى تلك التى لايمكن النظر إليها إلا على أنها مجموعة نصائح وقواعد أخلاقية مثل البوذية ، وبخاصة الشامانية ، وهى أوسع مذاهب البوذية انتشاراً وكان ينبغى \_ إذا كانت أمور البشر تسير على المنطق \_ أن يكون أهل الأرض كافة مسلمين .

ذلك أن الله سبحانه جمع فى هذا الدين من الفضائل المؤدية إلى صلاح الإنسانية وسعادتها فى الدنيا والآخرة مالا نجد شيئا قريباً منه فى كل عقائد البشر ـــ السماوية منها وغير السماوية ـــ كما سنرى ذلك بالبرهان القاطع بعد قليل .

وقد بينا فى أحد فصول الأطلس تاريخ الإسلام الذا تله عندما نزل الإسلام على رسوله (صلوات الله عليه) أن الأرض لم يكن فيها من النصارى واليهود إلا نحو ثمنين مليونا من الأنفس منتشرين فى أوروبا وجزء ضئيل من شرقى آسيا ومصر وشريط من الساحل الشمالى للمغرب وبعض نواح من النوبة ثم دواخل الحبشة لا سواحلها . وحتى هؤلاء كانوا منقسمين شيعا وأحزابا ومفاهب ، فاليهودية كانت قد تحولت إلى عقيدة سرية مقفلة على أصحابها مبعثرة فى نواحى المعمورة منذ هدم الإمبراطور تيتس معبدهم ( معبد سليمان ) فى القدس سنة ٧٠ بعد الميلاد . وحتى هؤلاء كانوا متفرقين بين القرائية والصدوقية وكانت التوارة قد نسيت وضاعت ومضى أحبار اليهود يجمعون أشتاتها . وأما المسيحية فكانت مفرقة بين مذاهب الأربوسية والأثنوسية ( التي ولدت فى مجمع أفسوس الثاني سنة ٣٢٥ ) وهذه كانت معبرة فى مذاهب اليعاقبة والنساطرة والملكانيين ، ثم الكاثوليكية التي ولدت فى مجمع خقيدونية الذى انعقد سنة 10٤ م . وفى هذا المجمع المسكوني ــ نسبة إلى المسكونة خلقيدونية الذى انعقد سنة 10٤ م . وفى هذا المجمع المسكوني ــ نسبة إلى المسكونة

وهى الأرض (ومعناه العالمي) — طرد أقباط مصر وأصبحوا أصحاب مسيحية خاصة بهم . وفيه أيضاً وقع الحلاف الحاسم بين مذاهب المسيحية الشرقية التي عرفت في مجموعها بمذاهب الأرثوذكسية أي القديمة ، ومذهب المسيحية الغربية التي سميت بالكاثوليكية أي العالمية . وقد قامت هذه الكاثوليكية على ما رسمه « بولس » الرسول وتسمى في الإنجليزية بالمسيحية البولسية وبولس — ذلك الرجل العنيف النشيط الحارق الذكاء هو الذي صاغ المسيحية المنتشرة الآن في الأرض ، بما في ذلك البروتستنتية بمذاهبها المتعددة ، وهي في ذاتها كانت ثورة على بولس وآرائه وعودة إلى المسيحية كما هي في الأناجيل وبعض أسفار العهد القديم ، ولكنها لم تتخلص من أثر بولس وبعض آرائه مثل القول بالثالوث وتأليه السيدة العذراء مريم والقول بالمعجزات والكرامات والخضوع المطلق للبابوات والقول بأن المسيح قبل موته قال المنشئ فيها كنيسته وبطرس هو أول البابوات ، والبابوات يزعمون أنهم ورثة الأرض عن المسيح عيسى بن مريم ، وعلى هذا الأساس أصبح البابوات ملوكا على الأرض عن المسيح عيسى بن مريم ، وعلى هذا الأساس أصبح البابوات ملوكا على الأرض يحيط بهم أمراء الكنيسة وهم الكرادلة ( والاسم لاتيني معناه الأقطاب ) وتحت المؤقطاب بيء أمراء الكنيسة وهم الكرادلة ( والاسم لاتيني ما القساوسة ثم الرعاة .

وعندما جاء الإسلام كانت المسيحية لا تزال في عصر التكوين ، وكل شيء فيها كان مبهماً وغامضاً ، ولكنها كانت أملا في السعادة والخلاص من الظلم في نظر أتباعها في عصور سادها الظلم والقلق والأخطار والأمراض والمجاعات ونجاحها في العصور التالية قام على جهود البابوات ورجالهم ونفر من كبار القساوسة الزهاد الذين رفعتهم الكنيسة الكاثوليكية إلى مراتب القديسين ، وما زالت البابوية إلى اليوم ترفع من ترى إلى مقام القدسية قائلة : « إن الله أعطاها هذا الحق » . وفي عصرنا هذا كتب كبير اللاهوتين المسيحيين وهو كارل بارت البروتستنتي نحو عشرة مجلدات في حقيقة المسيحية قال في ختامها : « وبعد .. فإن السيد المسيح رمز للأمن والامل في حياة أخرى بعد الموت وكتبنا المقدسة صاغها البشر على أساس ذلك الأمل ، فمن حياة أخرى بعد الموت وكتبنا المقدسة صاغها البشر على أساس ذلك الأمل ، فمن أسعده الحظ بالإيمان بذلك الأمل أمكن أن يكون مسيحيا ، وأنا شخصيا لا اومن بقداسة أحد ثمن نسميهم آباء الكنيسة وبخاصة بولس وبطرس وأمبروزيوس وأوغسطين . والمسيحية — كا قلت مرارا في هذا الكتاب أمل في الخير وسعادة الآخرة

يبعثه الله فى القلوب ولا مكان هنا لقديسين أو بابوات . لأن البابا ملك فى ثياب ملك ويجلس على على ملك . وأما القديسون فملوك فى ثياب متسولين يجلسون على عروش من ذهب .

\* \* \*

وقد استطردت هنا بعض الشيء فى كلامى عن المسيحية حتى أعرف إخوانى المسلمين بها وبمذاهبها وأصولها على وجه الإيجاز ، وأرجو ألا يكون قد صدر عنى فى هذا السياق ما يمس شعور يهودى أو مسيحى ، فنحن المسلمين مأمورون فى قرآننا وحديث نبينا عليه بألا نسىء إلى أحد ، وحتى إذا دعونا إلى ديننا كان ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وليس لنا فى ديننا إلا أن نعظ وندعو لأن الهدى لا يأتى إلا من الله لمن يشاء .

فإذا نحن جنا إلى الإسلام وجدناه دينا حقا ولد تحت شمس التاريخ المحقق. فبينما نحن لا نعرف من حياة عيسى بن مريم — على التحقيق — إلا شهرين أو أسبوعين فإن حياة محمد ( صلوات الله عليه ) معروفة محققة يوما بعد يوم ، وقرآننا الذي أنزله الله على رسوله محقق آية بعد آية ، وعقيدة الإسلام وشريعته ومكارم أخلاقه واردة في القرآن بوضوح ناصع مرة بعد أخرى و مطبقة في حياة نبينا الذي تعتبر حياته كلها سنة » . والسنة — لغة — هي الطريق أو الطريقة ، وسنة رسول الله حلوات الله عليه ) هي طريق الإسلام ، وخلق رسول الله — الذي ينبغي أن يكون خلق كل مسلم هو القرآن كما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها .

ومن ثم فقد كان ينبغي أن يعم الإسلام طباق الأرض ويشمل جميع أجناس البشر حتى يكون الدين كله لله ، لأنه فعلا دين حق لاشك في صدوره عن الله ، وهو بالفعل دين قائم أي خالد ، وهذا هو معنى قول الله سبحانه عنه في القرآن : ﴿ ذلك الدين القيم ﴾ التوبة : ٣٦ .

فإذا كان الإسلام ــ وهو دين الله حقا ـــ لم يعم طباق الأرض و لم يدخل فيه البشر كافة فإن المسئولية في ذلك تقع علينا نحن المسلمين ، فقد بعثه الله فينا ونحن أمته ، وكان علينا أن نعمل في جهد خالص لتعم بركاته الدنيا . ومن هنا فلا شك فى أن أجيالنا السابقة قصرت فى حمل رسالة الإسلام ، لأن أجيال المسلمين الأولى عندما صدقت العزم فى ذلك دخل نصف أهل الأرض فى دين الله فى قرن واحد من الزمان ، ثم تراخينا وقصرنا بينا اجتهد الآخرون فى نشر أديانهم فكان ما ترى من انحسار المد الإسلامي ، والمثال البين على ذلك هو ما تراه الآن فى قارة أفريقيا ، فهى اليوم ميدان الصراع المفتوح بين الإسلام والنصرانية ، وها أنت ترى كيف يدرون معركتهم . والدول الجديدة المسيحية فى هذه القارة لا تكتفى بنشر دينا فى بلادها بل هى تحارب الإسلام وتعمل على الحد من انتشاره مستمينة فى ذلك بكل سلاح حتى بالشيوعية كا ترى ، تحاربه الحبشة التى تزعم أنها شيوعية وهى فى الصميم من المسيحية ، وقد ساعدتها أوروبا وأعطتها آريتريا العربية المسلمة ونصرتها على الصومال ، ونحن وأهل الصومال وآريتريا مقصرون فى حق الإسلام ، ولو صدق عزيمتنا لارتد المد النصراني وعاد الإسلام إلى الظهور على كل دين سواه فى وادى النيل وبلاد القرن الأفريقي .

وأنا أقول هذا الكلام عتباً على إخوانى المسلمين وسعيا وراء مافيه خير البشر، ونحن نسمع بعضنا يؤلف كتبا فيمن يسميهم أعداء الإسلام . والحق أن الإسلام دين ليس له أعداء ولا يمكن \_ بداهة \_ أن يكون له أعداء . وإنما أعداء الإسلام حقا هم المسلمون الذين يقصرون في حق الإسلام ، ولقد قرأت معظم ما كتب في لغات الأرض حملة على الإسلام ، فما وجدت في واحد منها حملة جدية على عقيدة الإسلام أو شريعته ، وإنما الحملة في الغالب على المسلمين . وإذا أزدت برهانا على ذلك فاقرأ في ذلك الكتاب القيم الذي نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العربي لدول الخليج بعنوان ( مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ) ( جزءان : الرياض ١٩٨٥ ) لترى بنفسك أن كل هجوم المستشرقين كان موجها إلى المسلمين لا إلى الإسلام أو الإسلام أو الرسول فإن مرد ذلك إلى الإسلام ، فإذا كان هناك هجوم على الإسلام أو القرآن أو الرسول فإن مرد ذلك إلى الجهل بذلك كله . ونستثنى من ذلك بعض الكارهين للإسلام حقا الحاقدين على رسوله من أمثال الأب هنرى لامانس والمستشرق أجناس جولدزيهر واليهودي مرجوليوث .

ولا أقول ذلك توهيناً لحماس المسلمين في نشر دينهم ، بل أقوله لأن الأمل في عودة الإسلام إلى النصر والتدفق مازال باقيا معقوداً بنواصينا ، وكل ما مضى من

عمر الإسلام أربعة عشر قرئا ، وبقيت من عمر الزمان إلى أن يطوى الله الأرض ومن عليها ملايين السنين . فلو أننا فتحنا عيوننا ونفضنا عنّا تراب الكسل لعاد الإسلام إلى الظفر وبخاصة أن أديان البشر الأخرى كلها في ضعف وتفكك . ولم يبق من الأديان ثابتا متاسكا إلا الإسلام والحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

ولكى أعطيك مثالا عن تميز الإسلام على غيره من الأديان فلننظر إلى قصة خلق الله لآدم وما شمله به الله من الرحمة والنعمة فلتقارن بين القصة كما تروجها الكتب السماوية الأخرى وكما نراها فى القرآن .

وإذا كانت الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم تعتبر البقية الباقية التى يعتمد عليها من نص التوراة فلننظر إلى الحكاية كما ترد فيها ، وهى هناك مروية فى السفر الأول وهو سفر التكوين بأجزائه الثلاثة .

هنا نجد القصة مبهمة جداً ومتناقضة وبخاصة فيما يرد فى الجزء الثانى من سفر التكوين ومايرد فى جزئه الثالث. وأنت عندما تقرأ هذا السفر تشعر دائماً بأنك تقرأ قصة أسطورية بلا مغزى أو معنى رفيع ، فليس هناك لفظ حاص للدلالة على الإنسان كجنس قائم بذاته ، بل إن آدم نفسه هو الإنسان ، والقصة تقول إن آدم كان يعيش فى ناحية من الجنة تسمى و عدن Edon ، ونحن نشعر دائما بأن و عدن ، هذه مكان على الأرض غير محدد . وفى سفر التكوين نجد علاقة بين خطيئة وما تقوله تفاسير الأناجيل ( وهى آدم وإخراجه من الجنة عقابا له على هذه الخطيئة وما تقوله تفاسير الأناجيل ( وهى القسم الثانى من الكتاب المقدس المسيحى الذي يسمى بالبيبليا أي الكتاب باللاتينية ) عن علاقة بين خطيئة آدم وخلق الله سبحانه لعيسى بن مريم .

بل إن الإشارة إلى أن موت عيسى على أيدى اليهود كان معناه أن الله قد خلص الإنسان من خطيئته بتحمل العذاب على الصليب وأن الله بذلك قد خلص البشر بنفسه . وهذا المعنى لانجده إلا في سطرين من إنجيلي لوقا ومرقص ، ولكننا ، نجد الإشارة إلى ذلك في رسائل بولس كثيرة .

وبولس هو الذى ربط فى رسائله إلى الجماعات المسيحية فى روما كورنشس بين خطيئة آدم وموت عيسى على الصليب كما يزعمون . وهذا الرجل هو الذى أنشأ

بالفعل عقيدة الخلاص وقال إن آدم نزل على الأرض ملعونا ، وإن اللعنة لزمته ولزمت أبناءه أجمعين حتى أراد الله أن يخلصه من اللعنة فقرر أن يعالج خطيئة آدم بأن يهبط إلى الأرض في صورة عيسي بن مريم ويتخذ جسدا من لحم ودم ، ولما قبض عليه اليهود وحاكموه وسلبوه وسال دمه كان في ذلك خلاص أبناء آدم من خطيئة أبيهم ، وإن كل إنسان يريد تخليص نفسه من خطيئته ولعنة الله إياه لابد أن يؤمن بالمسيح ، و دخول المسيحية يكون بالتعميد أو العماد ، والتعميد يكون على يد رجل من رجال الكنيسة ، فتحمله أمه عقب ميلاده إلى الكنيسة حيث ينثر عليه القس شيئا من ماء التعميد المقدس، وبدون هذا يظل الإنسان ملعوناً . فإذا بلغ الطفل التاسعة أو العاشرة من عمره كان عليه أن يعلن انضمامه إلى الجماعة المسيحية ( وهي الكنيسة أو الأيكليزيا ) ويكون ذلك على يد القس أيضاً فيذهب الصبى مع أبويه حيث يتم تثبيته في المسيحية بأن يأكل قطعة من الخبز يضعها القس في فمه ، وقطعة الخبز ترمز هنا إلى جسد المسيح القتيل ، وهو عندهم الله ذاته ، ويشرب شيئاً من النبيذ من كأس يناوله القس إياها ، وهي هنا رمز على دم السيد المسيح . فإذا فعل الصبي ذلك فقد أدى ما يسمى بالتثبيت وصار ذلك عضوا في جماعة المسيحيين الذين خلصوا من خطيئة آدم عندما أكلوا لحمه وشربوا دمه الذي رمزوا إليه بالنبيذ، ولا خلاص لأحد من البشر من اللعنة إلا بدخول الجماعة المسيحية على يد القس على الصورة التي ذكرناها .

وبولس كان رجلا ذا شخصية طاغية وعقلية جبارة ، وقد صنع ذلك كله لكى يفصل المسيحية عن اليهودية فصلاً تاما حاسما لأن المسيحين قبل بولس كانوا يهوداً يتبعون نبيا من أنبياء بنى إسرائيل يسمى عيسى أو يسوع فقتله أحبار اليهود فى زعمهم لأنه كان مصلحا دينيا واجتاعيا . وقد هاجم أحبار اليهود وهدد سيادتهم ودعا الناس إلى اتباعه . وفى رأى بولس أن السيد المسيح عيسى بن مريم تبع فى ذلك نبيا آخر من أنبياء بنى إسرائيل هو يحيى أو يوحنا انشق على جماعة اليهود الفاسدة وخرج إلى أرض الجليل ، ودعا اليهود إلى التخلص من فسادهم ، فتبعه ناس كثيرون منهم عيسى نفسه ، وكان يوحنا يسير فى الأرض داعيا بنى إسرائيل إلى التخلص من فسادهم باتباعه ويرمز إلى ذلك بالمسح على رؤوسهم بالماء ، ومات يوحنا المعمد أو المعمدان هذا فى حادثة مشهورة بأمر من هيرودس الملك إرضاء لسالومى ابنة

زوجته فصار عيسى رأس الجماعة الجديدة وقرر اقتحام بيت المقدس والوعظ فى معبد سليمان . وهناك قبض عليه اليهود وحاكموه وصلبوه فيما زعموا ، وهذا ما نهب إليه بولس وقبل بولس لم يكن هناك شىء اسمه المسيحية .

وبعد بولس نشأت الأسطورة وانتشرت . وكان بولس رجلاً عنيفا قاسيا غضب على الحوارى مرقص فانفصل هذا عنه وذهب إلى مصر حيث كتب إنجيله باللاتينية ، وغضب بولس على الحوارى برنابا فتركه هذا ولزم البرية وكتب إنجيله الذى هاجم فيه بولس وبطرس هجوما عنيفا ، وكانت الأناجيل كثيرة ولكن المجامع الكنسية المسكونية استبعلتها فيما عدا أربعة هى أناجيل متى ويوحنا ( وهو غير يوحنا المعمدان ) ومرقص وبولس ، وكان من أول الأناجيل التى استبعدت واعتبرت زيوغا إنجيل برنابا ولفظ إنجيل لاتيني ومعناه البشارة أو البشرى .

\* \* \*

وهذه هى حكاية آدم عند بنى إسرائيل وحكاية آدم وعيسى عند المسيحيين فلننظر الآن إلى تاريخ آدم وخلقه كما يرد فى القرآن الكريم لكى يتضح لك جانب من وجوه الحق فى القرآن والإسلام .

\* \* \*

فإذا نحن انتقلنا إلى قصة خلق آدم وزوجه وعلاقتهما بالخالق سبحانه وما كان من إبليس كبير الشياطين وتحديه للإنسان \_ لا لله سبحانه \_ وجدنا القصة محكية في القرآن الكريم ببلاغ ناصح وصدق باهر وتناسق جميل يدل بالفعل على صدورها عن الله سبحانه خالق الكون وخالق القرآن ، وإذا كانوا يقولون إن الأديب الألماني ثولفجانج جيته قد ارتفع إلى مراتب أعلام الأدباء بصياغته لهذه القصة على أبدع مثال وفلسفته إياها على نحو يصل إلى قمة الإبداع الفني في رواية فاوست ، فسترى أن جيته قد أخذ القصة كلها \_ كا حكاها \_ من القرآن لا من الأناجيل ، وسنرى براهين ذلك كله فيما يلى من الحديث :

والقصة محكية فى مواضع شتى من القرآن ، ولكن صلبها نجده فى سورة البقرة ، الآيات ٢٩ وما يليها ، وسنأتى بها على تواليها لكى ترى إبداعها وتناسقها ، ثم نعلق عليها فيما بعد :

٢٩ - ﴿ هو الذي خلق لكم مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن
 سبع سماوات وهو بكل شيء علم ﴾ .

٣١ - ﴿ وَعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبتونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴾ .

٣٢ - ﴿ قَالُوا سِيحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾ .
 ٣٣ - ﴿ قَالَ يَا آدم أَنبُهُم بأسمائهُم فَلَمَا أَنبُاهُم بأسمائهُم قَالَ أَلَمُ أَقَلَ لَكُم اللهِ عَيْب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كتم تكتمون ﴾ .

٣٤ - ﴿ وَإِذْ قَلْنَا لَلْمَلَاتُكُمْ اسْجَدُوا لَآدَم فَسْجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبُرُ
 وكان من الكافرين ﴾ .

٣٥ – ﴿ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتها
 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ .

٣٦ – ﴿ فَأَرْهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا ثَمَا كَانَا فَيْهُ وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمُ لَبْعِضَ عَدُو وَلَكُمْ فَى الأَرْضِ مُستَقَرِ وَمَنَاعَ إِلَى حَيْنَ ﴾.

٣٧ - ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات فناب عليه إنه هو التواب الرحيم ﴾ .
 ٣٨ - ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مِنّى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .

٣٩ – ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَبُوا بَآيَاتُنَا أُولَئُكَ أَصَحَابُ النَّارِ هُمْ فَيَهَا خالدونَ ﴾ .

فهنا تجد حكاية آدم وحواء فى الجنة : كيف خلقهما الله من صلصال ثم أسكنهما الجنة ، وكيف كانت حياتهما هناك رغدا ، فهما هناك خالدان ، وما داما خالدين فهما — وكل من فى الجنة — فى غير حاجة إلى إنجاب ، ومِن ثم فهما لا يعرفان الجنس ، وهما لا يعرفان الحياء الذى نعرفه نحن من هذه الناحية ، وقد أطلق الله لهما الحرية لينالا من أى شيء أرادا إلا شجرة واحدة حرمها الله عليهما وحذرهما من أن يقرباها حتى لا يقعا فى المعصية ، وليس من المهم أن نبحث أى شجرة

كانت ، ويستوى أن تكون شجرة تفاح أو لا تكون ، ولا محل للقول بأنها شجرة المعرفة لأن الله سبحانه لا يحرم المعرفة على بنى آدم بحال . إن هذا التحريم إنما هو محض حدود وضعها الله ، والله سبحانه يحب أن تُرعى حدوده .

ثم إن آدم وحواء عندما خالفا أمر ربهما وأكلا من الشجرة فقدا طبيعة أهل الجنة ودخلا في طبيعة أهل الأرض التي قدر الله في سابق علمه أن يهبطهما إليها ليعيشا فيها بين حيوانها ونباتها ويكونا في هذه الجالة خاضعين لطبيعة الحياة على سطح الأرض، وهي الصراع على الرزق للحفاظ على الحياة ثم الجنس للمحافظة على النوع، فإن الله سبحانه كتب على كل مخلوق حي على الأرض أن ينجب مثله حتى لا يبيد نوعه، أما طبيعة الصراع على وجه الأرض فقد تبيناها عندما أمرهما الله أن يبيطا إلى الأرض بعضهم لبعض عدو و والمراد بذلك ذريتهما ، والعداوة جزء من صراع البقاء على الأرض ، وقبل ذلك عندما كان آدم وحواء في الجنة لم يعرفا صراع الحياة ، ومن ثم فهما لم يعرفا العداوة ، وأما أن الجنس نبض في كيان آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة فهذا واضح من قول الله سبحانه في سورة والأعراف ، آية ١١ وما بعدها :

 ١١ – ﴿ وَلَقَدَ خَلَقْنَاكُمْ ثُمْ صُورِنَاكُمْ ثُمْ قَلْنَا لَلْمَلَائِكُمْ اسْجَدُوا لَآدُم فَسَجَدُوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ﴾ .

١٢ - ﴿ قَالَ مَا منعكَ أَلَا تُسجد إذ أمرتك قَالَ أَنَا خير منه خلقتنى من
 نار وخلقته من طين ﴾

١٣ - ﴿ قَالَ فَاهبط منها فَما يكون لك أَن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ﴾.

١٤ - ﴿ قَالَ أَنظُرنَى إِلَى يُومُ يَبِعثُونَ ﴾ .

١٥ - ﴿ قَالَ إِنْكُ مِنَ الْمُنظِّرِينَ ﴾ .

١٦ – ﴿ قَالَ فَهَا أَغُويَتَنَى لِأَقْعَدُنْ لَهُمْ صَرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ .

١٧ - ﴿ ثُم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ﴾ .

١٨ - ﴿ قَالَ اَخْرَجَ مَنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمْنَ تَبْعَكُ مِنْهُمَ لِأُمَلَأَنْ جَهْنُم مَنكُمُ
 أجمعين ﴾ .

١٩ - ﴿ وَيَا آدَمُ اسْكُنَ أَنتَ وَزُوجُكَ الْجَنَةَ فَكُلَا مَنْهَا حَيْثُ شَتْتًا وَلَا تَقْرَبًا
 هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ﴾ .

٢١ – ﴿ وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين ﴾ .

٢٢ - ﴿ فدالاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ﴾ .

٢٣ - ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظُلْمُنَا أَنْفُسُنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُر لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَن من
 الحاسرين ﴾ .

٢٤ - ﴿ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى
 حين ﴾ .

٢٥ – ﴿ قَالَ فَيْهَا تَحْيُونَ وَفَيْهَا تَمُوتُونَ وَمَنَّهَا تَخْرَجُونَ ﴾ .

٢٦ - ﴿ يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباسُ
 التقوى ذلك خيرٌ ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ﴾ .

٢٧ - ﴿ يَا بَنِي آدم لا يَفْتَنَكُم الشيطان كَا أَخْرِج أَبُويكُم مَن الجُنة يَنْزَعَ
 عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله مِن حيث لا ترونهم إنا جعلنا
 الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ﴾ .

٢٨ - ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحْشَةَ قَالُوا وَجَدَنَا عَلِيهَا آبَاءَنَا وَاللهِ أَمْرِنَا بَهَا قَلَ إِنْ اللهَ
 لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون ﴾ .

 ٢٩ - ﴿ قَلَ أَمْرَ رَبِّي بِالقَسْطُ وَأَقْبِمُوا وَجُوهُكُمْ عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدُ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بِدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ .

ففى هذه الآيات الكريمات من أبواب الحكمة الإلهية فى خلق آدم وما فعل آدم بنفسه ، وما يريد الله به وبأبنائه من كل خير ما يكشف بصر المؤمن المعاصر في عصر العلم . واحد من قدماء الفقهاء الذين لا ينظرون إلا خلفا ، فكأنما أنزل الله الدين للماضى لا للحاضر ولا للمستقبل ، ومن ذلك :

\_ أن إبليس عندما عصى لم يكفر بالله بل كفر بالإنسان ، وحاشا لله أن يكفر

به مخلوقاته .

- وكفر إبليس بالإنسان هو جزء من طبيعة خلقه ومصيره ، فإن الله سبحانه قدر في علمه أن الإنسان خلق لكى يهبط إلى الأرض ، فهو لا يطيق الحياة في الجنة ولن يستطيعها إلا بعد تمحيص على الأرض شديد وطويل . والمحنة الكبرى التي سيشقى بها آدم هي طبيعته البشرية الضعيفة ، وإبليس هو رمز هذا الضعف وهو يعرف ، وهو عندما خدع كان يعرف أنه سيوفق في صرفه عن الطريق القويم ويعرف أنه سيستطيع إخراجه من الجنة . وهو إذا خرج من الجنة أصبح فريسة لإبليس وعلى وجه الأرض يكون التحدى العظيم بين الإنسان ونفسه الضعيفة التي يعرف إبليس كيف ينفذ فيها ليفسد على آدم حياته . والإنسان عندما هبط إلى الأرض لم يبط ملعونا كما هو الحال في النصرانية التي صاغها بولس ، بل تلقى آدم من ربه كلمات وتاب الله عليه لأول ما نزل الأرض حتى لا يحمل أبناؤه وزر خطيئة لم يرتكبوها ، والإسلام دين عدل وقسط ، هو ألا تزر وازرة وزر أخرى ه وأن ليس يرتكبوها ، والإسلام دين عدل وقسط ، هو ألا تزر وازرة وزر أخرى ه وأن ليس

- ثم إن آدم عندما استقر على الأرض نزع الله عنه الستر الذي خصفه على نفسه من ورق الجنة إذ لابقاء لشيء من الجنة في الأرض. وفي الآية ٢٦ من سورة الأعراف ينزل الله على آدم وزوجه لباسا يوارى سوءاتهما. وقد يكون هذا كناية عما ألهم الله آدم من اختراع النسيج والثياب.

- ومعنى ذلك أن الله سبحانه عندما أهبط الإنسان إلى الأرض تغير طبعه فأصبح ذا طبيعة أرضية ، مثله فى ذلك مثل غيره من الحيوانات ، فكان عليه أن يصارع فى سبيل رزقه وفى سبيل بقاء جنسه . وكان عليه ـــ إلى جانب ذلك ــ أن يواجه تحدى إبليس إياه ، وإبليس هو رمز الشر والفساد . والإنسان وحده من دون غيره من المخلوقات هو المعرض ، لأن الله سبحانه منحه العقل والعقل هو سلاحه الأكبر إنه يمكنه من النظر والتفكير والاختيار ، أما بقية المخلوقات فمسخرات لأمر ربها ، وكما خلقها الله تعيش ، فإذا كانت من آكلات اللحم فهى تقترس غيرها من الحيوان ولا تثريب عليها فى ذلك أما الإنسان فقد نفخ الله فيه من روحه ﴿ فَإِذَا سُويتِهُ وَنفخت فيه من روحه ﴿ فَإِذَا سُويتِهُ وَنفخت فيه من روحه ﴿ فَإِذَا سُويتِهُ وَنفخت فيه من روحه ﴿ فَإِذَا سُويتِهُ هَا للملائكة إنه جاعل فى الأرض خليفة . فليس حياته كلها . والله سبحانه عندما قال للملائكة إنه جاعل فى الأرض خليفة . فليس

معنى ذلك أن الإنسان سيكون حليفة لله على الأرض ، فإن الله لا يخلفه أحد ، ولكن المراد أن الله باعث في الأرض مخلوقا متميزاً على غيره بالعقل ، والعقل مفتاحكل خير ، ثم إن إبليس عندما أنظره الله إلى يوم يبعثون اشتد غيظه على الإنساذ وقرر أن يستخدم كل ما يملك من الأساليب ليفسد على الإنسان حياته ليثبت لنفسا أنه كان على حق عندما رفض أن يسجد لآدم . جاء في سورة الحجر :

٣٩ - ﴿ قَالَ رَبِ عَا أَغُويتنَى لأَزْيَنَ لَهُم فَى الأَرْضُ وَلأَغُوينِهُم أَجْمَعِينَ ﴾ .
 ٤٠ - ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ .

٤١ – ﴿ قَالَ هَذَا صَرَاطُ عَلَى مُسْتَقَمِ ﴾ .

٢٤ - ﴿ إِن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ﴾ .
 ٣٤ - ﴿ وإن جهنم لموعدهم أجمعين ﴾

بل إن الله سبحانه يريد أن يكون تحدى إبليس للإنسان بالغا مداه حتى يكون لهذه الحياة في الأرض معنى ، جاء في سورة الإسراء الآيات ٢٢ وما بعدها .

٦٢ - ﴿ قَالَ أُرأَيتُكَ هَذَا الذَّى كَرَمْتُ عَلَى لَيْنَ أُخْرَتِنَ إِلَى يَوْمِ القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ﴾ .

٦٣ - ﴿ قَالَ اذْهَبَ فَمَن تَبَعَكُ مَنْهِم فَإِنْ جَهْنَم جَزَاقَكُمْ جَزَاءٌ مُوفُوراً ﴾ .
 ٢٤ - ﴿ وَاسْتَفْرَزُ مِن اسْتَطْعَت مَنْهُم بَصُوتَكُ وَأَجَلَب عَلَيْهُم بَخِيلُكُ وَرَجَلُكُ وَشَارِكُهُم فَى الأَمُوالُ وَالأُولَادُ وَعَدْهُم وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلّا غُرُوراً ﴾ .
 ٥٥ - ﴿ إِنْ عَبَادَى لِيسَ لَكُ عَلِيْم سَلْطَانُ وَكُفَى بَرِبُكُ وَكِيلًا ﴾ .

وإذن فالشيطان برضا الله سبحانه وتعالى يتحدى الإنسان التحدى الكامل الذى ينبه الإنسان إلى ضرورة مسئوليته على الأرض، وهو فى هذه الأرض فى رحلة طويلة أو قصيرة، ولكن معاده فى النهاية إلى الله سبحانه الذى يحاسبه على ما فعل، ويجزيه الجزاء العادل على ما فعل فى دنياه.

والإسلام أساسا لا يعرف الموت النهائي الكامل. إنما هي حياة واحدة طويلة مقسومة قسمين: قصير: هي هذه الحياة الدنيا، وهي الصغيرة الخفيضة تنتهي بموت مؤقت، ثم يبعث الإنسان عندما يشاء الله ليرى نصيبه في الحياة الأخرى، وهذه هي الحالدة.

والله سبحانه عندما أهبط الإنسان إلى الأرض جرده من طبيعته السماوية وأدخله في شكل أرضى ، ومنحه الأسلحة التى يستطيع \_ إذا هو استخدمها بعقله \_ أن ينجو من الهلاك على وجه الأرض ، لأنه يعيش على الأرض مع حيوانات وحشرات وطيور تعيش على غرائزها وحدها ، ولهذا فهى بالغة القوة واسعة الحيلة أو مسلحة بالسموم أو مهيأة للدخول فى باطن الأرض طلبا للأمان ، هذا إلى جانب الطيور التى تملأ السماء وفيها كواسر آكلات لحم والأسماك الضارية التى تملأ البحار والأنهار وبعضها السماء وفيها كواسر آكلات لحم والأسماك الضارية التى تملأ البحار والأنهار وبعضها لابد أن يتسلح إلى جانب العقل \_ بأسلحة تمكنه من مواجهة هذه الحيوانات أو الهرب منها ، وكل ذلك أعطاه هذا الشكل الحيوانى الأرضى الذى يتميز به ، وهذا الهرب منها ، الأكل عندما قال فى سورة التين :

- ۱ ﴿ وَالْتَيْنُ وَالْزَيْتُونُ هُ
  - ٢ وطور سينين ه
- ٣ وهذا البلد الأمين ه
- ٤ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم .
  - ه ثم رددناه أسفل سافلين ه
- ٦ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
  - لهما يكذبك بعد بالدين ه
     أليس الله بأحكم الحاكمين في النين : الآيات ١ ـ ٨

\* \* \*

وعبارة ﴿ وعملوا الصالحات ﴾ التي ترد في هذه الآيات تلفت نظرنا إلى موضوعين رئيسيين من مواضيع العمل الإسلامي لم يفهمهما فقهاؤنا القدامي أي فهم وألحقوا بالإسلام والمسلمين ــ دون قصد ــ ضررًا بليغا . الأول هو العلم ، والثانى هو العمل .

ذلك أن علم أولتك الفقهاء كان يقوم أساسا على النظر نحو الماضى دون نظر إلى الحاضر والمستقبل ، ولا يكاد ينظر إلى الحاضر والمستقبل ، ولا يكاد ينظر إلى الماضى ، وكان رسول الله عليه يعيش لحاضره ومستقبل أمته لا يكاد ينظر إلى الماضى إلا فى مناسبات العبرة أما الحياة نفسها ، أما صميم الإسلام فهو الحاضر

والغد ، و لم يكن للإنسان من وجهة النظر الإسلامية أن يمضى حياته باكيا على ماضيه في الجنة متحسراً على ما فاته منه ، بل كان عليه أن يعمل على هذه الأرض بما يسر الله له من وسائل ليستعيد مكانه في الجنة عن طريق العمل لا عن طريق البكاء على الماضي والتحسر على ما فات .

ولقد كان رسول الله على من أكثر الناس إقبالا على العمل لإصلاح الحاضر وإعداد المستقبل ، ولو كان رسول الله قد أمضى حياته على مثال أنبياء بنى إسرائيل متحسراً على الماضى سائلا الله أن يعيده إليه ما كان أدرك هذا التوفيق وتلك الكرامة ولما كان خير الأنبياء ، كان نظره دائما متجها إلى الغد وإلى الأحسن . وكانت همته طوال الوقت متجهة إلى تقوية أمته وزيادة رقعتها وإدخال الناس فيها استعدادا للمستقبل الأحسن ، وإذا كان هو خير الرسل فلابد أن تكون أمته خير الأمم ، وإلا ما كانت جديرة به أصلا ، والذي عمله رسول الله في المدينة خلال السنوات العشر لمقامه في المدينة لا يعمله غيره في سنين طويلة ، وذلك إيمانا منه بالعمل وثقة مفه بأن التوفيق على الأرض وكسب رضا الله بالعمل .

وقد قصر الماضون تفسير عبارة و العمل الصالح و بأنها القيام بالعبادات ، مع أن عبادات الإسلام في ذاتها قليلة ، وقد هو نبها الله علينا لكى نقوم بها في استمتاع ولذة ، وأنا شخصيا أقوم بكل عبادات الإسلام كاملة بشروطها وكل ما ينبغي لها من إسباغ الوضوء وطهارة البدن والخشوع والقنوت والخلوص لله سبحانه وتعالى فلا يستلزم ذلك كله منى نصف ساعة في اليوم . ثم أفرغ بعد ذلك للقيام بما أحب أن أقوم به من عمل لخدمة نفسى وأهلى أولا ثم لخدمة الإسلام والمسلمين عن طريق العلم والبحث ونشر النور .

وإننى لأعجب من مؤلفينا القدامى الذين كتبوا فى الصلاة مثلا مجلدا كاملا فيه مئات الصفحات ، وأسأل نفسى : ألم يكن أولى بأولئك الفقهاء أن ينفقوا هذا الجهد مثلا فى دراسة المياه ومصادرها ، وكيف نحصل عليها وكيف ننقيها ونسوقها فى الأنابيب حتى نستخدمها فى الوضوء والاغتسال والصلاة ونظافة البدن كما فعل أهل الغرب ! أليس هذا أفضل من كتابة المجلدات فى أنواع المياه ، وما يصلح منها للوضوء وما لا يصلح ، وكم مقدار الماء اللازم للوضوء ، ومتى تفسد المياه ومتى لا تفسد ، لقد فعل غيرنا هذا ـ وهم غير مسلمين ـ فدرسوا المياه ويسروها وساقوها على

النحو الذى نراه نحن اليوم فيسروا علينا صلاتنا وكل حاجتنا إلى الماء ، وجعلوا وضوءنا أيسر وأطهر وعلمونا كيف نسوق الماء على هذا النحو ، وجعلونا بهذا الجهد أقرب إلى الطهارة والنقاء .

\* \* \*

وكل هذا الذى اخترعه أهل الغرب فى شأن المياه كنا نحن نستطيع أن نخترعه لو لم تكن نظرتنا إلى العلم سلفية على النحو الذى كان ، فإن أهل العلم عندنا بعد عصر الفقهاء والمشرعين الكبار الذى ينتهى فى نهاية القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) جعلوا دأبهم فى العلم النظر إلى الوراء ، وفاتهم أن رسول الله عليه كان ينظر إلى الأمام دائما ، ورسالة الإسلام التى حملها إلى البشر كانت تفتح أمام البشر عصراً جديداً ، والقرآن نفسه يعلن ذلك ويقول إن من أكبر أسباب الكفر هو التمسك بآراء الأقدمين والسير على منهاجهم فى الحياة . ولقد صور الله سبحانه موقف المتمسكين بما كان عليه آباؤهم وكيف أنهم يقفون جامدين مكانهم لا يتقدمون فى وله : ﴿ بِل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ﴾ الزخرف :

وقد يتصور الناس أن هذا لا ينطبق إلا على الكفار بالله ، ويفوتهم أن الجمود \_ أياً كان \_ لابد أن يقود الإنسان إلى حالة لا يكون هناك فرق فيها بين من يؤمن بالله ومن لا يؤمن ، لأن العلم في طبيعته تقدم ، والعالم الذي لا يتجه بعلمه إلى الأمام لابد أن يتأخر ويصبح جاهلا أقرب إلى الكافرين ، فهؤلاء الشيوخ الذين نظروا دائما إلى الوراء وتمسكوا بالمأثور وناموا عليه كادوا يخرجون فعلا على الإسلام ، فبعد القرن الرابع الهجرى أصبح الكثيرون جدا من الشيوخ على درجة أبي الحمود لا نصدق معها أنهم مسلمون ، وتجمد كل شيء أمامهم حتى صارت أية مخالفة للمأثور الموروث بدعة ، والبدعة هي كل شيء مبتكر أو مبتدع ، وهذه المخترعات التي نراها اليوم إنما هي مبتدعات أو بدع ، فكيف يريدوننا أن نصدق أن رسول الله عليه قال : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار! لقد ألف فقيه أندلسي من أهل القرن الخامس الهجرى هو أبو بكر الطرطوشي كتاباً سماه و البدع ، أندلسي من أهل القرن الخامس الهجرى هو أبو بكر الطرطوشي كتاباً سماه و البدع ، وقال إنها كلها خروج على الإسلام ، فإنت إذا لبست ثوبا لينا خرجت على الإسلام ، وإذا فرشت مسجدا بسجاد طيب خرجت على الإسلام ، وإذا فرشت مسجدا بسجاد طيب خرجت على الإسلام وإذا فرشت

خرجت على الإسلام وهكذا . أفلا يصدق على مثل هذا الرجل قول الله سبحانه : ﴿ إِنَا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمَ أَغَلَالًا فِهِي إِلَى الأَذْقَانَ فِهِمَ مَقْمَحُونَ ﴾ ! وهذا الشيخ ترك وطنه الأندلس وهاجر من بلدته طرطوشة وانتقل إلى المشرق ليعيش في رغد وأمان ، وقد فاته أن هذه الهجرة التي قام بها هو وأمثاله من الشيوخ أضرت بالإسلام أسوأ من أي بدعة ذكرها ، لأن شيئاً من الأشياء لم يضر بمصير الأندلس أكثر من هجرة الشيوخ وأعيان الناس وأغنيائهم ، لأن أعلام الناس هؤلاء عندما هاجروا إلى بلاد الإسلام طالبين الأمان تركوا وراءهم الفلاحين والعوام وأهل الحرف والأسواق ، وهؤلاًء مساكين يحتاجون إلى قيادات تثبت قلوبهم وتقوى عزمهم ، وإذا كان أهل السياسة قد خانوهم وتخلوا عنهم ، أفما كان من الواجب على أهل العلم أن يظلوا في الأندلس فيجمعوا الناس حولهم وينظموا صفوفهم ويقووا عزمهم ويقودوهم في الصراع في سبيل الوطن الأندلسي ، وماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إلا ناسا من النَّاس التفوا حول رسول الله وأخذوا عنه الإسلام وقبسوا منه روح الجهاد . لقد جمعهم الرسول حوله وعلمهم الجهاد في سبيل الله ، وقادهم في المعارك وأرسل بعضهم في السرايا وانتصر بهم الإسلام . وأهل الأندلس أنفسهم كانوا دائما ـــ وإلى آخر مراحل الصراع ــ قوما أولى عزم وبأس وبسالة وإقدام على القتال ، ولكن كانت تنقصهم القيادة والعقول المفكرة المدبرة . وما كانت جيوش النصارى التي انتزعت الأندلس من المسلمين إلا فلاحين وزراعا وأهل أسواق دعاهم القساوسة إلى القتال وجندوهم وحشدوهم فى جيوش القادة والأمراء والملوك وكسبوا بهم المعارك ، وعلى طول تاريخ الإسلام نجد أن بدايات الحركات الإسلامية والتحريرية الكبرى كانوا شيوخا مؤمنين ، ولكنهم ليسوا جامدين ، فدعوا الناس إلى النهوض وجمعوا صفوفهم وقادوهم في المعارك ضد أعداء الإسلام ـــ كما نجد على طول تاريخ المغرب ـــ أو كسبوا إلى دعواتهم أمراء من أهل العزة والنخوة ، ومن اتحاد الجانبين قامت نهضات إسلامية كبرى كما نرى في الحركة السلفية التي قادها محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود ، وهي مفخرة من مفاخر الإسلام في العصر الحديث . وجدير بالقول هنا إن هذه الحركات الإسلامية الكبرى نظر إليها الفقهاء التقليديون الذين يرون كل دعوة جديدة بدعة ، وكل بدعة في النار ، وبالفعل قال فقهاء مصر والدولة العثمانية إن الدعوة السلفية الوهابية ضلالة وكفر ، وأيدوا الدول في حربها معها ، ولكن الله سبحانه نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده .

ومادمنا فى مجال البحث عن أسباب تدهور المسلمين ، فلنقل منذ البداية إننا أخطأنا فى فهم ثلاثة أشياء رئيسية ، فكان هذا الخطأ سبباً فى كل خطأ وشر جاء بعده .

فأما السياسة فإننا إذا نظرنا إلى تعرف رسول الله وقيادته للجماعة الإسلامية نجده لم يدخل السياسة أو يتبع أساليها ، بل يخيل إلَّى أحياناً أن أكبر الغايات من تكوينه على هذا النحو الأخلاق الكامل ثم تكليفه بالرسالة وإنزال القرآن الكريم عليه وقيامه بإنشاء الجماعة الإسلامية على النحو الذي أنشأها عليه كان تخليص الإنسانية من السياسة وأساليبها وأخلاقياتها ، وعقيدة التوحيد في ذاتها التي يقوم عليها الإسلام تتعارض مع السياسة ، فنحن إذا تأملنا عقيدة التوحيد في ذاتها وسألنا : ماذا يفيد البشر من التوحيد ؟ لوجدنا أن الجواب هو إزالة الخلافات بين البشر حول المعبود وجمعهم نحو الإله الواحد ، فإذا هم اجتمعوا حول خالق الكون سبحانه لم يعد بينهم خلاف حول العقيدة ، ولذلك أمر المسلمين بأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا ، لأن اجتماع المؤمنين حول الله سبحانه هو أساس قوة مجتمعهم ، ومازالت وحدة العقيدة عند المسلمين إلى يومنا هذا هي أساس قوة العالم الإسلامي ، وأنا هنا أنظر إلى التفاف المسلمين حول الإيمان بالله خالق الكون سبحانه وإيمانهم برسوله ( صلوات الله عليه ) وتصديقهم بكل ما جاء في القرآن الكريم ، فللرسول عليه أحاديث كثيرة تقول إن الإنسان إذا آمن بالله ورسوله وكتابه فقد عصم نفسه من النار ، فأما ما عدا ذلك من الخلافات في الرأى فلا تكفر ، وبين المسلمين خلافات كثيرة حول مسألة الخلافة ، وهي مسألة سياسية . ولا أرى ما يدعو أو يبيح أن نكفر مسلما لأنه يرى في الخلاقة رأيا يختلف عن رأى غيره ، وقد أضر المسلمون بأنفسهم أشد الضرر بسبب إعطاء مسألة شكل الخلافة هذه أكثر مما تستحق ، فما دام المسلم لم يتطرق إلى مذاهب غلاة الشيعة ممن يشركون بالله اشراكا واضحا فانهم في حدود الإسلام ، وليس لنا عليهم سبيل ، وعلى الله سبحانه حسابهم . ثم إن كل خلافات المذاهب لم تنته إلى نتيجة رغم الحروب والدماء ، ونحن اليوم نأسف على ما كان بين الصفويين الفرس والأتراك العثمانيين من الحروب المهلكة ، وما أدى إليه ذلك من مبالغة الصفويين في التحمس لمذهبهم الشيعي ، ثم ما كان من ارتمائهم في أحضان الإنجليز للاستعانة بهم على الأتراك العثمانيين . لقد انتهى الصدام الأول بين الجانبين برد الفرس إلى بلادهم وإخراج بلاد العراق من سلطانهم وإعادته إلى المجموعة العربية التي ينتسب إليها ، وبعد ذلك كان ينبغي البدء في الصلح بين الجانبين ، وتصور ما كان يمكن أن تفيده الأمة الإسلامية لو أن الفرس تصالحوا مع الأتراك وتوقفت الحروب بين الجانبين ، فإلى ذلك الحين ( منتصف القرن الخامس عشر الميلادي ) لم يكن الشيعة في هضبة إيران إلا أقلية ضئيلة ، وكان من الممكن أن تزداد قلة مع الزمن ، فتصور ماذا نجم عن استمرار الأتراك المثانيين في حرب الصفويين والتوسع في بلادهم طوال عصر سليمان القانوني ، فهذا في ذاته دفع الفرس الى الاستعانة بالروس بعد الإنجليز \_ على الأتراك ، واضطر الأتراك إلى نقل جماعات كبرى من مقاتليهم من جبهة القتال في الغرب الأوروبي إلى الجبهة الإيرانية الشرقية ، فهذا أدى إلى تفوق الروس على الأتراك العثمانيين وتغلبهم على الأتراك في جبهتهم الشمالية ، وعداء الروس للأتراك العثمانيين كان آخر الأمر وبالا على تركيا بل كان أكبر أسباب تهدمها .

ذلك أن رسول الله على في تكوينه للأمة الإسلامية وقيادتها في مكة أولا ثم في المدينة المنورة وضع للرياسة والقيادة — والسياسة جملة — نهجا جديدا يختلف عن كل ما عرفته الإنسانية من قبل. ذلك أن الله سبحانه عندما أرسله بالإسلام أن يكون حلا جديدا لم يسبق لكل مشاكل الإنسانية وأولاها المشكلة السياسية ، لأن الإنسان يعيش على الأرض جماعات ، وكل جماعة منها تحمل التكليف الذي وضعه الله على اكتاف البشر باختيارهم وهو عمران الأرض ، وهو الأمانة التي عرضها الله سبحانه في قوله ﴿ إِنَّ عرضنا الأمانة على السماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ه ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على

وإنما أتيت بهاتين الآيتين لأنهما تكملان ما سبق أن أشرنا إليه من أن الحياة على هذه الأرض إنما هي استجابة للتحدى الذي ألقاه إبليس فى وجه الإنسان عندما رفض السجود لآدم ، لأنه اعتقد أنه خير منه لأن الله خلق إبليس من نار وخلق الإنسان من طين ، وقد نسى إبليس أن الله ميز الإنسان بميزة كبرى على سائر خلقه وهى النفخة الإلهية التى منحت الإنسان العقل وهو القوة التى يفهم الإنسان بها الأشياء ويفكر فيها ويخار من بينها الطريق الذى يعينه على النصر فى معركة التحدى وهى

معركة اعمار الأرض وكل عمل يقوم به الإنسان في طريق هذا العمران يعتبر عملا صالحا ، ولا معنى لأن نقصر الصالحات على العبادات ، لأن العبادات الإسلامية في مجموعها سهلة يسيرة ، وهى في مجموعها خير معين للإنسان على كسب معركة التعمير ، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والزكاة حق معلوم للسائل والمحروم في أموال الناس ، وإذا كانت الصلاة هي حق الله على الناس فإن الزكاة هي حق الناس على الناس ، أما الصيام فهو تزكية للنفوس وتطهير لها من أدرانها ومن ثم فهو الناس على البعد والعمل والفضائل ، والحج هو تجمع المسلمين بعضهم إلى بعض معين على الجهد والعمل والفضائل ، والحج هو تجمع المسلمين بعضهم الدنيوية في وقت معين من كل عام عند بيت الله ، حيث يخرجون من ميزاتهم الدنيوية مقررة في أوقات مقدرة . وكل حاج يقدم هدياً يأكل منه الفقراء والمساكين ، وبعد أن يقضى المسلمون مناسك الحج يكون بينهم تبادل منافع من تجارات وصناعات أن يقضى المسلمون مناسك الحج يكون بينهم تبادل منافع من تجارات وصناعات أو أفكار وآراء . لأن أمة الإسلام لا ينبغي أن تفقد أبدًا الشعور بأنها أمة الله سبحانه التي تجتمع على الخير وتتعاون على المعروف وما فيه تقدم الإنسانية .

كان لابد أن يضع الله لهذه الأمة الإسلامية نظاما جديدا شاملا تختفي به مساءات النظم السياسية التي قامت عليها دول الجاهلية ، وكل جماعة بشرية سابقة على الإسلام في الزمان فهي جاهلية بالقياس إلى الإسلام الذي هو الهدى والنور . لهذا قاد رسول الله عليه أمة الإسلام بشيء غير السياسة علمه إياه ربه الذي وصفه بأنه مبشر ونذير وهاد وداع إلى الله بإذنه وسراج منير ، ولم يصفه قط بأنه سياسي أو قائد دولة .

ذلك النظام الجديد الذى سار عليه محمد عَلَيْقَ فى قيادة أمته يدخل فى مجموع ما يمكن أن نسميه بالهدى ، فالأمة الإسلامية متساو بعضها مع بعض ، لا طبقات فيها ولا مراتب ، ولا يتفاضل الناس فيها إلا بالتقوى . والتقوى ليست هى الخوف من الله ، لأننا لا نخاف الله لكى نتقيه ولكننا نتقيه لأننا نجه ، والذين يخافون الله هم الذين يخالفونه ويعصونه ويخشون عقابه ، أما الذين يعتصمون بحبل الله ويسيرون فى طريق هداه فهم الأتقياء أو أهل التقوى ، وهم مراتب المسلمين ، وهذا معنى إسلامى جديد للفظ ، ومن المعروف أن الإسلام أخذ ألفاظاً قديمة وأعطاها معانى جديدة ، وهذا هو المصطلح الخاص بالإسلام . وتلك هى الأخلاق الإسلامة .

والسياسة لا تدخل في التقوى ، لأن السياسة هي الحيل والأساليب التي يتبعها طلاب الحياة والسلطان أو المال ، وهي لا تعرف الأخلاق ، فكل ما يوصّل إلى الغايات الشخصية أو السياسية مشروع ، وكبار السياسيين في التاريخ كانوا رجالا بلا أخلاق ، وانظر مثلاً رجالا من أمثال ميترينخ أو بسمارك أو تُشرشل ، ومن مأثور كلمات هذا الأخير قوله : ﴿ إِنَّ السِّياسَةُ يَحْرَسُهَا حَارِسَانَ مِنَ الْكَذِّبِ ﴾ وَفَيْ أثناء التحقيقات مع رجل من رجال السياسة السرية الأمريكية في قضية الأسلحة التي بيعت لإيران وزعموا أنهم أخذوا أثمان بيعها وأرباحها وأعطوها لأعداء الحكومة اليسارية في نيكاراجوا في أمريكا الوسطى ، وهي حكومة أتباع رجل شيوعي يسمى ساندينو قال ضابط كبير من كبار ضباط المخابرات وهو أوليفر نورث : 1 إننا نعمل في نصرة سياسة بلدنا ، ولا يحاسبنا أحد على الأساليب التي نتبعها . لأنكم تعلمون أن السياسة لها غايات ولكن ليس لها أخلاقيات ، أو على الأقل ليس لها الأخلاقيات التي تريدون أنتم محاسبتي عليها ، وأنتم أهل سياسة وتعرفون أن ما أقوله صحيح . وأنتم لا ترضون أن يحاسبكم الناس على أساس الأخلاقيات التي تتحدثون عنها اليوم ۽ . وعندما كان أهل السياسة في أثينا يحاكمون سقراط ويتهمونه بافساد أحلاق الشبان قال في خطابه المشهور لهم : ﴿ إِذَا كُنتُم تَحَاكُمُونَنِّي عَلَى أَسَاسَ أَخْلَاقِياتُكُمُ السياسية فلا شك في أنني أستحق الموت ، ولا يفزعني أن تحكموا على بالموت ؛ .

وهذا الطراز من السياسة الذي كان سائدا قبل الإسلام ثم عاد فاستشرى بعد الإسلام وأصبح قاعدة العمل السياسي اليوم هو الذي تحاشاه رسول الله عليه و لم يعرفه قط ، وعندما تجمع حوله المشركون القرشيون من السياسيين الذين كانوا يسودون المجتمع المكي ويستغلون الناس ويفسدونهم وأرادوا الاحتيال عليه واجتذابه إلى ناحيتهم وعرضوا عليه الخيرات والمراتب العالية رفض ، لأن ذلك كله يتناف مع الاسلام .

أما الطريق الذى سار عليه رسول الله عَلَيْكُ سواء فى تسيير أمور جماعته الداخلية أو قيادتها فى صراعها مع الشرك وأهله فهو طريق الأخلاق الإسلامية وكلها مشتقة من الهدى ، فالمبادىء لا الأشخاص كانت تقود الناس فى المجتمع الإسلامى أيام الرسول ، وما نسميه نحن بالسياسة كان أخلاقا فاضلة ، فالناس متساوون بعضهم مع بعض مساواة حقيقية لا يتفاضلون إلا بمكارم الأخلاق ، ورسول الله يقود جماعته قيادة جماعية ، ففيما عدا قواعد الدين والعبادات وما تتضمنه الآيات القرآنية من

أوامر ونواهٍ فكل شيء في أمة المدينة كان يدار جماعيا ، فقد انتخب أهل المدينة اثني عشر نقيبا ليتعاونوا مع رسول الله عَلِيْكُ في إدارة الجماعة ، ورسول الله تبين مع العمل ملكات المهاجرين ومن انضم إلى أمة الإسلام من العرب من غير الأنصار وصار يعهد إلى كل رجل بما يستطيعه وما يتفق مع مواهبه ، وهكذا أحاطت برسول الله عَلَيْكُ جماعة ممن يحسنون قيادة الأمور ، وكان صفى رسول الله من بين هؤلاء هو أبو بكر الذي تلقى درس أخلاق القيادة الإسلامية من رسول الله وسار على دربه ، وبعد أبى بكر يجيء بقية المهاجرين والأنصار متساوين في المكانة الاجتماعية ولكن لكل منهم قدراته وملكاته ، حتى عمر بن الخطاب لم يكن له في المجتمع المدنى أيام الرسول تلك المكانة التي نتصورها ، إنما كان عمر صفى أبي بكر وتلميذه ، ولكننا لا نتبين له أيام الرسول مكانا أفضل من مكان على بن أبى طالب أو أبى عبيدة عامر بن الجراح أو سعد بن عبادة وكان الرسول يعرض كل أمر من أمور الجماعة للمناقشة وتبادل الرأي فلا يتخذ قراراً في موضوع يهم حياة الجماعة إلا بموافقتها كما رأينا رسول الله يعرض موضوع دخول معركة ﴿ بَدْرَ ﴾ على الجماعة التي خرجت معه في طلب العير ، لأن الموقف تغير وأصبح واضحا أن القتال واقع . ومن ثم فلابد أن توافق الجماعة على ذلك ! وفى ذلك المجلس التاريخي نرى رسول الله عَلَيْهِ يحرص على أن يسمع رأى المهاجرين ثم تحدث المقداد بن الأسود و لم يكن أوسيا أو خزرجيا ولكنه كان من قضاعة من حلفاء الأنصار الذين كانوا يعيشون في المدينة حلفاء لأهلها من الأوس والخزرج وكأنهم منهم ، وكانوا جماعة كبيرة من المسلمين ذوى المواهب ، من جهينة وبلي وجهراء وبلقين وغيرها من فروع قضاعة التي كانت تعيش في الحجاز شمالي المدينة المنورة وتمتد شمالا إلى بلاد الشام وجنوبا حتى ينبع على شاطىء البحر ، فلما تكلم المقداد باسم جماعته وأعلن استعداده الكامل لخوض المعركة ، ثم تكلم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسى باسم الأنصار من الأوس والخزرج ، فلما اطمأن رسول الله إلى موافقة مجلس الشورى على القتال اتخذ قرار دخول المعركة ، ورسول الله فعل مثل ذلك عندما خرج بأصحابه لأداء العمرة واعترضه المشركون القرشيون عند الحديبية ، فهنا نرى أيضاً أن رسول الله عندما تبين غياب عثمان بن عفان في مكة وأرجف المسلمون بأن القرشيين قتلوه أحس أن الموقف قد تغير وأن الأمة تواجه الآن احتالات الحرب ، فجمعها للمشاورة ، فأجمعوا على دخول الحرب إذا اقتضى الأمر ذلك وكانت بيعة الرضوان .

وكان هذا دأب رسول الله عَلِيُّكُم في قيادة الجماعة : التشاور مع الأمة في كل أمر يهمها من أمور الدنيا ، والشورى منصوص عليها" ، في القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى أمر الرسول في القرآن بأن يشاور المؤمنين " ، بل إن رسول الله عَلَيْكُ عندما كان يريد أن يخرج في غزاة كان يستعد هو ، ولا يعلن عن خروجه إلا قبل الخروج بقليل ، لأنه كان ينفذ خطة كبيرة واسعة المدى ، ولابد له من السرية في أحيان كثيرة ، وبدلا من أن يجمع الناس في مجلس سرى كان يخرج بنفسه مع أبي بكر وبعض من نذروا أنفسهم للخروج مع رسول الله عَلِيُّكُ في المغازي ، ثم ينتظر خارج المدينة ، ويشيع الأمر ويتلاحق بالرسول من يريد دون ضغط أو أمر ، ثم يسير بمن حضر . ولم يُحدث أن لام رسول الله عَلِيْكُ أحدا على عدم الخروج معه في الغزاة إلا في تبوك ، وهي غزاة حاسمة تعين منعطفا في تطور أمة المدينة ، وهي آخر غزاة كبرى قادها الرسول ، وأعقبتها سورة التوبة أو براءة التي قررت مجموعة من المبادىء الأساسية في تنظيم أمة الإسلام وجماعتها ، وسورة براءة أو التوبة هي بإجماع معظم مؤرخي القرآن آخر سورة أنزلت على رسول الله من سور القرآن الكريم ، وفيها \_ فيما أرى \_ تقرر أن الجهاد ﴿ فَرَضَ عَينَ ﴾ لا ﴿ فَرَضَ كَفَايَةٍ ﴾ بدليل أن الله سبحانه وتعالى لام الثلاثة المخلفين عن الخروج للجهاد بدون عذر وعاقبهم ، والإنفاق عن سعة في سبيل الله و فرض عين ﴾ أيضاً بمقتضى ما يرد في هذه السورة العظيمة . والله سبحانه وتعالى عندما قرر أن الجهاد والإنفاق فيه فرضان على المسلمين جميعا أراد أن تسير الأمة على ذلك فيما بعد وبخاصة بعد وفاة الرسول ( صلوات الله عليه ) . ولا أدرى كيف جاء الفقهاء ، بعد ذلك وأسقطوا عن المسلمين واجب الجهاد العيني ، لأن إسقاط ذلك الواجب ألحق بأمة الإسلام ومستقبلها ضررا بالغا ، ومن ثم فإن ذلك فقه سيىء غير مقبول .

وإهمال فرضية الجهاد على المسلم كان سببا في أضرار جسيمة لحقت بالأمة ، فإن إعفاء الناس من الحدمة العسكرية في سبيل الجماعة جعل الدولة الإسلامية في حاجة إلى مقاتلين ، وتلك هي الفرصة التي استغلها معاوية بن أبي سفيان لمصلحته ، فإن الخليفة الشرعي وهو على بن أبي طالب وجد نفسه في الحجاز بلا جند ، لأن جند

<sup>(\*) ،</sup> وأمرهم شورى بينهم ، ( الشورى - آية ٣٨) .

<sup>( \* ) \$</sup> وشاورهم في الأمر \$ ( آل عمران ـــ آية ١٥٩ ) .

الدولة كانوا متفرقين في الأمصار ، وعمر بن الخطاب كان يجعل الجهاد ٩ فرض عين ، وكان لا يأذن لعربي مسلم في أن يتخلف عن الجهاد ، وكان ينبغي أن يهتم بتقنين هذه المسألة ، ولكن الفتوح كانت ماضية على قدم وساق في أيامه ، فلم يجد هو ضرورة تدعو إلى التفكير في وضع نظام للجهاد ، فإن الناس يتدفقون على ميادين القتال من تلقاء أنفسهم لأن الإيمان كان يملأ القلوب فتركِ الأمور تسير في مجراها في تلك الناحية ، وهذا كان الخطأ فلا شيء من أمور الأمة ينبغي أن يترك ليسير حسبًا اتفق . وكان رسول الله ﷺ لا يترك شيئاً من أمور المسلمين دون تنظيم ، وكان يناقش مع المسلمين بعد كل غزوة ما وقع فيها ويستخرج القواعد السليمة المقتبسة من التجربة والقائمة على روح الإسلام ، وسنرى في الفصل الخاص بدستور المدينة كيف أنه كان دائم الاجتماع وقادة المسلمين الذين نستطيع اعتبارهم أهل شوراه لمناقشة الموضوعات والخروج بالقرارات التي يرتضيها الجميع . فإذا أقروا مبدأ أمر على بن إبي طالب بأن يسجله ، ومن هذه التسجيلات تكُّون ما عرف و بالكتاب ، أو \$ الصحيفة \$ الذي سميناه دستور المدينة أو دستور أمة المدينة . وهذا الدستور يقرر الكثير من شئون الحرب والجهاد والنفقة عليه . ومن الأمور التي ناقشها واتخذ فيها قرارات حاسمة مسألة يهود المدينة الذين حالفوا الأمة الإسلامية أول الأمر ، وكان الرسول عظيم الأمل في دخولهم أمة الإسلام فأذن لهم في حلف الأمة ، وفي إحدى مواد الدستور الأولى سمح لهم بالقتال مع المسلمين والاشتراك في النفقة . ولكنهم لم يقاتلوا مع المسلمين قط ، لأن حلفهم لم يكن صادقا ، فلما كشف بنو قينقاع عن نفوسهم ، ووجد الرسول ألا مفرله من إخراجهم من المدينة تغير الموقف بين المسلمين واليهود ، ثم كان الحلاف بين المسلمين واليهود بعد و أحد ، وقضى على بني النضير ثم على بني قريظة بعد الخندق ، وكان هؤلاء هم الجماعات اليهودية الكبرى في المدينة ، وبقيت بعد تصفيتهم جماعات يهودية صغيرة محالفة للقبائل المسلمة ، فوجد الرسول أنه لابد من النظر في أمر هذه الجماعات ، فنظر المسلمون في ذلك الموضوع وناقشوه واتخذوا فيه قرارات نجدها في جزء كامل من أجزاء دستور المدينة .

مثل هذا كان لابد أن يفعله عمر بعد الفتوح ودخول جماعات كبيرة من أهل الأمصار فى الإسلام، وكان لابد أن تنظر جماعة الشورى فى ذلك وتتخذ فيه القرارات، ولكن عمر فى الغالب أهمل الشورى أو هو قصرها على نفر من أصحابه، فكان يستشيرهم دون الآخرين ، وهذا مخالف لسنة الرسول ، وكان التزام السنة يقتضى المحافظة على الشورى وتنظيم أمرها وعرض كل مسائل الأمة عليها لتتخذ فيها القرارات المناسبة كما كان الحال في أيام الرسول . ولكننا البعنا السنة في أمور وتركناها في أمور أخرى ، وكان هذا مما أضر بالأمة ضررا بالغا فقد كان من الضرورى مثلا أن تنظر الشورى في أمر المسلمين من غير العرب وتضع القواعد السليمة لاستعرابهم وإسلام من يريد الإسلام منهم . أما أن تترك الأمور تجرى كيف تشاء في هذا الموضوع فكان شديد الضرر بأمة الإسلام وفتع الباب أمام الفوضى والارتجال والفوضى والارتجال والفوضى والارتجال والفوضى والارتجال

\* \* \*

ومن الأخطاء السياسية الكبرى التي وقعنا فيها مسألة الخلافة ، فالخلافة كان ينبغي أولا أن تكون نابعة من جماعة الشورى ، وكان من الأخطاء الجسيمة أن اعتبر الحليفة حاكما بأمره يتصرف كيف يشاء ، وإذا هو أراد أن يستشير استشار وإذا أراد أن يتخذ القرار اتخذه ، وأبو بكر وعمر كانا خليفتين صالحين لأنهما بطبعهما كانا صالحين ومسلمين صادقين ، لا لأن النظام في ذاته كان صالحا فقط فليس من المعقول ولا مما يتفق مع طبيعة الإسلام أن يحكم هذه الأمة كلها رجل واحد ، وأن يحكمها دون حدود لا من سلطان أو زمان . ونحن أنفسنا اليوم لا نرضى بذلك في دولنا فرئيس الدولة ليس مطلق السلطان يقرر ما يشاء ولا معقب على ما يقرر ثم إنه لا يحكم دون حد زمنى ، فلابد من تحديد المدة ، ومن الممكن تجديدها ، ثم إنه لا يحكم دون حد زمنى ، فلابد من تحديد المدة ، ومن الممكن تجديدها ، أما أن يتولى الخليفة الحكم إلى أجل غير مسمى فخطأ لأنك إذا يغير من هذا الوضع أنك تسميه خليفة ، فهو ملك مطلق السلطان على أى حال ، وليس أضر على الأمم من الحاكم المطلق السلطان الذى لا تحده حدود أو قيود ولكنا نعرف أن ذلك كان من أكبر أسباب تدهور دول الإسلام .

ثم إن عمر عندما طعن وأيقن بالموت اختار ستة فحسب من المسلمين وترك لهم أمر اختيار خلفه ، وقال إن الأساس الذي اختار أولئك الستة على أساسه أنهم هم الذين توفى رسول الله عليه وهو عنهم راض . فهل هؤلاء الستة فحسب هم الذين توفى الرسول وهو عنهم راض ؟ ولماذا يكونون من قريش وحدها ، هل لذينا حديث صريح

جمع عليه يقول إن الخلافة فى قريش وحدها ؟ وإذا كان هناك حديث للرسول فى هذا المعنى فلماذا أهمله الأنصار فى مناقشتهم لأبى بكر وعمر فى حديث السقيفة ؟ وهل توفى رسول الله وهو غير راض عن سعد بن عبادة مثلا . لقد كان هذا الرجل من أكثر المسلمين إخلاصا للدين وللرسول وللأمة ، فقد حضر المشاهد كلها مع رسول الله ، ومامن غزاة أو سرية إلا تبرع فيها بالمال الكثير ، ولو أننا أحصينا مكارمه مثلا إن عثان قام بنصف نفقات جيش و العسرة ، وهذا غير صحيح ، وفى هذه الغزاة وغيرها كان إنفاق سعد بن عبادة أضعاف إنفاق غيره ، ثم إنه كان حريصا يوما بعد يوم على أن يرسل إلى رسول الله ومن إلى جواره من أهل الصفة طعامهم ، هذا إلى جانب ما كان يقدمه ابنه قيس بن سعد بن عبادة . فكيف لا يكون هذا الرجل ممن توفى رسول الله وهو عنهم راض مع أنه هو الذى قال فيه رسول الله عليه عياركم فى الإسلام .

ألم يكن أفضل لأمة الإسلام لو سارت الشورى كما كانت عليه أيام الرسول! وأليست هذه هي السنة ؟ أم أننا نتبع السنة فيما نشاء ونخالفها فيما نشاء ؟ لقد كانت الشورى نحو ثلاثين رجلا منهم اثنا عشر من الأنصار ومثلهم تقريبا من المهاجرين والبقية من أهل المدينة ممن لم يكونوا مهاجرين ولا أنصارًا . ومثل هذا العدد من فضلاء الصحابة كان لابد أن يحسنوا الرأى بأحسن مما جرى في اجتماع السنة ، لأن عبد الرحمن بن عوف تصرف في هذه الاجتماعات تصرفا يؤخذ عليه ، فقد بدأ فأخرج نفسه من احتمالات انتخابه خليفة ، ثم مضى يسأل أصحابه الباقين إن كانوا مستعدين للسير في أعقاب رسول الله وأبي بكر وعمر ، فأما رسول الله فمفهوم كانوا مستعدين للسير في أعقاب رسول الله وأبي بكر وعمر ، فأما رسول الله فمفهوم مع أنهما كانا مختلفين في كثير من المسائل وبخاصة مسألة قسم العطاء بين المسلمين ، مع أنهما كانا مختلفين في كثير من المسلمين في أنصبتهم من العطاء لأن هذا \_ كان قلد حاصل والله ومن قاتل معه ، وفرق بين الناس وقال إنه لا يسوى بين من قاتل رسول الله ومن قاتل معه ، وفرق بين الناس محسب القرابة فأعطى بين من قاتل رسول الله ومن قاتل معه ، وفرق بين الناس محسب القرابة فأعطى رسول الله لم يكن يأخذ من مال المسلمين شيئاً . وكان لا يعطى آله وأهل بيته وسول الله لم يكن يأخذ من مال المسلمين شيئاً . وكان لا يعطى آله وأهل بيته وسول الله لم يكن يأخذ من مال المسلمين شيئاً . وكان لا يعطى آله وأهل بيته وسول الله لم يكن يأخذ من مال المسلمين شيئاً . وكان لا يعطى آله وأهل بيته وسول الله عملى آله وأهل بيته وين الناس وقال آله وأهل بيته ويسلمي آله وأهل بيته ويسلم الله وأهل المه وكان الا يعطى آله وأهل بيته ويشه ويشه ويشه ويشه و و المهلمين شيئاً . وكان لا يعطى اله وأهل بيته و و المهلمين شيأ و المؤلفية و المهلمين شيأ . و كان لا يعطى آله و أهل المه و كان لا يعطى الهور و كان لا يعطى آله وأهل بيته و كان لا يعلمى آله و أهل بين من المهلمين شيأ . و كان لا يعلمى آله و أله المهلمين شيأ . و كان لا يعلمى آله و و كان لا يعلمى آله و كان لا يعلمى آله و كان لا يعلمى اله المه المه و كان لا يعلمى اله المه و كان لا يعلمى اله المه و كان لا يعلمى اله المه و كان لا يعلم كان المه و كان لا يعلمى اله المه و كان لا يعلم كان المه و كان لا يعلم كان المه و كان لا يعلم كان المه كان المه كان المه كان المه كان المه كان المه

إلا النصيب الضئيل الذي قرره لهم الله في القرآن الكريم ، ومع ذلك فقد كان نادرا ما يعطي آله شيئاً ، فأي الرأيين يتبع الخليفة إذن : رأى أبي بكر أم رأى عمر ؟

ونحن عندما نعيد التفكير في مثل هذه الأمور فإن دافعنا ليس النقد بل نحن نبحث هنا عن سبب الحلل في نظام الأمة الإسلامية . لقد كانت الأمة تسير على خير نظام دستورى شورى أيام الرسول ، واستمرت الأمور تسير سيرا حسنا أيام أيى بكر وعمر بقوة الدفع أولا ثم بسبب تميز الرجلين ، ولكن حياة الأمم لا ينبغى أن توكل إلى الظروف . وكان لابد إذا أردنا أن نقول إننا سرنا على السنة أن نكون قد اتبعنا السنة حقا ، أما أن نتبعها حينا نشاء ونهملها فيما نشاء فقد كان هذا سبب الخلل . ولا يظنن أحد أن اتجاهنا هذا في الكلام فيه قلة توقير لبعض الصحابة ، وما شاء الله أن يكون هذا موقفنا ، فنحن نجل الصحابة ( رضوان الله عليهم ) بأكثر مما يجلهم أي مسلم تقى مؤمن ، ولكننا نفرق \_ في كل من الصحابة \_ بين جانبه كصحابى . فهذا عندنا فضل من الله وميزة كبرى وجانبه كإنسان . فإن الصحابة كانوا سواسية في المواهب والحصال . وقد آن في الصحبة الشريفة ، ولكنهم لم يكونوا سواسية في المواهب والحصال . وقد آن أن تتخلص من بعض المفهومات القديمة التي ورثناها عن السلف دون تفكير مثل قولنا إن عشرة من الصحابة مبشرون بالجنة دون غيرهم . وهذا غير صحيح ، فنحن أن تتخلص من معاذ في أولئك العشرة مع أن رسول الله قال إن سعد بن معاذ فعلا في الجنة .

ونحن لا اعتراض لنا على الخلافة ، فهى نظام رياسى كغيره . ولكن كان ينبغى أن تكون نابعة من الشورى ، لأن جماعة الشورى هى أساس السلطة كلها فى أمة الإسلام ، فهذه أمة شورية ، وأهل الشورى هم الذين يختارون رئيس الجماعة . ثم ين مدة الرياسة ينبغى أن تكون محددة والأمة هى التى تقرر مدتها وتقرر إن كانت تجدد أو لا تجدد .. والأمة الإسلامية نفسها — كا نراها فى دستور المدينة — ليس من المضرورى أن تكون وحدة سياسية واحدة . بل من الممكن أن تكون وحدات سياسية مختلفة ولكنها متآخية مترابطة تحت راية الإسلام وعقيدته وشريعته وميزانه الخلقى ، فقد أقر رسول الله عليه عملكة داخل أمة الإسلام وهى مملكة ابنى الجلندى فى عمان ، لأنهما دخلا فى الإسلام وآمنا بعقيدته وشريعته وأقاما الصلاة وآتيا الزكاة وأحسنا استقبال العامل على الزكاة المرسل من قبل رسول الله ( صلوات الله عليه ) .

وأقر رسول الله رئيس قبيلة كبيرا داخل أمة الإسلام هو المنذر بن ساوي في ناحية البحرين لأنه كان مؤمنا بالإسلام متبعا شريعته وكان أهل ناحيته راضين عنه . وفي دُستور المدينة وفي كتب رسول الله نرى أنَّ الأمة الإسلامية مرنة جدا ، فمن الممكن أن تتكون من إمارات وملكيات ورياسات ومن الممكن أن يكون فيها أكثر من خليفة ، كل منهم في ناحية على أن يكونوا متآخين متعاونين فيما بينهم ، وعلى ألا تقع الحرب بينهم أبدا ، فالإسلام لا يعرف الحرب إلا دفاعا عن دار الإسلام ، وفيما عدا ذلك فإن الحرب الوحيدة التي يعترف بها الإسلام هي الجهاد ، وهي الحرب في سبيل الإسلام . وهي ليست حربا يقصد منها إرغام الناس على الدخول في الإسلام ، فلا إكراه في الدين ، ونحن مهما فعلنا فإننا لا نهدى إنسانا ، لأن الهادي هو الله ، وإنما الجهاد هو إزالة العوائق التي تحول بين الناس ودخول الإسلام ، لهذا حارب المسلمون الفرس والروم لا لإدخالهم في الإسلام بل لأنهم كانوا يحوّلون بين الناس ومعرفة الإسلام ، فأزالهما المسلمون وأوصلوا الإسلام للناس في إيران والشام والعراق ومصر ، وعرفوا الناس بالإسلام ثم تركوهم بعد ذلك يدخلون الإسلام إذا اقتنعوا به ورغبوا فيه ، وقد كان أهل المغرب وثنيين فحاربهم المسلمون لأن الإسلام لا يقر الوثنية ، وعندما عرف أهل المغرب الإسلام دخلوا فيه بل أصبحوا من جنوده البواسل، وقد اشتركوا مع العربُ في فتح الأندلس لأن حكومته (وهي من القوطيين ) كانت تحول بين الناس ومعرفة الإسلام . فلما أزال المسلمون هذه الحكومة وعرف الناس الإسلام فأسلموا وهكذا . وكل ما فعلته دول الخلافة بعد العصر الراشدي من إرغام المسلمين جميعا على الطاعة لها كان خطأ ، و لم يكن الغرض منه إلا الحصول على الأموال ، وكل ما وقع بين دول المسلمين من حروب كان غالفا للإسلام. فلا يجوز للمسلم أن يحارب المسلم. وقد وضع الإسلام قواعد الصلح بين المسلمين إذا هم اقتتلوا فيما بينهم ، ولكن دول المسلمين نسيت هذه القواعد وجعلت تاريخها حربا دائمة فيما بينها ثما آل بها كلها إلى بوار .

\* \* \*

أما عدم تحديد مدة رياسة الرئيس ، أيا كان لقبه : خليفة أو أميرًا أو سلطانا ، فقد كان من أكبر المصائب التى ابتليت بها أمة الإسلام . ولا يجوز أن نقول إن أمة الإسلام لم تعرف أن تحديد المدة ضرورى ، لأن الرومان قزروا هذا المبدأ وشرحوه في قوانينهم ، ولا يعقل أن مشرعي المسلمين جهلوا ذلك ، فقد ترجمت لهم الكتب من اليونانية واللاتينية والفارسية والهندية وغيرها ، وكانت مسألة تحديد مدة الحاكم والموظف الكبير أساسية جدا في القانون الروماني حتى إن كبار مؤرخي الرومان من أمثال سالوس وجوزيفوس ومارسيلوس اميانوس قالوا إن فساد الدولة الرومانية كله جاء من محاولة يوليوس قيصر تخطي مدة الرياسة ، فقد كانت الرياسة عند الرومان سنتين ، وكان الذي يمنحها هو مجلس الشيوخ ، لأن الأمة عندهم كانت الأصل أما الرياسة فهي الفرع ، فلما تولى الرياسة يوليوس قيصر وأذن له مجلس الشيوخ في حرب القبائل الجرمانية ومضي يحاربها أعجبته الرياسة وأحب أن يتخطى المندة ، فجعل رأيه كلما انتهت السنتان أن يقول إن خطر الجرمان لا يزال قائما للدة من الاستمرار في حربهم وطلبوا أن يمدوا له سنتين ، فلما توالى المد وطالت المدة قلق الرومان ورفض مجلس الشيوخ أن يمد له فسار بحيشه نحو روما ، وعبر حدود بلاد الرومان الشمالية عند نهر يسمى الروبيكون ، فاعتبر مجلس الشيوخ يوليوس قيصر خارجا على الدولة ، ومن ذلك الحين أصبحت عبارة : و تخطى يوليوس قيصر خارجا على الدولة ، ومن ذلك الحين أصبحت عبارة : و تخطى الروبيكون ، تعنى كسر القانون وتخطيه .

فلما استقر يوليوس قيصر بجيوشه فى روما خاف الشيوخ وسكتوا على مضض ، ولكن بعضهم وعلى رأسهم صديقه بروتس قرروا قتله لتخليص بلادهم من الطاغية ، وقتلوه فى الحبر المعروف ، وكان من بين قاتليه مارك انطونيوس صاحب كليوباترا ، ولكن نفرًا من قادة يوليوس قيصر ، وعلى رأسهم اكتافيوس أغسطس غضبوا له وبهضوا يقاتلون قتلته حتى قضوا عليهم ، وأصبح اكتافيوس أغسطس رئيساً دائما أو صاحب الأمر ( امبراطورا ) ومن ذلك الحين تحولت دولة الرومان من جمهورية أو دولة عامة ، ملك أهلها أجمعين ، إلى امبراطورية ، أى أنها تحولت من دولة شورية إلى دولة استبدادية ، ومن ذلك الحين بدأ تدهور الدولة الرومانية ونزعها الطويل .

. . .

أما عندنا فقد بدأ التدهور بسبب عدم تحديد المدة من تاريخ مبكر جدًا . فإن عثمان بن عفان عندما صارت إليه الحلافة على النحو الذى صنعه عبد الرحمن ابن عوف أسلم الأمر لآل بيته ، لأنه عندما تولى كان قد تخطى السبعين من عمره ، وكان مؤمنا صادقا حقا ولكنه في حياته لم يشترك اشتراكا فعليا في جهاد ولا هو

عرف شئون الأمة ، إنما هو كان في ذلك كله مطيعا لرسول الله ولأبي بكر وعمر . ولكن الأذى الكبير أتى من أنه كان من بني أمية ، وبنو أمية كانوا من عبد شمس ألدّ أعداء بني هاشم ابن عبد المطلب ، و لم يكن العداء بين الجانبين قديما من أيام الجاهلية ــ كما يقول المؤرخون ــ ولكن العداء الحقيقي كان من أيام موقعة. ﴿ بدر ﴾ . فإن العداء بين بني هاشم وبني عبد شمس ــ فرعي قريش الكبيرين ــ لم يكن قديمًا أو عنيفًا بالدرجة التي يصوره بها مؤرخونًا القدامي وبخاصة المقريزي في كتاب ا النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم ، فقد كان أحدهما قريبا من الآخر حتى نادى محمد ﷺ بالقرآن والإسلام . بل حتى بعد ذلك كان كبار بني أمية وعبد شمس معتدلين إلى حد كبير في عدائهم لرسول الله والمسلمين ، بل كان عتبة ابن ربيعة كبير بني عبد شمس يمثل المعتدلين الذين يبغضون الإسلام ولكنهم لا يرون مواجهته بالقوة ، إنما كان يرى أن يترك محمد عَلِيْكُ ليواجه العرب ، فإذا انتصر عليهم كان لبني عبد شمس كسب من ورائه لأنهم من كبار القرشيين ، وعند الخروج لمعركة « بدر » كان عتبة معارضاً لأبي جهل عدو الإسلام الأكبر ، وكان عتبة يرى رأى أبى سَفيان صخر بن حرب الذي نجا بالعير ، وكان يرى لهذا أنه لم يعد هناك معنى لخروج قريش بجيش كبير والقيام بمظاهرة تظهر للعرب أن قريشا ما زالت سيدة العرب وأن محمدا وأصحابه لم ينالوا منها شيئاً ، وعتبة كان لا يرى معنى لذلك ، لأن المهم أن قريشا أنقذت عيرها ، وكان الرجل يخاف كذلك من نتائج الحرب إذا وقعت على قريش ، وأنه إذا قتل ناس كان ذلك قاضيا على وحدة القبيلة ، لأن الذين سيقتل منهم ناس لن ينسوهم أبداً ، ولن يستريحوا حتى ينتقموا لهم ، وتبدأ سلسلة من العداوات والثارات الخطرة داخل القبيلة ، و لم يتردد أبو جهل ف مهاجمة عتبة ، وقال إنه لا يريد حرب محمد والمسلمين لأن حنظلة بن عتبة مسلم مع محمد ﷺ وهو يخشى عليه أن يقتل .

ولكن رأى أبى جهل غلب ، وسار الكفار للحرب ووقع اللقاء فى سهل بدر فى ١٧ رمضان سنة ٢ هـ ( ١٥ مارس ٦٢٤ م ) وهنا تغير كل شيء ، لأن المسلمين انقضوا على المشركين وحطموهم حطما ، وقلوا سبعين من كبار القرشيين ، وكان بيت بنى عبد شمس من أحفل بيوت الكفار بالمصيبة ، فقد قتل منهم ومن حلفائهم اثنا عشر رجلا فيهم عتبة بن ربيعة سيد بنى عبد شمس وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن العاص ، وهذه الخسارة أثرت فى بيت بنى عبد شمس أثرا بعيدا ، ولكن الأنكى من ذلك أن الجانب الأكبر من هؤلاء ماتوا إما بسيف على بن أبى طالب أو شارك فى قتلهم ، ويليه فى هذا البلاء العظيم عمه حمزة بن عبد المطلب ، فأما حمزة فقد أدركوا منه ثأرهم فى « أحد » وبقى على بن أبى طالب يحمل كراهة بنى عبد شمس كلها ، ثم إن عليا فعل مثل ذلك فى « أحد » فقد كان على أسدا من أسود الإسلام ، وسيفه نصر الإسلام أعز نصر عرفه .

من ذلك الحين أصبح على بن أبى طالب عدو بنى عبد شمس الأكبر وهم إذا غفروا لغيره ما فعله بهم إلا أنهم لم يغفروا لعلى قط ، وظلت قلوبهم حافلة بكراهته تواقة إلى الانتقام منه ومن بنيه .

\* \* \*

لهذا كله نفهم كيف استقبل بنو أمية خلافة على بن أبي طالب استقبالا سيئا ، وعلى كان قد قتل أخا من إخوة معاوية في ﴿ بدر ﴾ هو حنظلة بن أبي سفيان ، وكان أولاد أبي سفيان بن حرب قد بلغوا مبلغا كبيرا من القوة والغني طوال أيام أبي بكر وعمر ، وقد بدأ صعودهم أيام الرسول عَلَيْكُ فقد كان معاوية شابا ذكيا مجتهدا قارئا كاتبا ، وقد قربه رسول الله إليه عقب إسلامه مع أبيه وأخبه زيد وبقية آل بيتهم عام الفتح ، فهم من مسلمي الفتح وهم من المؤلفة قلوبهم . ولكن معاوية صح إسلامه وأحب الرسول واقترب منه وقربه الرسول وجعله من كُتَّاب الوحيي، وإذا نحن نظرنا إلى أسماء كُتَّاب كتب الرسول لوفود العرب سنة ثمان وتسع هجرية وجدنا أن معاوية كتب الكثير منها ، وقد تعلم معاوية هو وأخوه الأكبر زيد بن أبي سفيان من القرب من رسول الله الشيء الكثير ، فقد كان رسول الله مدرسة كبرى ، ومعاوية بطبعه كان مؤهلا للسياسة متطلعا إلى القوة السياسية ، شأنه في ذلك شأن الكثيرين من بني عبد شمس ، وهم هنا يختلفون عن بني هاشم ، فقد ورث بنو هاشم الجانب الروحي من هاشم بن عبد مناف كما طوره ابنه عبد المطلب بن هاشم الذي كان زعيما روحيا وهو بانى الركن الثالث من أركان قوة قريش وهو الدين الوثنى الجاهلى الذي يسمى أحياناً بدين عبد المطلب ، أما بنو عبد شمس فورثوا الجانب المالي التجاري من أخلاق هاشم بن عبد مناف ، وهو الذي بني المجد التجاري المالي لقريش. وفى أيام أبي بكر يظهر بنو عبد شمس فنرى زيـد بن أبي سفيان ، الأخ الأكبر لمعاوية على رأس أحد الجيوش الفاتحة للشام ، ومع يزيد سار الكثيرون من بني عبد شمس ، وكان لهم نصيب عظيم فى فتوح الشام حتى قال المقريزى : ٩ إنك لو رفعت حجراً في بلاد الشام لوجدت تحته شهيدا من بني عبد شمس ، . وعندما توفي يزيد أقام عمر بن الخطاب أخاه معاوية مكانه بل جعله على كل بلاد الشام وأطلق يده وتسامح له بالكثير مما لم يكن يأذن فيه لغيره من الظهور بمنظر الفخامة والقوة ، وقد استغل معاوية هذه الفرصة واستكثر من بنى أمية فى بلاد الشام وولاهم الولايات وأعطاهم الأموال ، وأتم هو فتح بلاد الشام إلى مداخل آسيا الصغرى وفتح قبرص وأسكنها المسلمين ، وتقرب معاوية من قبائل العرب النازلة في الشام وبخاصة قضاعة وفرعها الأكبر كلب بن وبرة ، وكندة وفرعها الكبير من السكون وطيىء ولخم وغطفان وعذرة والنمر بن قاسط . ومعاوية هو الذي قسم بلاد الشام إلى أقسام عسكرية هي الأجناد وأقام عليها رجالاً من بني أمية وحلفائهم ، ومعاوية كان رجلا موهوبا في شئون الإدارة والمال . وعندما استشهد عمر بن الخطاب كان معاوية أقوى وأغنى رجل في الدولة ، ولهذا فعندما صارت الخلافة إلى عثمان أصبح معاوية أقوى من الخليفة نفسه ، وخاصة أن عثمان عهد في معظم الأمور إلى أهل بيته ومعظمهم من بني أمية . وعندما استشهد عثمان لم يكن معاوية مستعداً للتنازل عن المركز الكبير الذي صار إليه ، وكان أهله وحلفاؤه يحيطون به في بلاد الشام يؤيدهم الكثير من رؤساء القبائل العربية في بلاد الشام ، وقد عرف معاوية بالسياسة والمال كيف يجعلهم جيشا خاصا لنفسه وأهل بيته . والكثيرون جدا من عرب الشام لم يكونوا يعرفون أنساب قريش ، ولدينا ما يدل على أن معاوية وآله نشروا بينهم فكرة أنهم ــ بنى أمية ــ أقرب الناس إلى رسول الله ﷺ والكثيرون منهم لم يسمعوا بعلي بن أَبَى طالب . هذا إلى جانب ماله الكثير ويقظته الدائمة .

\* \* \*

وتلك كانت الحقيقة التى غابت عن على بن أبى طالب عندما تولى الحلافة ، فقد كان لا يعلم أنه كان لا يعلم أنه كان لا يعلم أنه كان لا يعلم أنه من بين ولاة الدولة من هم أقوى منه وأعز نفراً وأكثر مالاً . وقد تولى على فى ظروف عسيرة جداً ، فإن الكثيرين من الصحابة كانوا يفضلون خليفة سهلا لينا غير حازم بعد عمر بن الخطاب ، وقد خافوا أن يسير فيهم على بسيرة قوية مثل

سيرة عمر أو سياسة تشبهها ، وكانت أموالهم كثيرة وكانوا تواقين إلى الاستمتاع بها راغبين في الحروج إلى الأمصار للاستمتاع بالحياة ، ولا ضير عليهم في ذلك فإن ذلك من حقهم ، وقد غاب عن الكثيرين منهم أن مواقعهم كصحابة تجعلهم دائما قادة الناس ، وهذه القيادة تفرض عليهم التزام الخط العمرى أو مايشبهه ، فإن أمة الإسلام كانت قد اتسعت اتساعاً عظيماً ودحلت فيها أمم كثيرة في حاجة إلى قدوة إسلامية وقيادة أخلاقية . وعلى كان يفهم ذلك ويحس به ولكن الكثيرين غيره من الصحابة كانوا لا يدركونه ، وبعضهم اعتزل الحياة والعمل عندما قامت الفتنة ، وبعضهم التجرب فلم يدر كيف يتصرف .

والشيء الذي غاب عن الكثيرين هو أن الكثيرين من العرب الذين قاموا بالفتنة وساروا إلى الملينة لمناقشة الخليفة لم يكونوا ثائرين على عثمان وحده بل على الصحابة أجمعين ، ومعظم أولئك الثائرين لم يكونوا يعرفون إلا أن الدولة دولة الصحابة والقوة قوتهم ، وقد كان هؤلاء العرب يستمتعون \_ إلى منتصف خلافة عثمان \_ بدخول كبيرة جداً من المغانم حتى قُدر دحل الجندى العربى \_ أيام عمر وإلى منتصف خلافة عثمان \_ بثلاثة آلاف دينار ذهبي في العام ، وهذا دخل كبير جدا تعود العرب معه الإنفاق الكثير والعيش عن سعة إن لم نقل عن ترف ، وكلهم تزوجوا أو تسروا بنساء البلاد المفتوحة وأنجبوا الأولاد الكثيرين ، ومن المعروف أن العربي مسرف متلاف للمال لا يكاد يدخر شيئاً .

وفى منتصف خلافة عثمان انتهت فتوح البلاد الغنية التى تدر الغنائم الوافرة ، ففى الشرق دخلنا فى طخارستان وحرب الترك وهم قبائل بدوية لا يحصل المقاتل منهم على غنائم تذكر ، وفيما عدا الأسرى ورؤوس الماشية لم يكن هناك شيء ، وبعض هؤلاء الفاتحين كانوا قد تزوجوا مثنى وثلاث فى العراق وفارس وخراسان ، وكثر عيالهم واحتاجوا إلى المال الكثير . وفى ناحية الغرب انتهينا بالفتوح إلى المغرب الأوسط ، وهى أيضا بلاد قبائل من المقاتلين والرعاة ، و لم تكن للغانم منهم كثيرة ، وكان موسى ابن نصير مثلا لا يخرج من هؤلاء إلا برؤوس السبى والماشية ، أما المال من الذهب والفضة وما كان يمكن أن بياع ويؤتى المال فكان قليلا .

وتلك هي الأزمة التي واجهت الجند العرب في منتصف خلافة عثمان ، وكان المجند قبل ذلك لا يكادون يحفلون بالعطاء ، لأن معظم الذين قاموا بالفتنة كانوا

من العرب الذين دخلوا الإسلام فى زمن متأخر فقلت أنصبتهم من الأعطيات على أساس القاعدة العمرية فى قسم العطاء ، ولو أن عمر نفذ القاعدة البكرية التى كانت تسوى بين الناس فى العطاء لأنه معاش فربما لم تكن الفتنة قد بلغت هذا المبلغ ، ولكن هذا الجند — معظمهم لم يكن يعرف الصحابة أو فضلهم — وجدوا أنفسهم صفر اليدين تقريبا ، لأن عطاء هذا الطراز من الجند كان ما بين عشرة إلى عشرين درهما ، وكانوا فى معسكراتهم يسمعون أن هناك فى المدينة ناسا ما بين رجال ونساء يبلغ عطاء الواحد منهم ستة آلاف درهم ، وكان أولئك الجنود هم الذين يأتون بهذه الأموال التى تقسم على الناس فسارت منهم وفود إلى المدينة لكى تناقش الخليفة فى أوضاعها ، والخليفة كان بعيدا جدا عن إدراك تلك الأوضاع فهو أولا رجل كبير أوضاعها ، والخليفة كان بعيدا جدا عن إدراك تلك الأوضاع فهو أولا رجل كبير السن شديد التقوى لا دخل له فى الأموال أو الأعطيات ، ومن ناحية أخرى كان القائمون بالأعمال والأموال أهل بيته وهؤلاء لم يكونوا مستعدين للتنازل عن شيء القائمون بالأعمال والأموال أهل بيته وهؤلاء لم يكونوا مستعدين للتنازل عن شيء

ولهذا فعندما وصل أولئك الناس إلى المدينة لم يجدوا أحداً من أهل الحل والعقد مستعدا للإصغاء لهم أو إدراك أزمتهم ، فالخليفة بعيد جدا عنهم ورجاله كانوا أبعد ، وبعد كلام قليل في مسائل لا تهم أولئك الجنود في الصميم مثل جمع القرآن وإحراق ما سوى المصحف العثماني من المصاحف وتوسيع أرض الحمى وضرب عمار بن ياسر دخلوا في صميم الموضوع وتكلموا في الأعطيات وطلبوا إعادة النظر فيها وإن كانوا قد استثنوا كبار الصحابة وأهل بيت النبي عليه وأمهات المؤمنين .

وكان لابد أن تقف المناقشات بينهم وبين الخليفة عند نقطة ما ، فإن الخليفة لا يستطيع الاستجابة إلى ما يطلبون ، وهم من جانبهم لا يستطيعون العودة إلى مواطنهم دون مال .

\* \* \*

وهنا ، وفى ذلك الظرف العصيب طلبوا منه الاستقالة ، وهنا فوجئوا بأن هذا الرجل غير مستعد للاستقالة . ولو أن عثمان كان وحده فربما كان قد ترك الحلافة ، فقد كان رجلا بالغ الورع والتقوى ثم إنه كان يقارب الثمانين من عمره ، ولكن المشكلة كانت فى أهله الذين كانوا يحيطون به ويحرضونه على البقاء فى منصبه ، وهنا المشكلة كانت فى أهده المشهورة : « لا أخلع قميصًا قمصنيه الله » ! ، فكأنه كان يرى

أن الله سبحانه وتعالى هو الذى أقامه خليفة ، وهذا حق . ولكن بإرادة الناس ، فهذه أمة المسلمين لا أمة الخليفة ، وكما اختارت الأمة خليفتها فلها أن تعزله إذا هى رأت ذلك ، ثم إن عثمان كان قد جاوز فى الخلافة ست سنوات وهى فترة كافية لدى حاكم منتخب ، ومن المعقول أن يستقيل وتنظر الأمة فيمن تنتخبه مكانه . وحاول على بن أبى طالب وغيره من الصحابة التدخل ولكن بنى أمية رفضوا وحرضوه على أن يثبت فى موقعه ، ولا شك أنهم كانوا على صلة بمعاوية ومن معه من الجند والأموال .

وفى مثل هذه الظروف العصيبة من المعقول أن تضيق الدنيا فى وجوه بعض أولئك المجند الغاضبين فتمتد أيديهم إلى الخليفة وتصيبه ، فهؤلاء كانوا جندا أجلافا فيهم عنف وقسوة ، ثم إن أزمتهم كانت بغير حل . وهذه \_ فيما نرى \_ يمكن أن تكون حقيقة ما وقع : قتل الخليفة ولكن بيد مجهولة ، قلته الظروف التى أحاطت به والنظام القاسى الذى تولى فيه ، فقد كان لابد أن توضع القواعد لولاية الخلافة وكان لابد من تحديد سلطة الخليفة ومدة خلافته . أما أن يعين أى رجل ويوضع فى ثوب عمر بن الخطاب ويطالب باتباع سيرته فظلم دفع ثمنه عثمان ثم على بن أبى طالب . أما القول بحكاية ابن السوداء اليهودى الذى تجرد للايقاع بين المسلمين ومضى يلقى الفتنة بين جماعاتهم فى العراق والشام ومصر والحجاز ومضى كأنه روح شريرة أفسدت ما بين العرب وجعلتهم يقتلون خليفتهم فحديث أساطير لا يقبله أحد ، بل فيه إهانة للعرب ، فأقل ما يخرج الإنسان به منه أنهم قوم أغبياء أو سذج يلعب بعقولهم رجل يهودى واحد .

وإذا كان ولابد أن نبحث عمن قتل عثمان فلنقل إنهم بنو أمية : صدروا هذا الرجل الجليل وتركوه يواجه الثائرين وحده ويدفع الثمن من دمه لكى يحتفظوا بما جمعوه ووصلوا إليه . وكانوا دون شك يعرفون أن وراءهم معاوية وبقية بنى أمية في الشام ، ومعهم من الأموال والجند ما يستطيعون أن يحوزوا به الدولة كلها . أما مطالبة على ابن أبي طالب بعد ذلك بقتلة عثمان فظلم واضح وجزء من المؤامرة الكبرى .

والسبب الأكبر فيها هو عدم ضبط مسائل الحكم والنظام السياسي للجماعة ، فليس في الدنيا أخطر على الدولة من غموض نظام الحكم وقواعده وحدوده ، والرومان

 
 كا قلنا عرفوا ذلك ومنعوا التشريعات الإدارية للدولة ، وعندما قامت أول جمهورية
 في العصر الحديث وهي الولايات المتحدة الأمريكية بذل رجالها \_ بعد الاستقلال \_ جهدأ كبيرا جدا في ضبط نظام الدولة وتحديد السلطات ومدد الحكم وقواعد توليه لإدراكهم هذه المُسئولية . وقد حددوا مدة الرياسة بأربع سنوات وضبطوا القواعد لتوليها بصورة شرعية سليمة . وقد كانوا أذكى وأسعد حالا منا فجعلوا دولتهم اتحادية ، أي تتكون من وحدات سياسية مستقلة داخليا ، ومتحدة في السياسة الخارجية والدفاع والقوانين التي تمس مصلحة الجماعة . وكل ولاية حرة في اختيار رئيسها وهو الذي يمثلها في مجلس الشيوخ الاتحادي ، وهو السلطة الكبري في البلاد ، ورئيس الجمهورية ينتخب انتخابا حراً في كل الولايات لأنه رئيس الاتحاد ، وسلطاته واسعة جدا ولكن مجلس الشيوخ لابد أن يوافق على كل القرارات ، ومسئولية الرئيس كاملة وخطيرة ، فهو أكبر رئيس في الدنيا ولكنه يقف بين يدي مجلس الشيوخ موقف المرؤوس، وهو قوى جدا ما دام يلتزم القانون والأخلاق. ولكن ياويله إذا هو خالف القانون أو كذب أو اقرف شيئا يمس الأخلاق . وكل ولاية تنتخب محافظا أو حاكما لها من بين أهلها ، وهو حاكم فعلى للولاية يرأس الجهاز الحكومي للولاية وبخاصة البوليس، وللولاية أن تضع ما تشاء من القوانين وتنفذها ما لم تتعارض مع قوانين الاتحاد . وهناك مجلس نواب للدولة ولكن سلطته لا تصل إلى سلطة مجلس الشيوخ لأن مهمته الأساسية هى التنسيق بين الولايات وقوانينها ومالياتها وصناعاتها والقانون هناك مستويان ، فهناك قوانين محلية لكل ولاية ، ولكن القضايا الكبرى تحال على المحكمة الفيدرالية أي الاتحادية.

وقد أفادت فرنسا من ذلك النظام عندما قامت ثورتها ونشأت جمهوريتها وإن ظلت دولة واحدة لا اتحاد ولايات لأن الوحدة الفرنسية قديمة جدا ومنذ قيام الجمهورية الخامسة برياسة شارل دئ جول سنة ١٩٥٢ زادوا سلطة رئيس الجمهورية فأصبح رئيسا فعليا قريبا في السلطة من رئيس الولايات المتحدة وزيدت مدة رياسته إلى سبع سنوات قابلة للإعادة مرة واحدة ، أما مدة الرياسة في الولايات المتحدة فأربع سنوات يمكن إعادتها . وفي وقت الحرب يمكن أن تمد مرتين أو ثلاثا وقد حدث هذا مرة واحدة أيام فرانكلين ديلانو روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية .

وحريات الناس في كلا البلدين مكفولة : حرية العمل والرأى والتعبير ،

والموظفون مقيدون فى تنفيذ قراراتهم بقوانين حاسمة ولا يمكن تخطى القانون ، لا للدولة ولا للأفراد . وأول من ضرب المثل فى تطبيق القانون فى الولايات المتحدة هو جورج واشنطون بطل التحرير ، ولكنه بعد مرتين رفض الثالثة ليضرب المثل : ترك الدولة وكل سلطان وعاد إلى مزارعه فى فرجينيا وأصبح مواطنا عاديا ، وكذلك الحال مع كل رؤساء الولايات المتحدة .

. . .

هذه القواعد كلها موجودة في الإسلام وكان رسول الله عَلَيْظُ يطبقها ببساطة تدعو للإعجاب ، فحكومة الأمة جماعية ، وهناك هيئة من الرؤساء يختارها الناس أو الرَّسُول تنظر معه في مسائل كل يوم ، والأمة كلها جيش فهي أمة جيش ، وللأمة ف أيام الرسول وظيفتان رئيسيتان : إحكام تطبيق شريعة الإسلام داخلها والعمل على نشر الإسلام ، وأى جماعة تلخل الإسلام بحرب أو طواعية تصبح جزءا من الأمة ، ولمن يريد أن يحتفظ بدينه من رجالها أن يحتفظ به على أن يؤدى الجزية ، وهي ليست ضريبة ولا مهانة فيها ، لأن الإسلام نور وهدى من الله فلا يدخله إلا من هداه الله فهو نعمة كبرى ، والنعم لا تفرض بالقوة ولكن يحصل عليها من يستحقها بهدى من الله ، فإذا لم يدخل الإسلام إنسان فمعنى ذلك أن الله لم يمنحه هذه النعمة ، ومن ثم فمن الخطأ أن تحاول إدخال الناس في الدين بالقوة ، والذين يكرهون المسيحيين لأنهم مسيحيون ويعملون على إدخالهم في الإسلام مخطئون ومعتدون على إرادة الله ، فالإيمان منطقة لا سلطان فيها إلا لله : ﴿ وَلُو شَاءَ اللَّهُ لجعلكم أمة واحدة ﴾ ( المائدة آية ٤٨ ) ﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَةً وَاحَدُهُ ۖ فَبَعْثُ اللَّهُ النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾ ( البقرة آية ٢١٣ ) وهذه آية معجزة المعنى من الله سبحانه ، وما قرأت لها تفسيرا مقنعا من أحد المفسرين .

هذا ما كان ينبغى أن يحدث يوم اجتماع سقيفة بنى ساعدة : النظر فى كتاب الله وسنة رسوله والتناقش فى هدوء ثم اتخاذ القرار . أما الذى تم فكان مأساة ، ولا يشفع فيه أن الذى انتخب كان أبا بكر ، لأن أبا بكر كان نادرة وكذلك كان

عمر ، ولكننا لا نجد كل يوم أبا بكر أو عمر ، وفي أي مناسبة نختار رجلا من طراز أقل تكون الكارثة ، وهذا هو الذي حدث . لقد ذهب أبو بكر وعمر إلى هذا الاجتماع ومعهما أبو عبيدة ، وكانت المحافظة على الإسلام والسير به إلى الأمام تملاً نفس أَبَى بكر وعمر ، ولكنهما كذلك كانا حريصين على قريش ، وقريش كانت دائما قبيلة أنانية لا يعنيها إلا أمر نفسها ، وكان العرب لا يحبونها لهذا السبب ، والعرب لم يحبوا من قريش إلا رسول الله عَلِيْكُ ونفرًا قليلًا من أمثال على بن أبي طالب وأبى عبيدة عامر بن الجراح ، أما البقية فقد كانت فيهم الأنانية القرشية التي لم يحبها الناس أصلا . ومن كل بطُّون قريش لم يحبُّ الناس إلا فرع بني هاشم إكراما لرسول الله . وحتى الشجرة النبوية كان فيها الكثيرون ممن لايستحقون شرف الانتساب إليها . ونحن المسلمين انتخبنا أبا بكر خليفة بغير حدود أو قيود وجعلناه رئيس الجماعة غير منازع ولا مساءل ولا محدود المدة فقد وضعنا على رأس الأمة ملكا مطلقا ، و لم تظهر عيوب ذلك في أيام أبي بكر وعمر فقد كانا نادرتين ، ولكنه ظهر فى أيام عثمان . وظهر بشكل بشع جدا لأن عثان كان رئيس بيت من قريش تتمثل فيه الأنانية القرشية بأسوأ معانيها وهو بيت بني أمية وكان يتزعمهم معاوية ، ومعاوية كان بالغ الأنانية والخبث والقسوة ، ولا ضير علينا في أن نقول ذلك ، بل ينبغي أن نقول مادام حقا ، لأنني كما قلت أفرق في الصحابة بين جانب الصحبة ، وهو جانب جليل نحترمه وجانب الإنسان ، وهذا الجانب الإنساني لنا الحق في نقده ، وقد رأيت ما فعله عبد الرحمن بن عوف ، وكذلك ما فعله الزبير بن العوام وطلحة ابن عبيد الله كان خطأ بالغا ، فما داما قد بايعا لعلى في المدينة فكيف ينقضان البيعة بعد ذلك حسداً للرجل وبغيا عليه ؟

لو أننا نظرنا فى السنة نظرا سليما لرأينا أن ما صنعناه نحن المسلمين يوم السقيفة كان سبب كل المتاعب التى لقيتها أمة الإسلام . كانت السنة تقضى بأن تنتخب هيئة الشورى ، وهيئة الشورى كانت تنتخب أبا بكر ( أو غيره ) وما دامت هيئة شورى فلم يكن هناك خوف من خطأ كبير ، وكان لابد أن تختارهيئة الشورى هيئة التشريع التى تضع نظام الدولة وتقرر مدة الرياسة وحدودها ونظام انتخابها وسلطاتها وقيود تلك السلطات . وحقوقها وقيود هذه الحقوق ، وكان هذا هو القانون الأساسي أو الدستور الذي يقود أمور الأمة فيما بعد فى الطريق الصحيح ، ورسول الله عليه وسير الأمة عليه ورسول الله عليه وسير الأمة عليه

والتزم به ، فسارت الأمور عليه سيرا جميلا جدا خلال العصر النبوى .

أما أن يكون الحديث يوم السقيفة عن أمراء ووزراء ، وإصرار قريش على أن تستبد بأمر الأمة كأنها ورثتها عن رسول الله فهذا خطأ ، ورسول الله لم يكن يحكم المسلمين حكم أمير أو رئيس بل كان لا يحكمنا أصلا وإنما كان يرقبنا ونحن نحكم أنفسنا بأنفسنا ويوجهنا إلى الطريق السلم ، وكان صادقا عفيفا متواضعا ، وقد فخر هو بأن الله أدبه فأحسن تأديبه ، وهو أدب أمته فأحسن تأديبها ، وجعل كل شئون الأمة أخلاقا وعلاقات الناس تراضيا ومحبة ، وقد أتنه إمرأة وطلبت منه الطلاق من زوجها لأنه دمم ، وقد سألها إن كان لديها سبب آخر لطلب الطلاق غير الدمامة فقالت : لا والله يا رسول الله ماهي إلا الدمامة فإن قيس بن شماس رجل طيب الخلق كريم ، فسألها رسول الله إن كانت مستعدة لأن ترد عليه ما أمهرها إياه فأبدت استعدادها فناداه وسأله إن كان مستعدا أن يأخذ ما دفع ويطلق فاستجاب وتم الطلاق ، ولو عرضت قضية كهذه على فقيه من فقهاتنا لأنكُّر الطلاق كل الإنكار ، لأنه يتبع قانونا وضعه فقهاء لا يعرفون أن السنة أخلاق في سنة ١٩٢٩ ، وتسعون في المائة من قضايانا الشرعية ناشئة من أن الفقهاء لا يتبعون السنة ومع ذلك فإن الواحد منهم لا يزال يفخر بأنه من رجال السنة . وحتى عقود الزواج التي نعقدها على كتاب الله وسنة رسوله بعيدة عن السنة ، فليس من السنة أن يدخل رجال ويأخذون موافقة الزوجة ويبلغونها للمأذون ليعقد العقد لأن السنة هي أنه مادامت المرأة موجودة فلابد أن يسمعها المأذون بنفسه ، بل التوكيل في حالة وجود المرأة يعتبر شهادة أو إقرارا من الولى بعقد الزواج ، وهذا الإقرار غير ضرورى مادامت العروس بالغا عاقلة .

• • •

ومادمنا قد انتخبنا خليفة مطلق المدة والسلطات فقد وضعنا فوق رؤوسنا ملكا مستبدا غاشما ومن هنا جاء البلاء لأننا لا نضمن أن نجد دئما أبا بكر أو عمر . وعثان عندما رفض الاستقالة بحجة أن الله سبحانه اختاره خليفة أى ملكا علينا وألبسه ثوب الملكية وسماه القميص خالف السنة والإسلام نفسه مخالفة بشعة ، لأن الإسلام إنما أتى ــ من الناحية السياسية ــ ليضع حداً لعصور الملوك الغاشمين . والذين يقولون إن معاوية هو الذي جعل الخلافة ملكا مخطئون ، لأنها كانت ملكا منذ اللحظة

الأولى ، ولكن أخلاق أبى بكر وعمر أخفت مساوئها ثم جاء عثان فلم يستطع ، والحلافة في أيامه أصبحت ملكا في أيدى بنى أمية ، ومعاوية لم يفعل أكثر من أنه صارح الناس جذه الحقيقة ، ولم يكن معاوية أول من أوصى بالحلافة لابنه يزيد وجعلها وراثية ، فإن أنصار على بن أبى طالب هم الذين نادوا بابنه الحسن وريئا له في الحلافة ، أما معاوية فكان ملكا وأوصى بالملك لابنه ووضع قوات الدولة وجنودها في حدمة هذا الملك الوراثي ، ومن ذلك الحين تحول تاريخنا إلى صراع في سبيل الملك والسلطان واستبدادا بأموال الدولة وقضاء على حريات الناس وعدوانا على نفوسهم واستبدادا بأحوالهم وهذا هو الذي أصاب تاريخ المسلمين بالشلل . فإلا حرية ولا كرامات وليس هناك أسوأ ولا أدعى للحزن من التاريخ السياسي حرية ولا حقوق ولا كرامات وليس هناك أسوأ ولا أدعى للحزن من التاريخ السياسي لدول المسلمين ، فكلها حتى العصر الحديث غارقة في الدماء ومن أسف أننا تعلمنا قواعد السياسة الإسلامية من غير المسلمين ، وهذا كلام سبقني إليه الإمام محمد عبده .

وحتى الشيعة جاءت من إقرارنا من أول الأمر لهذا النظام الملكي المطلق ، لأن على بن أبى طالب كان أصلح المسلمين لولاية الخلافة بعد أبى بكر وعمر ، وبعد مآسى خلافة عثمان ومطالبة آله وهم بنو أمية بوراثة الحليفة أصبح على علىّ بن أبي طالب أن يدافع عن سلطان نفسه ، وقد أحطأ خطأ بالغا عندما ترك قاعدة ملكه وذهب يطلب الجند والأتصار في الكوفة ، لأن قاعدة السلطان جزء من السلطان وهي رمزه ، ولكن عليا لم يكن رجل سياسة ، ولو كان رجل سياسة لسارع ـــ وفى سرية تامة ـــ فأرسل رجلا من كبار قادته مثل الأشتر النخعي إلى الشام فغلب معاوية في دمشق وانتزع السلطان منه كما فعل أوكتافيوس أغسطس في استرداد السلطان من قتلة يوليوس قيصر ، إنما هو كان رجل دين وأخلاق ومبادئ ، وعندما صار في العراق وجد نفسه بين أجلاف جهلة لم ينفعوه ومعاوية أسرع فضم مصر فأصبح أغنى وأقوى رجل في دولة الإسلام ، والمال والجند هما عماد السياسة ومعاوية اشترى الجند بالمال ، فكان يعطى الجندى مائة دينار في يده ، وجند الشام لم يكونوا يعرفون من صاحب الحق أو ما هو الحق فصاروا يحاربون للمال ، ثم قتل على وصار الأمر لمعاوية ، وفي ذلك الحين نشأت جماعة الشيعة تطالب بالخلافة لأهل بيته ، ونشأت حركات هي أبعد ما تكون عن روح الإسلام كالدعوة الفاطمية والقرمطية والاسماعيلية بمذاهبها المختلفة وضاع أمر الإسلام جملة . وأمة الإسلام وقفت عاجزة فلم يعد لها هم إلا المحافظة على دينها وشريعتها وما استطاعت من حقوقها ، ولكنها عجزت لأن الاستبداد بحر زاخر يطفى على كل شيء .

وننتقل إلى العلم ، وهو الأساس الأكبر لأمة الإسلام فنجد أن الأمة عندما رأت ذلك الاستبداد السياسي الطاغي اجتهدت في النجاة بالعلم والشريعة والقضاء من يد الحكام ، فالذين انشأوا العلم الإسلامي وجمعوا الحديث الشريف لم يكونوا من رجال الدولة ولاهم سمحوا للدولة بأن تسيطر عليهم وتلك فضيلتهم الكبرى فالبخارى ومسلم واسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وهم كبار أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد لم يكونوا من رجال الدولة ولاهم قبلوا منها مالاً ولاهم أذنوا لها بأن تتدخل في كتبهم ، وأحمد بن حنبل خاصم يحيى بن معين وهو من كبار رجال الأحاديث لأنه خضع للدولة وقال بخلق القرآن . ومسألة خلق القرآن نفسها ليست بذات بال ، ولكنها مظهر من مظاهر الصراع بين رجال الدين والدولة ، والأمة كلها وقفت إلى جانب أحمد بن حنبل في صراعه مع المأمون والمعتصم لأنها كانت تكره الدولة وتحب جانب أحمد بن حنبل في صراعه مع المأمون والمعتصم لأنها كانت تكره الدولة وتحب أن تتحداها ، ورجال مثل يوسف البويطي وآل عبد الحكم ( وكل هؤلاء مصريون ) تحدوا الدولة ووقفوا مع ابن حوقل وفقدوا حياتهم وأموالهم ، وانتصرت الأمة في النهاية ونجت بدينها وشريعتها .

والدولة أرادت أن تسن تشريعا مقتبسا من القرآن والسنة ليكون التشريع في يدها فرفض الفقهاء ، والرجل الذي أشار بذلك التشريع ( وهو عبد الله بن المقفع ) دفع حياته ثمنا لذلك ، والفقهاء لم يحرضوا على قتله ولكنهم شككوا في عقيدته ، والدولة قتلته إرضاء لهم ، ولكنهم لم يرضوا عن ذلك ، واستقل الفقهاء بالتشريع فصاروا يشرعون مستقلين بعلمهم وهذا من مفاخرهم ، والدولة صارت تنفذ أحكام القضاة ، وكان الخلفاء والملوك والسلاطين يقترفون الجنايات حفاظاً على سلطانهم أو في صراعهم بعضهم مع بعض دون أن يتدخل في ذلك الفقهاء ، بل كان الفقيه إذا اقترب من السلطان وداخله وخدمه وأخذ أمواله يخرج من زمرة الفقهاء المتصاونين أهل العلم كما حدث لأبي الحسن على أهل الدين والعفاف ، بل كان محتقرا بين أهل العلم كما حدث لأبي الحسن على الماودوى ، فقد خدم أمراء البويهيين بكتاب و الأحكام السلطانية ، وحلل للأمراء ما أرادوا وحرم ما أرادوا وجوز ولاية المجنون والمعتوه والفاسق ، وجعل الحكم مباشرا

وغير مباشر ، فتجوز ولاية غير الصالح على أن تكون ولاية توكيل فينيب عنه غيره من أهل العقل والقدرة فيجوز حكمه ، وقد أنكر الفقهاء ذلك فى عصر البويهيين وكان الماوردى لا يتمتع بأى احترام من فقهاء عصره .

بل حتى مكان ممارسة القضاء رفض الفقهاء أن يكون في مبنى تبنيه الدولة ، ومن الواضح أن الحكومات كانت ترجب بأن تقيم دورا للقضاء ( أى محاكم ) ولكن ذلك كان لابد أن يؤثر في القضاة ، وأقل ما فيه أن تكون وثائق القضايا في مكان هو ملك الدولة ، ففضل القضاة أن يمارسوا القضاء في المساجد ، لأن المساجد هي بيوت الله ، وهي كذلك بيوت الناس ، وحتى المساجد التي بينها الخلفاء والسلاطين كانت تصبح ملك الناس حال الفراغ من بنائها فجلس القضاة في ركن من أركان الجامع ووضعوا فيه القمطر وهو دولاب سجلات القضايا ، وجلس القضاة وأمامهم الناس ، وفي مؤخرة الناس ، وقف أعوان القاضي ، وهم الذين ينفذون أحكام القضاة ، وكان الذي يعين القضاة واحد من كبار العلماء ممن اشتهروا بالعلم الغزير والصلاح والتعاون يعملون في حدمة الشلاطين دون أجر ، وكانوا يشترطون ذلك ، والصلاح والتعاون يعملون في خدمة الشلاطين دون أجر ، وكانوا يشترطون ذلك ، أموال الحكام كانت في نظرهم حراما ، وكانوا على حق في هذه النظرة ، فإن أحداً لا يدرى من أين يأتي الحكام بأموالهم ففيها الكثير من أموال الظلم والقهر والمصادرات فهي أموال حرام .

وقد حدث انحراف عن هذه القاعدة النبيلة فى العصور المتأخرة وهى عصور حكومات المماليك والأتراك وسلاطين المغول ومعاصريهم ، لأن مستوى المجتمع كله هبط ، واختفى الفقهاء العلماء المبتكرون الذين كانوا يشرعون من أمثال الدارقطنى والسلفى . وقد ألف شمس الدين الذهبى كتابا سماه \* المعين في طبقات المحدثين \*(١) جعلهم فيه أجيالا كل جيل يضم أهل ثلاثين سنة على وجه التقريب ، وقد تتبعت الأجيال فيه فوجدت أن الأجيال ذات القدر فيه تنتي إلى جيل حدود سنة خمسمائة فأهل العلم تحولوا بعد ذلك \_ غالبيتهم العظمى أقصد \_ إلى حُفّاظ ، أى إلى رجال يخفظون الكتب عن ظهر قلب ويرددون ما فيها دون تفكير أو ابتكار ، وقد كثر

<sup>(</sup>١) حققه د . محمد زينهم محمد عزب ، دار الصحوة . القاهرة ١٩٨٧ .

هؤلاء حتى عز عليهم العيش ، فأصبحوا يتنافسون فى طلب الوظائف لكى يعيشوا ، وهبط مستوى معظمهم العام هبوطا بالغا ، وليس فى هذا ما يضير الإسلام ، ولكنه العصر وظروفه ومقتضياته .

وكانت سياسة الحكام في الاعتهاد على الجند المرتزقة قد أفقرت الدول كلها فقرا مدقعاً ، لأن الجنود الذين تشتريهم الدولة وتربيهم لتستخدمهم في الدفاع عنها ولترغم الناس بهم على أداء الضرائب لا يلبثون أن يشعروا بأنهم قوة الدولة ، فيتجهون إلى السيطرة على الحكام سواء كانوا خلفاء أو أمراء أو سلاطين ، وأعدادهم تزداد مع الزمن وكذلك مطالبهم من المال ، فإن أولاد الجندى يدخلون خدمة الدولة ، وأعداد الجيش تتضاعف مع الزمن ، ويضطر الحكام إلى زيادة الضرائب ، وتمتد أيديهم إلى أموال الناس وتكثر المصادرات وتنهب أموال التجار ، وشيئاً فشيئاً تختفي الصناعة والصناعات ، وفي بداية العصر الفاطمي في مصر في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي كانت مصر مشهورة بصناعاتها ،وفي شمال شرقي الدلتا فحسب في مدن بحيرة المنزلة كانت هناك مراكز للنسيج تدر الذهب مثل تنيس ودبيق وشطا ، وكانت مصر تصدر بملايين الدنانير من النسيج الفاخر الذي كان يصنع من القطن أو الكتان مزينا بخيوط الذهب وكان الثوب منها يباع بألف دينار ، وكانت مدن الدلتا والصعيد عامرة أ بصناعات الخشب والجلود والحديد والنحاس والصابون ، فمازال الفاطميون يفرضون عليها الضرائب حتى أفلست ووزير واحد من وزراء العزيز بالله ثانى خلفاء الفاطميين في مصر يسمى ابن كلس \_ كان أصله يهوديا \_ كان يطلب من مصانع بحيرة المنزلة بما يعدل الألوف من قطع النسيج كل عام حتى أفلست وأغلقت أبوابها ، والإدريسي يقول في و نزهة المشتاق ؛ إن مصانع اللجم والمفارش والفرش ( السجاجيد ) في أخميم وغيرها من مدن الصعيد كانت تفلس عندما مربها في أوائل القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي .

وفيم كانت تلك الأموال تنفق ؟ ! .. في مطالب الخلفاء وعلى جنودهم وحروب الدولة الفاطمية مع الدولة العباسية . وتلك كانت القاعدة : تحارب الدول الإسلامية بعضها بعضاً وعلى طول تاريخ الإسلام ما تجاورت دولتان إلا تحاربتا دون غاية أو هدف أو معنى غير إطفاء نار الحقد التي كانت تملأ قلوب أهل الدول لخوفها بعضها

من بعض ، فهي كلها دول غير شرعية ، وأصحابها في خوف من رعاياهم ومن جندهم ومن جيرانهم ، وحتى أيامنا هذه مازالت معظم دول الإسلام تحارب بعضها بعضا ، لأن الحكام مستبدون غاصبون وصوت العقل مكتوم ، فلم يكن الحكام يقبلون رأياً أو نصيحة فكانت أموالهم تضيع ، وأموالهم هي أموال الناس ، وكذلك كانت حياتهم تضيع ، وكلنا نعرف المستوى الذي وصلت إليه الدولة العثمانية من الفقر والتدهور الأخلاق والإداري ، فهذا هو ما انتهت إليه كل دول الإسلام في تلك العصور ، لأن هناك حقيقة كبرى تغيب عن أصحاب هذه الدول وهي أن الأمة مصدر القوة ، ولا قوة ولا بقاء لدولة إلا بتأييد من أمتها ، وفي أوروبا في العصور الوسطى كانت الدول مستبدة وغاشمة ، ولكن الخيط كان محدودا بينها وبين شعوبها ولم تكن تعتمد على الجند الأجنبي إلا في النادر ، وفيما عدا ذلك فقد كان الجند من أهل البلد ، وكان الأشراف ( وهم حكام الأقالم ) يعتمدون على جنود محليين ، وهؤلاء الجند كانوا في نفس الوقت جند الملوك ، وكان بعضهم يعادي الملوك ويحاربهم ، ولكنهم في الغالب كانوا يحرصون على أن يظلوا على علاقات طيبة معهم . وحتى في صمم العصور الوسطى كان هناك شيء نستطيع أن نسميه بالحياة القومية ، وكان هناك شيء مشترك بين ملوك انجلترا من أسرة استيوارت أو بلا نتاجينيت أوهانوفر والشعب الانجليزي ، وكذلك كان الحال بين الأسر المالكة الفرنسية من آل هيوكابيه والبوربون والشعب الفرنسي وكان الملوك يعملون في حدمة الشعب وفى خُدِمة أنفسهم في نفس الوقت ، وقد تحالف الملوك في كل من البلدين ـــ وبقية بلاد أوروبا ـــ مع أهل المدن والمدن كانت مراكز المال والصناعات ،و لم يكن الملوك ليعتدوا على أموال المدن ومصانعها ، بل كانوا يستلفون منها المال ويردونه ، فاحتفظت البلاد بثرواتها وعندما جاء عصر الاكتشافات الجغرافية كان الملوك ينفقون على الأساطيل والاكتشافات والفتوحات، فارتقت البحريات وعظمت السفن وتضخمت الجيوش ، واستطاعت فرنسا وانجلترا والبرتغال وهولندا أن تستولى على الأراضي المكتشفة وتتملكها وتستعمرها ، بل إن البرتغال ـــ وكانت من أصغر بلاد أوروبا \_ قد تغلبت على المسلمين في المغرب ، وعندما طردوا منه استعمروا شواطئ الجزيرة العربية واحتلوا شواطىء عمان وبلاد ألهند الإسلامية وأنزلوا بها دمارا بالغا ، ونحن عاجزون عن الصمود لهم ، و لم يستطع البعربيون اصحاب عمان التخلص منهم إلا بعد خسائر واسعة ومهانات بالغة .

وسبب ذلك كله هو أننا تركنا سنة الإسلام فى الحكم الشعبى الجماعى وارتددنا إلى الملكيات الغاشمة فى الجاهلية وعادى الحكام أهل العلم واعتدوا عليهم وغرقنا فى عالم من الظلم والجهل والذل والفوضى ، وخرجنا \_ فى هذه النواحى \_ عن الإسلام ولم نحتفظ منه إلا بممارسة العبادات دون أن نتنبه إلى المعانى الرفيعة التى تتضمنها العبادات فى ذاتها ، وفى القرن الثامن الهجرى وما بعده كان عندنا علماء أجلاء ولكنهم حفاظ ، يحفظون العلم دون أن يتخلقوا بأخلاقه ، وباستثناء ابن خلدون ، والمقريزى وأبى المحاسن كان العلماء يقعون بعضهم فى بعض بصورة لا تتفق مع جلال العلم الذي يعمر قلوبهم ، وما رأيك فى الكلام الذى كان ابن حجر العسقلانى يقوله فى السيوطى والكتاب الذى ألفه السيوطى فى ذم استاذه السخاوى وسماه به و الكاوى فى ذم السخاوى و ؟ !

\* \* \*

وقد كان الالتحام بين الملوك والشعوب في الغرب سببا في نهوض العلوم الدنيوية وهي لا تقل أهمية بالنسبة لحياة البشر من العلوم الدينية ، وقد خفف الله علينا أمر الإسلام ، فليس فيه أسرار ولا تعقيدات ، ولكننا نحن عقدناه ، وألفنا الكتب في الطب هذا التعقيد ، وكنا في القرنين الثالث والرابع الهجريين نؤلف الكتب في الطب والطبيعة والكمياء والفلسفة والرياضيات والفلك ، فأهملنا ذلك كله بسبب الفقر العام وانخفاض المستوى ، فغلب الجهل وانحط المجتمع كله ، وعندما تلاقينا مع الصليبين كنا أنداداً لهم فغلبناهم وأخر جناهم من بلادنا في القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين . ولكن عندما تلاقينا معهم في القرن التاسع عشر كانوا أقوى منا مرارا وغلبونا بل احتلوا بلادنا .

وجدير بالذكر أننا هبطنا في العصر العثاني إلى مستوى من الفقر لا يوصف ، حتى البلاد التي لم تخضع للدولة العثانية مثل المملكة المغربية ودولة مغول الهند والدولة الصفوية الفارسية كانت في غاية الفقر ، وكل هذه الدول كانت في مستوى خفيض جدا من العلم ، وفي مستوى أشد انخفاضا في المال فغلبونا في كل ميدان ، والسبب هو ابتعادنا عن روح الإسلام في سياسة الأمة والتصرف في أموالها وفي إهمالنا للعلم أو علوم المعاش وهي أساسية ورئيسية وكل دولنا اقترضت الأموال من أوروبا ثم احتلتها أوروبا بحجة استعادة أموالها ، فاستعادوا أموالهم واستغلوا بلادنا وخيراتها ومازلنا إلى الآن لا نعى هذا الدرس وعيًا تاما . وأهم ما فى هذا الدرس هو الحرية فإن المجتمع الإسلامى أيام الرسول عَلَيْكُ كان مجتمعا حراً يتساوى أفراده فيما بينهم مساواة تامة ، وهذه هى قاعدة النجاح ، فعلينا إذا أردنا النهوض الحق أن نتمسك بالحرية فهى قوة للحاكم والمحكوم ، وهى ضمان كل خير وسلامة وعزة ، وبدون حرية لا تقوم أمة ذات شأن .

ويلى ذلك العلوم ، وعلومنا سواء كانت دينية أو دنيوية ينبغى أن تكون علوما نافعة ، فالإسلام دين حرية ودين علم ، وهو ليس في حاجة إلى من يدافع عنه ، فالذين يؤلفون الكتب دفاعا عن الإسلام ينفقون وقتهم سدى فالإسلام عزيز بنفسه وهو ليس في حاجة إلى دفاعهم . والذين يقرأون القرآن ويجدون آية ويصيحون : هذه الآية تتحدث عن طبيعة خلق القرآن على آخر ما انتهى إليه أهل العلم في أيامنا ، أولى بهم أن يكفوا عن هذه السطحية ، فمن المعروف أن القرآن يضم كل علوم الدنيا ، وأولى بنا أن نستخرج قواعد العلوم منه لا أن نأخذها من أهل الغرب ، ثم نقول إنها في القرآن ، فمن المعروف أنها فيه ولكننا نحن لسنا من العلم والجدية في شيء .

وجدير بنا أن نذكر أن الأمة الإسلامية كانت دائما أمة واحدة ، وكل الخلافات كانت بين الحكام ، فلم يحدث قط أن حارب أهل مصر أهل الشام ، ولكن حكام مصر حاربوا حكام الشام وأهلكونا معهم ، وأضاعوا أموالنا وخربوا بلادنا ، وأمة الإسلام لا تزال واحدة ، فلنجتهد في إنهاء خلافات الحكام ، ولتتعاون أنمنا بعضها مع بعض لكى ننهض ونسترجع ما فات ، وإذا كان بعضنا يخدمون الروس ويحاربون إخوانهم المسلمين حدمة للروس في سبيل السلاح الذي يأحذونه منهم ، فلماذا لا يصنعون هم السلاح ؟ وهل صناعته معجزة ؟

أهم شيء — كما قلت — هو الحرية والعلوم ، وأضر شيء بنا هو الاستبداد والظلم والجهل ، ونحن نجرب اليوم الحرية فلنتمسك بها ، وعسانا لا نظن أن أهل السلف كانوا أصلح منا كما نزعم ، فإن هذا غير صحيح ، ونحن اليوم خير من أسلافنا ، فليكن فكرنا حاضرا ، وليكن نظرنا إلى الأمام ، فإن النظر إلى الوراء لا ينفع في شيء .

\* \* \*

إذب فالمشكلة عندنا أساسية . منذ البداية أخطأنا الطريق واتجهنا بالحكم اتجاها

غير إسلامي ، فالإسلام يعارض الاستبداد وينكر حكم الفرد المستبد ، ورسول الله كان يعرف أنانية قريش واستبدادها . وفي أكثر من مناسبة تصدى لحماية الأنصار ونصح عمر بالاعتدال وجدير بالذكر أن عمر لم يكن يتمتع بامتياز خاص أو مكانة خاصة في الأمة الإسلامية أيام الرسول ، وتدخلاته في شئون الجماعة كانت في الغالب عن طريق أبي بكر . وتمر عليك صفحات بعد صفحات من المسيرة النبوية دون أن يمر بك ذكر لعمر . لقد حضر المشاهد كلها مع الرسول طبعا ، ولكنه لم يقد إلا سرية واحدة ، وكانت الاثنتان بعد است سرايا قام بها زيد بن حارثة ، والغالب أن الرجلين احتجا على تلك الصدارة التي كانت لزيد ، و لم يكن قرشيا بل كان قضاعي الأصل وأسر واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ( رضى الله عنها ) وأهدته هي إلى رسول الله فأحبه الرسول حزام لعمته خديجة ( رضى الله عنها ) وأهدته هي إلى رسول الله ، وقد أرسله الرسول حبا شديدا ووثق به حتى صار يوصف بأنه حِبُّ رسول الله ، وقد أرسله الرسول الرسول بذلك وهو على فراش الموت . وقال موجها الكلام لعمر : إنه عندما اختار الرسول زيداً للإمارة البعث إلى الشام ، وزيد كان أول أمير المؤتة ، وقد استشهد فيها . ابنه أسامة لإمارة البعث إلى الشام ، وزيد كان أول أمير المؤتة ، وقد استشهد فيها .

وقد وضعت أحاديث بعد ذلك تنسب للرسول أنه قال إن الإمامة في قريش، وهذا غير صحيح، ولو كان الرسول قال ذلك فعلا لما نافس الأنصار القرشيين في الرياسة يوم السقيفة ، بل إن الرسول لم يتحدث في الإمارة أصلا لأنه كان يرى أن قيادة الجماعة ينبغي أن تكون جماعية ، والجماعة القائدة تختار رئيسها بالشروط التي تراها ، والإشارة الوحيدة الموثوق بها ويمكن تأويلها بأنها إشارة إلى القيادة الجماعية هي قول الله تعلى في سورة (آل عمران: آية ١٠٤) ﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ فهي تأتى وسط مجموعة من الآيات يمكن أن تعتبرها أساسا للنظام السياسي للجماعة بعد الرسول ، مجموعة من الآيات يمكن أن تعتبرها أساسا للنظام السياسي للجماعة بعد الرسول ، كنوا جبناء ، فقد كان فقهاء القرون الأولى أهل شجاعة وإيمان ، ولكن يبدو أن كانوا جبناء ، فقد كان فقهاء القرون الأولى أهل شجاعة وإيمان ، ولكن يبدو أن الفتنة داهمتهم و لم يكونوا ينتظرونها ، ووقعت الحرب الأهلية فروعتهم وخافوا على وحدة الأمة ، ثم قامت خلافة معاوية فظنوا أنها نهاية الفتنة وبداية الاستقرار والحكم وحدة الأمة ، ثم قامت خلافة معاوية فظنوا أنها نهاية الفتنة وبداية الاستقرار والحكم الإسلامي الصحيح ، ثم رأوا استبدادها والتفاف الجند العرب المرتزقة حول الدولة الإسلامي الصحيح ، ثم رأوا استبدادها والتفاف الجند العرب المرتزقة حول الدولة

الجديدة . وعندما بايع معاوية لابنه ، وتولى يزيد الخلافة يؤيده رجال جبابرة لا يعرفون رحمة ولا يراعون دينا ، أسقط فى يدهم وسلموا بأن هذه إرادة الله ، ويئسوا من الدنيا جملة وبخاصة عندما رأوا رجلا مثل الحسين بن على وآله يقتلون على تلك الصورة المخيفة ، ثم إن فتنة عثان كانت ثورة على حكم الصحابة . وكان الصحابة رجالا أتقياء ولكن الملكات السياسية فيهم كانت قليلة . وجاء التابعون وهم قادة الأمة الجدد ، فوجهوا اهتامهم كله إلى الدين ، وانهمك رجال الأمة فى الفتوح وتفرقوا فى البلاد وهاجر العرب إلى الأمصار وانصرفوا إلى التعريب ونشر الإسلام ، والأمة العربية كانت بطبعها قليلة العدد ، فذابت فى جماهير المسلمين الجدد فى عالم والأسلام تاركين الحكم لطلاب السياسة والطامعين وخاصة بعد أن قامت دولة بنى العباس وانضح أنهم ليسوا بأحسن من الأمويين ، والأمة الإسلامية فشلت فشلا ذيعا فى قيادة الأمور بزعامة قريش ، لأن الفاطميين وهم بيت ثالث من قريش كانوا سواء مع الأمويين والعباسيين فى السوء .

وسآتيك الآن بالآية التي أشرت إليها وسط آيات تعزز في مجموعها ما نذهب إليه . وهو محض فرض أو رأى أطرحه للمناقشة :

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران :

ولو أنك جمعت هذه الآيات بعضها إلى بعض . وفسرت بعضها ببعض ، لرأيت أنها تبصر الأمة بما يمكن أن يقع لها لو تفرق أمر أهلها ، وهي تأكرهم بنعمة الوحدة والإيمان والإسلام التي أنقذتهم من النار ، ولكننا تفرقنا وتحاربنا فوقعنا في حفرة النار التي حذرنا الله منها ، ولا نجاة لنا إلا بأن تكون من بيننا جماعة تقيم القانون والعدل وتحارب الفساد ، فأولئك هم المفلحون . ونحن نفلح معهم وبهم ، ومرة أخرى يحذرنا الله من التفرق والاختلاف بعد أن جاءتنا البينات ، وعقابنا على ذلك شديد .

\* \* \*

وقد أطلت الكلام عن أسباب خيبتنا في الطريق وإمكانات عودتنا إلى القوة إذا نحن اعتصمنا بحبل الله جميعا وتجنبنا الافتراق وسرنا على طريق العدل والحرية والمساواة كما كنا أيام رسول الله عَظِيمَ وخليفته ، فالمأساة في أساسها سياسية ، وعلاجها لا يكون بأن تنسب إلى رسول الله أحاديث تتحدث عن الإمارة ومن يستحقها ، ولا معنى للقول بأن رسول الله قال إن الأئمة من قريش ، فقد جعلنا الأمامة فعلا في قريش فلم نر إلا شراً وفسادا ، ولا معنى للقول بأن رسول الله قال إن الإمامة ثلاثون عاما ثم يفترق أمر المسلمين إذ إنه لا معنى لأن ينشىء رسول الله أمة قائمة على الإسلام العظيم والقرآن الجليل لكي تفسد وتنهار بعد ثلاثين سنة ، ولا معنى كذلك لأن ينسب جابر بن عبد الله إلى رسول الله حديثاً معناه أن المسلمين لا ينبغى أن يقبلوا من الناس إلا الإسلام ، فمن أبي فليس له إلا السيف ، لأن رسول الله عَلَيْكُم لم يفعل ذلك . والقرآن الكريم لم يقل إن المسلمين ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام بالسيف بل بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتقى الدين بن تيمية لم يكن على صواب عندما أيد ما يقول إنه وارد في الصحيحين : « أن قوما دخلوا على رسول الله فسألوا ولاية ، فقال : إنا لا نولى أمرنا هذا من طلبه وأنه ﷺ قال لعبد الرحمن ابن سمرة : يا عبد الرحمن ، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أُعنْتَ عليها ، وإن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها ، فإنه لم تكن في أيام رسول الله ولايات أصلا ، إنما كان هناك أمراء الجنود في السرايا ، وهؤلاء كان رسول الله يختارهم بنفسه ، و لم تكن لهم مكاسب ولا رواتب . وكانت الإمرة تنتهي بنهاية السرية ، فيعود الأمير مواطنا عاديا دون لقب . ومع ذلك فإن لقب أمير المؤمنين لم يستعمل أيام الرسول إلا مرة واحدة ، وأطلق على عبد الله بن جحش ، والمراد المؤمنون المشتركون معه في السرية . وأما عمال الرسول في النواحي فلم يكونوا حكاما لها . وإنما هم عمال الصدقات. ولا سلطان يُلم خارجها. ولا كسب لهم إلا ما قرره القرآن لهم في آية الصدقات.

وكلام ابن تيمية في كتاب ﴿ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ﴾ ليس



الفصل الثاني عمال مرابع المرابع المرا

.



#### مسلاد الجماعة الإسلامية:

ولد الإسلام فى رمضان من السنة القمرية التى تقابل سنة ١٦٠ للميلاد ، عندما نزل الوحى على محمد على أولى آيات القرآن الكريم ، واتصل نزول الوحى على طول حياة الرسول على ألا من اكتملت عقائد الإسلام وشريعته وقانونه الحلقى . ثم مضى خلفاء الرسول والعلماء من بعدهم يستكملون تفاصيل المعرفة الدينية وشروط المعاملات ، حتى فُصلت أصول الدين والشريعة وشرحت على نحو يجل مشاكل البشر الروحية ، ويبين لهم طريق التصرف فى مسائل الحياة اليومية ، ويصلح لكل زمان ومكان . وترك باب الاجتهاد مفتوحاً لمن قدر عليه من أهل العلم والفقه والرغبة فى التجويد والتجديد .

وولدت الجماعة الإسلامية الأولى في ١٦ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة ـــ ٢٠ سبتمبر ١٦٢ م ـــ يوم وصل الرسول عليه إلى قباء ، الضاحية الجنوبية للمدينة . فقد حفّ للقائه المهاجرون والأنصار ، وبدأت اجتماعاته معهم في دار سعد بن خَيْئُمَة حيناً ودار كُلثوم بن الهِدْم حينا آخر ، وبدأ الرسول ينظّم أمورهم على أساس من مبادىء الإسلام التي تقوم على الأخوة والمساواة .

ثم أنشأ الرسول عَلَيْكُ مسجده الذى أصبح المركز الدينى والاجتاعى للجماعة ، وابتنى فى ركن من ساحة المسجد حجراته التى أقام فيها بقية عمره ، فأصبح المسجد بذلك المركز السياسى للجماعة ، إذ كان الرسول عَلَيْكُ يجتمع هناك وأصحابه ليصرّف معهم شئون الجماعة الناشئة ، ثم وضع بالتفاهم مع صحابته أيضاً للواد الرئيسية الأولى لدستور الجماعة السياسى ، وهى التى نجدها فى الفقرات الأولى من و الصحيفة ، التى كتبها بين المهاجرين والأنصار ومن معهم من اليهود . وتُرك الدستور بعد ذلك مفتوحًا ليضاف إليه من الفقرات ما تمس إليه الحاجة ، وما تدعو إليه ضرورات تطور الجماعة من تقنين وتنظيم .

وعندما انتقل الرسول عليه إلى الرفيق الأعلى في ١٣ ربيع الأول سنة ١١ هـ ( ٢ يونيو ١٣٢ م ) ، كانت الجماعة الإسلامية قد شملت شبه الجزيرة العربية كلها ، ودخل فيها جميع أهلها . وكان الرسول عليه يسوس أمور هذه الجماعة بتطبيق شريعة الإسلام تطبيقاً دقيقاً ، وبالسير على منهج واضح سليم يعتمد على تمثّل الإسلام تمثّلا تاماً ، وعلى العدالة والإخلاص المطلق وفهم الطبيعة البشرية والصبر على الناس والعمل الديوب وقوة الشخصية مع هيبة النبوة في القلوب ، ضارباً للناس بخلقه وسلوكه وتصرفه القدوة الصالحة في كل شيء .

فلما جاء أبو بكر رضى الله عنه حاجته بعض هذه الصفات ، وبخاصة هيبة النبوة ، فشعر بأنه في حاجة إلى قوة تؤيد السلطان الذي ورثه ، وظهر ذلك واضحا في أزمة الردة . فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يملك قياد الناس ويجمعهم بالهيبة وسلطان النبوة ، فكانوا يُخرجون الزكاة طواعية وعن رضا . ونقول : يخرجون من ولا نقول : يؤدونها ، لأن الواقع أن الناس أيام الرسول على كانوا يخرجون من أموالهم الصدقات وينفقونها في مصارفها التي حددها لهم القرآن الكريم ، فلا يصل إلى المصدقين ، وهم الرجال الذين كان الرسول على يندبهم لتوجيه الناس في موضوع إخراج الصدقات والتصرف السليم فيها ، إلا نصيبهم القليل الذي يحدده لهم الشرع . فكان لا يصل إلى المدينة إلا نسبة ضليلة أخرى معادلة لهذه ، وهي قدر قليل . ولهذا لم يكن للرسول على الله بيت مال ولا خازن .

## قيام دولة الجماعة الإسلامية أيام أبي بكر وعمر :

فلما جاء أبو بكر توقف الكثيرون من العرب عن إخراج هذه الصدقات القليلة ، لأنها لم تكن في رأيهم إلا تعبيراً عن ولائهم لمحمد عليه . والأمر عند الكثيرين من الممتنعين ، لم يزد على ذلك ، فأما وقد مضى محمد عليه إلى ربه فلم يعد هناك ما يدعو إلى الاستمرار في إخراج الزكاة . ورأى أبو بكر \_ بماله من بعد النظر وعمق الإيمان \_ أن يضع المسألة في صورة حاسمة صريحة لا تدع مجالا للخلاف ، فعد الامتناع عن إخراج الزكاة انفصالا عن الجماعة الإسلامية ، وعد ذلك الانفصال خروجاً على نظام الجماعة وارتداداً عن الإسلام . وعلى هذه الصورة الخطيرة واجه المشكلة بحزم أذهل العرب من حوله ، وأصدر أمره إلى خالد بن الوليد باستخدام

القوة فى إعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام وجماعته . فصدع بالأمر وسار لحرب المرتدين ، وأنزل بهم هزائم قاصمة ، وأرغمهم بذلك على العودة إلى الجماعة . فانتظمت وحدتها من جديد ، وأفاق الغافلون والمستخفّون من غفوتهم ، وعرفوا أنهم ... الآن \_ فى دولة ذات نظام لا مفر من اتباعه وسلطان لا سبيل إلى الخروج عليه .

وكانت هذه أول مرة تستخدم فها الجماعة الإسلامية القوة داخل حدودها ، لأن هذه الجماعة كانت محاربة خارج حدودها فقط ، وكان جندها هم أفراد الجماعة أنفسهم ، إذ كانت وظيفتُها المحافظة على سلامتها ومد نطاقها بإدخال أقوام آخرين في الإسلام . أما عندما تصدى أبو بكر للقضاء على الردة ، فقد استخدم القوة العسكرية داخل نطاق الجماعة نفسها ، لإعادة وحدتها ومعنى هذا أن سلطان الجماعة أصبح له أداة تحميه وتفرضه في داخلها ، ممثلةً في صورة قوة عسكرية تأتمر رئيس الجماعة ، وبظهور أداة السلطان ظهرت ملاع الدولة وأصبح الخليفة رئيساً سياسياً له سلطان محسوس ، تؤيده قوة عسكرية لا يمكن تجاهلها ، وأصبح لمذه الدولة قواد وعمال وقضاة متخصصون يقوم كل منهم بوظيفة محددة داخل إطار كانت تتم داخل الجماعة أيام الرسول على عمله . ولنذكر هنا أن هذه الأعمال كانت تتم داخل الجماعة أيام الرسول على أحد أصحابه بقيادة بعث ، فإذا انتهى البعث عاد الصحابي إلى صفوف الصحابة وإلى عمله وإلى حياته الأولى . أما أيام أبي بكر فقد أصبحت هذه الأعمال .

وعندما استوثق أبو بكر من سلطانه واحتبر قوة أداة هذا السلطان بالنصر الذي أحرزته في حروب الردة ، اتجهت همته إلى استخدامها في نشر الإسلام خارج الجزيرة العربية بصورة نظامية ، فأرسل جيوش الإسلام لتحمل الرسالة إلى فارس وبلاد الدولة البيزنطية في الشام ، فاختار القادة وأصدر إلهم تعليماته . وهذه هي قواعد النظام العسكرى والخلقي الذي ستسير عليه جيوش الدولة فيما يلى من الفتوح وظهر إلى جانب خالد بن الوليد قادة آخرون ، لهم صفات للقيادة وفهم للنظام ، وقدرة على تطبيقه ، من أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح ، وسعد بن أبي وقاص وأمثالهم ممن تكونوا في مدرسة المغازي والسرايا المحمدية .

وبعد وفاة أبي بكر وتولّى عمر رضى الله عنه في سنة ١٣ هـ ( ٢٣٤ م ) ازدادت صورة الدولة وضوحاً ، لأن عمر بن الخطاب كان قائداً للرجال ومنظماً موهوباً . ففرض احترام النظام بالهية والقوة معاً ، وعامل القواد والعمال والقضاة على أنهم موظفون خاضعون خضوعاً مطلقاً لرئيس الدولة ، وفرض النظام على الناس كافة . فلم يقتصر الأمر على إقرار السلام والنظام داخل الجماعة ونشر الإسلام خارجها ، بل أدخل عمر في حسابه اعتبارات اجتاعية وتنظيمية عامة واجتهد في تنفيذها ، من ذلك رفضه الإذن للصحابة في الانتقال إلى الأمصار ، وعاسبته العمال على ما يخرجون به من مال شخصي بعد أن يتركوا العمل ، ومطالبتهم بنصف ذلك على اعتبار أنهم لم يحسلوا عليه إلا بجاه الوظيفة ، وكذلك رفضه الإذن للجند العرب اعتبار أنهم لم يحسلوا عليه إلا بجاه الوظيفة ، وكذلك رفضه الإذن للجند العرب كما يظن البعض ، فإن عمر كان أدق فهماً من ذلك ، بل لأن هؤلاء الجند هم أداة السلطان للدولة ، فمن الخطأ التفريط فيهم . وقد جرى عمر في ذلك على هدى من عمل الرسول عليها أن يكون جند الإسلام مستعدين دائماً للذياد عن ماض العقيدة .

وعلى طول أيام عمر تكاملت أدوات الدولة ونظمها ، سواء أكانت تنظيمية إدارية كتدوين الدواوين \_ أى إنشاء الإدارات والسجلات \_ أو تنفيذية كإنشاء وظائف العمال وغيرها ، فى جزيرة العرب والبلاد المقتوحة ، للقيام بالحكم فى أنحاء الدولة وإنشاء وظائف عمال الحراج ، وهم المسئولون عن الشئون المالية فى الولايات ، أو مالية كقواعد توزيع العطاء .

وفرض عمرٌ على كل عمل فى الدولة نظاماً إداريًّا أخلاقيًّا ، وتشدّد فى أخذ الناس بهذا النظام ، فظهرت هيبة الحكومة وقوتها ، ورسخ فى القلوب احترامها .

وتجمعت للدولة أموال: من نصيبها الشرعى فى الغنائم والصدقات ، ومن مبالغ الجزية والحراج ، وأصبح بإمكانها أن تعطى من هذا المال أو لا تعطي ، وأصبح من واحبها الإنفاق على مصالح الرعية ، ومطالبة الناس بالقيام بالتراماتهم تجاه الدولة ، وايقاع العقاب على المقصرين والمخالفين ، ومحاسبة العمال على أعمالهم وعلى ما بأيديهم من أموال ، فاتسع نطاق سلطان الدولة وأخذ يمتد فى نواحى حياة الأفراد والجماعات داخل حدودها .

وكان عمر شديد الرقابة على الناس فى ذلك ، لا يفرق بين كبير منهم وصغير ، إذا تعلق الأمر بمصلحة الإسلام والدولة ، وكان هذا مصدر بعض ما نسمع من الكلام عن شدة عمر . وما كان عمر مسرفاً فى الشدة ، وإنما كان رجل واجب وعدل وقانون ، وكان إيمانه بالإسلام عميقاً جدًا ، وكذلك كان حبه للرسول عليه ؛ ولهذا لم يكن يتردد فى مطالبة الناس بالقيام بواجبهم وفاء بحق الإسلام ورسوله . ولتضف إلى ذلك أن وطأة النظام والحكومة وأعباء الدولة كانت جديدة على الناس ، فنفر منها بعضهم ، ولكن الغالبية العظمى منهم ارتضت حكومة عمر وسعدت بها واستمتعت فى ظلها بالعدل المطلق والأمان الشامل ، والاطمئنان إلى أنهم يعيشون فى رعاية دولة قوية منظمة ، تحكم وفق شريعة سماوية سمحاء وقانون خلقى مستمد من هذه الشريعة ، ونظام سياسى مرسوم بإحكام وإخلاص .

وأجمل ما فى عمل عمر بن الخطاب أنه شاد بنيان الدولة ، دون أن يدخل تغييراً جوهرياً على الإطار العام للجماعة الإسلامية ونظامها الاجتماعي والخلقي الذي وضعه لها الرسول عليه ، واجتهد في استخدام هذا النظام لتقوية الروابط الاجتماعية التي كانت تربط أعضاء الجماعة بعضهم ببعض .

وإلى عمل عمر يرجع الفضل فيما امتاز به عصر الخلفاء الراشدين من أن القوة الحقيقية لنظام الجماعة الإسلامية تكمن في متانة الروابط الاجتماعية التي تربط بين أفراد الجماعة ، سواء في ذلك العاملون منهم في وظائف الدولة وغير العاملين . فكان عمر أباً للمؤمنين قبل أن يكون أميراً عليهم ، وكان الناس يلجئون إليه لجوء الابن إلى أبيه ، ويتحدثون إليه حديث الأخ إلى أخيه . وكذلك كان الحال بين كبار رجال عمر ومن قادوهم أو حكموهم ، فقد كانوا أفراد أسرة واحدة .

ويلاحظ أن بعض هذه الروابط كان شيئاً موروثاً ، قام على أساس من المروءة العربية القديمة ، وأن بعضها جاء من المروءة الإسلامية التي نبعت من الدين وأخلاقياته ، وبعضها نشأ عن الظروف التي استجدت بعد قيام جماعة الإسلام ودولتها ، كا نرى في شعور الناس بوحدة الجماعة الإسلامية وضرورة المحافظة عليها .

وكانت هذه الروابط عصب حياة وأساس سلامة للمجتمع كله ، بما في ذلك

الدولة التي هي أداة السلطان ، والحكومة التي هي مظهر هذا السلطان(١١) .

### الجماعــة الإسلاميــة والدولــة الإسلاميــة:

وعلى طول تاريخ الجماعات الإسلامية وعلى اختلاف أوطانها وأزمانها ، ظلت الجماعة قائمة ، لها قوتها واختصاصاتها ومسئولياتها إلى جانب الدولة . فمعظم المشكلات والمنازعات كان الناس يحلونها فيما بينهم بالتراضى والتفاهم أو التنازل المتبادل ، ومن هنا نفهم كيف أن مدناً كبيرة كالفسطاط أو البصرة أو الكوفة كان لها قاض واحد و لم يكن هذا القاضى \_ مع ذلك \_ مرهقاً بالقضايا ، لأن الناس كانوا لا يلجئون إليه إلا في حالات الضرورة القصوى . وكذلك كانت المساجد ومايتها دائماً من اختصاص الجماعة بينها الأثرياء أو الناس العاديون ، وتوقف عليها الأموال ، لأن المساجد التي كانت تبنى بأموال الخلفاء والسلاطين كانت قليلة العدد ، إلى جانب أنها كانت في كثير من الأحيان مساجد سلطانية لم تخل من قصد إلى الزهو وإظهار الغنى والقوة والرغبة الشخصية في بقاء الذكر .

ومثل ذلك يقال عن التعليم ، فقد كان كله من شأن الجماعة ، وقلما أنفقت الدولة شيئاً عليه في شرق الدولة الإسلامية قبل العصر السلجوق في القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ، باستثناء عطايا كان الخلفاء والسلاطين يقدمونها للظاهرين من أهل العلم على سبيل المكافأة .

وكذلك كان الحال مع مواصلات البر والبحر ، فإن الدول قلما أنفقت فى إنشاء الطرق ، بل كانت خدمات البريد التى نقرأ عنها خاصةً بأعمال الدولة ، وكانت

<sup>(</sup>١) الشريعة — مثلا — وضعت قواعد للمهرات تضمن للرجل انتقال الجانب الأكير من أمواله إلى أولاده من بعده ، حماية لهم من الفقر والحاجة ؛ فما الذي كان يحدث إذا مات الأب دون أن يخلف مالا يحمى أولاده ؟ هنا تقوم الجماعة الإسلامية بهذا الواجب ، فيشترك أفراد الأسرة في القيام بشئون الأرملة والأينام . ومن البدهبات في المجتمع الإسلامي أن العم والحال والأخ مسئولون منضامون عن مصير أبناء قريهم المتوف ، فإذا عجزوا اتسع نطاق المسئولية فقدمت الأسرة كلها العون . ومن ها المحلقة الفقيرة في المجتمع الإسلامي لا تقف وحدها في الطريق أبنًا ، بل تعود إلى أهلها أو هم يعينونها مع أولادها ، بل إنه في بعض الأحيان لا يقر المجتمع الطلاق في حالات الفادع ، ويض الأحيان لا يقر المجتمع الطلاق في حالات الفرية المؤلفة عن المحلومة أمرة واحدة المحتم المعادي المحتمرار في الحياة الزوجية حفاظاً على الأولاد ، لأن الجماعة الإسلامية أسرة واحدة كيوة متكافئة معنامة .

الدول لا تساهم فى إنشاء الأساطيل التجارية ورعاية الموانى ومصالح التجار إلا فى النادر .

والخلاصة أنه كان لدينا دائماً كيانان ، كل منهما قائم بذاته : الجماعة الإسلامية ، والدولة الإسلامية .

وكان لكل منهما ذاتيته واستقلاله واختصاصاته وميادين نشاطه .

وفى عهود الحكومات الصالحة نجد الهيئتين متطابقتين ، أى أن الجماعة والدولة تبدوان شيئاً واحداً ، وفى عهد الحكم السيئ أو حكومات القهر والاستغلاب نجد الجماعة فى طريق .

ومن هنا لا ندهش من الانفصال الواضع الذى نشاهده فى حالات كثيرة بين الدولة والجماعة ، أعنى بين السلطة الحاكمة والجماعة المحكومة . وينبغى هنا أن نذكر أن الجماعة الإسلامية قلما عولت فى الماضى على السلطة الحاكمة إلا فيما يتعلق بالحماية الخارجية . وقد بدأ هذا الانفصال يظهر منذ قيام الدولة الأموية التى لم يقم نظامها الحكومي على أساس الشورى أو التراضى وإنما فرض على الجماعة فرضا ، فأنكره الناس جميعا كنظام ، وأنكر واطريقته فى الوصول إلى الحكم ، ووصفوه بأنه وملوكية ، أو في كسروية ، أو و مملك عضوض ، وكلها تسميات تؤكد إحساس المسلمين بأن هذا الطراز من الحكومات غير إسلامي ، أما النظام الإسلامي عندهم فهو نظام الخلفاء الراشدين الذين انتُخبوا لولاية أمور الجماعة الإسلامية انتخاباً حرا ، أو اختارهم المسلمين والمناس طم بالإخلاص والديانة والنظر الخالص للصلحة المسلمين .

والمهم هنا أن نذكر بالنسبة لامتداد الإسلام ما قلناه من وجود مفهومين يسيران جنب : الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية ، ( جماعة المسلمين ، التي تنظم أمورَها فيما بينها على أساس الإسلام وأخلاقياته ، دون اهتمام كبير بالهيئة الحاكمة وشكلها ؛ ثم ( الدولة ، أو ( النظام الحكومي ، الذي يهيمن على أمور هذه الجماعة سياسياً ويتولى حماية دار الإسلام من عدوان دار الحرب عليها . والعلاقة الواضحة المستمرة بين هذين الكيانين هي العلاقة المالية التي كانت تتمثل في الضرائب التي كان الحكام .

وليس من الضرورى أن تكون مشكلات الجماعة واهتهاماتها هى ذات مشكلات النظام الحاكم واهتهاماته . ففى عهد الفاطميين – مثلا – كان الحكام شيعيين ، وكان الشعب سنيًّا يعد الشيعة لوناً من الكفر ، وكان همَّ خلفاء الفاطميين منصرفاً إلى حروب فى الشام مع الخلافة العباسية السُّنية ورجالها ، وكان من الواضع أن هوى المصريين ومعظم أهل الشام لم يكن مع الدولة القائمة وسياستها ، بل كان هواهم سنيًّا يتاشى مع سياسة العباسيين أعداء الفاطميين .

وكان رجال تلك الدولة يعرفون ذلك ، ولكنهم لم يكترثوا له ، لأن نظامهم كان يستند إلى جُنْد مرتزقة ، لا يعرفون أهلَ مصر والشام ولا يعرفهم أهلُ مصر والشام ولا يعرفهم أهلُ مصر والشام . ولم يكن في ذلك ما يقلق بال الدولة ، مادام المصريون وأهل الشام يؤدون الضرائب التي يتقاضى الجند المرتزقة أعطياتهم منها ، وهنا بالذات نجد نموذجاً واضحاً جدًّا من انعدام التطابق بين الجماعة والدولة . ولكنَّ عُمْرَ الدولة الفاطمية طال بالرغم من ذلك ، لأن الجماعة الإسلامية المصرية والشامية كانت كل منهما تسير أمورَها بنفسها ، تاركة جانباً النظام السياسي القائم يسير في الطريق الذي ارتآه لنفسه .

وترجع قوةُ الجماعة الإسلامية وقدرتها على التغلب على الأزمات والنكبات ــ وما كان أكثرها خلال العصور الوسطى ! ــ إلى قوة العقيدة الإسلامية وعمق جذورها فى النفوس . وهذا بدوره يرجع إلى قيام العقيدة على المنطق الذى يقبله العقل الإنسانى ، ويجد فيه حافزاً على العمل والإنتاج وفعل الخير وعزاء عن هموم الدنيا ومتاعبها ، ويجد فيه مصدراً للأمل عند المحن والآلام ، ويرجع أيضاً إلى شمول الشريعة الإسلامية ووفائها بحاجات البشر من التنظيم والعدل ، وكذلك إلى إنسانية القانون الخلقى الإسلامي الذى يتسم بالسماحة وإدراك النفس الإنسانية وفهم نواحى قوتها وضعفها ، وذلك كله يجعل المسلم يعيش فى الإسلام بالإسلام ومن الإسلام .

وحيثما اتجه نظرنا في عالم الإسلام إلى مطالع العصر الحديث وجدنا أن الجماعة هي الأساس وأن النظام السياسي — سواء أكان سلطنة أو مملكة أو نحوها — لم يكن سوى إطار لهذه الجماعة ، وقد يكون إطاراً صالحاً فيخدم الجماعة ، وقد يكون غير صالح فيؤذى مصالحها ، ولكنا نلاحظ أنه في غالب الأمر كان إطاراً وسطاً ، لا هو بالجيد ولا هو بالسيئ ، وإنما هو نظام بين بين ، لا يمتاز بشيء يستلفت

النظر إلا فى النادر ، يعيش أصحابهُ ــ فى نطاقه ــ حياتهم وتعيش الجماعةُ أو الأمةُ ــ فى نطاقه بــ حياتها .

### 

إذن فالتاريخ الحقيقى لشعوب الإسلام هو تاريخ جماعاته أو أميه في كل مكان ، فهذه الجماعات قد عرفت كيف تنظم أمورها على نحو لا بأس به ، مكن لها \_ على الأقل \_ من المحافظة على كياناتها والنجاة من المهالك في ظروف العصور الوسطى ، وقد كانت ظروفاً قاسية يسودها العنف والعصبية والأنانية والجهل ، ويحكمها ميزان خلقى سطحي يقوم على الألفاظ لا على الحقائق . ففى الشرق والغرب كان أصحاب الأمر ومن تعلق بهم من رجال الدين والفكر يتحدثون عن العدالة والفضيلة والتقوى والبر والخير ، في حين أن الكثير جدًّا من أفعالهم كان يتناقض مع هذه المبادئ ، فلا يكاد أصحاب النفوذ يقيمون وزناً لما يتحدثون به عن العدل إذا تعارض مع ملا يكاد أصحاب النفوذ يقيمون وزناً لما يتحدثون به عن العدل إذا تعارض مع مصالحهم . وإنما الأمم نفسها هي التي كانت تتمسك بهذه المفهومات وتجتبد في تطبيقها بين أفرادها على قدر الطاقة . وكان لسان الأمة المعبر عن وجدانها هم المخلصون من أهل العلم والفكر الذين لم يكفوا قط عن المناداة بالعدالة والفضيلة والتزام حدود الدين .

والمتتبع للتاريخ العام لانتشار الإسلام ونشوء ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامي يجد أنه قد تكوّن : إما نتيجة لفتوح عسكرية مدت نطاق دولة إسلامية إلى مناطق غير إسلامية ما يليها ، أو عن طريق انتشار الإسلام نفسه في بلاد غير إسلامية ، بفضل قوته الذاتية الدافعة وخصائصه نفسها . وعندما نتعمق الموضوع نجد أن الأعمال العسكرية لم تنشر الإسلام وإنما هي مهدت له الطريق أو فتحت الباب أمامه ، ثم العسكرية لم تنشر الإسلام بقوته الذاتية في البلد المفتوح . فالأمم الإسلامية التي قامت بالفتوح \_ وأهمها العرب والترك (١) والبربر المستعربون في المغرب \_ لم تفرض الإسلام على

١) الترك ( والجمع أترك ) تسمية عامة تطلق على شعوب مختلفة ترجع كلها إلى أصل طوراق ، ولكنها تفرقت فى ساحات شامعة تمتد من شرق هضبة إيران إلى غرب الصين ، بما فى ذلك بلاد التركستان التى تنكون منها حالياً مجموعة الجمهوريات الإسلامية السوفيينية . وقد سمى العرك أول من اتصلوا بهم من الترك الهياطلة ، وسموا بلادهم بلاد هيطل .
ومع الزمن تبين العرب أن الترك شعوب مختلفة ظل معظمها يعيش على البداوة ، حتى بدأ الإسلام يدخل بلادهم خلال

الناس بقوة السلاح ، بل هى ضمت البلاد سياسياً وعرضت على الناس الإسلام وتركتهم أحراراً فى أمر الدين ، فمن شاء اعتنق الإسلام ومن شاء بقى على دينه ودفع الجزية ، لأن النظرية الإسلامية العامة كانت \_ فيما يتعلق بأهل الديانات السابقة \_ تتبع نص الآية الكريمة : ﴿ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (البقرة ، الآية ٢٥٦).

والفكرة الأساسية التي سيرت المسلمين في هذا الموضوع هي أن الإسلام نعمة من نعم الله على الإنسان ، فمن أراد الله خيره فتح للإسلام قلبه ففاز به ، ومن لم يفتح الله عليه فلا معنى لفرض الإسلام عليه ، لأن النعم لا تفرض على الإنسان بل ينالها عندما يستحقها ، ولهذا فسواء في مصر أو الشام أو المغرب أو إيران ، فتح العرب البلاد ودعوا الناس لدخول الإسلام وبينوا لهم فضائله ، ثم تركوهم بعد ذلك يتمثلونه على مهل ، وقد كانت هذه السياسة أكثر فاعلية مما لو كان الفاتحون المسلمون قد أجبروا الناس على اعتناق الدين ، لأن الذي يسلم طواعية وبمحض اختياره يكون إسلامه صحيحاً شاملا . ومن هنا نرى كيف أن الإسلام لم يدخل بلداً ثم تلاشي منه ، إلا في حالة الأندلس وصقلية ، وكانت لذلك ظروف وأسباب خاصة (١٠).

العصر الأمرى، وشيئاً فشيئاً دخلت أم النوك كلها فى الإسلام، وانفتحت أمامها أبولب الرق والتحضر، فأعمدت تنشئ الدول المنظمة، وهاجرت جماعات منها غرباً ليل أراضى الدولة الإسلامية ودخلت فى خدمتها فى صورة جند مرتزقة، كما نعرف فى تاريخ الحلافة العباسية، ومن النوك جماعات اثجهت إلى التوغل فى أراضى الدولة البيزنطية فى آسيا الصغرى، مثل جماعة الأترك المعروفين بسلاجقة الروم، وآخر جماعات الأتراك الني سارت فى ذلك الطريق هم الأتراك العنابون، وستحدث عنهم فيما بعد.

<sup>(</sup>۱) كان شبه الجزيرة واسعاً جداً بالنسبة لجماعات المسلمين القلبلة التي دخلته ، وكانت أهداد النصارى في شبه الجزيرة الأبيرية أكبر دائماً من عدد المسلمين ، حتى خلال القرن العاشر الميلات الذي بلغت فيه دولة الإسلام في الأندلس أوجها ، بل كان النصارى في الأندلس الإسلامي نفسه أغلبية إلى أواخر القرن الثالث الهجرى ، ولم يصبح المسلمون أكبرية في أراضى المخلفة الفرطية إلا خلال الفرن الرابع الهجرى (العاشر من الميلاد ) وكان لابد من وقت طويل حق بع دخول هؤلاء أنسارى في الإسلام ، وبينا كانت تلك العملية سائرة في طريقها انهار النظام السياسي الإسلامي في شبه الجزيرة أوائل القرن الحادي عشر الميلاتي ، وقامت في نواحيه المختلفة دويلات صغيرة متنافرة تسمى دول الطوائف أو ممالك الطوائف عن رقط على القلاء أي نستم انتشار الإسلام برغم ذلك ، ولكن الذي حدث هو أن النظام السعراف ، الذي حل على القلاع الإسلام ، بالقوة ، ولجأ في ذلك إلى أشد أنواع الاضطهاد والإبادة ، أي أن رجاله فرضوا سياسة استصال للإسلام ، ولولا هذا المناسسة المناسبة فإن المسلمين في البلاد التي يعشون اليوم في روسيا ويوغسلانها وبلغاريا وغيرها ، وكلها بلاد مسيحية ، أما صقلية فإن المسلمين في يوفقوا أيام حكمهم لها إلى إقامة نظام قوى شامل يضمن انتشار الإسلام على نطاق واسع .

وإذا نظرنا إلى خريطة العالم الإسلامي رأينا أن ثلثه فقط دخل في نطاقه نتيجة لفتوح، والمتبقى انتشر فيه الإسلام انتشاراً سلميا دون أن يستخدم لذلك أي سلطان. ففي كل بلاد أفريقية المدارية والاستوائية \_ بما في ذلك السودان النيلي \_ وفي كل جزائر جنوبي آسيا وفي جانب كبير من شبه القارة الهندية وفي الملايو وفي كل جزر المحيط الهندي وإندونيسيا والفلين وبعض بلاد أمريكا اللاتينية تشر الإسلام بقوته الذاتية دون أن يكون لأحد في ذلك كبير فضل.

# الأمــة أســاس الوجــود الإسلامــي :

وباستثناء الفتوح الإسلامية الأولى \_\_ وهى التى تمت خلال القرن الهجرى الأول \_\_ كانت العادة أن يمتد الإسلام من تلقاء نفسه فيما يجاور بلاده عن طريق السُّفًار أو التجار أو عن طريق من يفدون من أهل هذه النواحي إلى بلاد الإسلام ، فيسلمون ثم ينشئون بعد ذلك جماعات إسلامية في بلادهم ، لأن التوسع الإسلامي العسكرى لم يتجدد على نطاق واسع إلا أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادي ) ، كما سنرى .

وفى الغالب كانت الجماعات الإسلامية خارج عالم الإسلام تنظم نفسها طبقاً لقواعد الإسلام، وكانت تعيش في سلام إلى جوار غيرها من الجماعات غير الإسلامية. وهي في العادة تمتد شيئاً فشيئاً حتى تشمل الإقليم كله، إلا إذا جاء عامل غير عادى وأوقف اتساع مداها، كالذي حدث عندما عملت بعض السلطات الاستعمارية على الحدِّ من انتشار الإسلام فيما احتلته من البلاد الأفريقية والآسيوية، وذلك عن طريق العمل المنظم لنشر المسيحية بواسطة هيئات التبشير المتخصصة، تؤيدها السلطات الاستعمارية، أو عن طريق الحد من حرية انتقال الناس بين إقليم وإقليم، وحركة انتقال الناس هذه كان لها أثر بعيد جداً في انتشار الإسلام في أفريقية وآسيا.

وسنكتفى هنا بمثال واحد من أثر تدخل السلطات الاستعمارية لإيقاف انتشار الإسلام بالقوة . فقد دخل الإسلام جزر الفليين مقبلا من شبه جزيرة الملايو ، ومن الجزائر التى تكونت منها فيما بعد جمهورية إندونيسيا المسلمة ، وكان ذلك خلال القرن الخامس عشر الميلادى ، وانتشر فى جنوب جزيرة مُنْدُنّاو ، وأخذ يمتد شمالا .

وفى أوائل النصف الثانى من القرن السادس عشر دخل الإسبان البلاد مستعمرين . ولم تكد أقدامهم تستقر فى الجزر حتى وضعوا خطة سياسية وعسكرية لإيقاف تقدم الإسلام بالقوة ، لكى تجد المسيحية مجالا للانتشار ، فأعلنوا على مسلمى الجنوب حرباً شعواء ، وضعوا فيها كل قوى الإمبراطورية الإسبانية أيام أوجها السياسى والعسكري في عصر فيليب الثانى ( ١٥٢٧ ــ ١٥٩٨ م ) ولم يستطع الإسبان \_ مع ذلك \_ القضاء على الإسلام في جنوب الفلين ، وإن كانوا أوقفوا تقدمه غو الشمال .

وهذه الجماعات الإسلامية التى تنشأ خارج نطاق الإسلام وتنظم نفسها وتوسع حدودها تبطينا برهاناً ملموساً على أن الأساس فى الوجود الإسلامي كله هو الأمة الإسلامية أو الجماعة الإسلامية ، فهى التى تتمثل الإسلام فى كيانها وتنظم نفسها على أساسه ، وهي على هذا صورة الإسلام ومظهره البشرى الملموس ، وليس معنى ذلك أنها تمثله دائماً تمثيلا صادقاً ، لأن الإسلام لل كعقيدة وشريعة وميزان خلقي لل أعلى يحاول البشر الاقتراب منه فيما ينشئون من نظم ، وهم قد يوفقون فى الاقتراب منه أو لا يوفقون . ولكن الإسلام يظل بعد ذلك المثل الأعلى والأمل المرتجى والطريق الواسع للسعادة البشرية .

ومن الخطأ البين \_ نتيجةً لهذا \_ أن يخلط الإنسان بين الإسلام والمسلمين . فالإسلام هو العقيدة والشريعة والقانون الخلقى ، والمسلمون هم مظهر تطبيق هذا كله على واقع حياة البشر ، والتطبيق قد يكون حسناً وقد يكون غير حسن ، قد يكون صادراً عن علم وقد يصدر عن جهل ، وقد يصدر عن نية حسنة وقد يقوم على نية غير سطيمة ، أى أنه خاضع لكل احتالات الواقع البشرى والطبيعة الإنسانية بخيرها وشرها . وهو في كل حالة من هذه الحالات يعبر عن تصرف المسلمين أنفسهم لا عن الإسلام ، فإن جماعة المسلمين قد تتصرف تصرفاً بعيداً جدًا عن الإسلام ، ومن ثم فإن تصرفها هذا لا يصح أن يوصف بأنه إسلامي بصورة عامة . ومن هنا فإن التاريخ الذي نقرؤه \_ وهو جماع تصرفات أجبال المسلمين \_ لا يصح أن يسمى بتاريخ الإسلام ، لأنه في الحقيقة تاريخ المسلمين . وليس بصحيح كذلك أن يقول مثلا : الفن الإسلامي أو الموسيقي الإسلامية ، على أساس أن هذه من مبتكرات المسلمين ، والأصح أن يقال : الفنون عند الشعوب الإسلامية ، أو موسيقي الأم الإسلامية .. وما إلى ذلك .

وقد درس بعض الباحثين الأوروبيين المعاصرين الجماعة الإسلامية ونظامها الاجتماعي على أنها ( مدينة ) بالمفهوم اليوناني ( Polis ) وبالمفهـوم اللاتينـــي ( civitas ) . وفي كلتا الحالتين نجد أن المدينة جماعة متجانسة من الناس ، تسكن مساحة أرضية معينة ، وتبسط سلطانها عليها ، وتنظم أمورها بنفسها وفق قانون أو عرف تبتكره ، فهي مدينة ودولة في آن واحد City-State . والباحثون الذين أشرنا إليهم يستعملون مصطلح المدينة الإسلامية La Cité Musulmane في دراستهم للجماعة الإسلامية ، ويدرسون طبيعتها وتنظيمها على أساس من هذا المفهوم . وقد كانت كل من المدن اليونانية والرومانية تحكم أول الأمر بمقتضى قانون عرفي غير مكتوب ، هو تقليد يراعي بكل دقة ، وأساس هذا التقليد أن نظام المدينة إنما هو تعاقد اختياري بين جماعة متجانسة من البشر الأحرار واتفاقهم على أن يعيشوا معاً متساوين في الحقوق والواجبات . وعلى هذا فإن تلك المدن ليست نظاماً فرديًّا أنشأه زعيم أو قائد وفرضه على أتباعه ، وإنما هي نظام أنشأه ناس أحرار لأنفسهم ، وهذا هو سر قوتها ، لأنها تعتمد على وعى أفراد الجماعة وإيمانهم بأنهم لابد أن يظلوا رجالا أحراراً لكى يعيشوا آمنين على أنفسهم وأموالهم . ولابد لهم من المحافظة على قواعد العدل والمساواة والفضيلة لكي يستمر مجتمعهم زاهراً . وأهم فضائل تلك المدن الإيمان بالحرية والشهامة والاستعداد لبذل الروح في سبيل المحافظة على الجماعة .

# الجماعـة الإسلاميــة الأولــى مجتمـع من رجــال أحــرار :

والحق أن هذه هى الروح التى كانت تعمر نفوس أعضاء الجماعة الإسلامية الأولى ، في المدينة أولا ثم في جزيرة العرب بعد ذلك . وهذا هو سر الصحة التى ميزت المجتمع الإسلامي الأولى ، فقد كان الناس فيه أحراراً بالفعل ، متساوين حقاً ، وهي وشاعرين بأنهم أعضاء في جماعة فاضلة تسير على هدى دين سماوى عظيم ، وهي مكلفة بالدفاع عن ذلك الدين ونشره في الآفاق . وفي سبيل ذلك هانت عليهم الأرواح ، فكان الرجل منهم يخرج للجهاد وكأنه حارج إلى سفر عادى يحدوه الأمل . وكبرت هممهم فصغرت في نظرهم مشاكل الدنيا وأمورها ، فكان الواحد منهم يتفاوض في مصير قطر كالشام أو مصر في بساطة وهدوء وثقة ، لأنه كان يدخل في نفسه أنه أهل للتحدث في عظائم الأمور واتخاذ قرار فيها ، وكان يدخل يحس في نفسه أنه أهل للتحدث في عظائم الأمور واتخاذ قرار فيها ، وكان يدخل بلداً واسعاً كمصر ، فلا يفقد توازنه ولا يطغي ولا يسلب أحداً حريته أو حقه ،

لأن الإنسان الحر لا يعتدى على حرية الآخرين ، ولا يُدُلُّ الناسَ إلا ذليلُ النفس ، ولا يُذلُّ الناسَ إلا ذليلُ النفس ، ولا يظلمهم إلا ساقطُ الهمة . بهذا كان يؤمن أحرار الجماعة الإسلامية الأولى .

ومهما كان الرأى فى فتنة عنمان \_ رضى الله عنه \_ فهى من بعض وجوهها مظهر لاحتجاج بعض أفراد الجماعة على الطريقة التى كانت أمورها تساس بها . وسواء وافق الإنسان الثائرين على اعتراضاتهم أو أنكر الطريقة التى تصرفوا بها حيال السلطة الحاكمة ، فإنه لابد أن يسلم بأنهم كانوا يؤمنون بأن من حقهم أن يسألوا عما لا يفهمونه من تصرفات إدارة الخليفة وأعمال رجاله . حقًا لقد أدى الأمر فيما بعد إلى كارثة الحرب الأهلية ، ولكن الطريق الذى سارت فيه الأحداث شىء ، ومبدأ محاسبة السلطة الحاكمة على تصرفاتها شىء آخر . وهذا المبدأ فى ذاته لابد منه لكل مجتمع حر ، وهو ضرورى بل واجب ، ولهذا كان جزءاً من شخصية العربى الحر الذى زاده الإسلام شعوراً بالحرية والأهمية الشخصية .

وقد انتهت فتنة عنمان \_ كما هو معروف \_ بتربع معاوية بن أبى سفيان على عرش الخلافة ، وهو أمر لم يكن يتوقعه أحد . وعلى الرغم من أن جمهور المسلمين لم يرضوا عن الطريقة التى وصل بها بنو أمية إلى السلطان وأنهم أبغضو أساليبهم فى ممارسته ، فقد ظل هناك خيط موصول بين الحاكم والمحكوم ، لأن بنى أمية عرب من صميم الأرومة العربية ، وكان تُحلُق الكبار منهم وتصرفاتهم عربية ، ثم إنهم اعتزوا بالعروبة والإسلام اعتزازاً صالح الناس معهم ، قتركوا أمر حسابهم على ما خالفوا من قواعد الإسلام إلى الله سبحانه وتعالى ، ومضوا يعملون معهم فى إعلاء شأن الإسلام وبسط سلطانه . فاستطاع الأمويون أن يبلغوا فى هذا الميدان شأوًا يقارب الشأو العُمرَى .

ولكن الأمر ساء على أيام العباسيين ، لأنهم — برغم هاشميتهم — لم ينظروا إلى الجانب الخلقى في تصرفاتهم التي وصلت بهم إلى الخلافة وثبّت أقدام أول خليفتين من خلفائهم ، وكان ذلك بعيد الأثر في نفوس الناس ، لأنه خيبً رجاءهم في صلاح الحكومة . وإذا كان بنو العباس قد عابوا على بنى أمية أموراً فقد ارتكبوا هم ما يماثلها ، ونظروا — أولا وقبل كل شيء — في أمر سلطانهم فشدّوه بمن أطاعهم طاعة عمياء من الرجال وأجناس المسلمين . ولقد كانت دولتهم عربية بخلفائها وكبار

رجالها واتجاهاتها ، ولكن ذلك لم يمنع الخلفاء من الاستعانة بطبقات من الجند المرتزقة ، كالفرس أولا ثم الترك بعدهم .

وكان العرب قد تفرقوا فى الأمصار وأكلتهم الحروب والبلاد المتباعدة ، كما يقول ابن خلدون . فكاثرهم غير العرب فى شئون الدولة وصفوف الجند ، مما أدى إلى تراجع العرب إلى الصف الثانى و دخولهم فى جملة الرعية . وقد خسر العباسيون بذلك خسارة كبرى ، لأنهم لم يستطيعوا تعويض قوة العنصر العربى . وقد كان خروج العرب من القيادة السياسية والعسكرية بعد ثورة المأمون على أخيه الأمين هو النهاية الحقيقية للدولة العباسية ، وعلى الرغم من طول عمر دولتهم بعد ذلك ، وعلى رغم كثرة من اعتمدوا عليهم من الفرس والترك ، فإنهم لم يستعيدوا قط تلك القوة التى كانت لهم عندما كان خيرة رجالهم عرباً ، وذلك صحيح حى أواخر حكم الواثق على الأقل فيما بين سنتى ٢٢٧ و ٢٣٧ هـ ( ٨٤٢ ـ ٨٤٧ م ) .

وبرغم تراجع العرب إلى الصف الثانى ودخولهم فى جملة الرعية ، ظلوا لعروبتهم حـ قادةً الناس ورعوس الجماعة فى كل أقطار الإسلام ، عدا إيران . فاشتد بهم ساعدُ الجماعات الإسلامية وتأيدت بهم العروبة فى صفوف الجماهير ، فأخذت هذه الجماهير تستعرب وتلبس الشخصية العربية فى حين أخذ الحكم يفقد طابعه العربى ، برغم عروبة الخلفاء .

وشيئاً فشيئاً أنشأ الفرس والترك الغالبون على الدولة كياناً سياسيًّا لأنفسهم فى إدارتها وجيشها ، وبذلك انتقل السلطان والنفوذ الفعليان إلى أيدٍ غير عربية وإن بقيت الخلافة عربية فى مظهرها .

وهنا ، وخلال العصر العباسي الثانى ، ظهر الانفصال بين السياسة وأهلها وبين جمهور الأمة ظهوراً واضحاً ، وسار كل منهما فى طريق .

فأما أهل السياسة فلم يوفقوا ــ برغم مرور العصور ــ إلى اكتشاف الخطأ وإلى العودة إلى حكم الشورى الذى هو لباب فلسفة الحكم فى الجماعة الإسلامية الأصيلة ، وجمدوا فى أمكنتهم فلم يتطوروا فى شىء برغم كترة دولهم .

وأما الجماعة الإسلامية فقد جعلت دأبها المحافظة على كيانها سليماً والنجاة من

شرور الحكام، وحرصت كذلك على الحفاظ على الإسلام، وهو سر قوتها، وصارت الجماعة هي مركز القوة برغم ما قاسي أفرادها من إعنات الحكام، وانقضت على ذلك عصور بعد عصور حتى الأزمان الحديثة، وكلها عصور ضاعت على أمم الإسلام لأنها لم تحقق خلالها ما كان يرجى لها من تقدم.

#### امتداد العالم الإسلامي نحو الشوق:

على أساس من هذا التصور لحقيقة أحوال الجماعات أو الأمة الإسلامية ، ولسير تاريخها وتطور نظامها السياسي ، نستطيع أن نتبع امتدادها واتساع رقعتها حتى صارت إلى الحدود التي هي عليها اليوم . وسندرس بصورة مجملة كيف دخلت الأقطار المختلفة في حوزة الإسلام ، وكيف كونت في مجموعها ما يعرف اليوم بأنه عالم الإسلام .

تكونت نواة الجماعة الإسلامية فى المدينة بعد وصول الرسول عليه إليها فى ربيع الأولى من السنة الأولى للهجرة / يونيو ٦٢٣ م، وبعد فتح مكة سنة ٨ هـ / ٦٣٠ م شملت الجماعة الحجاز وتهامة ، ثم امتدت خلال العامين الأخيرين من حياة الرسول عليه حتى شملت شبه الجزيرة العربية كلها . وتلك كانت حدودها عند وفاة الرسول فى ربيع الأول سنة ١٩١هـ / يونيو ٦٣٢ م .

وفى أيام أبى بكر ( ١١ ـــ ١٣ هـ / ٦٣٢ ـــ ٦٣٤ م ) فتُحت الحيرة ، وهى جنوب العراق ، وفتُح جزء من الأرض الواقعة إلى غرب العراق ، وفلسطين . وقد دارت واقعة أجنادين ، التى فتحت أبواب فلسطين للإسلام ، فى أول جمادى الآخرة سنة ١٣ هـ / ٣٠ يوليو ٦٣٤ م ، وتوفى أبو بكر بعد ذلك بيومين .

وتولى عمر بن الخطاب فى اليوم نفسه ، وبقدومه يدخل عصر الفتوحات الكبرى فى عنفوانه . فقد فتحت الشام بعد معركة اليرموك ( رجب ١٥ هـ أغسطس ١٣٦ م ) ، وهى فخر انتصارات خالد بن الوليد سيف الإسلام . وأتم أبو عبيدة عامر بن الجراح فتح الشام وفلسطين ، فلم تحلّ سنة ٢٠ هجرية / ١٤٠ م حتى كانت بلاد الشام كلها قد أصبحت جزءاً من دولة الإسلام . وكان آخر بلادها الكبيرة فتحاً مدينة بيت المقدس (١٧ هـ / ١٣٧ م) وقيصرية

( ١٩ هـ / ٦٤٠ م ) . وقد عقد عمر بعد ذلك مباشرة مؤتمر الجابية التي تقع إلى الشمال من اليرموك بقليل ، واجتمع فيها ورجاله وقواده . وتشاور معهم في خطة العمل المقبل ، وبعد ذلك مباشرة اتجه إلى بيت المقدس ليتسلمها بنفسه . وبذلك أكد الأهمية الدينية لذلك البلد عند المسلمين ، وأعطى مثلا للتسامح الإسلامي لا يقبل الجدل ، فقد أراد عمر أن يؤمن المسيحيين في البلد المقدس على دينهم وحريتهم ومقدساتهم ، وأراد أن يؤمنهم كذلك من كل خطأ في التطبيق قد يقع فيه أي مسلم في عصره أو بعده (١) . وبينها كان عمر في طريق عودته إلى المدينة كان عمرو بن العاص يجد في السير بقطعة من القوة الإسلامية ليقتحم حدود مصر وليضيف إلى المدام جوهرة جديدة .

ولم يكد عمر يستقر في المدينة حتى بلغه نبأ وفاة صاحبه أبي عبيدة عامر ابن الجراح ، عامله على الشام وقائد قواته فيه سنة ١٨ هـ / ٦٣٩ م . و لم يجزن عمر على أحد من رجاله كما حزن على أبي عبيدة ، ذلك الفهرى الجليل الطويل النحيل الصموت الذي كسب للإسلام فتوحاً جليلة ، وظل بعد انتصاراته العظيمة يعيش في تواضع بالغ أذهل عمر نفسه عندما زاره في البيت الذي اختاره لنفسه في بيت المقدس ، فلم يجد عنده إلا زاداً قليلا وقلاً فها بعض الماء . وهو من غير شك نموذج بديع للإنسان العربي المسلم الجديد الذي سيفتح الدنيا ويدخل بها عصراً عود مات أبو عبيدة في طاعون عَمواس الذي احتمل الألوف من أهل جديداً . وقد مات أبو عبيدة في طاعون عَمواس الذي احتمل الألوف من أهل الشام ، ومن بينهم — فيما يقال — عشرون ألفاً من مقاتلة المسلمين ، كان من بينهم يزيد بن أبي سفيان . فأقام عمر على الشام أخاه الأصغر معاوية ، فبدأ نجم عميد بني أمية هذا في الصعود .

وفى خلافة عمر أيضاً مات خالدُ بن الوليد ، ذلك القائد العبقرى من بنى مخزوم الذين كانوا يمثلون الأرستقراطية العربية فى الجاهلية . وكان خالد قد دخل فى الإسلام قبيل فتح مكة ، وتجلت عبقريته فى غزوة مُوْتة . ثم ظهر كواحد من أكبر العسكريين فى التاريخ عندما تولى الفتوح فى فارس أولا ثم فى الشام بعد ذلك أيام أبى بكر ، وكسب انتصارات كبرى فى أجنادين وفِحل ومرج الصفر ، ودخل دمشق ورفع

 <sup>(</sup>١) وعندما صلى عمر خارج كتيسة القيامة حدد بعمله هذا مكان جامع القدس ، وتقرر من ذلك الحين أن يعيش المسلمون
 والنصارى إخوانا في بيت القدس وفي كل مكان .

فيها راية الإسلام ، وأعقب ذلك بالاستيلاء على بعلبك وحمص وحماة ، وبلغ ذروة نصره في معركة البرموك ، ودخل أنطاكية مظفراً . ثم عزله عمر بن الخطاب لأول خلافته ، فلم تتغير نفسه ولا تأثر ، وإنما سمع وأطاع ، وتخلى عما بيده ، واعتزل في صمت وجلال حتى توفى في حمص .

وكان تقدم الجيوش العربية فى العراق قد توقف بعد الاستيلاء على الحيرة ، لأن الأعمال العسكرية فى الشام استغرقت جهد المسلمين كله ، وبخاصة بعد انتقال خالد ابن الوليد إلى الشام ، وقد انتهز الفرس الفرصة ، وأنزلوا بالمسلمين هزيمة الجسر سنة ١٣ هـ / ١٣٤ م.

وقد أظهر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمناسبة هذه الهزيمة حكمة كبرى لا يصل إليها إلا كبار الساسة الذين يعرفون الطبيعة البشرية ، ذلك أن المسلمين الناجين من الهزيمة ركبهم الحجل ، فاستحوا من دخول المدينة ، لأن المسلمين اعتبروهم فراراً من المعركة ، فتفرقوا في قبائلهم ، وأدرك عمر أن ذلك لم يكن عن خطأ منهم ، وإنما كاثرهم العدو ، فلم تكن يبدهم حيلة ، بعد أن بذلوا أقصى جهدهم ، فخاطبهم عمر قائلا إنهم لم يفروا من المعركة ، وإنما و انحازوا إلى فئة ، ، أى تراجعوا لينضموا إلى كتلة الجيش الإسلامي ويعاودوا الهجوم ، وقال : و كل مسلم في حِلَّ مِنِّى(١٠) أنا فئة كلَّ مسلم لقى العدو فقلُطع بشيء من أمره فأنا له فئة ، ( الطبرى ١٩/٤ ) . وقد قال عمر ذلك تطبيقاً لقول الله تعالى :

﴿ يَاتُنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَذْبَارَ • وَمَنْ يُوَلِّهِم يَومَئَذٍ ذُبُـرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَسَةٍ فَقَد بَاءَ بَعْضَبِ مِن اللَّه وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبَفْسَ المصيرُ ﴾ . ( الأنفال : ١٥ – ١٦ ) .

وقال عمر لمعاذ القارئ ، الذي كان قد فر ثم استحيا : ﴿ لَا تَبْكِ يَا مَعَادُ ! أَنَا فَتُنُكُ ، وإنما انحزت إلَى ﴾ ، ( الطبرى ٢٠/٤ ) .

وأهمية هذا القول من عمر أنه اعتبر الأمة الإسلامية كلها جيشاً واحداً: مَن أقام في المدينة ومن صدر للغزو في أي وجه فالأمة كلها في ميدان القتال ، فإذا أصيبت

<sup>(</sup>١) أي أنني لا أؤاخذه .

حملةُ من حملاتها فإن كتلة الجيش ــ وهي الأمة ــ باقية لم تنهزم ، ويستطيع أفراد هذه الحملة الرجوع إليها ليُصلحوا من شأنهم ثم يعودوا إلى القتال ٪

وهذا بدوره يفتح عيوننا على تصور عمر للجماعة الإسلامية على أنها جيش واحد ، وظيفته نشر الإسلام وتطبيق مبادئه فى العالم أجمع .

وعاد النصر إلى المسلمين بعد ذلك ، خصوصا بعد أن تولى القيادة سعد بن أبى وقاص ، تلميذ عمر بن الحطاب الذى تربى فى مدرسته ، حالًا محل القائد البدوى : المنتى بن حارثة الشيبانى ، فكسب المسلمون نصر القادسية العظيم ( جمادى الأولى سنة ١٦ هـ / آخر مايو أو أول يونيو ٢٣٧ م ) ، حيث استخدم رستم خلاصة تجارب الفرس فى طرق الحرب خلال مئات السنين ، فلم تثبت لقوة صغيرة من الحيش الإسلامي الذى كان يعمر قلوب أفراده إيمان عميق شامل بالإسلام . وعندما دخل سعد بن أبى وقاص على رأس جيش الإسلام مدينة طيشفون ( كتزفون ، التي يسميها العرب : المدائن ) كان ذلك إيذاناً بموت العصور القديمة كلها بالنسبة لغربي السيا ووسطها وعلامة انبلاج فجر جديد .

وبعد موقعة نهاوند انفتحت أبواب هضبة إيران للعرب فانساحوا فيها ، وهم دخلوها من ناحيتين : من ناحية الموصل بعد أن فتحوه سنة ٢١ هـ / ٦٤١ م ، ومن ناحية الجنوب ، عندما دخلوا خوزستان ، وهي بلاد عيلام القديمة التي سماها اليونان القدماء سوزيانا ، وهي تقابل الأهواز أو عربستان اليوم ، صادرين إليها بعد انتصار نهاوند من البصرة والكوفة ، وكانتا قاعدتي الانطلاق الإسلامي في الشرق .

ومن البحرين فتح العرب إقليم فارس ، وهى البلاد المطلة على شمال شرقى الخليج العربى وشرقه ، وعاصمته مدينة إصطخر ( ٢٩ ــ ٣٠ هـ ٦٤٩ ــ ٢٥٠ م ) .

وأعقب ذلك فتحُ خراسان ، وهى الربع الشمالى الشرقى لهضبة إيران ، وأهم مراكزها نيسابور وطوس ومرو وهراة وبلخ .

ومن خراسان وقف العرب على أبواب ما يعرف اليوم بأفغانستان .

ومن إقليم فارس فتح العرب مكران ، وهي الساحل الشمالي لمدخل الخليج

العربى ، وتمتد شرقاً حتى تصل إلى حوض نهر السند فى الباكستان الحالية . وكان العرب يسمون هذه الناخية : بلاد مُلثّنان ( ٢٢ هـ/٦٤٣ م ) .

وقد تمت فتوح فارس ، أو كل هضبة إيران ، حوالى سنة ٣٢ هـ/٢٥٢ م ، عندما قتُل يزدجرد الثالث آخر أكاسرة آل ساسان الذين حكموا هضبة إيران والعراق خلال قرابة اثنى عشر قرناً .

وقد قام بهذا العمل الضخم ما يقرب من أربعين ألف عربى ، استقرت بقيتهم في الهضبة وعمروها ، وعلى أيديهم أسلمت إيران وبدأت تستعرب .

ومن إيران تفتحت الأبواب أمام العرب فى كل وجه ، فمنها فتُح إقليم آذربيجان الواسع الذى يمثل اليوم شمالى غربى إيران وجمهورية كاملة من جمهوريات الاتحاد السوفييتى الإسلامية ، هى آذربيجان .

ومن هناك فتح العرب ـــ فيما بعد ـــ بلادَ ما وراء النهر ، وهى مايلى بحر قزوين شرقاً .

#### أثر فتح إيران وبلاد الشرق في تكوين الجماعة الإسلامية :

بعد أن دخلت هذه البلاد الواسعة دولة الإسلام وانضمت إلى جماعته أخذت تلك الجماعة صورة جديدة ، فقد دخلت في نطاقها شعوب تفوقها أعدادًا وثروات . فمثلا ، إذا كان أهل الشام عربًا ، أو سامين في الأصل ، فإن فتح الشام كان زيادة في أعضاء الجماعة من جنس العرب نفسه أو من أبناء عمومتهم ، أما الإيرانيون فهم آريُّون ، ومن يليهم من جهة الشرق تُرك ، وأهل أرمينيا أرمن ، وأهل آذربيجان ترك ، وأهل مكران هنود آريون .

ومعنى ذلك أن الجماعة الإسلامية لم تعد عربية خالصة ، بل أصبحت أعداد غير العرب فيها أكثر من أعداد العرب . يضاف إلى ذلك أن هذه الشعوب الجديدة أقبلت على الإسلام إقبالا عظيماً . فقد كان بالنسبة لهم نهايةً لمتاعب القرون وظلم الأجيال ، وبدايةً لعصور العدل والرخاء وتحقق الآمال . فاندفع رجالها في دخوا اندفاعًا شديدًا ، وزالت أمامه الزرادشتية والمانوية وغيرهما من عبادات أيرك التقليدية ، واتخذ الإيرانيون والأكراد وغيرهم الإسلام ديناً قوميًّا ومحمداً علي نبيًّا وهادياً ومحمداً علي نبيًّا فوماً المبشر أجمعين ، وتعلقوا به — على — وبآل بيته تعلقاً شديداً

ورأى العربُ منهم ذلك فاعتبروهم موالى ، والمولى ليس رقيقاً ولا تابعاً ، وإنما هو حليف ترتبط معه برابطة ولاء ، فهو مولاك وأنت مولاه ، والولاء في العرف العربي الأصلى وعرف الإسلام لُحمة كلُّحمة النسب ، ولكن كانت للعرب عليهم سابقة الدين وأصالة العروبة ، فهم العضو الأكبر في أسرة الإسلام ، ولهم رياسة أدبية ومعنوية ، ولكنهم ليسوا سادة لغيرهم ، لأن الإسلام لا يقر سيادة جنس على جنس .

### امتداد العالم الإسلامي نحو الغرب:

ومِثل هذه المكانة التى احتلتها إيران فى الشرق احتلتها مصر فى الغرب. وقد بدأ فتحها فى أول المحرم ١٩ هـ/ منتصف يناير ١٤٠ م ، على يد عمرو بن العاص ، وانتهى فى ذى القعدة ٢١ هـ/ سبتمبر ٢٤٢ م ، ذلك أن مصر مفتاح المغرب وباب السودان ، ومنها يصل الإنسان إلى أى صقع من أصقاع أفريقية . وقد دخل الأقباط ، وهم أهل مصر إذ ذاك ، الجماعة الإسلامية أهل ذمة ، أى فى ذمة المسلمين وحمايتهم . وأخذ الإسلام يغزو قلوبهم ، فتحولوا \_ شيئاً فشيئاً \_ إلى شعب إسلامى عربى . ومن الفسطاط \_ وهى العاصمة الجديدة التى اختطها للبلاد عمرو ابن العاص بدلا من الإسكندرية \_ كان على عمرو أن يختار بين مواصلة الفتوح غرباً أو السير جنوباً ، فاتجه غرباً ليستكمل فتح مصر بالاستيلاء على إقليم برقة \_ غرباً أو السير جنوباً من مصر \_ وقد تم فتحه بعد فتح الإسكندرية بشهور قليلة .

وفى عهد عثمان ، وعلى يد عبد الله بن سعد بن أبى سرح ، فُتحت إفريقية ، وهى تقابل القطر التونسى الحالى ــ فتحت للمرة الأولى سنة ٢٧ هـ/ ٦٤٨ م بعد انتصار سُبَيْطِلُمَة قرب القيروان الحالية .

ثم أسست القيروان ، وهي أول قاعدة ينشئها المسلمون فيما سيصبح الجناح الغربي لدولتهم ، وقد أنشئت على يد رجل دخل ميدان التاريخ والأسطورة من بابهما الواسع ، وهو عقبة بن نافع الفهرى ، وذلك بسبب الحملة الغربية التي قام بها خلال المغرب كله فيما بين سنتى ٦١ و ٣٣ هـ/١٨٠ – ٣٨٣ م ، حتى وصل إلى ساحل المحيط الأطلسي \_ في موضع قريب من مصب نهر تنسيفت الذي تقوم عليه اليوم مدينة مراكش \_ وأدخل فرسة في ماء المحيط الأطلسي وأشهد الله على أنه وصل

براية الإسلام غرباً إلى حد لا يمكنه التقدم بعده . ثم عاد بمن معه من المجاهدين يشق المغرب شقاً . وعند تَهُودَة قرب بَسْكَرَة \_ فى الجزائر الحالية \_ استُشهد فى ميدان الشرف حاملا راية الإسلام ، سنة ٦٣ هـ/٦٨٣ م .

وقد طالت قصة فتح العرب للمغرب وتوالت فيها الانتصارات والهزائم ، حتى قال بعض مؤرخى المغرب إن بلادهم فتحت وارتدت اثنتى عشرة مرة ، وقد اشتركت جيوش عربية فى ذلك الفتح الطويل الذى دام نحو سبعين عاماً لم يدرك المسلمين خلالها يأس ولا تردد ، وقد قادهم فيه قواد أجلاء تفخر بهم أية أمة على الأرض ، وهم عمرو بن العاص ، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ، وعقبة بن نافع ، ومعاوية بن حُدَيْج ، ودينار أبو المهاجر ، وزهير بن قيس البَلوى ، وحسان بن النعمان الغسانى ، وموسى بن نصير ، ذلك المولى الطريف الذى نشأ فى جو عربى ودخل فى العرب حتى أصبح عربياً فى طباعه وتصرفاته وفروسيته وكرمه الذى فاق كل حد ، وفى احتاله لأشد المتاعب ، وعلى يديه تم فتح المغرب .

ومنه أخذ طارق بن زياد الإذن فى دخول الأندلس فاتحاً ، فدخلها فى صيف ٩١ هـ / ٢١٧ م ، واكتسح قواتِ القوط فى موقعة وادى لَكُه ( ١٩٥٥ ) ، ثم اندفع بمن معه كالسهم المارق ، فدخل طليطلة عاصمة القوط ، وتمادى بعدها شمالا بغرب .

وهنا تخوّف موسى بن نصير من أن يكون استرسال قائده طارق مغامرة بالمسلمين ، فاستوقفه حتى يلحق به ، وعبر بنفسه إلى الأندلس ، فافتتح إشبيلية وماردة وقورية ، والتقى وطارق قرب طليطلة ، ثم سار الاثنان معاً حتى بلغا سرقسطة على نهر الإبرو . ومن هناك سار طارق إلى الشمال حتى بلغ جبال البرت \_ أو الأبواب التى تسمى اليوم بالبرونس \_ ووقف على أبواب فرنسا ، ف حين اتجه موسى غرباً فدخل أشتوريس ( Asturias ) \_ وهى الإقليم الذى يطل على خليج بسكاية ، وفتح لك وأبيط Ovicdo ، ووصل ساحل بسكاية عند خيخون ( Gigon ) ، أى أنه أدرك البحر من هذه الناحية ، ثم عاد . وقد أتم هو وقائده فتح شبه الجزيرة في أقل من سنتين .

واستدعاهما الخليفةُ الوليد بن عبد الملك إلى دمشق ، فترك موسى ابنَه عبدَ العزيز والياً على الأندلس سنة ٩٥ هـ/٧١٥ م ، فقام هذا باستكمال فتح شرق الأندلس وغربه ، وجعل عاصمته إشبيلية ، وبهذا يكون ثلاثة من رجال المسلمين قد فتحوا بلداً من أكبر بلاد أوروبا فتحاً كاملا فى أربع سنوات ، وهو أمر لا يكاد يصدَّق حتى إن الكثيرين من مؤرخى الإسبان لا يزالون يبحثون عن سره إلى اليوم .

ويزيد فى غرابة هذا السر أن الذين قاموا بعبء الفتح الأول مع طارق بن زياد كانوا من البربر الذين أسلموا قبل سنوات قليلة فقط ، وربما كانت هذه من معجزات الإسلام ، إذ كيف يدخل أولئك الأقوام فى الإسلام بهذا الإيمان الضخم بعد أن قاوموه مقاومة عنيفة ؟! لكنه سر الإسلام وقوته الدافعة التى تنقل المؤمنين به عن صدق من حال إلى حال ، وتبدلهم خلقاً آخر ، وهل هناك أغرب من طارق ابن زياد ، ذلك المولى البربرى الذى حمل راية الإسلام والعروبة وغرزها فى قلب بلد من أكبر بلاد أوروبا ، فظلت هناك عالية ترفرف وتظل الدول والحضارات ثمانية قرون ؟!

وهؤلاء البربر \_ سكان المغرب من برقة إلى طنجة كما يقول المؤرخون \_ جنس قوى سليم ، نشأ من مزاج عناصر متوسطية كهذه التى تسكن جنوبى أوروبا ، فهم أبناء عمومة الأييريين الذين سكنوا شبه جزيرة أييريا منذ القدم ، واختلطت بهم عناصر أفريقية خالصة . فهم في شمال بلادهم وجبالها بيض شقر وسكان جبال أصحاء ، وهم في جنوبها بدو رعاة سمر الوجوه ذوو صلابة وبسالة واحتمال للمشاق . وقد انقسموا بحسب مساكنهم إلى :

\_ حَضَر يزرعون الأرض ويعيشون مستقرين قرب الساحل وعلى سفوح الجبال الخصبة .

> \_ وبدو يرعون قطعانهم من الماشية في الصحارى والبسائط. والأولون يسمون عادة بالبرأنس، والآخرون يسمون بالبُثر.

وُللوَّهَلَةَ الأُولَى أَقبل البربر على الإسلام إقبال من كان يبحث عن سبيل للخلاص فوجده ، وأصبحوا في زمن مبكر جدًّا مسلمين مخلصين .

وكان أسرعهم استعراباً واندماجاً في جماعة الإسلام قبائل البدو منهم، وهم المسمون بالبُتر، وذلك بسبب التشابه الشديد بينهم وبين العرب في النظام الاجتماعي القبلى وفى أسلوب الحياة . وهم يسمون أحياناً فى نصوصنا باسم وناتة أو الزناتية ، باسم أكبر مجموعات قبائلهم .

أما الحضر — أو البرانس — فقد تأخر إسلامهم بعض الشيء ، ولكنه عندما تم كان شاملا وعميقاً ، فأصبحوا من خيرة المسلمين ، وأولئك الحضر يسمون أحياناً بالصَّنهاجيين ، باسم أكبر مجموعات قبائلهم ، وهي صنهاجة . وقد فتح الإسلام للبربر جميعاً الأبواب للصعود في مدارج الرق بعد أن استعربوا روحاً وفكراً ، فأنشأوا الدول الكبرى بادئين بدولة الأدارسة . وقد حمل عبثها قبائل غمارة وبرغواطة ، وهما من أكبر قبائل الزناتيين في المغرب الأقصى ، ثم أنشأوا دولة الفاطميين ، إذ كان عمادها قبلة كتامة من الصنهاجيين ، ثم دولة بني زيرى الصنهاجيين في أفريقية ، عمادها يعرف الآن بتونس وشرقى الجزائر ، ثم دول المغرب الإسلامية الكبرى : وهي ما يعرف الآن بتونس وشرقى الجزائر ، ثم دول المغرب الإسلامية الكبرى : دول المرابطين فالموحدين فالحفصيين فالمرينيين ، وهي دول إسلامية عربية لها في التاريخ العالمي نصيب كبير .

هذه الدول المغربية الكبرى هى التى أتمت عملية تعريب المغرب كله وأكملت إسلامَ أهله ، وكان للمرابطين منهم النصيبُ الأوفر فى دفع الإسلام نحو أفريقية المدارية الغربية ، على ما سنرى .

أما الأندلس فبعد أن تم فتحها ظل الفاتحون العرب والبربر يتحسسون طريقهم غو الاستقرار في ذلك البلد القاصى الذى يبعد آلاف الكيلومترات عن مركز الدولة الإسلامية في دمشق ، حتى دخل عليهم بعد إحدى وأربعين سنة من تمام الفتح فتى قرشى فى الثامنة والعشرين من عمره ، هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان ، وكأنه شخصية من عالم الأساطير قفزت إلى عالم الواقع ، فأنشأ \_ بجد وبسالة وقدرة قادرة تدعو إلى الإعجاب \_ دولة من أكبر دول الإسلام ، هى الدولة الأموية في قرطبة سنة ١٣٨ هـ/٧٥٦ م . وقد بلغ من تعجب العرب ، معاصريه ، مما عمله ، أن لقبه معاصرة وخصمة أبو جعفر المنصور خليفة بني العباس بد و صقر قريش ٤ .

وقد عمّرت دولة بنى أمية فى الأندلس ٢٧٤ سنة ، أى قدر ما عمرت دولة بنى أمية فى المشرق ثلاث مرات . ومن الطريف أن المؤرخين لا يذكرون من هذه السنوات كلها إلا ٢٧ سنة من سنوات الخمول والاضمحلال . أما بقية تاريخ هذه الدولة من قيامها سنة ١٣٨ هـ/٧٥٦ م إلى نهايتها سنة ٤٢٢ هـ/١٠٣١ م فكانت عصور قوة وتقدم وعمل حضارى مجيد .

وقد ضعف أمر الأندلس بعد ذلك بسبب اختلاف الرؤساء ، وضياع السياسة ، والحاجة إلى ذلك الطراز من الرجال الذين يوحدون الصفوف ويقودون الناس إلى عظائم الأمور ويسيرون بالشعوب إلى الرخاء والسلام . وقد زالت من الوجود خلافة بنى أمية فى قرطبة فى يوم شتاء حزين هو ٢٩ من المحرم سنة ٤٢٢ هـ/٣٠ ديسمبر ١٠٣١ م ، وما أسرع ما أقبل أعداؤها من الشمال ينتهزون فرصة الانقسام وضياع الحزم بين المسلمين ، فسقطت طليطلة سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨ م ، وبسقوطها ضاع قلب الأندلس ونحو ثلث مساحته . ثم توالى الضياع حتى سقطت غرناطة ، آخر معاقل الإسلام فى الأندلس ، فى يوم شتاء حزين آخر من شهر ربيع الثانى سنة معاقل الإسلام فى الأندلس ، فى يوم شتاء حزين آخر من شهر ربيع الثانى سنة ١٤٩٨ هـ/يناير ١٤٩٢ م .

وبعد ذلك بخمسة أشهر \_ فى شهر رمضان ٨٩٧ هـ/مايو ١٤٩٧ م \_ حرجت من ميناء سان لوكر San Lucar قرب إشبيلية السفن الثلاث التى حمليت كولومبس إلى الغرب لتعثر فى طريقها بأعظم مفاجأة عرفها البشر فى تاريخهم الطويل ، وهى العالم الجديد .

وقد كان ذلك الكشف ـــ الذى وصل إليه كولومبس بفضل تجارب العرب وعلومهم التى درسها فى الأشبونة وإشبيلية ـــ حدًّا فاصلا فى تاريخ البشر أجمعين .

أما صقليّة فكان أمرها أهون من أمر الأندلس ، إذ إن سلطان الإسلام لم يستقر فيها على صورة ثابتة منذ فتحها سنة ٢١٢ هـ/٨٢٧ م على يد القاضى الفاتح أسد ابن الفرات الذي كان عندما تولى الفتح يناهز السبعين سنة ، إلى سقوطها في يد النورمان سنة ٤٥٣ هـ/١٠٦١ م .

وهذان القطران ـــ الأندلس وصفلية ـــ هما الوحيدان اللذان فقدهما الإسلام فى تاريخه الطويل ، ومع ذلك فقد قام كل منهما بدور حضارى هائل . فعن طريق الأندلس وصقلية انتقل أكبر جانب من علوم العرب ومعالم حضارتهم إلى الغزب الأوروبي ليصب فى تيار الحضارة العالمية . ومن المسلم به أن حضارة العرب الراهنة

لم ينشئها أهل الغرب وحدهم ، وإنما هي شجرة الحضارة الإنسانية التي نشأت أول ما نشأت في مصر وبلاد الرافدين وعلى ضفاف أنهار الهند وسهول الصين ، وتجمعت حصيلتها بعد ذلك في أيدى اليونان والرومان . ثم انتقلت إلى أيدى العرب فحملوا مشعلها ستة قرون متوالية ، ومن أيديهم أخذها أهل الغرب ليضيفوا إليها بدورهم ، فهي — على هذا — حضارة إنسانية عامة ساهمنا نحن فيها بأكبر نصيب . والذين ينظرون اليوم إلى حضارة الغرب على أنها حضارة غريبة عنا إنما يغمطون أجدادنا — ينظرون اليوم إلى حضارة العرب على أنها حضارة غريبة عنا إنما يغمطون أجدادنا — من مصريين قدماء وعراقيين قدماء وعراب جاهليين ثم عرب مسلمين — نصيبهم من مصريين قدماء وحراق اليوم والغد .

وكان انفصال الأندلس وصقلية عن جماعة الإسلام من أقوى أسباب ضياعهما ، فعندما اشتدت المعركة على مصير الأندلس من ناحية وصقلية من ناحية أخرى لم يهم أحد فى عواصم الإسلام المشرقية بما يجرى فى هذين البلدين الإسلاميين لانقطاع وسائل الاتصال . ولقد تحرك أهل المغرب الأقصى لنجدة الإسلام الأندلسى بعد أن كان الداء قد أعضل ، وكان أول من تقدم بذلك المرابطون ، وقد بذلوا \_ هم ومن جاء بعدهم من الموحدين وبنى مرين \_ جهداً عظيماً فى سبيل الحفاظ على الأندلس ، ولكن هذه الدول لم تستطع أكثر من تأخير النتيجة المجزنة ، وقد خسرت الأندلس ، ولكن هذه الدول لم تستطع أكثر من تأخير النتيجة المجزنة ، وقد خسرت الشأة ضعيفة الكيان الداخلى فأبهظها الجهاد فى الأندلس ومجهود المحافظة على كيانها فى بلادها ، واستنفد ذلك عصارة الحياة من كيانها فجفت كل منها وهى بعد فى عصر الشباب من تاريخها .

# امتداد الإسلام في أفريقية ؛ المدارية والاستوائية :

ومن المغرب الأقصى أخذ الإسلام طريقه إلى أفريقية المدارية ، وكان أصحاب الفضل الأول في ذلك المرابطين ، أصحاب الدولة المجاهدة المشهورة التي ذكرناها . فإن هذه الدولة قامت على حركة جهاد ديني قادها رجل فريد في بابه ذو طموح سياسي وديني ، يسمى عبد الله بن ياسين ( توفي سنة ٤٥١ هـ /١٠٥٩ م ) وأقامها على أكتاف أفراد قبائل لمتونة وَمُسُوفة وجُدالة وما إليها من قبائل الصنهاجيين الذين كان يعمر قلوبهم الإيمان والرغبة في الجهاد في سبيل الله و « الرباط ، على حدود

دار الإسلام لحمايتها من عدوان دار الحرب عليها ومد رواقها إذا وجدوا لذلك سبيلا . وقد تحولت حركتهم إلى دولة ، واستطاع رجالها إنشاء بلدة مراكش سنة دولة هذا البلد \_ الذي يعد من أجمل مدائن الإسلام وأبعدها أثراً في تاريخه \_ انقسمت دولة المرابطين قسمين :

قسم اتجه شمالاً تحت لواء يوسف بن تاشفين ، وهو الذى وحد شمالى المغرب الأقصى ، وعبر إلى الاندلس وساهم فى الجهاد فيه وكسب انتصار الزلاقة المشهور سنة ٤٦٨ هـ/١٠٧٦ م .

وقسم قاده أبو بكر بن عمر واتجه جنوبًا بحذاء ساحل المحيط فوصل إلى أحواض أنهار السنغال وغمبيا وغينيا ، وبدأ بنشر الإسلام بين أهلها .

وقد كان هذا فتحاً لباب واسع من التوسع الإسلامي في هذه النواحي من أفريقية ، إذ إن تلك الدفعة المرابطية فتحت أبواب أفريقية المدارية والاستوائية للإسلام ، فنهضت في أثر المرابطين جماعات من المؤمنين المتحمسين لدينهم عمل أفرادها على نشر الإسلام بين الأفريقيين وتعريفهم بعقائده .

وكا كان المرابطون أعضاء جماعة دينية مجاهدة ، فكذلك كان معظم الذين عملوا على نشر الإسلام في هذه النواحي من بعدهم أعضاء في جماعات دينية من طراز آخر تعرف بالطرق الصوفية . وهي طرق صوفية تختلف في نظامها وأهدافها وطريقة عملها عن الطرق الصوفية التقليدية التي نعرفها أو نقرأ عنها . فهي جماعات من المتحمسين الذين يوجهون همهم ونشاطهم إلى نشر الإسلام خارج حدوده وإلى تعميق الإيمان في قلوب الجماهير داخل حدوده . ولا تقتصر جهودهم على الاجتماع مع الولى أو الشيخ أو الالتقاء في مجالس ذكر يرددون فيها الأوراد والأذكار والرقائق والأحزاب على نغم الموسيقي أو بدونها ، بغية الوصول إلى « الحال » أو « الوجد » أي نشوة الصفاء النفسي التي يحسها المريد ، إذا أشرقت نفسه بنور الألوهية في رأيهم ، وإنما هم مجاهدون أيضاً يعملون على كسب الناس للإسلام وتنظيمهم على أسس الأحوة الإسلام وتوسيع نطاقه ،

وهذا الطراز من الصوفية الدعاة أو المجاهدين يكونون في الغالب من أهل القرى

والمحلات النائية في الصحارى ، ممن تتوقف حياتهم على التجارة والقوافل — فهم أهل بادية وشظف وصبر وإيمان ومال قليل ، وطبيعة حياتهم تستلزم وحدة تجمعهم ونظاماً يرتب أمورهم ، ورياسة روحية توحد صفوفهم وتمنحهم قوة معنوية تعينهم على حياة الصحراء والرحلة في رمالها ، وسلطة زمنية — أيًّا كان مستواها وشكلها — تنظم أمورهم وتضمن سلامة أموالهم . وهذا كله يهيئه لهم انضمامهم إلى مريدى قطب صوفي مثل أبي مدين شعيب بن الحسين الأندلسي إلى مريدى قطب صوفي مثل أبي مدين شعيب بن الحسين الأندلسي ( ٥٠٠ هـ/١١٦ م — ٥٩٠ هـ/١٤٧ م ) أو محمد بن عبد الرحمن الجزولي ( توفي فيما بين سنتي ٨٦٩ هـ/١٤٧ م و ١٨٥ هـ/١٤٧ م ) أو أحمد بن محمد التجاني ( ١١٥٠ هـ/١٨٥ م ) .

فى كل جماعة من هذه الجماعات نجد المريدين أو الأتباع أعضاء فى نظام يقوم على رأسه رئيس دينى يسمى: الشيخ ، يساعده و خليفة ، ويعاونه و مقدمون ، يرأسون المريدين . وهذا التنظيم ينتشر أفقيًّا عن طريق الزوايا التى ينشئها رجاله فى الواحات والأرياف . ولكل زاوية رئيس هو المقدّم ، وقد يصبح بدوره شيخاً إذا اتسعت الزاوية وزادت أهميتها . و و البركة ، التى يقول الصوفية إن الله سبحانه وهبها لمنشئ الطريقة تنتقل إلى الأتباع وفق نظام مقرر . وفى كل زاوية تعقد حلقات الذكر فى الليل ومجالس الدروس فى النهار .

ويهمنا فى موضوعنا هنا الصوفية الجوالون والمجاهدون من هؤلاء ، وهم فى الغالب تجار يخرجون بتجارتهم مع القوافل ، ويدعون الناس للإسلام فى أثناء ذلك ويكسبونهم إليه . وعندما يصلون إلى مركز من مراكز التجارة يجتمعون وإخوانهم من أتباع طريقتهم ، فإذا كثر العدد أنشأوا زاوية ، وهى مسجد صغير ومركز دينى فى الوقت نفسه . وعلى مر الأيام تتكون شبكة واسعة تنتظم الألوف من الأتباع أو المريدين ، وقد يسمون الأنصار .

وهؤلاء ينشئون فيما بينهم ما يشبه الرابطة التجارية والاجتماعية ، فيختص بعضهم بعضا بعضا بعضاء بعضاء والمثان والثقة والمصاهرة أحياناً . ومن أراد مشاركتهم مزايا رابطتهم فليدخل فيهم ، وإذا لم يكن مسلماً فلابد أن يسلم أولا . وعن هذا الطريق أسلم الألوف بعد الألوف وانتشر الإسلام في كل بلاد أفريقية الغربية المدارية والاستوائية حتى حوض النيجر ، وقد ظهر من بينهم زعماء سياسيون وفاتحون كبار ، أنشأوا

دولا إسلامية كان لها هي الأخرى أثر بعيد في نشر الإسلام في القارة الأفريقية .

هنا فى أفريقية المدارية نجد أمثلة كثيرة لانتشار الإسلام وتكوينه جماعات إسلامية خارج نطاق بلاد الإسلام ، وهذه الجماعات تكون أول الأمر كالجزر منعزلة فى دار الحرب ، ثم تتسع رويداً رويداً حتى تشمل بلاداً بأسرها .

وهذه الجماعات ــ التى لا يؤيدها نظام سياسى ــ تنظم نفسها على قواعد الإسلام وأخلاهياته ، كما فعلت الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة ، والناس فيها يتعاملون على أساس قواعد المروءة الإسلامية . والدين هو الرباط الذى يجمعهم ، وهو الوطن الكبير الذى يلم شملهم ، وهو القانون الذى يحكمهم ، وهم يحسون أن الله سبحانه يرعاهم بفضله وعنايته ، ولهذا فقلما تحتاج هذه الجماعات إلى سلطان أن الله سبحانه يرعاهم بفضله وعنايته ، ولهذا فقلما تحتاج هذه الجماعات إلى سلطان أثراً من أى سلطان سياسى كبير أو بالغ القوة يؤيدهم ، لأن السلطان الدينى والأخلاق أقوى وأبعد أثراً من أى سلطان سياسى بالنسبة لهم ، وإلى هذا تعزى القوة الكبيرة التى يمتاز بها المرابطون أو رجال الطرق هناك . وتحكى الحكايات الكثيرة عن عجائب ما كان يم على أيديهم من إدخال الناس فى الإسلام ، فإن بعضهم قام وحده بما لم تقم به بعنات تبشيرية ضخمة .

وعن طريق الطرق الصوفية أيضًا انتشر الإسلام فيما يعرف اليوم بجمهورية تشاد وغرب السودان النيلى ، قادماً من فرّان أو من مصر . وإن الإنسان ليدهش عندما يتبين ضخامة الأثر الذى كان لبلدان إسلامية صغيرة مثل الأثييش والفاشر ( في السودان ) ، ومرّرُدَق في إقليم فَرّان في ليبيا ، وإسنا في صعيد مصر ، ومَلقًا في شبه جزيرة الملايو ، فإن هذه المدن الصغيرة ومساجدها المتواضعة وشيوخها المجهولين وأتباعهم أضافوا لعالم الإسلام أقطاراً بأسرها . فكل ما يقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقية من بلاد الإسلام أغا هو من إنشاء أولئك المجاهدين الصامتين ، وكل مايلى الهند شرقاً إنما هو من عمل هذه الجماعات الإسلامية المتطوعة . هنا ، وعندما ننظ إلى الخريطة ، نرى أن هذه الجماعات قد أضافت إلى عالم الإسلام نحو نصفه ؟ مساحة وسكاناً .

فى هذا النصف يدخل السودان ، ذلك البلد الإسلامى الفسيح الذى يمتد من حدود مصر الجنوبية إلى جنوبى خط الاستواء . لقد نشر الإسلامَ فى ذلك القطر الشاسع عربٌ مهاجرون من جنوبى مصر ، هم قبائل الكنوز أو أبناء الكنز ، وساعدت فى

هذه العملية جماعات أخرى من العرب كانت تعبر البحر الأحمر باستمرار إلى الشاطئ الأفريقي. وقد ظهر السو دان بمظهر ه الإسلامي خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، ثم هاجرت إلى السودان جماعات عرب جهينة، وقد أتوا أصلاً من الحجاز ، ودخلوا مصر مع الفتح وقد اشتركوا مع غيرهم من العرب في غزوة البجاة في حوالي منتصف القرن التاسع الميلادي وقد انتقلت غالبية جهينة إلى الصعيد، ثم اشتركوا في إسقاط مملكة النوبة المسيحية وزحفوا على أنقاضها إلى كردفان ودارفور ، كما تحركوا جنوبا متتبعين مجرى النيل وروافده تجاه الحبشة ، في القرنين الرابع عشر والحامس عشر وهاجرت إلى السودان كذلك بطون من كنانة وقريش وربيعة \_ قادمين من مصر ، ومن مصر انتقلوا إلى السودان وانضموا إلى جهينة في حملاتهم على البجاة . وقد استقرت ربيعة على حدود النوبة شمال السودان ، واختلطت بالنوبيين ، وإليهم ينسب بنو كنز ( الكنوز الذين ذكرناهم ) وكانوا يسكنون وادى النيل فيما بين حلفا وأسوان . وانضمت إلى أولئك العرب جماعات من المهاجرين العرب عبر البحر الأحمر من الجزيرة مباشرة. ثم هاجرت حديثا نسبيا \_ قبائل عربية مثل الرشايدة ، واستقرت في الشمال الشرقي للسودان ، لأن تعريب السودان تم عن طريق مصر . فعن طريق النيل وصلت كبريات الهجرات العربية من الشمال إلى السودان، وهذا يؤيد الحقيقة القائلة بالوحدة السكانية والحضارية لوادي النيل، وليس من الضروري ــ نتيجة لذلك ــ أن تقوم وحدة سياسية ، فإن الوحدة السياسية شكل من أشكال التعاون ليس إلا ، أما الأهم فهو الوحدة الحضارية والسكانية .

ومن الممكن أن تكون بعض الهجرات العربية إلى غرب السودان قد جاءت من إفريقية أو المغرب عموماً ، وقد يكون هذا هو أصل ما يقال من أن سلاطين دارفور ينحدرون من سلالة بنى العباس ، ممن هاجروا إلى المغرب بعد تدهور الدولة العباسية في العراق من إفريقية هاجروا إلى دارفور . ومن المؤكد أن بعض الهلالية الذين هاجروا إلى المغرب انتقلوا بعد ذلك إلى إقليم دارفور في غرب السودان ولكن هذه كلها كانت هجرات قليلة الأعداد ، أما الهجرات الضخمة التي عرّبت السودان فقد جاءت عن طريق مصر .

ومن الصعب على أى حال أن نتحدث بصيغة التوكيد عن أصول الهجرات العربية

إلى السودان لكن من المؤكد أن معظمها أتت من مصر ، ووصلت إلى السودان بعد إقامة طويلة في مصر ، أي بعد أن تمصرت إلى حد ما .

ومهاجِرة العرب من جنوبى شبه الجزيرة وشرقها ــ وبخاصة اليمنيين والحضارمة والعمانيين ــ هم الذين نشروا الإسلام فى الصومال وما يعرف اليوم بتنزانيا وغيرها من بلاد شرق القارة الأفريقية . وهؤلاء العرب كانوا يفدون إلى هذه السواحل الشرقية فى غالب الأمر تجاراً ، وهم دون شك من أمهر تجار الأرض وأقدر رجال الأعمال . ولو وجدوا فى الأعصر الماضية حكومات رشيدة واعية لمصالحها ومصالح الناس لكان لهم في تاريخ أفريقية وجنوب آسيا والمحيط الهندى عامة أثر أعظم مما لهم بالفعل ، ولاستطاعوا أن يتركوا فى التجارة العالمية أثراً لا يقل عن أثر الهولنديين مثلا .

ولكن فى العصور الوسطى كان الكثير من دول العالم الإسلامي عوائق للتقدم وعقبات فى طريق النشاط البشرى وحرباً على القيم الحلقية التي يقوم عليها صلاح المجتمعات الإنسانية ، ولولا هذا الطراز من الحكومات لكان للإسلام فى الدنيا شأن هو أضعاف شأنه اليوم . فإن الجماعات الإسلامية فى الغالب جماعات فاضلة ، وليس كذلك الكثير من الدول الإسلامية فى العصور الماضية .

ولقد أوغل أولئك العرب في أفريقية الاستوائية من ناحية الشرق ، وكسروا نطاق الغابات الاستوائية واخترقوه ، والشائع أن ذلك النطاق يعد حاجزاً مانعاً لا يمكن لإنسان عبوره ، فاخترقه العرب وتحملوا مشقة ذلك دون كبير عناء ، ووصلوا إلى حوض الكونغو ، وعندما وصل الأوروبيون إلى هذه النواحي وظنوا أنهم اكتشفوها وجدوا أن العرب كانوا قد اكتشفوها قبلهم بأزمان متطاولة ، فأعلنوا على جماعات العرب هناك حرباً شعواء ، ودافع العرب عن تلك النواحي دفاعاً طويلا ، وخلال القرن الماضي كله تقريباً كان عرب أفريقية هم أبطال الدفاع عن الحرية الأفريقية ، ولهذا أعلن الأوروبيون عليهم حرباً دموية وأخرى غير خلقية ، فاتهموهم بأنهم تجار رقيق وأنهم مستعمرون ، وكل العالم يعرف اليوم أن تجارة الرقيق في أفريقية كانت تجارة أوروبية وأن استعمار أفريقية كان أوروبية والاستوائية إلا بعد أن قضى المستعمرون بالحديد والنار على مقاومة العرب والمسلمين ومن انضم إليهم من أهل أفريقية . ولو فطن الأفريقيون جميعاً لعرفوا أن قومياتهم لا معنى لها ولا سند بدون الإسلام .

ومع العرب يسير الإسلام دائماً ، ففي نواحي أفريقية الاستوائية : في جمهوريات تنزانيا وملاوى وكينيا وأوغنا وزامبيا وبوروندى والكونغو وغيرها ، وكذلك في موزمبيق وأنجولا \_ في كل هذه البلاد دخل الإسلام وأنشأ جماعات ذات كيان إسلامي مستقل داخل كيان الجماعة المحلية الكبيرة . وهذه الجماعات كانت مستقلة في الغالب ، لأنها كانت أكثر الجماعات الحلية انتظاماً وتقدماً ، إذ كانت لها مساجدها ، وهي دائماً مراكز دين وثقافة وعلم ، ولها شريعتها السماوية وقضاتها ، وأفرادها متعلمون أو يقودهم متعلمون ، ولهذا فقد كانت تلك الجماعات في ازدياد مستمر ، فلما استقلت تلك البلاد الأفريقية وقامت فيها الحكومات القومية وهي حكومات نصرانية في الغالب أقامها المستعمرون وأعدوا رجالها قبل رحيلهم فكانوا \_ يا للغرابة \_ أعداء للإسلام بطبيعة ثقافتهم وأديانهم وما ملاً به المستعمرون قلوبهم من كراهية الإسلام . ولكن هذا العداء للإسلام يخف شيئا فشيئا عندما يتبين حكومات هذه البلاد سخف العداء للإسلام دون مبرر . وكانت هذه المحكومات القومية المسيحية قد بدأت بالقضاء على استقلال الجماعات الإسلامية والحد من نشاطها ، ومن تراث عصور الاستعمار أنها تركت في معظم هذه البلاد حكومات سيحية برغم أن أكثرية السكان في معظمها إسلامية .

وهكذا نرى كيف تكونت المجموعات الإسلامية الأفريقية بفضل متطوعين ، أغلبهم جند مجهولو الأسماء : بعضهم مرابطون وصوفيون مجاهدون في سبيل الله ، وبعضهم تجار اجتذبوا الناس إلى الدين الحنيف بالمثل الطيب والقدوة الحسنة وإقامة رابطة تعاون وأخوة بين المسلم الوافد والمواطن المقيم . فإذا عرفنا أن عدد المسلمين في أفريقية المدارية والاستوائية يعدل عدد المسلمين العرب الأفريقيين ، تبينا كيف أن للإسلام دائمًا من القوة الذاتية ما يجعله ينشر نفسه بنفسه وينشيء جماعاته بما يقدم لها من عناصر البقاء والنظام والقوة .

والآن ، لننظر إلى الجناح الشرق لدولة الإسلام لنرى كيف امتد الإسلام فيه .

## امتداد الإسلام في آسيا الوسطى والجنوبية والشرقية :

وصلنا فيما سبق بالإسلام إلى الجزء الشمالى الغربى من شبه الجزيرة الهندية المعروف ببلاد السند أو المُلمُتان ، وهو اليوم جزء من جمهورية الباكستان . كان ذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الهجرى الأول / النصف الأول من القرن الثامن الميلادى .

هنا وقفت حدود دار الإسلام مائتى سنة ، لأنه بقيام الدولة العباسية سنة ١٣٢ هـ/ ٥٠ م انتهى عصر الفتوح الإسلامية فيها ، فإن الدولة العباسية لم تكن دولة فتوح أو نشر للإسلام خارج حدوده وإنما كانت دولة محافظة على الموجود عن طريق نظام من الحملات الدفاعية أو التأديبية عرفت باسم و الصوائف ، و و الشواتى ، أى حملات الصيف وحملات الشتاء ، وهو نظام عرفه الأمويون إلى جانب نشاطهم الواسع فى الفتوح . وهذه الحملات كانت محدودة المدى ، سواء من حيث الحجم أو الزمن الذى كانت تستغرقه .

وعلى أى حال فقد كان الفرق شاسعاً من كل وجه بين ( جند بنى أمية ) من العرب ، الذين كانوا يخرجون فى رحلة حرب طويلة يقطعون فيها آلاف الكيلومترات ويستشهد منهم خلالها مئات بعد مئات ، ويستمر الباقون فى السير دون خوف أو ملل أو ضجر ، و ( جند العباسيين ) مختلفى التكوين ، إذ كان معظم رجاله من المرتزقة من غير العرب ، فقد كان أقصى ما يصل إليه هؤلاء الجند العباسيون مائة كيلو متر فى آسيا الصغرى لا يعملون خلالها أكثر من تخريب مدن صغيرة ونهب ضياع أو إحراق مزارع والفوز بغنيمة كبيرة أو صغيرة والعودة مسرعين بالعطاء .

ولكى يتجدد حماس الفتوح كان لابد من شعب سليم الطبع ، على الفطرة ، كما كان العرب الأولون ، هؤلاء وجدهم الإسلام فى الأتراك الذين كانوا يسكنون الجزء الجنوبى الشرق من التركستان وهضاب أفغانستان وجبالها . وقد سبق أن تكلمنا عن الأتراك<sup>(۱)</sup>.

والأتراك الذين يعنينا أمرهم هنا كانوا رجالا أشداء يعيشون رعاة وصيادين في هضابهم وجبالهم العالية عندما وصلهم الإسلام ، فآمنوا به إيمان العرب الأولين . وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، نبغ فيهم زعيم يسمى ألّب ـ تِكِين ، دخل في خدمة السامانيين ، ثم علا أمره فأقاموه حاكماً على

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱ بما تقدم.

خراسان ، ثم اختلف معهم فاتجه إلى غزنة ، فى أقصى بلاد الإسلام شرقاً ، وأنشأ لنفسه \_ مع إخوانه الأتراك \_ دولة سنة ٣٥١ هـ / ٩٦٢ م طال عمرها حتى سنة ٨٤٥ هـ / ١١٨٦ م ، وامتد سلطانهم حتى شمل كل أفغانستان وإقليم البنجاب وهو حوض نهر السند .

وهذه هي الدولة الغزنوية التي تعد من دول الفتوح في تاريخ الإسلام ، مثلها في ذلك مثل الدولة المرابطية في الجناح الغربي لدولة الإسلام ، ومن ملوكها فاتحون عظماء مثل سُبُكتكِين ( ٣٦٦ – ٣٨٧ هـ /٩٧٩ – ٩٩٧ م ) ثم ابنه محمود ( ٣٨٨ – ٤٢١ هـ/٩٩٩ م ) ثم ابنه محمود الإسلام ، فقد أضاف بجهاده إلى عالم الإسلام قدر ما أضيف أيام عمر بن الخطاب في المساحة تقريباً ، إذ إنه فتح شمال الهند كله بما في ذلك نهر الكنج إلى مصبه ، ووصل بالإسلام إلى سفوح جبال الهيمالايا شمالا وتسلق هضبة الدكن جنوباً . في كل هذه المساحة الشاسعة زالت الوثنية وحلت محلها عبادة الله الواحد الأحد ، وتلاشت الأصنام وقامت مكانها المساجد ، وكان محمود الغزنوي وفيًا لوحدة الإسلام ، فاعترف بالتبعية للخليفة العباسي القادر بالله ( ٣٨١ – ٢٢٢ هـ/٩٩٩ – الأمير ، وقد عرف محمود بن سبكتكين و بالغازى ، ، وهو أول من حمل بلقب : الأمير ، وقد عرف محمود بن سبكتكين و بالغازى ، ، وهو أول من حمل هذه التسمية ، وكان يقال إنه أول من تلقب بالسلطان في تاريخ الإسلام ، ولكن الحقيقة أن أول من حمل لقب السلطان كانوا هم السلاجقة بعد ذلك .

وفى أيام الغازى محمود بن سبكتكين أصبحت غزنة من العواصم العظام فى بلاد الإسلام ، فازدانت بالمساجد السامقة والمبانى الرائقة . وفى بلاطه ظهر علماء كأبى الريحان محمد بن أحمد البيرونى المتوفى سنة ، ٤٤ هـ ، وهو العلامة الموسوعى الذى صحب الغازى فى حملاته إلى الهند ، وأبى القاسم الفردوسي المتوفى عام ١١٤ هـ وهو الشاعر الإيراني الأكبر ومؤلف الشاهنامة \_ أى كتاب الملوك \_ وهو ملحمة شعرية تبلغ ستين ألفاً من الأبيات ، تحكى وقائع أبطال الإيرانيين وملوكهم فى عصر الساسانيين خاصة ، وهى تعد من عيون شعر الملاحم فى الأدب العالمي . ومن علماء عصره كذلك أبو بكر أحمد بن الحسن البيهقى المحدث المشهور المتوفى عام ٢٥٨ هـ . وكتابه المشهور و السنن الكبرى و يعد من الكتب الرئيسية فى الحديث الشريف .

ولكن ضخامة الدولة الغزنوية كانت السبب في تفككها ، فانقسمت إلى ممالك يحارب بعضها بعضاً . ويهمنا منها هنا ما كان في الطرف الشرق لأفغانستان وشمال الهند ، فقد كانت عاصمة الغزنويين في شمال الهند مدينة لاهور . وفي منطقة لاهور نشأت دولة الغوريين ، وهم منسوبون إلى الغور ، من أقاليم جنوبي أفغانستان ، ويرجع نسبهم البعيد إلى أصل إيراني ، ولكن جندهم كانوا أتراكا وإيرانيين ثم هنوداً فيما بعد . وقد تمكن أمراء الغوريين من إخضاع منافسيهم في شمال شرق الهند ، ثم وسعوا حلود بلادهم وجعلوا عاصمتهم مدينة دهلي التي تسمى الآن دلهي . وعندما اتسعت دولتهم اتخذ أمراؤهم لقب السلاطين ، وأولهم بهاء الدين سام الذي حكم من ٤٥٤ هـ/١٥٦ م وهو يعد مؤسس الدولة ، وجاء بعده من كبار صلاطين الغوريين علاء الدين سام الذي حكم ابتداء من سنة ١٥٥ هـ/١٥٦ م ،

وهؤلاء السلاطين ثبتوا الدعائم لدولة الإسلام في شمال الهند . وغياث الدين هو الذي تمكن من إعادة توحيد كل ما كان خاضعاً للغزنويين ، سواء في أفغانستان أو في الهند ، وإليه يرجع الفضل في إنقاذ دولة الإسلام في الهند من الضياع . فقد كان سلطاناً عظيماً وحاكماً عادلا ومسلماً مخلصاً ، إلى جانب امتيازه كفاتح وعارب قضى أحسن سنوات عمره في ميادين الجهاد . وعندما توفي سنة وعارب قضى أحسن سنوات عمره في ميادين الجهاد . وعندما توفي سنة العاربين قد أصبحت إمبراطورية واسعة تضاهي دولة الغزنويين وتمتد من خراسان إلى حدود بورما وهضبة الدكن .

وقد فتح سلاطين الغوريين أبواب هذه البلاد الواسعة أمام الإسلام ، فوجد ميداناً فسيحاً خصباً انتشر فيه وأزال الديانات الوثنية والهندوسية فى معظم نواحى شمال الهند ، حتى أصبح الإسلام هو الديانة الغالبة فى البنغال والنواحى الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة الهندية حتى جنوبى حيدر آباد ، وعندما انتهت أيامهم تركوا الميدان ممهداً بعدهم لسلاطين دولة المغل .

ولقد حدث بعد أيام غياث الدين بن سام أن تفككت عرى دولة الغورية ، و لم تُعُدُّ للولة الإسلام تلك السيادة التي كانت لها من قبل ، وظل ذلك التفكك زمناً طويلا ، حتى أتبح لبلاد الإسلام في الهند وأفغانستان التجمع من جديد على يد المغل ـــ الذين يسمون أيضاً بالمغول ـــ وهم خلفاء تيمورلنك المحارب التركى الطائر الصيت .

وقد حدث بعد موت تيمورلنك أن تفككت إمبراطوريته الواسعة ، وكانت إمبراطورية بدوية قليلة النظام ، قامت على أكتاف جماعات من المحاربين الأتراك والمغول والتركان ، وهي واحدة من عدد من الإمبراطوريات البدوية التي نشأت في قلب آسيا ، في الفيافي المترامية شمال جبال قرقورم والهندكوش . وهي أراض واسعة ذات أعشاب ، ولهذا تسمى الإمبراطوريات التي نشأت فيها : إمبراطوريات الأعشاب ، وأهمها دولة الهون التي قادها أتيلا Atilla في القرن الخامس الميلادي ، ودولة جنكيزخان ، ثم دولة تيمورلنك أو تيمور الأعرج . هذا ، وكان تيمور قد دخل الإسلام دخولا سطحيًا . ولكن خلفاءه حالفوا إيلخانات المغول في إيران فاشتد ساعدهم بهذا الحلف . وكانت الحرب دائرة بين أبنائه وأحفاده ، إلى أن ظهر من أولئك الأحفاد ظهير الدين محمد الذي عرف باسم بائر .

كان بابر هذا من أولتك القلائل الذين ولدوا فى طالع السعادة ، كما يقولون ، فإن أباه عمر شيخ ميرزا ، حفيد تيمورلنك ، توفى وهو بعد طفل ، وكاد العرش ينتقل إلى واحد من عمَّيْه أحمد ومحمود . ولكن الموت غالهما ، فصفا له الجو ، واستطاع عندما شب أن يجمع المغول والأتراك تحت لواء واحد .

بدأ بابر حكمه أميراً على فرغانة من بلاد أفغانستان ، وحاول توسيع رقعة مملكته هناك فلم يستطع فعبر مع رجاله جبال الهندكوش وأفضى إلى سهول الهند الشمالية ، وتمكن من فتح لاهور واستولى على أكرا \_ أو أجرا \_ وجعلها عاصمة ملكه ، وتمكن بعد حروب طويلة من توحيد شمال الهند كله تحت سلطانه واتخذ لقب بادشاه ، وكان معاصراً لائنين من كبار سلاطين المسلمين ، وهما إسماعيل الصغوى شاه الفرس وسليم الأول سلطان الأثراك العثمانيين ، وأثبت أنه أقدر منهما معاً . وقد أدى للإسلام خدمات كبرى خلال حكمه الذى امتد ثمانية وثلاثين عاماً ، وانتهى في جمادى الأولى ٩٣٧ هـ/١٥٩ م ودُفن في كابل ، وكانت أحب بلاد الدنيا إلى قلبه . وإليه يرجع الفضل في تثبيت أركان الإسلام وتمهيد الطريق لتوسيع رقعته حتى يشمل شبه الجزيرة الهندية كلها . وكان إلى جانب حماسه للإسلام متسامحًا ، لا يرغم أحداً على اعتناق الإسلام وإنما يُعطى بنفسه المثل الطيب . وكان إلى جانب ذلك

أيضاً مولعاً بإنشاء المساجد الجميلة ، وعلى يده ولد فن العمارة الإسلامية المغولية ، وهو من أجمل طرز العمارة في الإسلام . وقد دفعه ولعه بالبناء إلى أن يستقدم المهندس العثماني المشهور و سنان » \_ الذي يعد من منشئي مدرسة العمارة العثمانية \_ ليسأله عن أسرار صنعته ، ثم طلب إليه أن يبعث له بعدد من تلاميذه . وفي أيامه أصبحت عاصمته أجرا من أجمل بلاد الإسلام .

وجاء بعد بأبر سلاطين عظام أكملوا فتح الهند وتوحيدها تحت راية الإسلام ، وأهمهم نصير الدين محمد همَايون ( ٩٣٧ – ٩٦٣ هـ/١٥٣٠ – ١٥٥٦ م ) ، وهو من عظماء الفاتحين ، وجلال الدين محمد أكبر ( ٩٦٣ – ١٠١١ هـ/١٥٥٦ – ١٦٠٥ م ) الذي كان سلطاناً فيلسوفاً أراد أن يوحدُّد الأديانَ كلَّها في دين واحد سماه و الدين الإلهي ، ، وقد فشلت محاولتُه .

وأخيراً جاء شاه جهان ( ١٠٣٧ ـــ ١٠٧٧ هـ/١٦٢٥ ـــ ١٦٦٦ م ) ، وهو أعظم سلاطين هذه الأسرة . وفى أيامه اشتد تدخل البرتغاليين والهولنديين ثم الإنجليز فى الهند . وقد بذل شاه جهان غاية جهده فى توسيع رقعة سلطانه ومد رواق الإسلام وحفظ المملكة من التدهور ، ولكن الدولة أخذت تتفكك بعد وفاته ، وانتهى الأمر ، بعد صراع طويل مع الإنجليز ، إلى سقوط البلاد فى أيديهم سنة ١٨٥٨ م .

وقد اجتهد الإنجليز \_ بعد دخولهم \_ في إضعاف شوكة الإسلام وتقوية العناصر الهندوكية وغيرها من أصحاب الأديان الأخرى . فكانت النتيجة أن تجمعت الهندوكية وثبتت أقدامها من جديد ، وتوقف نمو الإسلام في الهند . وبدأت الحزازات بين المسلمين والهنود ، ثم اشتلت إلى حد انتهى بالمسلمين إلى تقرير إنشاء دولة خاصة بين المسلمين والهنود ، ثم اشتلت إلى حد انتهى بالمسلمين الى تقرير إنشاء دولة تاصة بهم في الهند . وتم هم ذلك بفضل زعماء عظام من أمثال أحمد خان وتلاميذه ، وأكبرهم الشاعر محمد إقبال والزعيم السياسي محمد على جنّة صاحب اليد الطولى في قيام دولة الباكستان في ٤ أغسطس ١٩٤٧ م .

ونعود إلى عصر الشاه جهان ، فنقول إنه خلف لنا أثراً بديعاً هو الـ و تاج محل ، الذي بناه لتخليد ذكرى زوجته : ممتاز عمل '') .

<sup>(</sup>۱) كان اسم هذه الأمرة الشهيرة في التاريخ أرّجمند بانوبيكيم . وقد نُزوجها شاه جهان سنة ١٠٢١ هـ/١٦١٣م ، وكانت تمتاز بجمال باهر وعملق جميل وعقل راجح ووفاء بضرب به المثل . وقد وقفت إلى جانب زوجها خلال ما مر ١٠٣

وسلاطين المغل هم الذين فتحوا للإسلام أبواب برمانيا أو بورما .

دخل الإسلام بورما في القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى ، عن طريق التجار والرحالين من الهنود ، وبورما بلاد واسعة مغطاة بالغابات الاستوائية في معظم نواحيها ، مما كان يعد من أكبر عقبات المواصلات هناك في العصور القديمة والوسطى . ولهذا كان اعتاد الناس في الانتقال ونقل البضائع من مكان لمكان على مجارى الأنهار الكثيرة هناك . وهنا نلاحظ كيف امتد الإسلام مع مجارى الأنهار ، فنشأت جالياته في القرى والبلاد على الضفاف حتى وصلت إلى رانجون وهي العاصمة الحالية ، وكان إقليمها فيما مضى يسمى بإقليم بيجو ، ومن المناظر المالوفة هناك مناظر المساجد إلى جانب المعابد البوذية . والبوذية من العقبات الصلبة في سبيل انتشار الإسلام حيثا وجُدت ؛ لأنها \_ بمذاهبها المتعددة \_ نظام روحى وخلقى مرتبط بنظام كهنوتي ذي مراتب ودرجات محسوبة حساباً دقيقاً ومتأصلة منذ مئات السنين .

به من الهن الكثيرة ، وكانت برغم الأثر العظيم الذى كان لها عليه تحرس على أن يكون تدخلها في أمور اللمولة في نصرة الحير دائماً ومعاونة المظلومين وتأييد الصالحين من القادة وكبار رجل اللمولة ، فلم ينكر أحد منهم تدخلها أوفضاها . وكانت ممناز عل \_ وهو الاسم الذى أطلقه عليها للسلمون \_ ومعناه سيدة الناج \_ شديدة التعلق بالإسلام دائمة الاهتام بالمساجد وأهل العلم ، وكان لا يرضيها أن ترى الناس يركعون لزوجها ، فلم تزل به حتى أوقف هذه العادة غير الإسلامية ، وحذرت زوجها من النشاط الواسع الذى كان المبشرون المسجون يقومون به في بلاده ، فاجهد في الحد من ذلك المشاط ، ومن آثارها في الدولة اتخاذ التقويم الهجرى ومنع الشيعة في بلاد الشاه من التطاول على مقام الحلفاء الراشدين والحد من بناية معابد هندوكية جديدة في بلاده . وكانت تمناز عمل امرأة عطوفاً على القفراء دائمة الصدقات ، وكان حديبا عظيماً على الأرامل وضعيفات النساء حتى لقد أنفقت أموالا طائلة في تزويج الفتيات الفقرات .

وقد توفيت بمتاز على في ريعان شبابيا عام ١٠٤٠ هـ/١٦٣٠ م وهي تضع مولودها الثالث عشر ، وحزن عليها شاه جهان حزناً شديداً . وقرر تخليد ذكراها بإنشاء روضة ( أي ضريح يجيط به بستان ) لتكون مثواها الأخير ، وهذا الضريح هو الأثر الباقى الذي يعرف اليوم باسنم و تاج على ٤ ، وهو في ضواحي مدينة أجرا . ويعد من رواتع الفن العماري في الذنيا . وقد بناه شاه جهان في اثنين وعشرين عاماً وعمل في عشرون ألف عامل ، وبلغت نفقة إنشائه . . . . . . ١٧,٩٠٠ روية هندية .

وكان شاه جهان مولمًا بالإنشاء والتعمير ، وهو الذي زين أجرا ولاهور ودلهي وغيرها من عواصم الإسلام الهندية بآثار رائعة مثل مسجد أجرا الجامع ومسجد اللؤلؤة والقلمة الحسراء .

انظرد . أحمد محمودالساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ، القاهرة ١٩٥٩ ج ٢ ص ١٨٨ -- ١٨٩ ، و ٢٠ - ٢٢٠ .

وقد وصل الإسلام إلى شبه جزيرة ملقا المعروفة بالملايو مع تجار العرب الحضارمة واليمنيين والعمانيين وأهل الخليج العربى . وجدير بالذكر أن التيارات الإسلامية الكبرى التى حملت الإسلام إلى بلاد الملايو وأرخبيل إندونيسيا خرجت من موانى الهند الغربية ، من أمثال قاليقوط وكولام — مالى . فقد كان تجار العرب يخرجون من عدن إلى جزيرة سُقُطْرى فإلى جزر لَكَميف ثم إلى قاليقوط التى كانت أكبر مراكز تجمعهم . وكانوا يخرجون كذلك من صُحار ومسقط — وهما اليوم فى ممان — ومن سيراف وهرمز — وهما اليوم فى إيران — ويتجمعون فى دَيُّل ، ومنها عُمان — ومن سيراف وهرمز — وهما اليوم فى إيران — ويتجمعون فى دَيُّل ، ومنها يمحرون إلى كِمباية على ساحل الهند الغربى ومنها إلى قاليقوط . ومن موانى ساحل الهند الغربى ومنها إلى قاليقوط . ومن موانى ساحل الهند الغربى ومنها إلى قاليقوط . ومن موانى ساحل الهند الغربى بجزيرة سَرَّ نُديب وهى تسمى أيضاً : سيبلان ، ومن هناك تمضى بهم السفن إلى بلاد الملايو .

ولم يجد الإسلامُ عقبة فى طريقه ، فساد فى شبه جزيرة ملقا ، حيث أنشأ المسلمون سلطنات مثل باهنج وبراك وسَلَنْجُور . ولكن أهمها كلها كانت سلطنة ملقا التى اتسعت حتى شملت الجزء الجنوبى كله من شبه جزيرة الملايو . وقد بلغت تلك السلطنة أوجها خلال القرن السابع عشر الميلادى . وبرغم أنها تعرضت لاحتلال البرتغاليين ثم الهولنديين ثم الإنجليز فإن الأمر انتهى بقيام جمهورية إسلامية حديثة فيها ، وهى جمهورية ماليزيا التى أنشئت سنة ١٩٦٧ م ، وهى تضم شبه جزيرة ملقا \_ عدا سنغافورة \_ والجزء الشمالى من جزيرة بورنيو . وهى بلاد إسلامية زاهرة عاصمتها كوالا لامبور ، وهى من أجمل عواصم الإسلام فى وقتنا الحاضر .

وقد وصل الإسلام إلى إندونيسيا عن طريق التجار الذين ذكرناهم من قبل، وكان أول دخول الإسلام هناك في جزيرة سومطرة، حيث أنشأ المسلمون مراكز صغيرة على ساحلها الغربي أول الأمر . ثم أقبلت سفنهم من ملقا فرست على الساحل الشرق ، وبدأ الإسلام يتوغل في الجزيرة دون أن يجد عقبة كبيرة . وفي الوقت نفسه وصل دعاة الإسلام إلى جزيرة جاوه وأنشأوا مراكز أخرى . ومن جاوه انتشر الإسلام في جزيرة سلييز وبورنيو وغيرهما من جزائر إندونيسيا . ولم يجد الإسلام مقاومة إلا في وسط جزيرة جاوه حيث كانت الهندوكية قد ثبتت أقدامها ، ولكنها لم تلبث أن تلاشت أمام الضغط الإسلامي من كل ناحية . وخلال القرن السابع عشر كانت غالبية جزائر إندونيسيا قد أصبحت إسلامية .

وتعرضت الجزائر الإندونيسية للاستعمار الهولندى ، ومن حسن الحظ أن اهتمامات الهولندين كانت تجارية ، فتركوا الإسلام ينتشر على مهل ، بل إن الحكومة الهولندية شجعت المسلمين على ذلك ، لكى يشتغلوا بالأمور الدينية تاركين التجارة والمال للهولندين . غير أن أهل إندونيسيا — عندما طال بهم الاستعمار وأحسوا باستغلاله — بدأ رجالهم يفكرون فى الاستقلال ، وكان ذلك قبيل الحرب العالمية الثانية ، وعندما دخل اليابانيون البلاد أثناء تلك الحرب اجتهد الزعماء المحليون فى التخلص من آثار الاحتلال الهولندى . فلما اضطر اليابانيون إلى ترك البلاد ، بعد هزيتهم سنة ١٩٤٥ م ، تركوا ما كان معهم من سلاح للإندونيسيين ، فكان ذلك معيناً للثائرين من أهل البلاد على الظفر بالاستقلال ، وقد تم سنة ١٩٤٧ م . وإندونيسيا اليوم من أعظم بلاد الإسلام ، وهى أكبر بلاده من حيث المساحة وعدد السكان .

وتتصل بالجماعة الإسلامية الإندونيسية جماعات الإسلام في جنوب جزائر الفلبين . وكان المفروض أن تكون الفلبين بلاداً إسلامية ، ولكن الإسلام لم يكد يدخل من الجنوب ويثبت أقدامه في أرخبيل سولو وخليج سولو جنوبي جزيرة مندناو حتى وصلت سفن المستعمرين الإسبان في فبراير ١٥٦٤ م ( رجب ٩٧١ هـ ) إلى الساحل الشرق لمندناو ، وشرعت في غزو الجزيرة . وعندما وصلت قواتهم إلى الجنوب اصطلعت بالمسلمين ، وقد سماهم الإسبان : الموروس ( Los Moros ) ، وهو اسم عام يطلقونه على المسلمين ، وما زال مسلمو الفلبين يسمون بهذا الاسم إلى اليوم . ولم يتغلب الإسبان على الموروس ، ولكنهم أوقفوا تقدم الإسلام في الجزائر ، فبقى منحصراً في جزء صغير من جنوبي مندناو ، يشمل نواحي كوتاباتو ودافاو ولاناو وأمبوانجا ومجموعة جزائر سولو التي يسميها الإسبان خولو ( Jolo ) الواقعة بين الساحل الشمالي الشرق لبورنيو وجزيرة مندناو .

وقد عاد الإسلام إلى النمو من جديد فى الفلبين بعد زوال الحكم الإسبانى ومجىء الأمريكيين سنة ١٨٩٨ م ثم استقلال البلاد بعد ذلك . ولو وجدت الدعوة الإسلامية العناية الكافية لانفتحت أمامها السبل للانتشار الواسع فى تلك الجزائر وغيرها من جزائر المحيط الهادى .

#### مسير الإسمالام لا يتوقسف:

والحقيقة التى لا شك فيها هى أن الإسلام منذ أنزل الله القرآن على رسوله الكريم والحقيقة التى لا شك فيها هى أن الإسلام منذ أنزل الله القرآن على رسوله الكريم المسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلمين وما يجرى عليهم من صروف الزمان .

بل إننا نلاحظ أحياناً أن الإسلام يزداد انتشاره في حالات ضعف المسلمين السياسي ، كا نرى في انتشار الإسلام السريع في أفريقية في أثناء عصور الاستعمار ، سواء في أفريقية أو في آسيا . ولقد كانت عصور الاستعمار الهولندي لإندونيسيا هي السنوات التي مكن الإسلام لنفسه فيها وكسب أكبر مجموعاته على الأرض ، لأن الهولنديين — كا تقدم القول — أهل تجارة ومال ، وقد أرادوا أن ينصرف أهل البلاد عن النظر إلى المال والتجارة فشجعوهم على إنفاق جهودهم ونشاطهم في شئون الدين ، بل لوحظ أحيانا أن الحكومة الاستعمارية الهولندية كانت تساهم في نفقات إقامة المساجد وتكاليف رجال البعوث الدينية ، فكان ذلك خيراً على الإسلام والمسلمين ، لأنه أتاح الفرصة للقضاء على الوثنية والبوذية في الجزائر ، فتحققت لأهلها الوحدة الدينية التي كانت أكبر سلاح للتحرير وتوحيد الصفوف ، عندما بدأ الإندونيسيون يطالبون باستقلالهم .

وقد كانت الوحدةُ الدينية هي التي حفظت وحدة البلاد من أن يقسمها المستعمرون ــ قبل خروجهم ــ إلى أقسام بحسب الدين ، فظلت كتلة السكان واحدةً محتفظة بقواها . وعندما تحقق الاستقلال اتجه الإندونيسيون إلى تحرير اقتصادهم ، وعوضوا في ذلك المضمار ما فقدوه أيام الاستعمار . ومن هنا كان الإسلام بركة على إندونيسيا وأهلها من كل ناحية .

وكذلك كان الأمر فى الكثير من البلاد الأفريقية ، وبخاصة تلك التى كان يستعمرها الإنجليز . ففى بعضها ، وبخاصة نيجيريا ، انتشر الإسلام انتشارًا واسعاً خلال القرن التاسع عشر ، حتى أصبح الدين الغالب على أهل البلاد ، وكان ذلك من الأسباب التي حفظت لها وحدتها عندما جاء وقت التحرير . وإذا كانت نيجبريا تعد اليوم من أكبر بلاد القارة الأفريقية فإن السبب يرجع إلى انتشار الإسلام فيها انتشارًا واسعاً ، لأن المسلمين هناك كتلة ضخمة تستعصى على التقسيم ، وفي هذه الكتلة الضخمة ذابت الفوارق القبلية فلم تبق إلا أجزاء صغيرة خارج النطاق الإسلامي في نيجيريا ، كما هو الحال في قبائل الإيبو التي يزعم البعض أن معظم أفرادها من المسيحيين .

وهنا أيضاً نرى مثالا لفضل الإسلام على الأمم فى الحفاظ على وحدتها وتمكين أهلها من تكوين قوة سياسية واجتماعية يحسب لها كل حساب . ولو نظرنا إلى بلاد الإسلام وجدنا أن الإسلام هو سبب قوتها وعنصر بقائها ومصدر حضارتها ومنبع كل خير يعرفه أهلها .

ولا يتوقف نمُّو الإسلام إلا إذا قام أعداؤه بأعمال هدفها إيقاف ذلك التقدم ، كما لاحظنا في حالة مصير الإسلام في الأندلس وصقلية . وفي وقتنا الحاضر ، نجد أنه في الكثير من بلاد أفريقية التي استقلت توضع سياساتٌ من شأنها الحد من قوة الإسلام وانتشاره واندفاعه ؛ لأن الحكومات الوطنية التي قامت في معظم هذه البلاد مسيحية ، والسبب هو أن المستعمرين حرصوا في أثناء استعمارهم على أن ينشروا المسيحية في البلاد . ومع أنهم لم يكسبوا لها إلا أنصاراً قليلين نسبياً ، فإنهم وجهوا كل عنايتهم فى التعليم نحو الجماعات المسيحية ، فأتبح لأفرادها أن يظهر من بينهم ناسٌ متعلمون قادرُون على القيام بأعباء الحكم ، وهؤلاء هم الذين يتولون الأمور في معظم تلك البلاد . ومن الطبيعي ألا نجدهم حريصين على نشر الإسلام ، بلُّ يغلب عليهم اتباع سياسات تعارض انتشاره بوضع الصعاب في سبيل الدعاة له والحد من حركة انتقال الأفراد من مكان لمكان ، وهي حركة يرجع إليها الفضل في انتشار الإسلام في الكثير من نواحي أفريقية ، بل هناك عمليات عدائية صريحة يقوم بها بعض الرجال المسئولين في تلك البلاد ، بتشجيع من مراكز المسيحية ، للإضرار بالجماعات الإسلامية . وذلك يتطلب من جماعات المسلمين في الدنيا أن يواجهوا ذلك الخطر بما هو جدير به من الاهتمام والجد ، لأن الإسلام وإن كان قادرًا على نشر نفسه بنفسه فليس معنى ذلك أن نتركه لمصيره فى كل مكان ، وأن ندعه يتعرض لحملات شريرة قائمة على سياسات مرسومة بإحكام ، هدفها إضعاف الروح القومية في البلاد التي استقلت حديثاً عن طريق إضعاف الإسلام فيها .

إن ذلك واجب على المسلمين ، ليس من الناحية الدينية فحسب ، بل من الناحية الحضارية أيضاً لأن الإسلام ركن متين للحضارة البشرية وأساس لتقدم الجماعات الإنسانية . وما من بلد دخله الإسلام إلا بعث فيه روح التقدم والتحضر والنظام . ومن هنا كان العمل على إزالة العقبات من طريق الإسلام خدمة حضارية تسدى للإنسانية كلها ، وهو واجب على المسلمين ، بل هو أشرف واجباتهم كلها .

﴿ هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدى وَدِينِ العَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ (الصف \_ آية ٩ ).

## الإسلام يخرج ظافراً من كل الأزمات الكبرى التي مرت به :

وليس أدل على قوة الإسلام الغلابة على الخير الذى يسديه لكل جماعة تدخل فيه ، من أن الجماعة الإسلامية الكبرى تعرضت طوال تاريخها لأزمات طاحنة كان بعضها كفيلا بأن يقضى على أمم وحضارات وأديان ، ولكن أمم الإسلام خرجت ظافرة من الأزمات التي مرت بها بفضل الإسلام وحده . وسنضرب لذلك مثلا واحداً يغني عن كثير ، وهو تعرض الإسلام والأمم الإسلامية منذ أواخر القرن الحادى عشر الميلادى لحفرين من أكبر ما تعرضت عشر الميلادى لحفرات من أكبر ما تعرضت له الأمم والحضارات من أخطار ، وخرجت برغم ذلك ظافرة من الصراع الرهيب الذى دار بينها وبين عوامل الدمار والتخريب من ناحية وعوامل الكراهية والحقد والتعصب من ناحية أخرى ، ونقصد بذلك الخطر الصليبي والخطر المغولي اللذين اجتمعا عنى بلاد الإسلام في عصر واحد تقريباً .

وقد كان الخطر الصليبي أول الخطرين ظهوراً ، فإن أم النصرانية عدّت الإسلام من أول ظهوره وتوسعه في أراضي الدولة البيزنطية عدوها الأكبر ، ونظرت إليه دائماً على أنه خطر يتهدد مصير المسيحية . فلم تكد أم الغرب المسيحية تولد خلال القرن الحادي عشر ، حتى تنادت القرن العاشر الميلادي ، وأحوالها تتحسن خلال القرن الحادي عشر ، حتى تنادت لحرب الإسلام . وبدأت الحرب في شبه الجزيرة الأبيرية ــ أقرب بلاد الإسلام إلى الغرب المسيحي ــ وانتهزت ممالك إسبانيا النصرانية وإماراتها فرصة انهيار خلافة بني القرطبين سنة ٤٢٣ هـ / ١٠٣١ م ، قبدأت قواتها تزحف نحو الجنوب وتتحيف أهية القرطبين سنة ٤٢٣ هـ / ١٠٣١ م ، قبدأت قواتها تزحف نحو الجنوب وتتحيف أطراف الأندلس الإسلامي . وانضمت إليها قوات الفرسان والمقاتلين من جنوبي فرنسا

وإيطاليا . وشجعتهم الباوية على الاتجاه نحو الأندلس للحرب التي وصفها البابوات بأنها مقدسة أو صليبية ؛ فاشتد الضغط على بلاد الإسلام وأعوزتها الوحدة والقيادة فى ذلك الظرف بسبب انقسام نواحيها بين ملوك الطوائف الذين كانوا قصار النظر ، فكانت النتيجة سقوط طليطلة سنة ٤٧٨ هـ/١٠٥ م . وكان ذلك نذيراً خطيرا بالمصير السيىء الذي أطل برأسه على الأندلس كله فى ذلك الحين . ولقد أقبل المرابطون بعد ذلك بقيادة يوسف بن تاشفين واستطاعوا فى سهل الزلاقة أن ينزلوا بقوات قشتالة وليون هزيمة قاصمة سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٦ م أوقفت التقدم النصراني بقوات قشتالة وليون هزيمة قاصمة سنة ٤٧٨ هـ/١٠٨٦ م أوقفت التقدم النصراني الأندلس إلى حرب صليبية ، ودعت أم النصرانية كلها للاشتراك فيها ، فاشتد الصراع فى الأندلس واتصلت المعركة بين الإسلام والنصرانية على أرضه .

وبينها كانت معركة الأندلس في طريقها تزداد ضراوة يوماً بعد يوم دعت البابوية أم المسيحية إلى القيام بحرب عامة على عالم الإسلام في المشرق ، بقصد الاستيلاء على بيت المقدس وأرض المقدسات المسيحية ، كما زعم البابا أوربان ( Urban ) الثاني ورجاله . واستجاب للدعوة نفر من أمراء الغرب المسيحي ، وتجمعت معهم قوات كبيرة من الفرسان والمقاتلين ، وتفاهوا في ذلك مع الجمهوريات الإيطالية التجارية والدولة البيزنطية . ومعنى هذا أن أوروبا الوسطى والغربية كلها أعلنت الحرب على الإسلام .

وفى خريف ٤٩١ هـ/١٠٩٧ م دخلت قوات الصليبيين أراضى المسلمين من شعبان الشام واستولت على أنطاكية واكتسحت أراضى الشام ، وفى شعبان ١٩٤ هـ/يوليو ١٠٩٩ م اقتحم الصليبيون أسوار بيت المقدس وارتكبوا فيه فظائع كبرى ، حتى يقال إنهم قتلوا سبعين ألفاً . وعقب ذلك مباشرة أنشأوا أربع إمارات صليبية في الشام وشمال غربي العراق . كل ذلك وجماعات المسلمين في الشرق متفرقة مختلف أمرها ، لا يفكر أمير من أمرائها في النهوض لحرب الغزاة المعتدين ، ولكن شعوب المسلمين أخلت تنادى حكوماتها بضرورة النهوض لملاقاة الأعداء واستنقاذ أراضى المسلمين ، وفي بغداد حاصرت الجماهير الخليفة العباسي وطالبته بالعمل على دعوة زعماء الإسلام للتجمع والنهوض ، وقام خطباء المساجد ورجال الدين في عواصم الإسلام بالدعوة للنهوض ، وخرج و المتطوعة » — وهم الذين نسميهم اليوم عواصم الإسلام بالدعوة للنهوض ، وخرج و المتطوعة » — وهم الذين نسميهم اليوم و بالفدائين » — أفراداً وجماعات ، يجاربون العدو ويهاجمونه حيثا استطاعوا . وشيئا

فشيئاً تنبه نفر من أمراء الموصل إلى ضرورة النهوض لمواجهة الأعداء . وبعد تمهيدات طويلة استطاع عماد الدين زنكى أمير الموصل وحلب النهوض لحرب الصليبين واسترجع منهم إمارة الرها ، وهى واحدة من إماراتهم الأربع فى الشام ، سنة ١٩٥ هـ/١٠٤٤ م وبعد ذلك النصر تحركت جماعات المسلمين للجهاد ، خصوصا بعد أن تولى زعامة المجاهدين نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى الذى استطاع بعد جهود متواصلة لتوحيد الصفوف ، وسنوات طويلة فى حرب مع قوات الصليبين استمرت من سنة ١٩٥١ هـ/١١٤٩ م إلى ١١٤٩ هـ/١١٦٩ م أن يوحد الموصل وبلاد الشام ومصر ويجعل منها جبهة واحدة مقاتلة . وعندما توفى نور الدين فى شوال وحده ويسير بها فى طريق النصر .

لقد أثبت صلاح الدين أنه أهل لهذه المهمة الكبرى ، فلم تحلّ سنة ٥٨٢ هـ/١١٨٦ م حى كانت كل بلاد الإسلام ــ من العراق إلى برقة ــ تجمعت تحت لواء واحد . وبفضل الوحدة سار صلاح الدين فى أوائل ٥٨٣ هـ/١١٨٧ م كسبت لملاقاة قوات الصليبيين فى معركة حاسمة ، وفى ربيع الثانى ٥٨٣ هـ/١١٨٧ م كسبت رايات الإسلام نصر حِطِّين ، ثم دخل صلاح الدين بيت المقدس منصوراً واسترده للإسلام . فكان ذلك إيذاناً بالنهاية الحقيقية لكل ما رمى إليه الصليبيون . فقد بدأت البلاد التى ملكوها تتحرر من أيديهم . وعندما مات صلاح الدين فى ٢٧ صفر البلاد التى ملكوها تتحرر من أيديهم . وعندما مات صلاح الدين فى ٢٧ صفر البلاد التى ملكوها تتحرر من أيديهم . وعندما مات صلاح الدين فى ٢٧ صفر البلاد التى ملكوها تتحرر من أيديهم . وعندما مات صلاح الدين فى ٢٧ المسلم استيقظت و لم يعد من الممكن أن تنام مرة أخرى حتى يزول كل أثر للصليبين فى الشام .

والمؤرخون لا يحدثوننا بما فيه الكفاية عن الجهد الذى قامت به جماهير المسلمين من أهل مصر والشام والعراق خلال ذلك الصراع الطويل بين الإسلام والنصرانية . ولكننا رأينا أن الجماهير كانت هى التى نبّهت أولى الأمر إلى ضرورة النهوض لمواجهة الحنطر ، ولدينا أسماء الكثيرين من دعاة المسلمين الذين قضوا حياتهم متنقلين من بلد إلى بلد يخطبون فى المساجد وفى الأسواق داعين الناس إلى الجهاد ، وفى كل معركة إلى بلد يخطبون فى المساجد وفى الأسواق داعين الناس إلى الجهاد ، وفى كل معركة من المعارك التى خاضها قادة التحرير العربى الإسلامى الذين ذكرناهم يحدثنا المؤرخون عن ألوف المتطوعين الذين كانوا يخرجون من بيوتهم ليجاهدوا في سبيل

الله دون أجر بل دون نظر إلى أى مكافأة . وكان من أكبر الأسباب التى أدت إلى الحرب الصليبية الثانية جماعات الفدائيين المسلمين . وبخاصة التركان الذين كانوا ينقضون على جيوش النصارى فيقتلون ويأسرون ، حتى تخلخلت صفوف الأعداء ودخل فى قلوبهم الرعب من المسلمين . ولا نبالغ إذا قلنا إنه لولا جهود الجنود المجهولين من أبناء شعوب الأمة الإسلامية ما تحقق النصر ولا استطاع القواد بقواتهم الرسمية كسر شوكة الصليبين .

ويتجلى ذلك بوضوح فى أثناء الحملة الصليبية الخامسة التى قادها الفارس الفرنسى جان دى بريين Jean De Briene على مصر ، ظنًا منه أنه إذا استطاع القضاء على رأس القوة الإسلامية فى القاهرة تمكن الصليبيون بعد ذلك من احتلال الشام كله احتلال أبديًا . ففى هذه الحملة نجد أن السلطان العادل الأيوبى الذى تصدى لمقاومة الخطر الصليبي هذه المرة \_ يفضل عدم مواجهة الأعداء ، ويتجه نحو محاولة صرفهم عن وجهتهم بالحيلة والمفاوضات ؛ وعندما نزل الصليبيون فى دمياط فى سنة فى أثناء ذلك ، فزاد الأمر اضطراباً ولكن جماهير المسلمين فى شمال مصر أسرعت للقاء العدو وبدأت معه المعركة وخلخلت صفوفه ، وتشجع الملك الكامل بن الملك العادل وسار لحربهم . ومع ذلك فقد اتجه إلى التفاوض معهم ، وكان مستعدًا للسلمهم بيت المقدس فى سبيل حروجهم من مصر . ولكن جماهير المصريين لجأت المحامل ، فسار لحربهم ، وانتهى الأمر بانسحابهم من البلاد دون قيد أو شرط فى الكامل ، فسار لحربهم ، وانتهى الأمر بانسحابهم من البلاد دون قيد أو شرط فى رجب ١٦٨٨ هـ/أغسطس ١٣٦١ م . والفضل فى ذلك النصر يرجع إلى جماهير أمة الإسلام التى لم تشأ أن تنواخى أو تنواجى .

أمام هذا الصمود لم تستطع حكومة الأيوبيين إلا الاستمرار في الجهاد . وعندما حاول لويس التاسع ملك فرنسا تكرار محاولة جان دى بريين بقيادة حملة صليبية على مصر ، هي الحملة الصليبية السابعة سنة ٦٤٧ هـ/١٧٤٩ م ، كان من الممكن أن يحقق ذلك الملك غرضة ، لأن الملك الصالح الأيوبي مات أثناء القتال عند المنصورة شمال شرق مصر ، وأصبحت القوات الإسلامية بدون قيادة . ولكن جماهير المسلمين ثبتت في الميدان وأعادت فتح الجسور لإغراق قوات الصليبيين ، فكانت النتيجة

انتصار القوات الإسلامية على الصليبيين ووقوع لويس التاسع أسيراً في أيدى المسلمين سنة ٦٤٨ هـ/١٢٥٠ م .

وقد بقيت بعد ذلك جيوب صليبية على ساحل الشام استطاع القضاء عليها سلاطين المماليك ، من أمثال الظاهر بيبرس والسلطان سيف الدين قلاوون الصالحي والسلطان الأشرف خليل بن قلاوون . وعلى يد هذا الأخير استرجع المسلمون آخر حصن للصليبين في الشام ، وهو عكا التي استسلمت في ٢٧ جمادي الأولى ١٩٥ هـ/مايو ١٢٩١ م ، وكانت تلك نهاية الخطر الصليبي على شرق العالم الإسلامي .

وقد حاول الصليبيون إعادة الكرَّة بالهجوم على تونس. فقاد الملك لويس التاسع حملة عليها سنة ٦٤٧ هـ/١٢٤٩ م. ولكن رجال تونس وقوات الخليفة المستنصر بالله عمد الحفصى استطاعوا هزيمة الصليبين والقضاء عليهم، وعلى أرض تونس مات الملك لويس التاسع في المحرم ٦٦٩ هـ/أغسطس ١٢٧٠ م وانتهت الحملة الصليبية التي قادها. وبذلك حققت ألوية الإسلام النصر النهائي في معركة طويلة بدأت كما ذكرنا في خريف ٤٩١ هـ/١٠٩٧ م وانتهت في صيف بدأت كما ذكرنا في خريف ٤٩١ هـ/١٠٩٧ م وانتهت في صيف بدأت كما ذكرنا في خريف ١٩٤١ هـ/١٠٩٧ م والفضل في ذلك التصر يرجع إلى تجمع قوات المسلمين واتحاد شعوبهم لمواجهة الأعداء. حقيقةً قامت أوروبا المسيحية بتنظيم حملات صليبية أخرى، ولكن الحطر الحقيقي كان قد زال.

وفى المراحل الأخيرة من الصراع بين المسلمين والصليبين ظهر الخطر المغولى . وقد تعودنا أن ننظر إلى ذلك الخطر من زاوية صغيرة ، هى الخاصة بهجوم هولاكو على بغداد وإزالته الخلافة العباسية سنة ٢٥٦ هـ/١٢٥٨ م ، ولكن الأمر يتطلب هنا نظراً أوسع ، لكى ندرك مدى الخطر الذى كان يتهدد الإسلام وأهله من ناحية المغول . فإن الذى عرفناه من قوة المغول وقدرتهم على التخريب لا يقاس إلى قوتهم الحقيقية وما كان لهم من أثر خطير عميق فى البلاد التى فتحوها فى آسيا وبعض نواحى شرقى أوروبا . وعندما نأخذ فكرة \_ ولو تقريبية \_ عن مدى قوتهم وخطرهم نستطيع أن نتبين مقدار نعمة الله الذى كتب لجماعات المسلمين النجاة من خطر كان من المكن أن يزيلها من الوجود . ذلك جنكيزخان \_ وهو لقب معناه : سلطان المغول ، أما اسمه الحقيقى فهو : تيموجين بن باطور \_ كان أكبر معناه : سلطان المغول ، أما اسمه الحقيقى فهو : تيموجين بن باطور \_ كان أكبر

محارب مخرِّب عرفه التاريخ . فقد اجتاح ، هو وابنه الأكبر أجداى ، فيما بين سنتى الدمر الله الله المالي المدراً تبدأ عند سواحل الصين الشرقية ولا تنتهى إلا شمالي البحر الأسود في أوروبا . وجحافل المغول هذه أزالت دولا كبرى في الصين ووسط آسيا وشرقي أوروبا . وعندما تولي ملكهم قوبلاي خان سنة ١٢٦٠ م نقل العاصمة من قرقورم إلى بكين ، وأنشأ إمبراطورية صينية جديدة هي المعروفة بدولة يوان التي امتد حكمها من ١٢٧٩ إلى ١٣٦٨ م .

هذه اللولة المغولية كانت منذ قيامها على يد جنكيز خان خطراً عظيماً يهدد الإسلام كلها . فقد كانت مطامع جنكيزخان تتجه أول الأمر نحو بلاد المسلمين طمعاً فيما كان يترامي إلى سمعه عن غناها وثراء بلادها ، ولهذا وجه نحوها معظم قواته . وفي سنة ١٢١٨ م اجتاحت جحافلة خوارزم ، وأزالت السلطنة الخوارزمية الإسلامية . وفيما بين سنتى ١٢١٩ م و ١٢٢١ م استولى المغول على بلاد الرسلامية . فيما يغارى وسمرقند التركستان ، أي ما وراء النهر ، وخربوا عواصم الإسلام هناك مثل بخارى وسمرقند وطشقند . ولولا أن جنكيزخان توفى سنة ١٢٢٧ م لاستمرت الغارة المخربة على بقية بلاد الإسلام بنفس العنف والقوة .

وقد هدأت العاصفة فترة قصيرة من الوقت بعد وفاته ، إذ وقع خلاف على وراثة العرش بين ابنه الأكبر شختاى وابنه الثانى أجدًاى . وقد صار العرش إلى هذا الأخير \_ وهو الذى واصل نشاط المغول فى بلاد الروس حتى وصلت جيوشه إلى بحر البلطيق واجتاحت المجر \_ فى حين أن الجزء الأوسط من الإمبراطورية المغولية \_ وهو الذى يشمل بلاد التركستان وإيران \_ صار إلى شغتاى . وقد تأثر هو وأبناؤه بالإسلام ، وخفت حدة غاراتهم على بلاده . وجدير بالذكر أن دعاة المسيحية كانوا قد تسربوا إلى بلاط المغول فى بلدة قرقورم ، وعندما اجتمع زعماء المغول لاختيار خلف لأجداى بن جنكيزخان سنة ١٦٤١ م كان هناك مندوب بابوى ، وكان ذلك المندوب يجتهد فى أن يصير العرش إلى جويوك بن أجداى \_ وكان ذا ميول مسيحين ، ولكنه توفى مسيحية \_ ولو أن ذلك تحقق لأصبح كل المغول بعد ذلك مسيحيين ، ولكنه توفى سنة ١٢٤٨ م ، قبل أن يستقر له الأمر وصار العرش إلى منجوخان بن تولوى بن جنكيزخان ، و لم يكن له ميل إلى المسيحية .

وقد اقتسم منجو إمبراطوريةَ المغول مع أخويه : قوبلاى ، الذى تولى حكم

الجناح الشرق من الدولة ، وهولاكو الذى تولى الأمر فى وسطها وغربها . وتجرد هولاكو للاستيلاء على بلاد الدولة العباسية وسار إليها فى جحافله ، ودخل بغداد فدمرها تدميراً ذريعاً سنة ٢٥٦ هـ/١٢٥٨ م ، وكان فى بلاط هولاكو عدد كبير من القساوسة المسيحيين يحرضونه على القضاء على بلاد الإسلام قضاء تامًا ، تعززهم فى ذلك إحدى زوجاته ، وكانت نصرانية .

وكانت جماعات المسلمين فى كل مكان تهيب بسلطان المماليك سيف الدين قُعلُو ، بالمسير لحرب المغول وردَّهم عن بلاد الإسلام ، بعد أن دخلوها وألحقوا بها خراباً شاملا . وقد تردد مماليك قطر ، وأدركهم الحوف ، ولكن الجماهير ظلت تضغط عليهم ، وخرج الألوف من المتطوعة من أهل بلاد الإسلام لحرب المغول حسبةً لله . وتحمس سيف الدين قطز ، وعندما رأى تقاعَسَ مماليكه قرر المسير بنفسه ، فلم يسع الآخرين إلا الحروج معه . وهكذا كتُب له أن يُنزِل بالمغول هزيمةً قاصمة عند عين جالوت قرب بيسان فى فلسطين فى سنة ١٦٥٨ هـ ١٢٦١ م ، وهى من المواقع جالوت قرب بيسان فى فلسطين فى سنة ١٦٥٨ هـ ١٢٦١ م ، وهى من المواقع الفاصلة فى تاريخ البشر ، لأنها أنقذت حضارتى الإسلام والمسيحية من الدمار ، ولقد شعرت البابوية وبقايا الصليبيين بخيبة أمل لنصر المسلمين وانقطاع الرجاء فى التحالف مع المغول عليهم .

ومع ذلك حاول الصليبيون الاتفاق مع أباقا الذى خلف هولاكو على عرش الدولة المغولية في إيران سنة ٣٦٣ هـ/١٢٦٥ م، لأن زوجته كانت مسيحية بيزنطية ، وحفزه القساوسة الذين كانوا في بلاطه على محاولة غزو بلاد الإسلام من جديد . فسار إلى الشام ، ودخل حلب وخربها . فنهض للقائه سيف الدين قلاوون سلطان مصر وأنزل بقوات المغول هزيمة ساحقة أخرى عند حمص سنة ٦٨٠ هـ/١٢٨٢ م . وفر أباقا إلى بغداد حيث توفي بعد قليل .

وخلف أباقا أخوه تكودار ، وكان مسيحياً ، ولكنه أسلم وتسمى بأحمد ورغب في إنشاء علاقات صداقة مع المسلمين ؛ أسوة بأبناء عمومته ــ مغول القبيلة الذهبية ــ وكانت دولتهم تشمل جنوب روسيا والقوقاز ، وكانوا قد اعتنقوا الإسلام في عهد ملكهم بركة خان بن جوجى بن جنكيزخان ، وكان معاصراً للسلطان بيرس .

وقد ارتد أرغون ابن أخى تكودار أحمد عن الإسلام ، وبدأ الاستعداد لحرب بلاد المسلمين بتحريض زوجته النصرانية ، فأرسل سفيراً طاف ببلاد أوروبا لتحريض ملوكها على حرب المسلمين متحدين مع المغول ، واستمر هذا طوال حكم أرغون من ٦٨٣ هـ/١٢٨٤ م إلى ٦٩٠ هـ/١٢٩١ م .

ولكن الإسلام عاد فانتصر ، لأن غالبية سكان دولة إيلخانات إيران كانوا مسلمين . فأسلم غازان ملكهم ( ٦٩٤ هـ/١٢٩٥ م ـــ ٧٠٤ هـ/١٢٠٤ م ) وحسُن إسلامه ، وبذلك انقضى خطر المغول عن الإسلام .

من هنا نتين أن الخطر المغولى كان أعظم بكثير مما نتصور عادة ، وأن الذي أوقف ذلك الحطر لم يكن انتصار المماليك على المغول في عين جالوت وحمص فحسب ، بل كان الإسلام هو الذي نصر نفسه بفضائله التي غزت قلوب المغول وبقوة شعوبه التي تمسكت به وحفزت السلاطين ورجال الدولة على الدفاع عن الإسلام الحنيف وبلاده .

وكان الذين حملوا دعوة الإسلام إلى أولئك المغول شيوخاً ودعاة نجهل أساميهم ، لكنهم قاموا بعمل جليل عظيم لا يقل عن العمل الذى قام به أولئك الذين كسبوا انتصارى : عين جالوت وحمص ، بل إن المؤرخين يحدثوننا أنه فى أيام خانات المغول الكبار ، جنكيزخان وأوجوتلى ، كانت عاصمتهم قرقورم حافلة بالمساجد إلى جانب الكنائس التي عمل على بنائها دعاة المسيحية المحترفون ، وكذلك معابد البوذيين الشامانيين ، وهذه المساجد \_ التي قامت فى قرقورم التي تقع فى وسط ما يعرف الشامانيين ، وهذه المساجد \_ التي قامت فى قرقورم التي تقع فى وسط ما يعرف اليوم بجمهورية منغوليا الخارجية ، فى شمالى الصين على بعد آلاف الكيلومترات من دار الإسلام \_ إنما بناها شيوخ مخلصون للإسلام قاموا بعملهم مدفوعين بعاطفة دينية كريمة . وذلك يذكرنا بأولئك الدعاة المجهولين والصوفية المجاهدين الذين نشروا الإسلام فى أفريقية المدارية والاستوائية .

وهؤلاء الشيوخ والدعاة كانوا من أبناء أمة الإسلام ، تحركوا للقيام بذلك العمل الجليل بباعث من محبة الدين وبإخلاص يروع النفس ، لم تدفعهم إلى ذلك حكومة تقدم لهم أجراً ولا هيئات تبشير ترعاهم وتنظمهم وتحميهم ، وإنما خرجوا محتسبين للدعوة لدين الله . وهم من صميم المجتمع الإسلامي ، مما يؤكد لك ما ذكرناه مرة بعد مرة في هذا العرض من أن قوة الإسلام الحقيقية إنما تكمن في قوة جماعاته .

ولدينا هنا مثالً يغنينا ذكره عن كثير: فنى بلاط قوبلاى خان منشىء دولة يوان الصينية التى ذكرناها ، وهى من أعاظم الدول فى تاريخ الصين الطويل ، كان يعمل عدد من الموظفين من أهل مقاطعة يون ــ نان فى جنوب غربى الصين ، وكان حاكم هذه المقاطعة مسلماً من أهل بخارى ، فمازال أولتك الموظفون يعملون مستعينين بالحاكم حتى استطاعوا أن ينشعوا فى تلك المقاطعة الواسعة جالية إسلامية ضخمة تمكنت من أن تحول المقاطعة كلها إلى بلد إسلامى ، ومنها امتد الإسلام إلى ما يجاورها من مقاطعات الصين الجنوبية والغربية . وهذا هو أصل جانب كبير من ذلك العدد من مقاطعات الصين الجنوبية والغربية . وهذا هو أصل جانب كبير من ذلك العدد العظيم من مسلمى الصين الذين لا يقل عددهم فى وقتنا الحاضر عن ستين مليوناً ، وإن كانت الإحصاءات الرسمية التى كانت تذاع تببط بعددهم إلى عشرة ملايين ، وهو أمر لا يقبله العقل أو التصور .

وهكذا نرى كيف أن الخطرين : الصليبى والمغولى تعاصراً وحاولاً أن يجتمعاً على الإسلام للقضاء عليه ، ولكن الإسلام نجاً من ذلك الخطر المحيط المزدوج ، وخرج بعد عشرات السنين من الكفاح المزير أقوى بنياناً وأوسع رقعة وأعز نفراً

وهذا كله جدير بأن يذكره المسلمون ليعلموا أن الأزمات والأخطار ليست جديدة على الإسلام وأهله ، وأن انتصار الإسلام على الأعداء ، مهما كار عددهم ، وخروجه مظفرامن الأزمات والأخطار مهماطالت ، إنما هو أمر علدى في تاريخه ، لأن هذا الدين \_ الذى ولد في بيئة معادية له هي مكة \_ لم يزل منذ ميلاده يغالب الأزمات ويقتحم المحن ويخرج مظفراً . وتلك آخر الأمر هي الحقيقة الأساسية في وجود الإسلام ، وهي لباب تاريخه لأنه رمز على قوى الخير التي تصارع قوى الشر منذ خلق الله الحلق إلى أن يطوى الدنيا وما عليها .

﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللهِ بِأَفُواهِهِم واللهِ مُتِمُّ نُورِه وَلَوْ كَرَهَ الكَافِرُونَ ﴾ (الصف ، آية ٨ ) .

## الجماعات الإسلامية في عالم السوم:

فى ذلك الموجز ذكرنا الجماعات الإسلامية الرئيسية ، وهناك جماعات أخرى أقل عدداً لابد أن نشير إليها هنا ، وأعداد أفرادها تتراوح بين ستين مليوناً ــــ كما رأينا فى كلامنا عن مسلمى غربى الصين — وعشرين مليوناً ، وهو العدد التقليدى للمسلمين فى روسيا ، ومليونين كما نجد فى يوغوسلافيا . ولا يخلو بلد من بلاد الدنيا من مسلمين ، فهناك عشرات الألوف فى إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا . وهناك كذلك ألوف كثيرة من المسلمين فى بلاد أمريكا اللاتينية . ومع أنه من العسير علينا أن نأتى بإحصاء دقيق لأعداد المسلمين فى تلك البلاد اليوم فسنرى فيما يلى بعض الأرقام عن أعدادهم فى بعض جمهوريات أمريكا اللاتينية ، لنعطى فكرة بسيطة عن أهمية تلك الجماعات . والأرقام التى نقدمها مأخوذة من إحصاء نشره الباحث الألماني رولف رايخرت Rolf Reichert الأستاذ بجامعة باهيا فى شمال البرازيل ، وهو متخصص فى ذلك الموضوع وهذه الأرقام ترجع إلى إحصاء تم سنة ١٩٦٥ م وقد أسلم هذا الرجل وانقل إلى المغرب وعاش فيه وتسمى باسم و ضياء الدين ٤ ، ولابد أسلم هذا الرجل وانقل إلى المغرب وعاش فيه وتسمى باسم و ضياء الدين ٤ ، ولابد

| ( مسلـــــم )        | 121   | الأرجنتــــــين      |
|----------------------|-------|----------------------|
| ( مسلم)              | 9     | بوليفا               |
| ( مسلم)              | 727   | البرازيــــــــــــل |
| ( مسلم)              | ۸٠٠٠  | شيلــــــى           |
| ( مسلم)              | ٤٠٠٠  | إكـــــوادور         |
| ( مسلم )             | 09    | كولومبيسسا           |
| ( <del>مسلمم</del> ) | 19    | يـــــرو             |
| ( مسلـــــم )        | 74    | غيانا الهولنديـة     |
| ( مسلــــم )         | ۸٠٠٠٠ | غيانا البريطانية     |

ويبلغ مجموع عدد المسلمين في أمريكا اللاتينية كلها ٦٥٤٠٠٠ نسمة .

وفى بعض بلاد تلك القارة ـــ مثل غيانا الهولندية ـــ تزيد نسبة المسلمين على ربع السكان ، وفى غيانا البريطانية تبلغ نسبتهم ١٤٫٦٪ ، وفى غيانا الفرنسية ١٢٪ ، ولم ندخل فى الحساب مسلمى جمهوريات أمريكا الوسطى وهم كثيرون .

و لم نتحدث أثناء ذلك عن مسلمى جمهوريات الاتحاد السوفييتى الإسلامية ، وهى أذربيجان وتركانيا وأوزبكستان وقرغيز وطجيك ، وعدد سكانها لا يقل عن ستين مليوناً هم من حيرة المؤمنين ، وهذا الإحصاء تم فى سنة هذه الطبعة لكتابنا هذا وهى سنة ١٩٨٨ م وفى بلادهم تقع عواصم الحضارة الإسلامية الكبرى المعروفة من أمثال بخارى وسمرقند وطشقند وغيرها ذات الأثر البعيد فى تاريخ الإسلام ، ومن العسير جدا أن تحصل على إحصاء حقيقى لأعدادهم فى الوقت الحاضر ، ولكن الذى يكن قوله هو أن التطور الاجتهاعى والحضارى الذى يشمل بلاد الاتحاد السوفيتى منذ بداية رياسة ميخائيل جورباتشوف سنة ١٩٨٧ م لابد أن يشمل البلاد الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى كذلك . وعن قريب إن شاء الله يعود الإسلام إلى سابق قوته وازدهاره فى تلك البلاد وتتلاشى — كما ينبغى — لعنة الشيوعية الكافرة التى لم تعد بالخير إلا على الروس أنفسهم .. كان هذا الخير سياسيا عسكريا فحسب ، أما حضاريا وإنسانيا فإن الشيوعية كان لها أسوأ الأثر على الشعب الروسى الذى اشتهر حضاريا بخصبه الحضارى وتفوقه فى معظم ميادين الإبداع العلمى والتقافى والحضارى .

ويمكننا أن نقول ــ بوجه عام ــ إن كل الإحصائيات التي تنشر في الغرب عن أعداد المسلمين غير صحيحة . وهناك تعمد معروف للإقلال من عدد المسلمين وتكثير عدد النصارى في كثير من بلاد الدنيا ، وبخاصة في بلاد أفريقية ، وذلك لأسباب سياسية معروفة لا تخفي على أحد . ولو أنك نظرت في أية دائرة معارف كبرى وبحثت عن عدد المسلمين لوجدت أن الرقم الذي تقدمه لا يتجاوز ٤٠٠ مليون ، في حين أعلن السكرتير العام للمؤتمر الإسلامي العالمي في أكتوبر ١٩٦٩ م مليون ، وذلك تقدير معقول .

وبين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تقارب وتشابه بيرران استعمالنا لمصطلح العالم الإسلامي ، ، فالحقيقة أن المسلمين \_ على اختلاف أوطانهم \_ يكونون عالماً خاصًا بهم له خصائصه الاجتماعية والحلقية والمسلم إذا حل في أي بلد إسلامي أحس في الحال بأنه بين أهله ، ووجد نظاما اجتماعيًّا مألوفا لديه وقانونا أخلاقيًّا سائداً ليس غريبا عليه .

والسبب فى ذلك التقارب الأخلاق والاجتماعى هو أن كل مظاهر حياة المسلمين قائمة على الإسلام ومستمدة من شريعته . فسواء كان المسلم صينيًّا من أهل يون \_\_ نان ، أو هنديًّا من أهل نيودلهى ، أو عربيًّا من أهل جزيرة العرب ، وسواء تكلم بالعربية أو لم يتكلم بها ، فهو مشترك مع بقية المسلمين فى نظرته للحياة واتجاهه نحو المعنويات دون الماديات وأخذه بشريعة الإسلام واعتباره محمداً ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ مثلا أعلى للإنسان فى خلقه وتصرفه فى شئون الدنيا والدين .

أما ما نعرفه من خلاف أهل السنة والشيعة الذي يبالغ خصوم الإسلام في توسيع شقته فهو خلاف سياسي عاطفي . فنقطة الخلاف الرئيسية بين السنة والشيعة هي مسألة مَنْ يلي الخلافة بعد وفاة الرسول عَلَيْكُم ، وذلك الخلاف لا يدور حول ركن من أركان الإسلام أو عقيدة من عقائده ، لأن أهل السنة والشيعة جميعاً متفقون تمام الاتفاق على تلك العقائد، أما مسألة الخلافة فقد جاءت بعد الرسول عليه ، ولا نجد عنها في القرآن والسنة شيئاً يمكن التعويل عليه ، وكل تنظيمها وشروط من يليها اجتهاد من الصحابة والفقهاء . ثم إن الخلافة نفسها معطِّلةٌ في وقتنا الحاضر ، ومن ثُمٌّ فإن أساسَ الخلاف بين السنة والشيعة منقطع من هذه الناحية أما ما نرى الآن من خلاف بين شيعة آية الله الخميني ومن معه من الآيات من ناحية وأهل السنة من العرب خاصة فهو خلاف تستطيع أن تصفه بأنه شخصي ، لأن آية الله الخميني يحقد على العرب والسنة ، وهو يجتهد في تصفية هذا الحقد بالحرب على العرب وأهل السنة وحماس الكثيرين من أهل إيران له ، حماس وقعي لا يلبث أن يزول . فإن في إيران نفسها أهل سنة كثيرين جدا ، وفي البلاد العربية أعداد غفيرة من الشيعة ، وقد عاش هؤلاء وهؤلاء قرونا متطاولة متواطنين متآخين ، فإذا جاء اليوم الخمينيون وتصوروا أنهم متغلبون على العرب ومذلوهم تحت ستار الشيعة فهذا وهم دون شك، وسيرون في النهاية أنهم مخطئون وعندما تنتهي الحرب الراهنة، ويتأكد الخمينيون أنه لا سبيل لهم في الحياة إلا بالأخوة مع العرب ، سينتهي كل شيء ويعود الصفاء.

هناك بطبيعة الحال فرق إسلامية بعيدة كل البعد عن أساسيات الإسلام ، لكنها في الحقيقة فرق شاذة ، محدودة العدد غير قابلة للنمو ، ويرجع شذوذها إلى أن الذين أنشتوها لم يفهموا الإسلام ، وأرادوا أن يدخلوا فيه حاملين عقائدهم الأولى مع إعطائها ظاهرًا إسلاميًّا من القول بالشهادتين . ومادامت هذه الجماعات مقفلة على أصحابها فنحن أحرياء ألا نبالغ في تقدير خطرها . وهي قد تحولت مع الزمن إلى

روابط ومصالح اجتماعية واقتصادية بين أفرادها .

والإسلام \_ كما قلنا \_ يتمثل فى أوضح صوره فى جماعته قبل أن يتمثل فى شكل النظام السياسى الذى يحكم هذه الجماعات . والجماعة الإسلامية مركزها المسجد ، فهو فى أصله ليس مجرد مُصلَى فحسب ، بل هو مكان اجتاع للمسلمين أيضا ومركز دراسة وعلم وإعلام ورابطة حقيقية بين الناس ، ومحكمة وملاذ للمسلمين فى أوقات الشدة ، ومن هنا فإن وجود المسجد أساسى بالنسبة للجماعة . فالجماعة الإسلامية ، التى لها مسجد أو مساجد ، جماعة متاسكة مترابطة ذات كيان وقوة ومستقبل ، والجماعة الإسلامية التى لا مسجد لها مصيرها إلى الزوال .

ومن ثَمَّ فإن واجب المسلمين الأول هو أن يكون لكل جماعة إسلامية \_ مهما انحل عدد أفرادها \_ مسجد ، ويرتبط بالمسجد الإمام ، وهو الذي يحيى الشعائر ويطبق قواعد الشرع ، ويعمل على جمع شتات الناس ويبصرهم بشئونهم الدينية ، ويزيدهم معرفة وإحساساً بأخلاقيات الإسلام وبأهمية العمل على حفظ الجماعة الإسلامية الكبرى وتقدمها .

ومن ثم فإن جانباً كبيراً من مستقبل الجماعة الإسلامية على الأرض يتوقف على تكوين الأثمة القادرين على القيام بهذه المهام الكبرى بين الجماعات الإسلامية ، ولابد لهذا من إعدادهم إعداداً دينيًا وخلقيًّا وعلميًّا وإنسانيًّا ومعاصراً لأن الكثيرين من أولئك الأثمة يعدون للعمل على أسس ماضية وأساليب انقضى زمانها ، فهم يعيشون في الماضى . فإذا خطبوا خاطبوا أجيالا ماضية ، ولم يكن لهم في أهل الحاضر أى أثر ، وإن معظمهم لا يعرفون لغة غير العربية وهذا أمر مؤسف لأن صراعنا في العصر الحاضر قائم مع أم غير عربية ؛ فكيف نواجهها ونحن لا نعرف لغة أهلها ، لأننا ينبغي أن نذكر أنهم سيعملون في القرن الحادى والعشرين بكل حضارته ولغاته وتكنولوجيته وعلومه ، وبكل خيره وشره وأخطاره كذلك .

#### خلاصــــة :

إن أهم النقط التي تناولها الكلام فيما تقدم هي أن الإسلام ولد في مكة عندما

نزل الوحى على الرسول على بأول آيات القرآن ، وكان طبيعيًا أن يعمل الرسول على المرسول على هدى القرآن الإسلام وتسير على هدى القرآن وتعمل على نشر العقيدة بين غيرها من الجماعات . غير أن إنشاء هذه الجماعة على النحو الذى يمكنها من القيام بهذه الواجبات لم يتم إلا بعد هجرة الرسول على المدينة .

وقد عمل الرسول على على إنشاء الجماعة فى أول يوم نزل فيه المدينة معتمداً على نواة المؤمنين الذين كانوا قد سبقوه بالهجرة إلى المدينة واستقروا فيها ، ومعتمداً كذلك على النقباء الذين كان قد تم اختيارهم قبيل بيعة العقبة الثانية ، واتخذ كلي خطوات إيجابية نحو إعطاء الجماعة الإسلامية هيئتها وقوتها ، فاستحدث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، ثم ابتنى مسجده ليكون المركز الدينى والاجتاعى للجماعة . ثم أنشأ حجراته فى ركن المسجد ، فأصبح المسجد بذلك المركز السياسى للجماعة .

وبعد ذلك مباشرة ، وضع بلتفاهم مع صحابته بدستوراً للمدينة يتمثل في الكتاب الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار ومن أراد التعاون مع أمة الإسلام من يهود المدينة . وقد كتب هذا الدستور على مراحل ، وسنفصل في فصل خاص من كتابنا هذا كيف تم ذلك . وعلى طول حياته على كان إيمانه بالجماعة شديداً ، بتنظيم أمورها وتوجيها في الطريق السليم الذي يمكنها من أن تكون جماعة حية قوية قادرة على تنظيم أمورها بحسب مبادىء الإسلام وشريعته وقانونه الأخلاق ، وقادرة كذلك على الدفاع عن الإسلام ومد رواقه خارج حدودها ، أي على توسيع نطاق الجماعة نفسها .

وعندما انتقل الرسول عليه إلى الرفيق الأعلى كانت الجماعة الإسلامية قد شملت شبه الجزيرة العربية كلها. وعندما تولى أبو بكر بدأت معالم الإطار السياسى والعسكرى للدولة الإسلامية فى الظهور على يديه . وجاء عمر بن الخطاب فأكمل ذلك العمل بفضل ملكاته كقائد قادر على توجيه الجماعة فى الطريق الصحيح . فأكمل الإطار الإدارى للدولة ووضع لها أول نظام مالى عرفته ، وثبت أصول القانون الحلقى الذى يحكم الوظائف العامة ومن يتولونها ، وأحكم الروابط التي تربط الجماعة باميئة الحاكمة ، وسار بالمسلمين الخطوات الأولى فى ظل إمبراطورية واسعة عامة لكل البشر .

وفى أيام أبى بكر وعمر كانت الجماعة والدولة شيئاً واحداً ، بسبب سير الاثنين الجماعة والدولة \_ على قانون خلقى واحد والتزامهما مبادىء الإسلام . ولكن أيام عثان شهلت بدء الانفصال بين الجانبين ، لأن بعض تصرفاته لم تعجب نفراً من أهل الرأى فى الجماعة فنقلوها ، ثم اتسع نطاق النقد وأصبح احتجاجاً ثم تمرداً ، وأدى ذلك إلى وقوع الحرب الأهلية التى انتهت بقيام نظام سياسى هو الدولة الأموية التى فرضت على الناس بالقوة والحيلة . فأنكر الناس الشكل الدستورى لذلك النظام الجديد ، ورفضوا طريقته فى الوصول إلى الحكم . وبدأ الانفصال بين الأمة والحكومة ، وأخذ البون بينهما يتسع ، ومن ذلك الزمان نجد أمامنا دائماً فى كل من المجتمعات الإسلامية كيانين \_ أحدهما متميز عن الآخر \_ هما : « الجماعة ، من المجتمعات الإسلام وأخلاقياته تطابق و « الدولة » . فإذا كانت غير صالحة ضام متبعة شريعة الإسلام وأخلاقياته تطابق الكيانان ، وإذا كانت غير صالحة ظهر الانفصال بينها وبين الجماعة .

لهذا فقد تعودت الجماعات الإسلامية أن تنظم نفسها بنفسها دون الاعتهاد الكبير على الحكومة : فالمساجد والتعليم والمواصلات والعناية بالمحتاجين وإعداد الفقهاء وأهل العلم ، كل ذلك كان من اختصاصات الأمة ، أما الحكومة فاقتصر عملها على الحماية الحارجية وصيانة الأمن داخل الجماعة ، على درجات متفاوتة من التوفيق في ذلك والتاريخ الحقيقي للأمة هو تاريخ الجماعات التي تكونت منها ، وإلى جماهير المسلمين يرجع الفضل في بقاء الإسلام قوياً عزيزاً وفي توسيع رقعته بإدخال شعوب أخرى

ومن هنا نستطيع القول إن الإسلام نشر نفسه بنفسه واتسع مجاله بقوته الذاتية وفضائله . وعلى طول تاريخ المسلمين نجد أن الأمة هي أساس الوجود الإسلامي ، وأن الأمة هي العنصر الدائم الثابت في حين أن الدولة ونظمها متغيرة وغير ثابتة . وفى حتام هذا البيان المجمَل لتكوين الجماعات الإسلامية ونظمها السياسية ، قررنا أن الجماعة الإسلامية الحقة مجتمع رجال أحرار ، وأن قوتها تعتمد على حرية أفرادها وتمتم كل منهم بحقوقه وقيامه بواجاته .

ومن الواضح أن قيام الإنسان بواجباته نحو المجتمع الذى يعيش فيه متوقف دائماً على النصيب الذى يناله من الحقوق ، فالجماعة التى ينال أفرادها حقوقهم ويتمتعون فيها بحرياتهم المشروعة جماعة نشيطة يقوم أفرادها بأداء واجباتهم حيالها من دفاع وخدمة صادقة .

ثم تتبعنا بعد ذلك انتشار الإسلام فى الدنيا ، بادئين بانتشاره فى الشرق وفتحه إيران وأفغانستان ووصوله إلى الهند وتركستان أيام الخلفاء الراشدين وبنى أمية . ووقفنا وقفة قصيرة عند نتائج فتح إيران وما يليها شرقا بالنسبة لتكوين الجماعة الإسلامية ، وقلنا إنها لم تعد عربية وإنما إسلامية عامة يشترك فيها أعضاؤها من المسلمين عرباً كانوا أو غير عرب .

وتتبعنا انتشار الإسلام في المغرب في العصر نفسه حتى وصوله إلى ساح الأطلسي ، ثم فتح الأندلس وجنوبي فرنسا وبداية تحول شبه الجزيرة الأيبيرية إ بلاد إسلامية .

واستطردنا بعد ذلك إلى الكلام على انتشار الإسلام فى أفريقية المدار والاستوائية ، على يد المرابطين المجاهدين أولا ، ثم على يد جماعات الصوفية والتج والدعاة بعد ذلك .

وعُدنا إلى تتبع سير الإسلام شرقاً فى الهند وبلاد الترك حتى داخل الصين وذكرنا أهم الدول التركية التى أسهمت فى ذلك مثل الغزنوبين والغوريين والمغو المعروفين بالتيموريين ، وتتبعنا انتشار الإسلام فى بلاد الملابو وإندونيسيا والقلبين

وبينًا بعد ذلك أن سير الإسلام وتقدمه لم يتوقف منذ زمن الرسول الله اليوم، فهو دائماً في اتساع وزيادة ، سواء في عصور القوة أو عصور الضعف، وهو في وقتنا الحاضر مازال يسير إلى الإمام . ولم يفقد الإسلام في سيره الطويل إلا قطرين هما : الأندلس وصقلية ، وكان لكل منهما ظروف خاصة أدت إلى ذلك .

وقد تعرضت أمم الإسلام فى تاريخها لأزمات وأخطار كثيرة متلاحقة ، ولكنها خرجت منها منصورة بفضل قوة الإسلام نفسه وسلامة مبادئه وحيوية تشريعه وقانونه الخلقي ، ثم بفضل تمسك جماهير المسلمين بدينهم . وضربنا مثلا على مغالبة الإسلام للشدائد وخروجه منها سليماً بما حدث من أواخر القرن الحادى عشر إلى نهاية القرن الثاث عشر الميلاديين من اجتاع الخطر الصليبي والخطر المغولي عليه . وكان أى خطر من هذين الخطرين كفيلا بإزالة عالم الإسلام من الوجود ، ولكن الإسلام وأممه بقيت للأسباب التي ذكرناها .

وألقينا أخيراً نظرة عامة على جماعات الإسلام فى أوروبا والأمريكتين ، وذكرنا أن الإسلام ما زال يتنشر فى كل اتجاه ، برغم أن سياسات بعض الأم الناشقة فى أفريقية تضع عراقيل فى سبيل انتشاره ، ولا بد من إزالة هذه العراقيل حتى يستمر سير الإسلام فى تلك القارة ، ولا بد \_ كخطوة أولى لذلك \_ من تقوية الجماعات الإسلامية المتناثرة فى العالم ، بتوجيهها إلى تنظيم أنفسها وتوثيق الروابط بين أفرادها ، ومعاونتها على إنشاء المساجد لها وإعداد الأكمة والقادة القادرين على حمل مسئولياتها ، وعلى حمايتها من الضعف والانكماش ، وعلى فتح طريق التوسع أمامها .



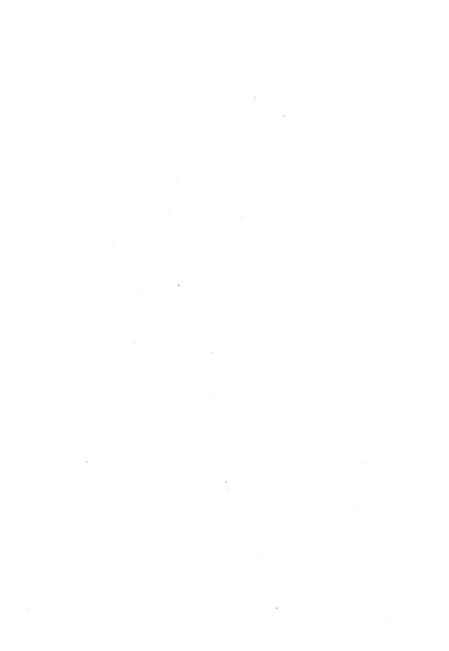



#### الأصول القديمة :

لا يستغنى الباحث فى تاريخ الإسلام عن النظر فى التاريخ المطول الذى كتبه أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ٣٦٠ هـ/٩٢٣ م) وعنوانه و تاريخ الرسل والملوك ، (بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ) ، عدة أجزاء ابتداء من ١٩٦٠ م بالقاهرة . وأحسن المراجع فى السيرة النبوية الكريمة : و سيرة النبى ، لأبى محمد عبد الملك بن هشام (ت ٢١٨ هـ/٨٣٣ م) فى أربعة أجزاء ( القاهرة ١٩٤٥ ) ، و كتاب المفازى ، لأبى عبد الله محمد بن عمر الواقدى (ت ٢٠٨ هـ/٨٢٢ م) بتحقيق مارسدن جونز MARSDEN JONES ، القاهرة وكمبردج سنة ١٩٦٧ فى ثلاثة أجزاء .

أما الأقل استفاضةً من تاريخ الطبرى فهو كتاب التاريخ الذى ألفه على بن أبى الكرم أحمد بن الأثير (ت ٦٣٠ هـ/١٢٣٨ م) المسمى : د الكامل فى التاريخ ٤ ، وهو \_ إلى جانب اختصاره \_ يستمر فى رواية الحوادث إلى أوائل القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى . وقد طبع فى بولاق بالقاهرة ١٨٣١ ، وطبع بعد ذلك مراراً دون تحقيق علمى . ولهذا فما زالت أحسن طبعة له هى التى قام بها المستشرق تورنبرج TORENBERG فى مدينة أوبسالا فى السويد .

وهناك مختصرات جيدة تعد من الأصول فى تاريخ دول الإسلام أهمها : كتاب التاريخ ، لأحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي (ت ٢٨٨ هـ/٨٩ م) ، وهو معاصر للطبرى تقريباً ، ويمتاز بالدقة وتحرى الصدق . وقد نشره المستشرق الهولندى هوتسما HOUTSMA فى ليدن بهولندا سنة ١٨٨٣ محقّقاً ، وعلى أساس هذه الطبعة طبع مراراً فى البلاد العربية ، وكتاب و المختصر فى

أخبار البشر ، لأبى الفدا إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة (ت ٧٣٣ هـ/١٣٣١ م) ، القاهرة ١٨٩٧ ؛ وطبع بعد ذلك مراراً

ويلي ذلك مختصران أصغر حجماً ولكنهما يمتازان بالدقة والمعرفة الصحيحة :

أولهما كتاب و الفخرى فى الآداب السلطانية ؛ نحمد بن على طباطبا الذى يسمى أيضاً بابن الطقطقى (ت ٧٠٩ هـ/١٣٠٩ م)، وقد طبع فى القاهرة طبعة جيدة سنة ١٩٢٧، ثم أعيد طبعه بعد ذلك مراراً.

والثاني و تاريخ الحلفاء ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى (ت ٩١١ هـ/ ١٥٠٥ م ) وطبعاته كثيرة في كل البلاد العربية .

ويدخل فى زمرة هذه الأصول كتابان لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى ( ت ٢٧٩ هـ/٢٩٩ م ) :

الأول و فتوح البلدان ، ، وهو يتتبع قيام جماعة الإسلام ودولته واتساعهما حتى النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ، مع فصول أساسية مجملة عن بعض نواحى النظم الإسلامية : كالدواوين والنقود .

والثانى هو و أنساب الأشراف ، وهو كتاب تراجم واسع ، ولكن مجلده الأول الذى نشره مجمد حميد الله في القاهرة سنة ١٩٥٩ يدور كله حول السيرة النبوية الكريمة ويترجم للكثيرين ممن عاصروا النبي عليه ، سواء أكانوا أنصاراً أم خصوماً للإسلام . وللكتاب أجزاء أخرى لم تطبع بعد ، وهو من ذخائر المكتبة العربية التاريخية . وإذا كان كتاب و فوح البلدان ، يؤرخ للجماعة الإسلامية أفقياً – أى يتبع امتدادها واتساع نطاقها – فإن أنساب الأشراف يؤرخ لها رأسيًا بالتعمق في حياة الرجال .

وفيما يتصل بتراجم الرجال والنساء، أى تواريخ حياتهم، فلدينا: كتاب والطبقات الكبرى ، لمحمد بن سعد (ت ٢٢٠ هـ/١٨٥٥)، وهو مجموع ممتاز من تراجم الصحابة والتابعين مصدرة بترجمة وافية مطولة للرسول على وهو من المراجع الأساسية فى تاريخ الجماعة الإسلامية، وقد طبع الآن طبعة كاملة فى بيروت سنة ١٩٥٨. ولدينا ثلاثة مؤلفات أخرى فى تراجم الصحابة وهى:

- و أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الذي ذكرناه ، ط. القاهرة
 ١٨٦٣ .

ــ الإصابة فى معرفة الصحابة ۽ لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانى المتوفى سنة ٨٥٣ هـ/١٤٤٩ م ، ط . القاهرة ١٩١٠ .

ــ و الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، لأبي عمر يوسف بن عبد البر التمرى الأندلسي (ت ٤٦٣ هـ / ١٩٤٠ م ) ، وقد طبع في حيدر آباد سنة ١٩٤٠ .

وبالنسبة لتراجم غير الصحابة والتابعين ، لدينا أربعة كتب فى التراجم يكمل بعضها بعضاً ، فتعطينا سجلا حافلا بالشخصيات الظاهرة فى تاريخ الجماعة الإسلامية إلى القرن الخامس عشر الميلادى ، وهى :

- و وفيات الأعيان ، لشمس الدين أبى العباس أحمد بن خلكان (ت ٦٨٦ هـ/١٢٨١ م) ، نشره محبى الدين عبد الحميد في أربعة مجلدات ، القاهرة . ١٩٤٨ .

- 1 فوات الوفيات ؛ لابن شاكر الكتبي ، القاهرة ١٩٥٢ .

- ٥ الواق بالوفيات ٥ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدى ، طبع أجزاء منه
 المستشرق هلموت ريتر H.RITTER ، الآستانة سنة ١٩٣١ .

- ۱ المنهل الصافی والمستوفی بعد الوافی ، لجمال الدین آبی المحاسن یوسف بن
 تغری بردی (ت ۸۷۶ هـ/۱٤٦٩م) ، طبع منه مجلد واحد فی القاهرة سنة
 ۱۹٦۲ .

وأهم الأصول القديمة في تاريخ النظم الإسلامية كتاب و الأحكام السلطانية ، لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت ٤٥٠ هـ/١٠٥٧ م)، وهو كتاب رئيسي في نظم الدولة الإسلامية وإدارتها . ويليه في هذا المضمار كتاب و الحراج ، لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة (ت ١٩٢ هـ/٨٠٧ \_ ٨٠٨ م)، وهو كتاب صغير حافل بالمعلومات والآراء عن النظرية السياسية للدولة الإسلامية على عهد العباسيين، وكذلك عن الشئون المالية للدولة .

ولابد للإحاطة بالنظم الإسلامية من دراسة مقدمة بن خلدون ، وهو عبد الرحمن ١٢٩ ابن محمد الحضرمي ( ت ١٤٠٦/٨٠٨ ) وقد طبعت مراراً .

ولكى يأخذ القارىء فكرة عن اتساع الدولة الإسلامية في أوجها ، وترابط جماعاتها وما امتازت به أقاليمها ، لابد من الرجوع لكتب الجغرافية العربية ، ونخص منها بالذكر هنا كتاباً واحداً هو و أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن البناء البشارى المقدسي (ت ٣٨٨ هـ/٩٧٧ م) ، وقد نشره المستشرق الهولندى دى جويه DeGoeje بمدينة ليدن بهولندة ، ١٩٠٦ ، وأعيد طبعه بالأوفسيت .

ويكمل هذه الصورة بعض كتب الموسوعيين الذين كتبوا كتباً شاملة هي أشبه بالموسوعات عن عالم الإسلام وما فيه من أمم وشعوب وما اختلط فيه من حضارات ، وأحسن نموذج لذلك كتاب و مروج الذهب ومعادن الجوهر ، وكتاب و التنبيه والإشراف ، وكلاهما من مؤلفات أبي الحسن على المسعودى (ت 187 هـ/٩٥٦ م). وقد طبع الأول مع ترجمة فرنسية في باريس بين سنتي ١٨٦١ و وطبع و ١٨٩٧ . أما الثاني فقد طبعه المستشرق دى جويه في ليدن سنة ١٨٩٣ ، وطبع في القاهرة ١٩٩٨ .

#### مؤلفسات حديشة :

أما الكتب العربية التي ألفت في العصور الحديثة ، فمن أحسن ما بين أيدينا منها كتاب ( محاضرات في تاريخ الدول الإسلامية ) للشيخ محمد الخضري ( القاهرة ١٩١٥ في جزءين ) ، وهو يؤرخ للإسلام على طريقة متوسطة بين القديم والحديث . ولهذا فإن له أهمية خاصة .

ويلى ذلك كتاب حسن إبراهيم حسن المسمى : « تاريخ الإسلام السياسى » ، ويقع فى ثلاثة أجزاء تصل إلى نهاية العصر العباسى الثانى ، وهو سجل حافل بالحوادث يرويها بطريقة سهلة بسيطة ، ويضيف فى كل جزء فصولاً عن الأحزاب السياسية والمذاهب والفرق الدينية ونظرات فى الأحوال الاقتصادية ، وقد طبع الكتاب بأجزائه التلاثة مرات عديدة ابتداء من سنة ١٩٣٥ بالقاهرة .

ولدينا فى تاريخ صدر الإسلام والدولة العباسية كتب ممتازة لعبد العزيز الدروى

مثل: و مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام ، الذى صدر أولا سنة ١٩٤٩ وأعيد طبعه فى بيروت ١٩٦٠ . و و العصر العباسى الأول ، (١٩٤٥) ، و و دراسات فى العصور العباسية المتأخرة ، ، بغداد ١٩٤٥ ، و و تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى ، (١٩٤٨) وكتاب و النظم الإسلامية ، (١٩٥٠) .

وكذلك كتاب أحمد الصالح العلى فى التاريخ الإسلامي العام : « محاضرات فى تاريخ العرب » ، طبع مراراً فى بغداد .

ويضاف إلى هذه الكتب كتاب محمد حسين هيكل : ( حياة محمد ) ، وطبعاته كثيرة ، وهو سيرة نبوية تمتاز بأسلوب أدبى ونظرة شخصية دون تعمق فى دراسة أصول السيرة .

على أن كتابين لطه حسين : ( الفتنة الكبرى ، عثمان ؛ و ( على وبنوه ؛ يمتازان بالأصالة وعمق النظرة التاريخية . وهما من أحسن ما لدينا عن الفتنة الأولى التى مهدت الطريق لنهاية عصر الخفاء الراشدين .

ومن أكثر الكتب الحديثة توفيقاً فى هذا المجال مجموعة وفجر الإسلام » و وضحى الإسلام » و وظهر الإسلام » لأحمد أمين ، وهى كتب ممتازة تلقى ضوءًا ساطعاً على الحياة الاجتماعية والفكرية فى عالم الإسلام .

وفيما يتعلق باتساع دولة الإسلام شرقاً وغرباً لدينا الكتب التالية :

- ــ أحمد الساداتي : و تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ، جزءان ( القاهرة ١٩٥٧ ـــ ١٩٥٩ ) .
- حسن إبراهيم حسن : و انتشار الإسلام والعروبة في الصحراء الكبرى وشرق
   القارة الأفريقية وغربها ٤ ( القاهرة ١٩٥٧ ) .
- ــ حسن أحمد محمود : انتشار الإسلام وَالثقافة العربية فى أفريقية ؛ ، القاهرة ١٩٥٨ .
- حسين مؤنس: و فتح العرب للمغرب ، (القاهرة ١٩٤٨) ، و و فجر الأندلس ، (القاهرة ١٩٥٩) ، وفهما دراسة الآساع دولة الإسلام غرباً .
  - ـ شكرى فيصل : ٥ قيام المجتمعات الإسلامية ٤ ، طبع في دمشق مرتين .

- عبد الرحمن زكى : تاريخ الدولة الإسلامية في غرب أفريقية ( القاهرة ١٩٦٤ ) .
- عبد الرحمن زكى : تاريخ الدول الإسلامية في شرق أفريقية (القاهرة ١٩٦٥).
- ف . بارتولد F.BARTOLD : و تاريخ الحضارة الإسلامية ، نقله إلى العربية
   حمزة طاهر (القاهرة ١٩٤٣).

ومن بين الكتب الجيدة التى ترجمت إلى العربية يعد كتاب و تاريخ العرب الفيليب حتى ، من أحسن الموجزات فى تاريخ دول الإسلام حتى نهاية عصر المماليك ، وكتاب و الدعوة الإسلامية » لتوماس أرنولد THOMAS ARNOLD ترجمة حسن إبراهيم وآخرين ، ( القاهرة ١٩٤٧ ) ، وكتاب و الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى » تأليف آدم ميتز ADAM METZ ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة (القاهرة ١٩٤٧ ) ، وقد أعبد طبعه بعد ذلك ، وهو من الكتب الأساسية التى لابد أن يطلع عليها كل دارس لتاريخ الحضارة الإسلامية . وقد ترجم أبو ريدة أيضا و تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » ( القاهرة باريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية » ( القاهرة الاسلامية حتى نهاية العصر الأمدى ، وهو من أهم ما ألف فى تاريخ الدولة الإسلامية حتى نهاية العصر الأمدى .

والمراجع عن الحروب الصليبية كثيرة نكتفى بأن نذكر منها هنا :

ـ حسين مؤنس : ٥ نور الدين محمود ، ، القاهرة ١٩٦٢ .

ــ سعيد عبد الفتاح عاشور: ( الحركة الصليبية ) ، في مجلدين ، القاهرة ١٩٦٣ .

- عمر كال توفيق : ٥ مقدمات العدوان الصليبي ، ، الإسكندرية ١٩٦٦ .

- محمد محمد العروسي المطوى : 3 الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ، ، تونس ١٩٥٤ .

وعن الخطر المغولى لدينا كتاب السيد الباز العريني : ﴿ تَارَيْخُ الْمُغُولَ ﴾ . ولكن أوف الكتب عن موضوع المغول إلى الآن هو :

HOWARTH (HENRY) History Of Mongols, 3 Vols .

وقد نشر أول مرة سنة ۱۸۸۸ ، وأعيد طبعه مراراً بعد ذلك . GROUSSET ( rené ) : Les Empires Des Steppes, Paris 1928 .

أما الكتب غير العربية التي ألفت عن قيام الإسلام وجماعته وانتشاره في العالم فكثيرة جدًّا، تختلف حظوظها من الجودة والإنصاف. ويندر أن يخلو كتاب منها لما لا يرضى عنه القارىء العربي أو المسلم، بل مما قد يسوؤه. ولكن ينبغي أن نذكر أن مؤلفيها يكتبون هذه الكتب لقرائهم لا لنا، ومن ثم فهم لا يراعون ما يرضينا ومالا يرضينا. وهم يكتبون من وجهة نظرهم أو من وجهات نظر شعوبهم، وهذه تختلف في الغالب عن وجهات نظرنا. ثم إن هذه هي طرائقهم في التفكير والتأليف، حتى عن أنفسهم وجماعاتهم وعقائدهم. فهم ينقدون كل شيء، والكثيرون منهم لا يراعون إحساس الآخرين فيما يكتبون. وهم ليسوا عرباً حتى يكتبوا عن شعور عربي، ولا مسلمين حتى يصدروا عن قلوب مسلمة. وليس يكتبوا عن شعور عربي، ولا مسلمين حتى يصدروا عن قلوب مسلمة. وليس من الحكمة أن نمسك عن قراءة ما يكتبون، لأن واجبنا نحو الإسلام والعروبة يطالبنا بأن نقرأ كل ما يكتب عنا وأن نناقشه ونساجل أصحابه فكرة بفكرة ورأياً برأى، ولو كانوا أشد الناس تعصباً علينا. ولا ننس آخر الأمر أن في الكثير من هذه الكتب علما غزيرًا وفهمًا جديدًا ومنهجًا علينًا سليمًا نقتبسه وأسلوبا محكمًا في الكتابة نهتدى به.

# وإليك طائفة من أحسن ما ألف في موضوع هذا الفصل من الكتب:

ABEL, ARMAND: Le Monde Arabe et Musulman , Bruxelles 1960 .

ALLWORTH, EDWARD : Central Asia, A century Of Russian Rule, 1967

BAMMATE, HAIDAR: Visages De l'islam, Lausanne 1958.

BERQUE, JACQUES: Les musulmans D'hier à Demain, 1960.

CARDET, LOUIS: La Citè Musulmane, Paris 1954.

COLES, P .: The Ottoman Impact on Burope, 1968 .

CONTWELL SMITH, WILFRED: Islam In Modern History. New York, 1957

DANIEL, N .A . : Ishm, Europe And Empire, 1966 .

MONTEIL , VINCENT : Les Arabes, Paris 1957 .

MONTEIL, VINCENT: Les Musulmans Soviètiques, Paris 1957.

MUIR, SIR WILLIAM: The Caliphate, Its Rise, Decline And Fall, Edinburgh 1924.

NUTTING, ANTHONY: The Arabs. New York, 1966.

PLANHOL, XAVIER DE: Le Monde Islamique, Essai De Geographie Religieuse, 1957.

RICE, T. T: The Saljuks In Asia Minor, London 1966.

RONDOT . P . : L'Islam Et Les Musulmans D'aujourd'hui . 1958 .

SAUNDERS, JOHN L.: The Muslim World On The Eve Of European Expantion, New York 1970.

STEWART, D.: The Arab World, London 1968.

SYKES, PERCY: A History Of Persia, 3d. ED. London 1948.

VILLIERS , A .: Sons Of Sinbad , 1955 .



# الفصل الثالث

الجماعة الإسلامية الأولد في المدينة





## توثيسق الصحيفة

أورد فى هذا الفصل عن الجماعة الإسلامية الأولى فى المدينة نص الصحيفة التى كتبها رسول الله عليه بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه و يهود ٤ . وقد أوردته مع دراسة موجزة لكى يطلع القارىء على البدايات القانونية والإنسانية والشورية لأمة الإسلام . وهذه فيما أحسب كانت أول مرة تلقى فيها الوثيقة هذه العناية ، لأن أصحاب كتب الأحاديث من صحاح ومسانيد لم يوردوا النص الكامل لهذه الوثيقة . وبعضهم أهملها تماما مكتفيا بإشارة بسيطة إليها ، كنا نظن أن الوحيد الذى أورد نصها كاملا هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي ، فقد أخذ نصها مكتوباً من الإمام موسى الكاظم الذى ورثها عن جده على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ، وهو الذى كان قد كتب نصوص أجزائها عند كتابتها عقب الاتفاق عليها واحتفظ بها فى قراب

سيفه وورثها عنه أولاده وأحفاده .

ووجود نص واحد كامل للصحيفة فتح الباب أمام بعض المؤرخين ليشككوا فى أصالة هذه الصحيفة مع وضوح أصالتها وأهميتها بالنسبة لتطور الفكر الإسلامى والجماعة الإسلامية .

وقد عثرنا بعد ذلك على نص آخر كامل للوثيقة . ونص ابن إسحاق الذى أورده ابن هشام مع بعض التعديلات مروى عن زياد بن عبد الله البكائى الذى نقل نص ابن إسحاق كاملا ، ولكننا عثرنا أخيراً على نص كامل للوثيقة يطابق النص الذى أورده البكائى وهذا النص الثانى أورده بن خيشمة فأسنده : حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله عملية كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه . أبيه عن جده بن محمد ب

ابن سيد الناس الشافعي المتوفى سنة ٧٣٤ هـ/ فى سيرته لرسول الله عَلَيْهُ المسماة وعون الأثر فى فنون المغازى والشمايل ، والسير ، (طبعة دار الجيل ببيروت ) ح ١ ص ١٩٥ ـــ ١٩٨ ) .

وأعتقد أن وجود نصين كاملين متطابقين للصحيفة يكفى لإثبات أصالتها . وإليك إلى جانب ذلك ما أورده عن نص الوثيقة الدكتور محمد حميد الله في كتابه و الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة و الطبعة الثالثة دار الارشاد بيروت ١٩٦٩ عن نصوص كاملة أو غير كاملة للصحيفة رآها هو ، وأنا أوردها هنا على عهدته . وهو رجل أهل لكل ثقة .

## مراجع النص الكامل:

ابن هشام ج ۲ ص ۳٤۱ ــ ۳٤۲

ابن إسحاق ( القطعة التي عبرنا عليها من نصه ) ورقة ١٠١ أبو عبيد القاسم ابن سلام ، كتاب الأموال ص٥١٧

ابن سعد ، الطبقات ( نص جزئي )

ابن زنجویه (کتاب الأموال مخطوطة بوردور فی ترکیا ، عن الزهری ورقة ۷۰. ف ـــ ۷۱ ف ( نص جزئی ) .

عمر الموصلي ، وسيلة المتعبدين ، ج ٨ ، ورقة ٣٢ ف ، عن ابن إسحاق ( نص جزئى ) ابن كثير ، البداية والنهاية ٢٢٤/٣٠ ـــ ٢٢٦ ( نص جزئى ) .

وانظر عند محمد حميد الله عن النصوص والكفايات الخاصة بالوثيقة بغير العربية ص ٣٩ — ٤١

وهى دراسة مستقصاة وجيدة جدا لهذه الوثيقة وأظن أن هذا كله يكفى لإقناع القارىء بأصالة هذه الصحيفة التى تشهد كل القرائن بصحتها ، بل إن أسلوبها في رأى الدكتور طه حسين من أوائل النصوص النثرية في اللغة العربية ( خارج القرآن الكريم ) ونحن معنيون بنص هذه الصحيفة لأنه يرينا الأصول التاريخية والقانونية والدستورية للأمة الإسلامية . وهذا أساس بالنسبة لمن يدرس تاريخ أمة الإسلام .

#### : <del>مهيس</del>د

وصل محمد علقه إلى المدينة في ١٢ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة ( ٢٤ مبتمبر ٢٢٦) (١). وكانت المدينة عند وصوله سهلا فسيحاً صخرى التربة ، ولكن مياه الأمطار والسيول المتوالية وعوامل التعرية الأخرى فتتت تربته في وسطه ، وخطّت فيها مجارى وديان ضحلة ، تحمل في الخريف والشتاء مياهاً كثيرة تفيض في السهل ، فتحولت التربة البازلتية مع الزمن إلى أرض خصبة ، وخفل باطن الأرض بالماء . وسهل على الناس العثور على الماء في مواضع كثيرة من السهل ، فانتشرت الزروع في وسطه ، أما جانباه الشرقي والغربي فقد ظلا هضبتين صخريتين قليلتي الزروع في وسطه ، أما جانباه الشرقي والغربي فقد ظلا هضبتين صخريتين قليلتي الارتفاع تعرفان بالحَرَّثين أو اللابَتَيْن (١).

وأقدمُ من نعرف ممن عمر هذا السهل بطون من شعب قضاعة القديم ، وكانت قضاعة شعباً كبيراً سكن الجزيرة قبل الميلاد بنحو عشرة آلاف سنة . وكانت جزيرة العرب كلها إذ ذاك أرضاً كثيرة الأعشاب وافرة المياه والأشجار والزروع ، فعاشت فيها شعوب ضخمة أهمها قضاعة هذه وطبىء ولخم والأزد وغيرها . ثم أخذت الأمطار تقل والحضرة تتلاشى ، قلم يعد وسط الجزيرة وشمالها بقادرين على حمل الشعوب الكبيرة ، فبدأت هذه تتفكك ، وتحولت إلى قطع قبائلية صغيرة ، ولم يبق الشعوب الكبيرة ، فبدأت هذه تنفكك ، وتحولت إلى قطع قبائلية صغيرة ، ولم يبق على تماسكه إلا قبائل جنوب الجزيرة ، حيث ظلت المياه وافرة في حضر موت واليمن ، وتوالت هناك دول القتبانيين والسبأين والحميريين الذين شمل سلطانهم وسط شبه الجزيرة أيضاً .

<sup>()</sup> هذا هو التاريخ التقليدى الشائع لوصول الرسول ﷺ لمل قياء ، ولكن المؤرخين غير متفقين عليه . فهناك من يقولون إن الوصول كان فى الثامن من ربيع الأول ، وهنك تواريخ أخرى . ويلاحظ أن ١٢ ربيع الأول هو أيضاً تاريخ مولد الرسول ﷺ ، وهنك أنجاه عند الكثيرين من المؤرخين لمل وضع الكثير من حوادث السوة فى ذلك اليوم من شهر ربيع الأول تبمنا ببركه .

<sup>(</sup>٢) بعفرد المُعرَّين حَرَّةً . وكانت الحرة الشرقية تسمى حرة واقيم والحرة الغربية تسمى حرة الوَّيَرة . أما لفظ لاية فيفهــم من النصوص أن معناه الأرض الصخرية المرتمعة ، فهي والحرة شيء واحد .

ومن هذه الشعوب التى تفككت قضاعة ، فأصبحت أوزاعاً متشرة فى نواحى شبه الجزيرة . ومن فروعها الكبار التى بقيت بنو بلى بن الحاف (الحافى) ابن قضاعة ، فهؤلاء استقر كثيرون منهم فى نواح من شمال شبه الجزيرة وغربها ، ونزل منهم فريق فى سهل المدينة وزرعوا وتمولوا . ثم نزلت حول المدينة فيما بعد قبائل مهاجرة من جنوبى فلسطين ، فيها الكثير من اليهود ، فاستقرت فى أجزاء من الجانب الشرقى من سهل المدينة ، وتكاثرت فيه وسادت بعض أجزائه بكثرة رجالها وبمهارتهم فى الصنائع والحرف والزراعة ، واشتد النزاع بينهم وبين القضاعيين المتفوقين .

ثم نازعتهم السيادة في السهل قبائل شديدة المراس ، معظمها مهاجرة من الجنوب ، وأهمها الأوس والخزرج ، استطاعوا أن يغلبوا اليهود والقضاعيين ويسودوا معظم السهل ، ويبدو أنهم تحالفوا أول الآمر مع القضاعيين ، فلما أصبحت لهم السيادة أنكروا فضلهم واستخدموهم في فلاحة الأرض . أما اليهود فظلوا محافظين على مواقعهم في السهل ، فحصنوها بحصون كبيرة تسمى الآطام ، وهي عبارة عن أسوار عالية من الصخر تضم مساحة كبيرة وفيرة الماء ، فتلجأ إليها القبيلة ساعة الخطر . وفي العادة يكون للأطم أبواب ضخمة وتقوم بداخله بعض الأبنية للسكن ، وتقوم على السور أبراج للحراسة . وعن اليهود أخذ الأوس والخزرج الآطام ، فأصبح لكل فرع من فرعهم أطمه الخاص به في وسط الجزء الذي سكنه من السهل .

# المدينــة قبــل هجــرة النبــى ﷺ إليهــا :

و لم يوفق الأوس والخزرج إلى وضع نظام لحكومة السهل ، فعاشتا فيه مجموعتين متجاورتين مستقلتين الواحدة عن الأحرى ، ونشب النزاع بينهما ، فكثرت الحروب وتعددت الوقائع . وكان الحزرج أكثر عدداً من الأوس ، وكانوا كذلك أكثر أرضاً ومالا . ولكن الأوس كانوا ذوى شوكة وضراوة فى الحرب مكنت لهم من الاحتفاظ بمكانهم برغم قلة عددهم . وقد استعانوا باليهود فى صراعهم مع الخزرج ، وكان اليهود يرحبون بذلك ويعملون على توسيع شقة الخلاف بين الجانبين ، ويجتهدون فى تأييد الأوس ما أمكنهم ذلك . ولم يمنعهم هذا من الوقوف من الجانبين موقف العداء إذا اقتضت مصالحهم ذلك .

تلك هى عناصر السكان الأربعة (القضاعيون والحزرج والأوس واليهود) التى كانت تعمر سهل المدينة قبل هجرة الرسول على إليها . وينبغى أن نقرر أنها بطبيعة تكوينها كانت عاجزة عن الانتفاع بالسهل كما ينبغى ، ونتيجة لذلك عجزت عن الانتفاع برجالها وملكاتهم على نحو قريب مما كان المكيون يصنعون في بلدهم . فكانت مساحات واسعة من السهل متروكة هملاً دون زراعة ، بل دون تمهيد . وكانت الوديان الجافة التى أشرنا إليها تشكل عقبات حقيقية في اتصال أجزاء البلد بعضها بعض دون أن يستطع المدنيون إقامة قنطرة أو معبر .

وكان اتصال المدينة بطريق التجارة المار غربها عسيراً ، فلم يكن ذلك الاتصال بطريق التجارة غير ممكن الله من ناحية الشمال الغربي فحسب ، أما من الغرب فقد كان الاتصال بطريق التجارة غير ممكن بسبب مرتفعات وعرة لا يخترقها طريق ممهد يسمح بمرور القوافل . أما من ناحية الجنوب — ناحية قباء ضاحية المدينة الجنوبية — فكانت هناك رمال سائلة لا يسهل على القوافل قطعها . فكانت هذه المدينة — التي تقع على بعد كيلومترات يسيرة شرق طريق من أكبر طرق التجارة العالمية — منقطعة تقريباً عن ذلك الطريق ، وكأنها تقع على مسافة شاسعة منه ، ومن ثم فلم تستطع أن تستفيد منه ، في حين نجح المكيون في أن يجعلوه مورداً رئيسياً للروتهم ، يدر عليهم أرزاقاً منه ، في حين نجح المكيون في أن يجعلوه مورداً رئيسياً للروتهم ، يدر عليهم أرزاقاً المعروف أن مكة — بفضل حسن استغلالها لطريق التجارة — كانت قد أصبحت من أزهر مدن الدنيا وأغناها خلال القرن السادس الميلادي ، وهو القرن الذي سبق من أزهر مدن الدنيا وأغناها خلال القرن السادس الميلادي ، وهو القرن الذي سبق على الإسلام .

والسبب الرئيسي في قلة توفيق المدنيين في الاستفادة من سهلهم أو من موقعه الجغرافي ، هو أن عناصرهم السكانية كانت متخالفة متدابرة . فكانت القاعدة القضاعية حاقدة على اليهود والأوس والخزرج جميعاً ، بسبب استغلاهم إياها وعجز أفرادها عن إقامة كيان قبلي مستقل لهم يستطيع الثبات في وجه الطوائف الثلاث السائدة . وكان فريق منهم قد احتلط بالأوس ، ونشأ عن ذلك فرع منهم يعد من أقوى فروعهم ، وهم بنو سماك بن عتيك الذين منهم أسيّد بن حُضيّر الصحابي الباسل المعروف ، ولكن ذلك الاختلاط بالأوس لم يرفع مكانة القضاعيين فظلوا على وضعهم الذي ذكرناه ، في أسفل السلم الاجتاعي في سهل المدينة .

وكان اليهود موزعين فى ثلاث مجموعات قبلية رئيسية هى : بنو قُريْظة وبنو قَيْشَقاع وبنو النضير . وكانت هناك مجموعات يهودية صغيرة أخرى تعيش فى حلف فروع من الأوس أو الحزرج ، فيقال : يهود بنى عوف ، ويهود بنى ساعدة ، ويهود بنى جُشَم وغير ذلك . وقد أورد المؤرخون أسماء الكثير من فروع اليهود الصغيرة هذه . وسنجد عدداً منها مذكوراً فى الوثيقة التى كتبها الرسول عَلَيْكُ بين أهل المدينة ، وسنتكلم عنها . وكان بعض كبار اليهود يعيشون فى آطام خاصة بهم ، كأنهم سادة إقطاعيون : مثل كعب بن الأشرف الذى روعه انتصار المسلمين فى بدر ، فمضى يؤلب الناس عليهم ويحذرهم من امتداد الإسلام . وقد قتل هذا الرجل بعد موقعة بدر بقليل .

وكان سهل المدينة كله يسمى : المدينة ، وهى كلمة معربة من اللفظ السرياني « مدينتا » ويراد به البلدُ وحوزُه ، أى المساحة التى يمتد عليها سلطانة . وفي سهل المدينة هذا قامت النواحى المأهولة كأنها واحات متناثرة ، مثل ثُباء ويثرب والسُتْح وسَلَعْ وبُعَاث ، وكان بين المواضع العامرة مساحات من أرض خلاء مهملة لا يسكنها أو يفيد منها أحد .

وكان العداء بين الأوس والخزرج مستمرًا وشديداً ، ولم يكن سبب الخلاف هو التنازع على السيادة ، فقد كانت لكل منهما مناطقه التي ينشر عليها سيادته ، ولم يكن من عادة القبائل العربية أن تحاول إحداها السيادة على الأخرى في مجالها ، وإنما كان النزاع يقوم على مصادر الماء والواحات خارج منازل القبائل ، لأن الماء كان أساس الحياة والغروة . وفي حالة الأوس والخزرج كانت العداوة نتيجة للخوف : أساس الحياة والغروة . وفي حالة الأوس والخزرج كانت العداوة نتيجة للخوف : خوف كل منهما من الأخرى ، وخوفهما معاً من اليهود ، ثم خوف أهل المدينة جميعاً من الأعداء الخارجين . وهذا الخوف ينشأ عادة من قلة التفاهم أو انعدامه بين الجماعات البشرية المتجاورة في مكان محدود .

## الظروف المباشرة التي مهدت لهجرة النبي عَلِيُّكُم :

. فى مثل هذه الظروف تشتد حاجة المجتمعات إلى الأمان ، ويتمثل الأمان فى صورة نظام عادل يتراضى عليه الناس ويطمئنون إليه ، يقوم عليه شخص أو أكثر من ذوى الحكمة والعدالة والشخصية القوية ، فيكون هذا الشخص ـــ أو الأشخاص ـــ ضماناً لتنفيذ ذلك النظام عن طريق سلطان منظم ، ومن الممكن أيضاً أن يتمثل الأمان في صورة شخص قوى ذى فضيلة وقوة يفرض نفسه ويخضع له الناس ، فيتولى الحكم فيهم ويقيم النظام وينشر الأمان . وكان الأوس والخزرج يبحثون \_ دون وعى منهم \_ عن ذلك الأمان والطريق إليه .

أما اليهود فكانوا فى انتظار المسيح الذى يرون فى مذهبهم الدينى أنه قادم يوما من الأيام لينصرهم على العالمين . وكانوا يؤكدون لغيرهم أن ذلك المسيح المخلص قادم لا محالة ، وكانت لهم فيه شروط معقدة يزعم أحبارهم أنهم يعرفونها . وعندما ظهر السيد المسيح فى فلسطين أنكروه وكذبوه ، لأنه فى رأيهم لم يستوف الشروط التى يعرفونها . وكان اليهود فى المدينة يؤكلون لغيرهم أن هذا المسيح إذا ظهر فسيعتزون به على غيرهم ويلغون به السيادة ، وكان ذلك يثير مخاوف الأوس والحزج وغيرهم من سكان سهل المدينة .

وعندما كانت الشدة قد بلغت بمحمد على مبلغها فى مكة بعد موت أبى طالب والسيدة خديجة رضى الله عنها – مما اضطره إلى الحروج إلى الطائف سنة ١٦٩ م، يبحث فيها عن الاستجابة التى لم يجدها فى مكة – كان الأوس والحزرج قد التقوا فى معركة دامية عند بُعاث انتصر فيها الأوس انتصاراً كبيراً، فزادت مخاوف الحزرج، فبعثوا فى العام التالى ( ٢٦٠ م) رسلا إلى مكة يلتمسون المحالفة والمساعدة من أهلها. وما إن سمع محمد على نبأ قدوم هذا الوفد حتى قصد إليه ليعرض عليه الإسلام – وكان محمد عليه بحبداً أشد الاجتهاد فى أداء رسالته، لا يدع فرصة الإسلام – وكان محمد عليه بعبداً أشد الاجتهاد فى أداء رسالته، لا يدع فرصة عبداً بلاغ الدعوة إلا ابتدرها دون أن يعرف الملل سبيلا إلى قلبه – غير أنه لم يجد عبد رجال هذا الوفد قبولا، لأنهم كانوا مشغولين بخوفهم الشديد من الأوس.

وهذه المحاولة من جانب محمد عليه تضع يدنا على نقطة البداية في اتصاله بالمدينة ، ذلك الاتصال الذي أدى إلى الهجرة ثم إلى قيام الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة . وخطوات الاتصالات بينه وبين أهل المدينة بعد ذلك معروفة ، فبعد عام من اتصاله بوفد الخزرج اتصل ( في آخر سنة ٢٦٠ م ) بوفد من الأوس ، فلقى عندهم قبولا ، ووعدوه بأن يبلغوا قومهم وينشروا الدعوة بينهم ويلقّوه في بحر عام ليعقدوا معه اتفاقاً ثابتاً . فأرسل معهم مندوباً من طرفه هو مُصْعَب بن عمير ، لكى يعمل على نشر الإسلام بينهم ويدرس الأحوال في المدينة عن كتب .

قلنا : ﴿ لِيعقدوا معه اتفاقاً ﴾ ، والآن نسأل : ما أساس هذا الاتفاق ؟ والجواب الذي يقدمه لنا مؤرخو السيرة النبوية هو أن أساس الاتفاق كان دخول أهل المدينة في الإسلام ، وتعهدهم بحماية الدين والرسول المبشّر به . وهذا صحيح ، ولكن هذه كانت مطالب عمد عليه أنها ، فماذا كانت مطالب أهل المدينة ، والجواب أنهم كانوا يرجون الأمان ، إذ توسم فيه الفريقان \_ الأوس والحزرج \_ القدرة على أن يكون واسطة خير وتفاهم بينهم ، وأحسوا في أثناء حديثهم معه أنه الرجل المرتجى القادر على التأليف بين قلوبهم وجمع كلمتهم على مبادىء الدين السامى الذي شرحه لهم . وأدركوا \_ منذ الوهلة الأولى \_ أن هذا الدين في الحقيقة رسالة سماوية تشبه لك التي كان اليهود يتحدثون عنها ويهددون بها غيرهم .

وكان من أظهر صفات الرسول عليه أن إخلاصه كان ظاهراً في كلامه ، وأنه كانت له شخصية غلابة قادرة على إتناع من يكلمه بصدق ما يقول ، إلا إذا كان ذلك الغير مصراً على الإنكار متمسكاً بمصالح شخصية أو قبلية يخشى ضياعها .

والمهم لدينا الآن أن أهل المدينة الذين اتصلوا بمحمد وتفاهموا معه اقتنعوا بصدقه فيما أبلغهم به من نبوته . فمالوا إلى الدخول في دعوته وتأييده . وكما كانت المدينة في ذلك الحين محطًا لآمال الرسول علي في إنشاء الجماعة الإسلامية وهي الحطوة الأولى لتثبيت أقدام الإسلام على الأرض . فكذلك تمثلت رئاسة محمد علي لأهل المدينة حلا لمشكلتهم الكبرى ، وهي الأمان . وكان السبيل إلى ذلك الأمان هو الاجتماع على الإسلام الذي بشرهم به الرسول علي . وقد تطابق المطلبان مطلب محمد ومطلب أهل المدينة م تطابقاً تامًا يعد من أسعد مصادفات التاريخ . ولهذا دخل أهل المدينة جميعاً حدا غالبية اليهود حق الدين الجديد ونظامه ، وأطاعوا محمداً على المقوم عليهم .

وقد ظهر ذلك بوضوح في و بيعة العقبة الثانية ، التي يُفهم منها أن مندوبي الأوس والحزرج اعترفوا بمحمد عليه رئيساً لجماعة المدينة كلها ، وإن لم ينص على ذلك صراحة ، ويؤيد هذا الفرض ما نعرفه من دخول عدد عظيم من أهل المدينة في الإسلام ، قبل هجرة محمد عليه إليها . وكان خروج أهل المدينة للقائه \_ عندما وصل إليهم \_ اعترافاً منهم بقيادته لهم .

#### الحطوات الأولى لإقامة الجماعة الإسلامية في المدينة :

إذن فقد كانت المهمة الأولى أمام محمد عليه عند استقراره فى المدينة وبدئه العمل هي إنشاء جماعة منظمة آمنة فى ذلك البلد . وكان الإسلام هو المدخل لقيام الجماعة ، فهو يتضمن عقيدة سماوية سامية كفيلة بأن تجمع قلوب الناس حول لواء واحد ، ويتضمن مثلاً أعلى وعروة وثقى تحفز الناس للعمل وتفيض فى قلوبهم الشعور بالأمن ، ويتضمن كذلك شريعة فاضلة متكاملة تضمن الحقوق داخل الجماعة ، وقانوناً أخلاقيا يرتفع بالناس عن فوضى المنازعات الدائمة ويحمى الجماعة من عدوان الكبار على الصغار ، والأقوياء على الضعفاء ، ويحيط أموال الناس وأشخاصهم بسياج قانونى لا غنى عنه فى مجتمع مستقر منظم . وهناك \_ إلى جانب ذلك كله \_ الرجل الكفيل بتحقيق هذه الآمال كلها وتطبيقها فى الواقع ، وهو رسول الله عليه ، الذى اختاره الله رسولاً إلى الناس كافة لكى ينشىء الجماعة الإسلامية فى الأرض ووهبه الملكات والخصائص الكفيلة بتمكينه من القيام بذلك العمل العظيم .

وقد بدأ محمد فى إنشاء هذه الجماعة فى الأيام الأولى لوصوله إلى قباء ، فقد خف إليه كبار رجال المدينة وأخلوا يجتمعون معه ليتشاوروا ، واحتمع معه المهاجرون ، وكان عدد منهم قد سكن قباء ، وتفرق الباقون فى نواحى المدينة . وكانت نواة تكوين الجماعة أولئك المهاجرين ومعهم نقباء أهل المدينة الاثنا عشر الذين انتخبوا ليلة بيعة العقبة الثانية .

وبحرد تفكير محمد على في أن يطلب إلى أهل المدينة الذين قابلوه في مكة في اجتاع العقبة الثانية انتخاب أولئك النقباء ليشتركوا معه في تدبير أمر الجماعة المقبلة ، يعطينا فكرة عن تصوره على لتكوين الجماعة الإسلامية ، فهي جماعة رجال مؤمنين أحرار يتشاورون ويدبرون أمورهم معًا ، ومحمد على في وسطهم يرشدهم إلى الطريق السوى ، ويوجههم إلى ما فيه خير الجماعة كلها ، وهو لا يقطع دونهم أمراً ، فيما عدا ما يتصل بالشريعة والعقيدة ، فهذه يتلقاها من الله ويبلغهم إياها ويوضحها لهم ويقوم فيها مقام القدوة التي يتبعها الناس .

وانتقل محمد عَلِيَّهُ إلى وسط المدينة ، واستقر رأيه على المقام فى منازل بنى عدى ابن النجار الخزرجيين . والحزرج كانوا مغلوبين على أمرهم منذ يوم بُعاث ، فاحتيار

عمد على الإقامة فى حى من أحيائهم تقوية لجانبهم وعزاء لهم عن هزيمتهم ، وكان لابد \_\_ نتيجة لهذا \_\_ من أن ينسوها . أما ما يقال من أنه نزل فيهم لأنهم كانوا أخواله ، فأمر مستبعد ، لأن أخوال محمد قرشيون ، وربما جاز ذلك القول على أساس زواج هاشم بن عبد مناف جد النبى على من سلمى بنت عمرو التى يقال إنها كانت من بنى غنم بن النجار ، وكانت من كبريات نساء المدينة . ولكن ذلك مستبعد أيضاً ، لأن محمداً عندما كان ينشىء جماعة على أساس من الإسلام ، ما كان ليقم وزناً فى قراراته السياسية للقرابة من أى نوع كان .

نزل محمد على في دار أبي أيوب الأنصاري ، وكان أبو أيوب من أوساط الخزرجيين ، لا هو بالغني ذي الجاه ولا هو بالفقير المجهول ، ولو أن رجلا غير محمد ﷺ تولى رياسة المدينة منذ أيام قليلة لأقام في دار لأحد كبار أهل المدينة ، لأن ذلك كان يضفي مظهراً من الجاه له أهميته . ولكن الجماعة التي كان يعمل على إنشائها كانت جماعة أوساط ، وفي حياة محمد علي كلها كان هواه مع الأوساط ، ومنهم كان معظم رجاله ومعاونيه ومستشاريه . ولقد كان أبو أيوب رجلًا من عامة الناس عندما نزل محمد عظي في بيته ، ولكنه ــ عندما توفي قرب أسوار القسطنطينية سنة ٥٦ هـ/٦٧٢ م أثناء إحدى الحملات التي كان معاوية بس أبي سفيان يرسلها للجهاد في أراضي الدولة البيزنطية ــ كان قد أصبح رجلا شهيراً له مكانه فى تاريج الإسلام ، وقد أقيم على قبره جامع عظيم تعاقب خلفاء آل عثمان وأمراؤهم وكبار رجال دولتهم على تجميله والزيادة فيه ، حتى أصبح من أجمل المساجد العثمانية ، وفي هذا المسجد كانت تتم مراسم تتويج خلفاء العثمانيين بتقليدهم السيف، بل أصبح المسجد من الآثار الطريفة في الدنيا التي يتحدث عنها الرحالة وأهل الأدب في كتبهم . وقد تحدث عنه بيير لوتي PIERRE LOTI الأديب الفرنسي الشهير ويحيى حقى الأديب المصرى المعروف . وهذا الذي بلغه أبو أيوب من الكرامة إنما هو مثال من آثار ٥ لمسة الإسلام ، لقلب رجل مخلص صادق من الأوساط .

# إنشاء مسجد الرسول ﷺ وأقميته في بناء الجماعة :

وكانت الخطوة الأولى لإنشاء الجماعة هى بناء المسجد ، والمساجد كما قلنا هى رموز الجماعات الإسلامية ومراكزها ،وهذا يتجلى بكل وضوح فى إنشاء مسجد الرسول على المدينة ، فقد أنشأه في وسطها تقريباً ، ولم يجعله مصلى فحسب ، بل جعله أيضاً مركزاً لتدبير شئون الجماعة ومكاناً لالتقاء أفرادها ، وفي ركن من صحنه الواسع أقام محمد حجراته التي أقام فيها بقية حياته . وفي الطرف الشمالي للجامع أنشأ العريش الذي كان يُعيِّن ناحية القبلة ، وفي الطرف المقابل لناحية القبلة أقيمت الصُّفة ، وهي سقف أو ظلَّة مقامة بعرض الجدار ، تحملها جلوع نخل ليجلس تحتها و أهل الصُّفة ع وهم ، كما تذكر كتب السيرة والتاريخ ، نفر من الفقراء أحبوا أن يقضوا حياتهم قرب مسجد الرسول علي للقيام بخدمته والتعبد فيه ، ولكن أحبوا أن يقضوا حياتهم قرب مسجد الرسول علي للقيام بخدمته والتعبد فيه ، ولكن أن يكونوا قد عاشوا من صدقات الناس . فقد كان فيهم أبو ذر الغفارى ، وأبو ذر لا يمكن أن يكون قد عاش على صدقات الآخرين ، وفيهم عمار بن ياسر وخباب ذر لا يمكن أن يكون قد عاش على صدقات الآخرين ، وفيهم عمار بن ياسر وخباب ابن الأرت وصهيب الرومي ، وهم من الصحابة القدماء . وكانت لهم بيوتهم المعروفة ، ومن هنا فلابد أن يكون لأهل الصفة عمل محدد ووظيفة بالنسبة للمسجد بالنسبة للرسول على ، وللمسجد بأعمال لا يستغنى عنها .

إذن فقد كان قيام المسجد إيذاناً لقيام الجماعة ، فإلى جانب وظيفته الرئيسية كمكان للصلاة كان مجمع المسلمين ودار ندوتهم . وهناك يسمعون أخبار جماعتهم وما تحققه من تقدم وما يحيط بها من ظروف وما كانت تقوم به من نشاط دينى وسياسى وعسكرى واسع . هناك كان يقيم محمد عليه ، رأس الجماعة وقائدها ، وكان رجلا نشيطاً قلما يركن للراحة ، فهو دائماً في حركة : نجده إما غازيا في غزوة من مغازيه أو زائرا الناس أو طائفا بنواحى المدينة . وقليلة هى الأوقات التي يقضيها ساكناً يتحدث مع أصحابه خارج غرفه ، والأخبار التي تصوره جالساً ساعات متوالية والناس من حوله يسألونه فيجيبهم غير حقيقية ، لأنه كان ينفر من ساعات متوالية والناس من حوله يسألونه فيجيبهم غير حقيقية ، لأنه كان ينفر من ساعات متوالية والناس من حوله يسألونه فيجيبهم غير حقيقية ، لأنه كان ينفر من ساعات متوالية والناس الإنصات وحسن الاستاع . وكان يستوعب المهم مما الكبرى عندما يجتمع والناس الإنصات وحسن الاستاع . وكان يستوعب المهم مما يسمع ، سواء أكان جالساً في بيته أم خارجه أم في طريقه إلى الغزوات ، وكانت عادته أن يدع الآخرين يتحدثون وأن يطيل التفكير فيما يسمع ولا يتكلم إلا عن

ولم تكن إدارته لشئون الجماعة قائمة على أوامر يصدرها ، بل على القدوة الضالحة ١٤٧ التى كان يضربها ، فقد كان نادراً ما يصدر أمراً . ولقد حكى خادمه أنس بن مالك أنه عليه مهما أنه عليه مهما أنه عليه مهما أنه عليه أنه عليه مهما أخطأ خدمه ومعاونوه ، ولم يرفع يداً على خادم أو مولى قط . ولقد كان المنافقون من خصوم الإسلام يرتكبون ما يثير ويغضب ، فلا يفضب محمد عليه ولا يدع العاطفة تستبد به ، وإنما كان هادئاً دائماً يتصرف في صمت وهدوء وبعد مشاورة أصحابه فيما جل من الأمور .

#### عمــران الملينــة:

ولم يكن قيام المسجد رمزاً لقيام الجماعة فقط ، بل كان أيضاً بداية لعمران المدينة ، فامتد شارع مبلط من غربى الجامع إلى جبل سلّع فى الجانب الغربى من المدينة ، واتصل هذا الشارع شرقاً حتى بقيع الغرقد الذى أصبح مقبرة المدينة . ومن عند المسجد امتد شارع آخر نحو الشمال فى اتجاه السنّح ، ونشأت الدور على طول هذين الشارعين الكبيرين . وكان الاتفاق بين محمد عليه وأهل للدينة يسمح له بالتصرف فى الأراضى المهملة التى لم تكن تبع أحداً ، ولم يكن يستغلها أحد ، فأعطى المهاجرين والطارئين على المدينة من المسلمين قطعاً من الأرض بنوا فيها بيوتاً ، فأعلى المهاجرين والطارئين على المدينة من المسلمين قطعاً من الأرض بنوا فيها بيوتاً ، فأعلى وسمح لمن يريد أن يعمر قطعة منها بالزرع بأن يفعل ذلك لحسابه الحاص ، فأقبل على ذلك الكثيرون من القضاعين والأسالمة بصورة خاصة ، فأصبحت لهم أراضيهم وزروعهم ، وكان لذلك أكبر الأثر فى تحسن أحوالهم وفى عمران المدينة بصفة عامة .

وكانت بعض القطع التى وهبها الرسول عَلَيْكُ نصيبَ نفر لم تكن لهم بيوت واسعة ، فأنشأوا فيها بيوتاً لهم ولآلهم ، وسميت القطعة بما فيها من البيوت : الدار ، ومع الزمن تصرف أصحابها أو ورثتهم فيما لا يحتاجون إليه من أرضها ، فأصبح مكان بعض هذه الدور أحياء تسمى بأسماء أصحابها ، مثل دار عبد الرحمن ابن عوف ، ودار الزبير بن العوام . وشيئاً فشيئاً ، ومع زيادة الرخاء في المدينة ، كثر إنشاء الناس للبيوت والحدائق — وكانوا يسمونها : الحوائط — واتصل عمران المدينة ، فارتبطت الواحات المتباعدة في السهل بعضها ببعض ، وظهرت المدينة كبلد واحد متصل الأجزاء عامر بالبيوت والشوارع والحارات ، مترابط الأطراف ، آهل بالناس .

وعندما توقفت تجارة مكة بسبب سيطرة المدينة على طريق التجارة ، نتيجة لسياسة محمد عليه ، اتجه جانب كبير من التجارة نحو المدينة ، وأخذت المساحات الواقعة بينها وبين طريق التجارة تتمهد فى اتجاه الغرب مارة بوادى العقيق ومسجد القبلتين ، وفى اتجاه الجنوب الغربى مارة غربى جبل عير . وهنا ظهرت أهمية موضع بتر عروة الذى أصبح من ذلك الحين مركزاً تجاريًا هامًا ، وأنشئت بعض الجسور على وديان المدينة تيسيراً للمواصلات . وجدير بالذكر أن محمداً عليه تنبه لأهمية القناطر والمعابر فشجع على إنشائها حتى تتصل الشوارع .

وكثرت في المدينة الأسواق ، والمراد بها الشوارع التجارية ، وانصرف إلى التجارة كثيرون من أهل المدينة ، وزاد السكان زيادة كبيرة ، بل كانوا يزيدون باستمرار بسبب إقبال الناس من كل ناحية لسكنى ذلك البلد العامر الآمن . ومن خلال ما يكتبه السمهودى في و وفاء الوفا ، نتين كيف كانت أسعار الأرض والمبانى وحاجات الحياة ترتفع في المدينة شيئاً فشيئاً ، وهذه كانت بعض نتائج العمران الذي دبّ في المساجد التي بنيت في المدينة أيام الجماعة الإسلامية فيها . ويعدد السمهودى أسماء المساجد التي بنيت في المدينة أيام الرسول علياً ، فنجد عددها كبيراً حقاً ، وإذا أن نقول أن ذلك العدد تضاعف مرات خلال السنوات القليلة التي أقامها محمد علياً في المدينة ، يدبر أمرها ويسوس جماعتها ويرسم الخطوط الرئيسية لتنظيم هذه الجماعة التي ستصبح نموذجاً تحتذيه كل الجماعات الإسلامية فيما بعد .

#### 

ثم دعا محمد عليه للله مؤاخاة المهاجرين والأنصار ، ولا ندرى إن كانت المؤاخاة قد تمت قبل بناء المسجد أو أثناء بنائه ، ويبدو أن هذه الخطوات كلها تمت فى فترات متقاربة ، فصعب على المؤرخين ترتيبها زمنياً .

والمؤاخاة من أعظم ما سنّ الرسول عليه لتطبيق مبادئ الجماعة الجديدة . و لم يهتم مؤرخونا الاهتام الكافي بإقامة محمد عليه للمؤاخاة ، لأنها ألغيت بعد واقعة بدر ، وفاتهم أنها توققت كأساس للمواريث ، ولكنها لم تتوقف كمبدأ إنساني اجتماعي أساسي في حياة الجماعة الإسلامية . لأن محمداً عليه لم يقررها لمجرد إيجاد

وسيلة لمعاونة المهاجرين المحتاجين ، وإنما هو قررها ليؤكد لجماعته مبدأ الأخوة في العقيدة والهدف والمثل الأعلى بين أهل الجماعة الواحدة . ولو أن كل جماعة إسلامية حرصت على تطبيق مبدأ المؤاخاة وربط أفرادها النين النين بروابط أخوة قلبية وإنسانية ومثالية ، لكان لذلك أثره البعيد في تطور العلاقات الإنسانية في داخل الجماعات الإسلامية ، ولكانت هذه الروابط الروحية بين الناس قد أصبحت عوامل قوة دائمة تمين الجماعة على الثبات والسير إلى الأمام ، وبخاصة في أوقات الأخطار والأزمات .

#### ميلاد دستور الجماعة الإسلامية:

وفى نحو ذلك الوقت ظهرت القطعة الأولى مما يسمى : و الكتاب ؛ ــ الذى ساله المؤرخون بـ و الكتاب ؛ ــ الذى ساه المؤرخون بـ و الصحيفة ؛ أيضاً ــ وقالوا إن محمداً عليه كتبه و بين المهاجرين والأنصار ، ووادع فيه يهود وعاهدهم وأقرَّهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم ؛ .

ويستلفت النظر هنا أيضاً أن مؤرخى السيرة والنظم الإسلامية لم يهتموا الاهتام الكافى بهذه الوثيقة ولم يتنبهوا إلى أهميتها . أما أصحاب كتب الحديث فقد أهملوها إهمالا يستلفت النظر لأسباب و فئية » فى علومهم ، فهى لم تصل إلينا عن طريق سلسلة إسناد وإنما وصلت إلينا نصًا مكتوباً ، وهم لا يعترفون فى علم الحديث إلا بالأحاديث ذات السند الصحيح على منهجهم أما الأحاديث التى وصلتهم مكتوبة بالأحاديث التى وصلتهم مكتوبة ومن ليهم حظابات الرسول عَلَيْكُ إلى الملوك ، ومعاهداته وكتبه إلى بعض رؤساء القبائل ومن إليهم حفلم يهتموا بها الاهتمام الكافى . وبالإضافة إلى ذلك فإن النص الوحيد لحذه الوثيقة الذى وصل إلينا مكتوبًا ، أتانا به محمد بن إسحاق بن يسار ، إمام مؤرخى السيرة (ت ١٥٠ هـ/ ٦٦٧ م) . وكان علماء الحديث فى عضره لا يحبونه ، وكانت هناك خصومة بينه وبين مالك بن أنس ، وقد اتهمه هذا بقلة الأمانة في بعض ما روى ، وكان لحذا أثره فى موقف بقية المحدثين من نصر الوثيقة .

وهناك أمر آخر كان له أثره في صرف المحدثين ونفر كبير من المؤرخين عن هذه الوثيقة ، وذلك أن النص الذي أتانا به ابن إسحاق اعتمد على أصلين مكتوبين : كان أحدهما عند محمد الباقر بن جعفر الصادق من أئمة الشيعة ، وكان الآخر عند

عبد الله بن على بن أبى طالب ، وهذا الأخير هو الذى أعطاه لابن إسحاق ، وكان ابن إسحاق شديد الاتصال به .

وفى عصر بنى أمية وأيام بنى العباس من بعدهم لم يكن أهل السلطان يرحبون بأى وثيقة تصل عن طريق أهل البيت ، لأن الغالبية العظمى من المسلمين كانت ترى أن أهل البيت أولى بالحلافة .

وأيضاً انصرف الناس عن الوثيقة لأسباب سياسية . فإن نص الوثيقة يتضمن قواعد سياسية سامية لم يكن الأمويون — والعباسيون من بعدهم — يرحبون بها ، لأنها كانت لا تناسب مصالحهم . وقد ظهرت الوثيقة في العصر العباسي الأول ، عندما كان الاتجاه في الدولة يؤيد السلطان المباشر غير المنازع للخليفة ، على حين تدعو الوثيقة إلى حرية واسعة في تنظيم الجماعة ، سواء من الناحية السياسية أو الاجتاعية ، وكان العباسيون يجاربون ذلك كله .

ولكن موازين النقد التاريخي تؤيد صحة هذه الوثيقة وأصالتها ، يدل على ذلك أسلوبها وانطباق ما فيها على الظروف التي كانت سائدة في المدينة أيام الرسول على الله المقد استشهد الرسول على المعض مبادثها أكثر من مرة ، وقد أيد صحتها كل أعلام النقد التاريخي من المؤرخين المعاصرين : شرقيين وغربيين .

وقد سميت هذه الوثيقة فى السنوات الأخيرة ( بدستور المدينة ) ، لأنها فى الحقيقة دستور ، أى قانون أساسى للنظام السياسى والاجتماعى للجماعة الإسلامية وعلاقتها بغيرها ، ويتبين ذلك بوضوح فى أجزائها : الأول والثانى والرابع .

وقد جرت العادة فى كتب التاريخ المعاصرة على تقسيم الوثيقة إلى مواد وتقسيم هذه المواد إلى مجموعات. ومن الواضح أن التقسيم إلى مواد يرمى إلى تسهيل الدراسة ، أما تقسيم المواد إلى مجموعات فيرجع إلى أن النص الذي بين بدينا لم يكتب في وقت واحد أو دفعة واحدة ، وإنما كتب الجزء الأول \_ أو المجموعة الأول \_ منه أول الأمر ، وتُرك النص بعد ذلك مفتوحاً لتضاف إليه المواد التي تدعو إليها الحاجة .

ومن الواضع أن الوثيقة تتكون من مجموعات من المواد كتب كل منها فى وقت ١٥١ معين ، وهناك خلاف بين العلماء فى التقسيم والتوقيت ، وهناك كذلك خلاف فى عدد المواد عند هذا المؤرخ أو ذاك ، وذلك أمر اعتبارى .

ويمكن أن يقال ــ بصفة عامة ــ إن الوثيقة تتضمن ٧٠ مادة تقسم إلى عجموعات ، وهناك مواد مكررة : إما باللفظ أو بالمعنى . وهذه المواد المكررة تؤيد القول بأن الوثيقة كُتبت على مراحل واحتُفظ بنص كل جزء على حدة دون محاولة للتنسيق بين المواد . وقد حرص الذين كانوا يحتفظون بنصها على ألا يحذفوا شيئاً وإن كان مكرراً . ومعنى ذلك أن و الكتاب ، أو و الصحيفة ، كانت دستوراً مفتوحاً للمدينة يضاف إليه باستمرار ما يستجد من المواد التي يتم الاتفاق عليها .

وسر اهتامنا بهذه الوثيقة هو أنها تبين بصورة لا تدع مجالا للشك أن الجماعة الإسلامية الأولى أيام الرسول علي كانت جماعة منظمة على أساس دستورى قانونى ، وأنه علي كانت حرص على أن تسير الأمور في جماعته على أساس قانونى واضح . وربما كان من الأسباب المؤكدة في ضعف الجماعات الإسلامية بعد أيام الرسول علي والحلفاء الراشدين أن القائمين على أمورها أهملوا الناحية القانونية الدستورية في بناء دولهم . وبدون قانون أساسى ، يبين الحدود القانونية للحاكم والمحكوم ويعين الحقوق والواجبات ، لا يستطيع أى نظام سياسى أن يعمر طويلا ، مهما كانت قوته في أول الأمر .

#### كيف نشات الوثيقة؟:

وهذا بدوره يجرنا إلى سؤال: كيف بدأ تحرير الوثيقة ولماذا ؟ والإجابة عن هذا السؤال على أعظم جانب من الأهمية بالنسبة لنظام الجماعة الإسلامية الأولى . والذى يتبادر إلى الذهن هو أن فكرة الوثيقة نشأت عن الأساس القانوني الذي أراد الرسول عليه أن يسير عليه كل عمل يتصل بتنظيم الجماعة () . وعندما ندقق في الأمر نجد أن الاتفاق الذي تم بين رسول الله عليه وممثل المدينة في بيعة العقبة الثانية كان اتفاقاً عامًا وشفويًا وغير محدد ، ومن خلال تفاصيل اجتماع العقبة الثانية التي يوردها

<sup>(</sup>١) • لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة • ﴿ الْأَحْرَابِ ، آيَةَ ٢١ ﴾ .

ابن إسحاق وابن سعد لا نفهم إلا أن ممثلى المدينة بايعوا الرسول علي على و حرب الأحمر والأسود ـــ أى جميع الناس ـــ وأخذ لنفسه واشترط على القوم لربه ، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة ،

وقد أوجز عُبَادَةُ بن الصامت \_ وكان أحد النقباء الاثنى عشر الذين مثلوا أهل المدينة في الاتفاق \_ شروط البيعة بقوله : ﴿ بايعنا رسول الله عَلَيْكُ بيعة الحرب ، على السمع والطاعة ، في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وألا ننازع الأمرَ أهلة ، وأن نقول الحق أينها كنا ، لا نخاف في الله لومة لامم ﴾ ( ابن هشام : السيرة ، ط . محيى الدين ج /٣١١/ ) .

وهذه ليست شروط اتفاق ولا ما يقارب ذلك ، ومن الواضح أن بيعة العقبة كانت الفاقة العقبة كانت الفاقة الفقة في المدينة الفقة في المدينة المستقر محمد عليها فيها .

فإذا صح هذا التفسير ، كانت تلك الوثيقة نتيجة تفاهم ومناقشة بين أهل المدينة ومحمد على وهذا هو الذى يعنينا هنا ، ومن أجله وقفنا هذه الوقفة الطويلة إلى حد ما . لأننا نريد أن ننص على أن أساس بناء الجماعة الإسلامية الأولى هو دستورها ، ودستورها جاء نتيجة رغبة محمد على في أن يكون للجماعة قانون أساسى متضمن للحقوق والواجبات والحدود والقواعد التى يقوم عليها نظام الجماعة ، وقد اهتم على بأن يكون ذلك كله مكتوباً في كتاب بين أيدى الناس ، ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته وحدوده وقواعده .

ولابد أن هذا الدستور نتج عن مناقشات وأخذ ورد بين أفراد الجماعة ممثلين في رئيسها ، رسول الله على وأصحاب من المهاجرين ونقباء أهل المدينة وأصحاب الرأى فيها . ولا يمكن أن يكون ذلك النص قد صدر على صورة أمر صادر عن جهة واحدة ، لأن مواد الدستور تتضمن حقوقاً كثيرة للناس والقبائل المكونة للجماعة . وكما حدث في بيعة العقبة \_ عنلما تناقش محمد على مع أهل المدينة مناقشة طويلة انتبت بالاتفاق \_ فلابد أن يكون الأمر قد سار كذلك في إنشاء هذا الدستور . ومعنى ذلك أنه صدر عن أسلم الأسس التي تصدر عنها دساتير الأم ،

وهى المناقشات وتبادل الآراء . وهو ـــ من هذه الناحية ـــ عقد اجتماعي وسياسي صحيح ، وليس فرضاً من جانب ولا منحة من رئيس لمرءوسيه .

ومن أسف أن مؤرخينا يجملون الحوادث فيما بين الهجرة وموقعة بدر إجمالا شديداً ، ومن هنا لم يسجل لنا واحد منهم أى تفاصيل كا دار من مناقشات أدت إلى صدور الجزء الأول من ذلك الدستور .

وقد رأينا أن النسختين اللتين بقيتا من هذه الوثيقة نُقلتا عن أصل كان عند على ابن أبى طالب . وهذا هو الطبيعي ، لأن عليًا كان كاتب الرسول عليًا أول استقراره في المدينة ، ولم يكن كتاب الوحى الآخرون \_ من أمثال زيد بن ثابت أو أيّى ابن كعب أو أنس بن مالك \_ قد دخلوا في العمل بعد ، ومن هنا نستطيع أن نقول إن عليًا هو الذي كان يكتب المواد التي يتم الاتفاق عليها ، وهو الذي قام بعمل النسخة الكاملة من النص . ولابد أنه قد نقلت منها نسخ أخرى للأطراف المتعاقدة ، واحتفظ على بن أبي طالب بنسخة الرسول عليه ، وهي التي بقيت لنا .

ويحدثنا محمد الطهرانى فى كتابه و الذخيرة إلى تصانيف الشيعة ، أنه كانت لدى على كتابات أخرى ، أى وثائق أخرى ، مما أملاه عليه الرسول على ، وأنه كان يحتفظ بهذه الكتابات فى قراب سيفه . وقد ورثها منه أبناؤه من بعده .

ويحدثنا الرحّالة أنه من عادة رؤساء البدو في الصحراء أن يحفظوا بالوثائق المهمة في قراب السيف ، أو في كيس يعلق في مقبض السيف . ويضيف الطهراني أن نص الوثيقة التي ندرسها الآن كان مسجلا في 3 كتاب مدرج عظيم 8 . ويُفهم من هذا أن على بن أبي طالب كان حافظ سجلات الرسول على ، أو كاتب سره كما نقول اليوم ، خلال تلك الفترة الأولى ، والنص الذي لدينا بقى من السجلات التي كانت عنده .

والآن نورد نص الكتاب مقسماً إلى أجزاء ومواد ، وينبغى أن ننبه إلى أن هذا التقسيم وعناوينه من عندنا .

#### نــص دستــور المدينــة:

الله الرحمن الرحيم .

هذا كتاب من محمد النبى بين للؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم .

# الجسزء الأول من الوثيقسة :

مادة ١ ــ أنهم أمة واحدة من دون الناس.

مادة ٢ ــ المهاجرون من قريش على رَبعْتهم يتعاقلون بينهم ، وهم يَفْدون عانِيَهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

مادة ٣ ــ وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ، وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين .

مادة ٤ ـ وبنو الحارث على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ٥ ــ وبنو ساعدة على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ٦ ــ وبنو جُشَم على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ٧ ــ وبنو النجار على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ٨ ـ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ٩ ــ وبنو النَّبيت على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ١٠ ــ وبنو الأوس على ربعتهم ... إلى آخره مثل السابقة .

مادة ١١ ــ وأن المؤمنين لا يتركون مُفْرَحاً (١) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء ﴿ وَعَلَمْ إِنَّ اللَّهِ وَفَ

مادة ١٢ ــ وأنه لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه .

مادة ١٣ – وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ٢٠) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد أحدهم . مادة ١٤ – ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر .

<sup>(</sup>١) المفرح : هو المثقل بالدين .

<sup>(</sup>٢) العقل : هو التعويض الذي يدفع لإنسان عن ضرر أصابه .

<sup>(</sup>٣) الدسيعة : هي العطية ، ولكن معناها هنا : من ارتكب أى نوع من الظلم أو الإثم أو العدوان .. الخ .

مادة ١٥ ــ ولا ينصر كافراً على مؤمن.

مادة ١٦ ــ وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم .

مادة ١٧ ــ وأن المؤمنين بعضهم موالى بعض دونِ الناس.

مادة ١٨ ــ وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصرَ والأسوةَ غيرَ مظلومين ولا متناصرين عليهم .

مادة 19 \_ وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله عز وجل إلا على سواء وعدل بينهم(١) .

مَادة ٢٠ \_ وأن كل غازية غرت معنا يعقب بعضها بعضاً (١).

مادة ٢١ ــ وأن المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله عز وجل<sup>(٢)</sup> .

مادة ٢٦ ــ وأن المؤمنين للتقين على أحسن هدى وأقومه .

مادة ٢٣ ــ وأَنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤمن . مادة ٢٤ ــ وأن من اعتبط<sup>(١)</sup> مؤمناً قتلا عن بيئنه فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول .

مادة ٢٥ ــ وأن المؤمنين عليه كافة ، ولا يحل لهم إلا القيام عليه .

مادة ٢٦ ــ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدثنًا (°) ولا يؤويه .

مادة ٢٧ ــ وأن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل<sup>(١)</sup> .

مادة ٢٨ ــ وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى الله وإلى محمد .

<sup>(</sup>١) أي إلا إذا اتفقوا على ذلك جميعاً .

 <sup>(</sup>٢) أي أو أو الحملة يشتركون معاً في استعمال ما معهم من دواب الحمل.

<sup>(</sup>٣) أي يشتركون معاً في تحمل ما ينال بعضهم من الحسائر .

ا) قتل .

<sup>(</sup>٥) الحدث : هو الذي يرتكب جرمًا .

<sup>(</sup>٦) أي لا يعامل ماليًا أو اجتماعيًا .

#### الجسزء الثانسي من الوثيقة :

مادة ٢٩ ــ وأن اليهود يُنفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . مادة ٣٠ ـ وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وأنفسهم . مادة ٣١ ــ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . مادة ٣٢ ــ وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف . مادة ٣٣ ــ وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف . مادة ٣٤ ـ وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. مادة ٣٥ ــ وأن ليهود بني جُشمَ مثل ما ليهود بني عوف . مادة ٣٦ ــ وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف . مادة ٣٧ ــ وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف . مادة ٣٨ ــ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . مادة ٣٩ ـ وأن جفنة ــ بطن من بني ثعلبة ــ كأنفسهم . مادة ٤٠ ــ وأن لبني الشُطُّنَّة مثل ماليهود بني عوف . مادة ٤١ ــ وأن البر دون الإثم . مادة ٤٢ ــ وأن موالى ثعلبة كأنفسهم . مادة ٤٣ ـ وأن بطانة يهود كأنفسهم . مادة ٤٤ ـ وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد . مادة ٤٥ ــ وأنه لا ينحجر على ثأر جرحٌ(١) .

> مادة ٤٧ ـــ وأن الله على أبرٌ هذا . مادة ٤٨ ـــ وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم .

مادة 29 ـ وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . مادة م.م. مأن من النصر ماليم حق بالرحدة الاش

مادة ٤٦ ــ وأنه من قتل فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظَلِم .

مادة ٥٠ ــ وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم .

مادة ٥١ ــ وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه .

<sup>(</sup>١) أى : لابد من تصفية الثارات ، ولايجوز كتيانها وانتظار فرصة إدراكها .

مادة ٥٢ ــ وأن النصر للمظلوم .

مادة ٥٣ ـ وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين .

#### الجــزء الثالبث من الوثيقــة:

مادة ٥٤ ــ وأن يتربَ حرامٌ جونُها لأهل هذه الصحيفة .

مادة ٥٥ ـ وأن الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم .

مادة ٥٦ \_ وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها .

مادة ٥٧ ــ وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدّث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله .

مادة ٥٨ ـ وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرةً .

مادة ٥٩ \_ وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها .

مادة ٦٠ \_ وأن بينهم النصر على من دهم يثرب .

مادة ٦١ ـ وإذا دُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه (١).

مادة ٦٢ ــ وأنهم إذا دّعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين (٢) إلا من حارب في الدين .

مادة ٦٣ ـ على كل أناس حصتُهم من جانبهم الذي قبلهم .

## الجسزء الرابسع من الوثيقسة:

مادة ٦٤ ـ وأن يهودَ الأوس ، مواليهم وأنفسهم ، على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة .

مادة ٦٥ ــ وأن البر دون الإثم .

مادة ٦٦ ـ لا يكسب كاسب إلا على نفسه .

مادة ٦٧ \_ وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره.

<sup>(</sup>١) أي أن قيادة الجماعة إذا دعيت إلى أن تعقد صلحاً مع خصومها كان على أعضاء الجماعة أن يوافقوا على ذلك .

<sup>(</sup>٢) وأعداء الجماعة إذا دعوا إلى الصلح كان على جماعة المؤمنين أن تستجيب للدعوة .

مادة ٦٨ ــ لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم .

مادة ٦٩ ــ وأنه من خرج آمنٌ ومن قعد آمنٌ بالمدينة إلا من ظلم وأثم . مادة ٧٠ ــ وأن الله جارٌ لمن بَرٌ وأتقى ومحمد رسول الله .

## المسادئ التي تضمنتها الوثيقة :

والآن نجمل أهم المبادئ القانونية التي يتضمنها كل جزء من هذه الأجزاء الأربعة .

### الجــــزء الأول :

واضع أن هذا الجزء هو أول ما كتب من الوثيقة ، وهو أساسها القانونى ، فهو يتضمن المبادىء الآتية :

ان المؤمنين الذين اشتركوا في تكوين أمة الإسلام أو جماعته يكونون وحدة
 اعتقادية وسياسية واجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها من الجماعات .

 ٢ - أفراد هذه الجماعة والوحدات القبلية المكونة لها متكافلون فيما بينهم ، فهم يقومون بمعاونة بعضهم بعضاً في تحمل الأعباء المالية الباهظة ، مثل الافتداء من الأسر للشخص أو لأحد قرابته وسداد الديون الثقيلة أو أداء ديات القتل أو قصاص الجراحات .

٣ - جميع أفراد الأمة متساوون في الحقوق والواجبات ، وأساس العلاقات بينهم
 هو ١ المعروف ١ ، أي العرف الجارى الذي يقبله العقل والدين ويرضاه الناس ،
 و ١ القسط بين المؤمنين ٤ ، أي المساواة والعدل بينهم .

٤ – تتكون نواة الأمة من تسع وحدات : واحدة منها اجتماعية وهم المهاجرون ، والثمانى الباقية وحدات قبلية من أهل المدينة ما بين أوس وخزرج وغيرهما . وكل وحدة من هذه تدخل الجماعة بنظامها الداخلى الخاص بها (على رَبْعتهم) . وهم يقومون بمسئولياتهم الاقتصادية متعاونين فيما بينهم ، وأساس التنظيم الداخلى لكل وحدة هو العرف الجارى والعدل والمساواة بين أفرادها .

الأمة في مجموعها مسئولة عن الأمن الداخلي ، فلابد لها من محاسبة لكل
 معتبد أو مفسد من بين أعضائها ، ولو كان ولد واحد منهم .

٦ - الأمة وحدة متاسكة من المؤمنين ، فلا يجوز لأحد أفرادها أن يقتل مؤمناً
 ف كافر ولا ينصر كاقرأ على مؤمن .

امة الإسلام هي أمة الله ، وهي كلها في ذمة الله أي في رعايته ، وذمة الله أي في رعايته ، وذمة الله التي ترعاها واحدة لا تتجزأ ، ومن ثم فإن أي فرد من أفراد الجماعة يستطيع أن يمنح جواره \_ أي حمايته \_ لمن يستحق الجوار والحماية ، وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة الإسلامية كلها بحماية ذلك الجار وضمان حقوقه .

٨ - وتوكيداً للأخوة والعلاقات الإنسانية بين المسلمين ، ينص ذلك القسم الأول من الدستور على أن المسلمين بعضهم موالى بعض من دون الناس ، فلا ولاء بين مسلم وغير مسلم .

٩ - ومن تبع المسلمين من اليهود فعلى المسلمين نصرهُ أسوةُ بالمسلمين أنفسهم ،
 والجماعة تضمن أنه لا يقع عليهم ظلم ، ولا تنصر الأمة عليهم أحداً .

 ١٠ وإن سِلْم الأمة كلها واحد ، فلا يعقد مسلم أو قبيلة داخلة في الأمة سلماً مفرداً في حالة حرب ، ولا يتم السلم إلا بناء على اتفاق المسلمين .

١١ – وإذا دخل المسلمون حرباً أو وقع عليهم اعتداء وأصيب بعضهم ، فإن
 الأمة كلها تتعاون في تحمل التبعات وتعويض الخسائر .

١٢ – ويتبع المسلمون في ذلك أحسن السبل وأقربها إلى الأخلاق الكريمة .

١٣ - وإذا اشتركت مع المسلمين جماعة من حلفائهم فى غزوة من الغزوات تعاون أفراد هذه الجماعة بعضهم مع بعض ، وبخاصة فى استعمال ما لديهم من الخيل والجمال والمؤن وما إلى ذلك .

١٤ – ولما كانت قريش قد اعتدت على المهاجرين فشردتهم من ديارهم واستولت على أموالهم فإن أحداً من سكان المدينة ، حتى لو كان مشركاً ، أى غير عضو فى الأمة ، لا يجوز له أن يُجير لها مالا ولا نفساً ، ولا أن يحول دون أى مسلم أصابه ضرر من الاستيلاء على ذلك المال تعويضاً له عما أصابه .

١٥ – وإذا قتل مسلم مسلماً عمداً فلابد من إعدامه ، إلا أن يتفق مع أولياء الدم على ما يرضيهم . ولابد أن يكون المسلمون جميعاً بدأ واحدة عليه ، ولا يصح لهم حياله موقف غير هذا .

17 - وإذا آوى عضو من أعضاء الأمة مجرماً أو نصره ــ سواء أكان من داخل الجماعة أو خارجها ــ فإن عليه لعنة الله وغضبه ، ولابد أن تقاطعه الجماعة كلها

مقاطعة تامة ، فلا يقوم تعامل من أى نوع بينه وبين عضو من أعضاء الجماعة . ١٧ – وإذا وقع خلافٌ بين نفر من أعضاء الجماعة و لم يستطيعوا الوصول إلى حل أو اتفاق فلابد لهم من أن يعرضوا الأمر على محمد عَلِيَكُ ، ليقضى فيه بأمر الله . ١٨ – وتحديداً للمسئولية تقرر ألا يؤخذ إنسان بخطأ يرتكبه حليفٌ له .

#### الجسزء الثانسي :

يضم هذا الجزء ٢٥ مادة ( ٢٩ – ٣٥) ، كلها خاصة بإلحاق جماعات من اليهود بأمة الإسلام على أساس الحلف والاشتراك فى الدفاع عن وطن الجماعة . ولا ذكر بين هؤلاء اليهود للقبائل اليهودية الكبرى ، أى بنى النضير وبنى قينقاع وبنى قريظة ، ولهذا رجّحنا أن يكون تحرير هذا الجزء وإضافته إلى الوثيقة قد تم بعد إجلاء بنى قريظة عن المدينة ( رجب – شعبان سنة ٣٦ / أواخر ٢٦٢٧ م ) . ومفتاح هذا الجزء كله المادتان ٢٩ و ٣٠ – وقد سبق إيراد نصيهما .

ومن هاتين المادتين نرى أن الأمة عَدَّت اليهود الذين بقوا فى المدينة بعد انتهاء شأن القبائل اليهودية الثلاث الكبرى حلفاء لها ، وأباحت لهم الاشتراك فى الحرب معها ، دفاعاً عن المدينة وعلى شرط أن يشتركوا مع المسلمين فى نفقات الحرب .

وقد عُدت المجموعات اليهودية التى ورد ذكرها فى المواد التالية للمادتين المذكورتين أمةً مع المسلمين ، أى جزءًا من الأمة ، ولكنهم يحتفظون بدينهم . فإذا ارتكب أحد منهم خطأ وقع العقاب عليه وعلى أهل بيته دون غيرهم . ويتضمن هذا الجزء أيضاً مواد تؤكد شروط التحالف وقواعد العمل مع هذه المجموعات اليهودية ، وأهمها أن القبيلة المسلمة لا تتحمل نتائج أخطاء المجموعة اليهودية المحالفة لما ، والعكس صحيح .

## الجـــزء الثالــث:

أما الجزء الثالث من الوثيقة فيتضمن عشر مواد ( ٥٤ ـــ ٦٣ ) فيها تحديدات وتدقيقات على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة للأمة ووطنها .

فالمادة ٤٥ تقول : إن جوف يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة ، أى لا يجوز لهم

الحرب أو إراقة الدماء في داخلها .

والمادة ٥٥ تنص على أن الجار — كالنفس — لا يُضار ولا يُعتدى عليه . وهنا نجد مثالا واضحاً لإقرار دستور الأمة الإسلامية أسساً قانونية مما جرى به العرفُ في المجتمع العربي .

والمادة ٥٦ تقرر إنه لا تُجار حرمة إلا بإذن أهلها ، وهذا أيضًا مأخوذ من القانون العرفي البدوي .

والمادة التالية ٦١ تقول: إنه إذا وقع بين أهل هذه الصحيفة حدث أو شجار خطير فإن الفصل فيه يكون لمحمد ، يُؤلِّكُ ، أى لرئيس الجماعة . وهذه المادة خطوة بعد المادة ٢٨ الواردة في الجزء الأول ، فهى تحدد التزام أفراد الجماعة بعرض القضايا الهامة ونقط الخلاف التي يخشى أن تؤدى إلى ضرر للجماعة كلها على رئيس الجماعة ، تحديداً دقيقاً .

ونعتقد أن هذا الجزء الثالث كُتب قبل خروج النبى عَلِيلِنِّ للعمرة خروجه الذى أدى إلى صلح الحديبية سنة ٦٣٩٦م . لأن هذا الوقت شهد إقبال كثير من الناس إلى المدينة للسكنى فيها والانضمام إلى جماعتها ، فاقتضى الأمر إضافة مواد تضمن النظام داخل المدينة ، وربما خارجها أيضاً فيما حولها ، لأن كثيراً من الوافدين استقروا حول المدينة وطلبوا حق الجوار ففازوا به . ويدخل في هذا أيضاً ما نراه في المادة ٥٨ من النص على أن أعضاء الجماعة ينبغى أن يتحروا في تطبيقهم لمواد هذا الاتفاق أو الدستور أقرب التفاسير إلى البر والخير ، أى إلى روح الدين .

ويلاحظ بوضوح أن المواد ٥٩ ــ ٦٣ كلها تنص على أشياء خاصة بقريش وحالة الصلح التى قامت بنها وبين المدينة بعد صلح الحديية . وتهمنا هنا المادة ٦٣ التى تقسّم واجب الدفاع عن المدينة على سكانها ، أى على أعضاء الجماعة ، فكل مجموعة مكلفة بالدفاع عن البلد من الناحية التى يسكنون فيها . وربما انطبق هذا أيضاً على الذين نزلوا خارج المدينة وحصلوا على جوارها ، فهؤلاء أيضاً كانوا ملزمين بحماية البلد من أى خطر يأتى من ناحيتهم .

## الجــــزء الرابـــع :

أما الجزء الرابع ( ٢٤ – ٧٠ ) فواضع أنه يتضمن أحكاماً شتى لا يربطها رابط ، كا رأينا فى الأجزاء السابقة ، وإنما هى مبادىء قانونية كان الاتفاق يتم عليها وتقرر إضافتها إلى الصحيفة ، فتضاف . ولهذا فإننا نجد أن المادة ٢٤ تبدو كأنها تكرار للمادة ٣٦ من الجزء الثانى ، الخاصة بيهود بنى الأوس . ويبدو لنا أنها ليست محض تكرار ، بل هى نتيجة لدخول مجموعة القبائل المعروفة ببنى الأوس فى الإسلام بعد موقعة الخندق ، فاقتضى الأمر النص من جديد على حقوق يهودهم ومواليهم ، ويلاحظ أن هذا النص يطالب أولئك اليهود بالإخلاص التام للأمة .

ولدينا ثلاث مواد : ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، تتضمن قواعد خلقية وتنص على أن المعول فى تطبيق القانون إنما هو على الروح والأخلاق ، ولا ننسى قبل أن ننتهى من هذا العرض السريع أن نشير إلى الأسس القانونية والخلقية التى تنص عليها المادتان ٦٩ و ٧٠ ، وهما آخر ما لدينا من المواد .

## ملاحظات على النظام العام للجماعة:

ولا ندرى إن كانت الوثيقة تنتهى هنا أم أنها كانت تتضمن أجزاء أخرى لم تصلنا . ولكننا نرى بوضوح مما سبق بيانه أنها وثيقة فريدة فى بابها فى حوليات الإسلام ، فليس لدينا فى كل نظم الدول الإسلامية ، قبل العصور الحديثة ، تشريع دستورى يتضمن المبادىء السامية التى تتضمنها هذه الوثيقة ، بل إن أحداً من حكام المسلمين لم يحرص حرص محمد علياً على أن تبين الحقوق والواجبات فى اتفاق حروضح كهذا الذى رأيناه فى تلك الوثيقة .

ويكفى أنها تترك للوحدات القبلية ، التى دخلت فى تكوينها ، الحرية التامة فى أن تنظم شئونها على النحو الذى تراه ، مادامت ترعى قواعد شريعة الإسلام ومبادئه الحلقية ، بل إن الجماعة لا تتدخل فى الشئون المالية للوحدات الداخلية فى تكوينها ، تاركة ذلك لمسئولية الوحدات . وذلك أساس سليم من أسس التربية السياسية التى حرص محمد عليات على أن يقررها فى دستور جماعته .

ويمكننا أن نقول ــ استنتاجاً من النص ــ إن نظام الجماعة و اتحادى ، أو ما يسمى فى مصطلح اليوم و فيدرالى ، ، بمعنى أنه يتكون من وحدات كل وحدة منها مستقلة بنفسها فى إدارة شئونها الداخلية ، أما الاتحاد بينها فيكون فى مسائل الدين وحمايته ونشره وتطبيق شريعته ومبادئه الخلقية ، وكذلك فى شئون الدفاع والحرب والسلم ، أى العلاقات الخارجية .

# رسول الله عَلِيُّكُم يتصرف ذائماً تصرفاً قانونيا :

وهذه الوثيقة مما يشهد محمد عليه بالعبقرية السياسية والتنظيمية والقانونية ، إلى جانب ما حياه الله به من جليل الخصال والمواهب التي أهلته للنبوة والرسالة . وجدير بالذكر أن محمداً عليه كان رجلا قانونياً لا يتصرف في شئون الجماعة إلا في حدود الاتفاق القائم بينة وبين أفرادها . وسنكتفى من أعماله الكثيرة بمثالين اثنين يؤيدان ذلك ، برغم أن كل المؤرخين تقريباً يمرون بهما عابرين ، دون أن يتفطنوا إلى المعانى الدستورية المستترة وراءهما .

#### المسال الأول:

هو دعوة الرسول على أصحابه للتشاور ليلة موقعة بدر . وغالبية المؤرخين يقولون إن الرسول على أداد أن يستوثق من عزم الأنصار على القتال ، وهذا مستبعد ، لأن الرسول على كان أعرف بعزمات الأنصار واستعدادهم للحرب فى سبيل الإسلام من أن يحتاج إلى سؤالهم ، ولكن الحقيقة هى أنه خرج بالمسلمين من المدينة على أساس أنهم ذاهبون لمهاجمة قافلة تجارية يغنمون ما فيها ، فلما تغير الموقف وبدا أن القرشيين يريدون الحرب وأن مصلحة الجماعة الإسلامية تستدعى الاستجابة لذلك التحدى ، رأى رسول الله على أنه لابد أن يوقف أصحابه على هذا التحول ويصارحهم بأن الأمر الآن أصبح أمر حرب ، ويقول لهم إنه سيخوض المعركة مع المشركين ، ليقرروا إن كانوا مستعدين لخوض المعركة معه . ومعنى ذلك أنه أراد ، قبل أن يدخل المعركة ، أن يكون القرار صادراً عن الجماعة نفسها . فمن أراد الاستمرار معه على الحرب فعل ، ومن لم يرد فهو حر فى أن يعود إلى المدينة إذا أراد .

#### والمثسال الثانسي :

مثال أدل من السابق على صحة ما ذهبنا إليه ، وهو ما وقع عندما خرج الرسول للمعرة عام الحديبية ، فإنه دعا الناس للخروج للعمرة . فخرجوا معه ، لا يحملون من السلاح إلا ما لابد منه للدفاع عن النفس فى أثناء الطريق . وعند الحديبية تصدى لهم المكيون ، وحالوا بينهم وبين مكة ، فقامت المفاوضات بين محمد عليه والمكيين . وتحرج الموقف ، وسرت إشاعة بمقتل عثمان فى مكة ، فبدت فى الجو نذر الحرب ؛ وهنا رأى محمد أن الظروف تغيرت .

وذلك أن أصحابه خرجوا معه للعمرة . أما الآن فإن شبح الحرب يُطِلُ على الموقف . ومن الممكن أن يقع اللقاء بين المسلمين والمشركين ، ولهذا رأى عليه الصلاة والسلام أنه لابد من عرض الأمر كله على أصحابه ليقرروا ما يرونه ، فقد يكون من بينهم من لا يرى الحرب ، ولهذا دعا من يوافقون على دخول الحرب إلى بيعة جديدة ، أى اتفاق جديد ، فكانت بيعة الرضوان .

ولو كان رجلا آخر غير محمد ﷺ لما حفل بعرض الأمر من جديد على أصحابه . ومادام هو القائد والرئيس فليقرر ما يشاء ، وما عليهم إلا الاتباع ، ولكن هذا لم يكن أسلوب محمد ﷺ في العمل . فهو رجل قانوني لا يتصرف فيما يتعلق بالخطط العملية وسياسة المدينة إلا في حدود التفويض الذي منحه إياه أصحابه . فإذا تغيرت الظروف ، فلابد من أخذ تفويض جديد بما يقتضيه الموقف .

والأمثلة على ذلك كثيرة من سيرة الرسول على وأحاديثه ، فقد كان هو الرئيس والقائد والنبى والمرشد للجماعة ، ولكنه لم يكن يسيّر شئونها بإصدار الأوامر بل بإعطاء القدوة الحسنة والتزام القانون وطلب المشورة من الناس . وهو لم يكن يصدر قانوناً ويلزم الناس به ، بل كان القانون يصدر عن الجماعة ويبدأ هو باحترامه فيلتزمه الباقون . ولهذا فإننا مهما بحثنا فى دستور الأمة الذى عرضناه فإننا لا نجد نصاً على سلطان محمد أو مدى نفوذه ، ومهما قرأنا فى السيرة فلن نجده يصدر أمراً ليتبعه الناس من دونه ، وإنما كان إذا أراد من الجماعة أن تفعل شيئاً بدأ يأخذ الرأى للوصول إلى قرار يصدر عن الناس ويتبعونه عن طيب خاطر لأنه يمثل إرادتهم . وكان أيضاً لا يأمرهم بشيء يستثنى نفسه منه ، فإذا أراد الخروج لغزوة لم يصدر

أمراً بالخروج ، بل استعد وأعلن رغبته فى الخروج ثم خرج بمن حضر ، وعسكر قرب المدينة يوماً أو ليلة ريثما يتلاحق به الناس . ثم يصدر للغزو بمن تجمّع معه غير ناظر إلى من تخلف . ونادراً ما عاتب أحداً على التخلف ، لأنه كان يَكِلُ الناس فى ذلك إلى ضمائرهم . وكان لذلك أبعد الأثر فى نفوسهم .

## إدارة الرمسول عَلَيْكُ للمدينة :

ومن الواضع أن المدينة كانت تدار أيام الرسول عليه إدارة حسنة . فقد سادها الأمن ، وعمها الرخاء ، وتضاعف سكانها ، وعمرت أراضيها ، حتى تقاطر الناس إليها من كل ناحية ، وعلى الرغم من كثرة الغرباء فى البلد وحداثة عهدهم بالإسلام فإن الأمور داخل المدينة كانت تسير سيراً حسناً ، فالأمن مضبوط وأموال الناس آمنة ومتاجرهم زاهرة ، وكل ذلك لا يتم من تلقاء نفسه ، بل لابد وراءه من إدارة حسنة وترتيب كامل وسلطة محترمة . ولكننا لا نلمح مظهراً لحكومة ولا جهازاً إداريّا ، بل ليس لدينا إداريون أو موظفون متخصصون ، فكيف كان يتم ذلك ؟

كان يتم على أحسن صورة ممكنة ، لأن أحسن الحكومات هي التي لا يحس لها المواطن ثقلا ولا عبتًا ، وذلك تمامًا ، كما أن أحسن المواطنين هم الذين لا تحس الدولة لم بعبء أو ثقل ، لأن الحكومة الصالحة تخدم المواطن وتسهل له أمور الحياة وتكفل له الأمن والحدمات ، فهي تزيد في راحته ، والراحة هي عدم الإحساس بالمتاعب ، أما الحكومة غير الصالحة فهي التي لا يحس المواطن منها إلا ثقل إطاراتها وعبء أجهزتها وكارة موظفيها وتعدد ضرائبها وقلة ما تؤديه له من الخدمات ، فهو في نصب من أمرها أبداً ، وهي عب عليه دائماً .

كانت إدارة المدينة أيام الرسول قوية نافذة السياسة والنظام ، فهى ترسل الغزوات والسرايا ، وترعى أسر المجاهدين فى أثناء غيبتهم ، وتعنى بهم إذا أصيبوا ، وتتولى أسر من يستشهدون منهم ، وهى تفض المنازعات التى يعجز المواطنون عن فضها ، وهى تحميهم من الغزو الخارجى ، ولها من الجاه ما يؤمنهم إذا خرجوا منها فيحترمهم الناس فى أى مكان كانوا ، لأنهم يهابون سطوة بلدهم ، وهى تنشر الأمن فى الداخل وتسرع بالتعمير والرخاء .

وكل ذلك كانت تقوم به فتة قليلة حول الرسول عَلَيْكُم ، تعمل في صمت وهدوء وإنكار للذات يدعو للإعجاب ، ونحن نعرف من هذه الفئة أبا بكر وعمر وعنان وأبا عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة وأخاه محموداً وسعد بن الربيع وكعب بن مالك وأبى بن كعب والحباب بن المنذر ابن الجموح وثابت بن قيس بن الشماس وأبا أيوب خالد بن زيد الأنصارى والبراء ابن عازب وأسيّد بن المحضير وغيرهم . وهولاء جميعاً كانوا يعملون في صمت دون حرص على أن تنسب إليهم أعمالهم إيماناً منهم بأن خدمة جماعة المسلمين يراد بها وجه الله سبحانه ، وهو الذي يثيب عليها .

وكان الرسول على يعهد إلى من يريد — من أهل المدينة — بما يريد ، دون تفريق بين مهاجر وأنصارى ، بل كان يختار لكل مهمة من يقوم بها ، وكان الجميع يسارعون إلى تلبية ما يطلبه إليهم دون تزدد ، ويشعرون بالسعادة إذا قاموا بالمهمة ، لأن الرسول على الله أو احد منهم بعمل إلا أوصاه وزوده بنصائحه ورافقه جزءاً من الطريق ، إذا كانت المهمة خارج المدينة ، وظل يتتبع أخباره وأخبار من معه وينتظر عودتهم . ولهذا نجد أن الذين كانوا يقومون بهذه المهام كانوا يقصدون بله رسول الله على أساع عقب عودتهم ليقدموا إليه بياناً بما عملوا ، فكان يدعو لهم ، وكان ذلك عندهم أحسن الجزاء . وإذا كان واحد منهم قد فقد أو أصيب لهم أنه يرعاهم ويقوم لهم مقام عائلهم الذي أصيب ، وفي أحيان كثيرة كان يطلب لمن حوله الإسراع بالطعام لعائلة المصاب ، لأنهم سيشغلون بحزنهم عن العناية بأنفسهم . وإذا كان في الأسرة أطفال نجده يسرع باستقدامهم إلى بيته ، حيث يعتنى بأنفسهم . وإذا كان في الأسرة أطفال نجده يسرع باستقدامهم إلى بيته ، حيث يعتنى بم ويقدم لهم الطعام ، ليظلوا بعيدين عن جو الحزن إلى أن تخف لوعة الأسرة . بهم ويقدم لهم الطعام ، ليظلوا بعيدين عن جو الحزن إلى أن تحف لوعة الأسرة .

وبطبيعة الحال لم يكن الرسول يقوم بكل هذه المهام وحده ، بل كان من ورائه من يقومون بذلك بتوجيه منه أو بناء على قواعد رسمها لهم . وكان الجميع يقومون بواجبهم في سعادة مؤمنين بأمتهم وعقيدتها . ولم تكن العادة أيام الرسول عليه أن يختص أحد بعمل معين ، وإنما كان رسول الله عليه يكلف الرجل بالمهمة ، فإذا فرغ منها عاد إلى حياته العادية وكأنه لم يعمل شيئاً ، وهذا لا ينطبق على المجموعة فرغ منها عاد إلى حياته العادية وكأنه لم يعمل شيئاً ، وهذا لا ينطبق على المجموعة

التي أشرنا إليها ، فهذه كانت تعمل باستمرار ، ولا يمكن أن نتصور نجاح الجماعة الإسلامية أيام الرسول ﷺ إلا على هذا الأساس .

# إخــلاصُ الساس لجماعتهــم إخــلاصٌ لأنفسهــم أيضــاً :

ولابد أن نضيف إلى ذلك أن إخلاص أفراد الجماعة كان يرجع أيضًا إلى أنهم كانوا مستفيدين من انتسابهم إليها معنويًا وماديًا . فمعظم أفرادها كانوا قبل إنشائها ، أى قبل دخولهم فى الإسلام ، يعيشون هملا دون وجهة فى الحياة أو مهمة يقومون بها ، وإنما كانوا عرباً من أهل الصحراء تنقضى أيامهم وكأنها سُحب صيف ، لا يكادون يعملون فيها شيئاً ذا بال \_ غير الحروب والمنازعات \_ وكلها شرور ومضارً .

فما إن دخلوا الإسلام وأصبحوا أعضاء فى جماعته حتى أحسوا بأنفسهم، وشعروا بأن لهم كياناً معنوينًا وخلقيا، وبأن شخصياتهم محترمة، وأن لهم رسالة جديدة فى الحياة. وقد نفث فيهم الإسلام روحاً من العزة والكرامة لم يكونوا يعرفونها من قبل، وأيقظ فيهم الضمير الإنسانى فجعلهم يشعرون بمعنى الحياة وما فيها من خير، وما يمكن أن يصل إليه الإنسان إذا تحلى بالفضائل وارتفع بنفسه عن الشرور والآثام.

وكان الواحد منهم عضواً فى قبيلة لا تمتاز على غيرها بشىء ، بل لم يكن له وطن ولا مكان معين تحت الشمس ، ولا يشعر بأمان فى أى مكان ، فأصبح الآن عضواً فى جماعة كبرى ذات قوة وجاه وسلطان ، وأصبح له وطن آمن وبيت وأرض ومال ، وكل ذلك يؤمنه ويحرسه قانون وشرع سماوى ، وله فى هذا الوطن الجديد حقوق محترمة مرعية وأعمال واضحة تعطى حياته معنى وهدفاً . ثم هو قبل ذلك كله وبعده مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى ، وهذا فى ذاته كان انتقالا حاسماً فى حياة أولئك الناس .

فإذا انتقلنا إلى النطاق المادى الصرف وجدنا أن كل واحد من أعضاء الجماعة كان مستفيداً فائدة مباشرة من دخوله فيها ، فقد تحسنت الأحوال الاقتصادية فى المدينة ، وعمرت نواحيها وازدهرت تجارتها ، وأصبحت الأرض التى كانت مهملة من قبل أرضاً مزروعة أو مبنية لها قيمتها ، وحتى الأراضى التى لم ينشأ عليها شيء ولم تزرع زادت قيمتها المالية ، وقد سبق أن أشرنا إلى ما يقرره السمهودى فى تاريخ المدينة من ارتفاع الأسعار ووفرة الأطعمة بسبب انتشار الزراعة وتوافر ضروريات الحياة فى أسواق المدينة ، لأن التجارة الكبرى انتقلت إليها . ومعنى ذلك أن أعضاء الجماعة عندما كانوا يعملون بحماس وإخلاص إنما كانوا فى الوقت نفسه يعملون الجماعة عنود عليهم منه نصيب . ولقد حدثنا لمؤرخون أن الأنصار قبلوا بسرور أن يقاسمهم المهاجرون أمواهم ، و لم يكن ذلك صادراً عن مجرد الرغبة فى المعاونة ، وإنما كان الأنصار يشعرون بأن قدوم محمد عليها والمهاجرين إلى بلدهم وقيام الجماعة الإسلامية فيها كان بركة عليهم جميعاً ، فقد تضاعفت أمواهم وثرواتهم ، فهم إذا قاسموا المهاجرين فإنما كانوا يؤدون إلى الجماعة بعض ما جلبته إليهم من الخير .

وكان رسول الله \_ عَلَيْكَ \_ حريصاً على أن يشعر الناس بأنهم كسبوا كسباً ماديًا حقيقيًّا باشتراكهم فى الجماعة ، فكان دائماً يحض الناس على العمل والسعى والكسب الحلال ، وما رأى رجلا زاد ماله من الطريق الحلال ، إلا دعا الله أن يبارك له فيه . وكان يسره أن يرى النعمة ظاهرة على الناس ، وما رأى رجلا مقتدراً إلا حثه على أن يُظهر النعمة ، وما رأى رجلا رث الثياب مع قدرته على اللبس الطيب إلا عاتبه ، وكان يكره من الرجل أن يحرم أهله وأولاده من التمتع بنعم الحياة فى اعتدال وكال .

ولابد أن نذكر دائمًا أن ضمان ذلك كله كان محمداً \_ عَلِيْكُ \_ بعدله المطلق وتفانيه التام وإيمانه العميق بالإسلام وأمته ، وحرصه على مشاورة أصحابه وقدرته على اتخاذ القرار الحاسم السليم فى كل وقت .

# حرية الناس هي أساس الحياة في الجماعة:

بيد أن أهم ما ميز الجماعة الإسلامية الأولى هو الحرية التي تمتع بها أفرادها ، فكلنا نعرف جماعة المنافقين الذين كانوا يعيشون في المدينة ويتظاهرون بالإسلام أو بصداقة المسلمين ، ويدسّون في الوقت نفسه للإسلام وأهله ويكيدون لرسوله عليه ويجتمعون و والأعداء من يهود ، أي واليهود الباقون على دينهم ، ممن كانوا يناصبون

الإسلام العداء بغياً وحسداً وضغناً لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله على المسلام العداء بغياً وحسداً وضغناً لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث ، إلا أن الإسلام قهرهم بظهوره واجتماع قومهم عليه ، فظهروا بالإسلام واتخذوه جُنة من القتل ، ونافقوا في السر ، وكان هواهم مع يهود ه (١٠) . وهؤلاء لم يكونوا معارضة جديرة بالاحترام كمعارضة صريحة ، ولكنهم كانوا منافقين كذابين يحالفون الأمة في الظاهر ويدسون لها في الحفاء ، ولو عاملهم عمد بالعنف لكان له عذر ، ولكنه ــ برغم عرفانه بشرهم وسوء نيتهم وتآمرهم على الأمة ــ لم يتعرض لهم بشر وتركهم يقولون عليهم في صبر وحلم ، وما كان ذلك خوفًا من غضب قبائلهم أو من قوة أتباعهم ، فإن عليهم في صبر وحلم ، وما كان ذلك خوفًا من غضب قبائلهم أو من قوة أتباعهم ، فإن عليهم في صبر وحلم ، وما كان ذلك خوفًا من غضب قبائلهم أو من قوة أتباعهم ، فإن الماهم نسها كانت تبغضهم ، بل كان أهلهم يستثقلونهم ، ولو أنزل محمد عليه الحلم معهم حتى ينكشف أمرهم ويظهر سوء نيتهم وفساد ضمائرهم فيتلاشوا ويسقطوا من أعين الناس من تلقاء أنفسهم .

وبالإضافة إلى ذلك ، كان محمد عليه يرى أن هذا هو مدى تفكيرهم ، وأن عقولهم لا تستطيع أن تفهم الإسلام إلا على أنه وسيلة لجأ إليها محمد عليه وأتباعه للسيطرة على شعون المدينة ؛ وهذا أيضاً كان رأى أبى جهل فى مكة أيام كان رسول الله — عليه في حياول اجتذاب المكين للإسلام ، وكان الرسول عليه يعتقد أنه لو منحهم الله نوراً يرون به لدخلوا الإسلام وأخلصوا له ، ولهذا كان يجتهد فى إفهامهم بالحسنى وشرح الأمور لهم فى صبر . وكان وثيق الأمل فى أن هذا النور سوف يصل إلى قلوبهم يوماً ما ، وإذن فالخير كل الخير فى الصبر عليهم وإفساح الصدر لهم والإغضاء عن أفاعيلهم ، فإنهم لن يبلغوا بعدوانهم للإسلام شيئاً .

ومعنى هذا أن محمداً على كان يرى ترك الحرية للناس ليتخبر كلَّ منهم الطريق الذي يريده ، وقد رأينا أن المادة ٣٠ من دستور المدينة تقول : ﴿ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ﴾ . وذلك يقرر مبدأ الحرية الدينية داخل الجماعة بأوضح

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ، ج ۲ ، ص ۱٦۰

صورة (١). ولنذكر هنا ما أشرنا إليه من أن الرسول عليهم صوته ، وكان يتحرج لشخصيات الناس ، حتى خدمه ومواليه ، فكان لا يرفع عليهم صوته ، وكان يتحرج من أن يجرح شعور أى إنسان حتى ولو كان بدويا طارئاً على المدينة لا يعرف من آداب أهل المدن شيئاً ، فكان الرسول عليه يستقبله فى رفق ويحدثه فى مودة ويراعى شعوره احتراماً منه للشخصية الإنسانية . وكانت معاملته لنسائه مضرب المثل فى الاحترام والتقدير ، ولا تذكر لنا صحف التاريخ أنه صدر عنه \_ على \_ ولو فى خطة غضب ، لفظ يمس شعور إحداهن ، ولسنا بحاجة إلى أن ننص هنا على ما كان من معاملته لأصحابه معاملة الود والمجة والاحترام لأشخاصهم مع توقيرهم البالغ له ، ومع أنه كان يعلم أنه يستطيع أن يصدر إليهم الأمر فيطيعوا دون مناقشة . إلا أنه كان يفضل دائماً أن يتباحث معهم ويبادهم الرأى ويأخذ برأيهم إذا وجد أنهم يقولون صواباً . وكل ذلك يدل على احترام محمد \_ على \_ للشخصية الإنسانية احتراماً كاملا ، وتقديره لحريات الناس واعتبار هذه الحريات أساساً من الأسس التي احتراماً كاملا ، وتقديره لحريات الناس واعتبار هذه الحريات أساساً من الأسس التي لا يقوم بنيان الأمة بدونها .

ولعل ابن هشام لم يكن مصيباً عندما قال إن المنافقين و ظهروا بالإسلام واتخذوه جُنة من القتل ۽ ، فالرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ لم يقتل أحداً لشركه ، وابن هشام نفسه يشير إلى حالة أربعة بطون من الأوس ، هم بنو تحطَّمة وبنو واقف وبنو وائل وبنو أمية ، ظلوا على الشرك دون أن يمسهم محمد بأذى (٢) ، حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم بعد الخندق ، كما يقول ابن حزم في كتابه و جمهرة أنساب العرب ، وقد سموا بعد ذلك و بأوس الله ، .

وهذا الموقف تجاه المعارضين كان \_ فيما نرى \_ أساساً من أسس قوة الأمة وإيمانها العظيم بالإسلام ، فإنه لا شيء يزيد المعارض استمساكاً بمعارضته مثل محاولة إسكات صوته بالقوة ، لأن ذلك يجعله يتصور أنه على حق وأن ما يقوله له قيمة كبيرة ، ولا يلجأ أحد إلى القوة في مسائل الرأى إلا إذا أحس بضعف في رأيه وخوفِ

<sup>(</sup>١) هذا هو الميذأ الذى قررته الصحيفة . ولكن لما عالفه اليهود وأعذوا يكيدون للجماعة الإسلامية كان لابد للجماعة أن تحسى نفسها منهم بإعراجهم .

<sup>(</sup>۲) سورة ابن هشام ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ .

من أن يغلبه خصومه بالحجة ، فهو يلجأ إلى القوة ليسكت أصواتهم ويتجنب ملاقاتهم في ميدان المناقشة ومقارعة الحجة بالحجة .

وهذا الموقف الذى اتخذه محمد حيال المعارضين والمنافقين لم يكن محض سياسة منه ، بل كان هو أيضاً موقف الإسلام من غير المسلمين ممن كان لهم دين منزل وما يشبه الكتاب ، لأن الإسلام \_ كا نرى فى القرآن الكريم \_ دين تسامح وحرية فكر ، وهو نور وهدى من الله ، فهو فضل منه يمنحه لمن يشاء ، وقد بينا فيما سبق كيف كان العرب يعرضون الإسلام على الناس ويبصرونهم به ، ثم يتركونهم أحراراً بعد ذلك ليعتنقوه عندما يقتنعون به وتتفتح قلوبهم له .

### أثـر الحريـة والتسامـح في انتشــار الإســـلام :

وقد كان مبدأ الحرية هذا الذى قرره القرآن فى أكثر من موضع ونص عليه دستور الجماعة الإسلامية نصاً صريحاً كما رأينا ، وجرى عليه محمد عليه فى تسيير أمور المدينة ، كان لهذا المبدأ الأثر الأكبر فى انتشار الإسلام فيما بعد ، لأن الإسلام ظهر فى عصر اضطهادات دينية ومحاولات عنيفة من جانب الدولة البيزنطية وأصحاب المذاهب المسيحية لإرغام الناس على الدخول فى دينهم أو مذهبهم .

فلما جاء العرب ودخلوا البلاد تحت راية الإسلام ، و لم يفعلوا أكثر من عرض الإسلام على الناس وتبصيرهم بفضائله ثم تركوهم بعد ذلك أحراراً في اعتناقه إذا شاءوا ، كان هذا الموقف مثار عجب ودهشة من جانب الزرادشتيين والمانويين في إيران والمسيحيين واليهود في الولايات البيزنطية التي فتحها العرب . فتاقت نفوسهم إلى معرفة الإسلام ، ووقع في نفوس الكثيرين منهم أنه ميزة كبرى ، وإلا لما ضن به العرب على غيرهم \_ في رأيهم . وهذه الفكرة واضحة في كتابات المسيحيين الذين رحبوا بالعرب وحكمهم مثل يوحنا النَّقْيُوسي المصرى ، وكذلك في كتابات المسيحيين الذين كرهوا العرب والإسلام وإن دخلوا في خدمتهم ، مثل يوحنا المسيحيين للإسلام المسيحيين للإسلام انتيجة لتسامح الدمشقي(۱) . بل ذهب الغيظ من انجذاب المسيحيين للإسلام انتيجة لتسامح الدمشقي(۱) . بل ذهب الغيظ من انجذاب المسيحيين للإسلام انتيجة لتسامح

<sup>(</sup>١) الذي كان هو ووالده قبله في خدمة البلاط الأموى منذ أيام معلوية بن أبي سفيان .

السلمين أن حلول نفر من قساوسة قرطبة ورهبانها إرغام المسلمين على الخروج من قساعهم ، وذلك بإهانة الإسلام ومقدساته علنا في الشوارع ، لكى يقتادهم الشرطي القساء . وأمعن القضاة في التسامح معهم ، فكانوا يحاولون استتابتهم حقنا العماتهم ، فظن أولتك المتعصبون أن هذه فرصة جديدة أتبحت لهم ليظهروا بمظهر الأبطال ، فحمسكوا بالعداء للإسلام وإهانة مقدساته مما كان يضطر القضاة إلى الحكم عليهم بالموت ، وقد اشتهر بذلك الراهب يولوج القرطبي Flora وكانا وأمثالهما وصاحبته فلورا Flora وكلاهما انتهى أمره إلى القتل بسيف الشرع ، وكانا وأمثالهما ثورة دامية أو تؤدى على الأقل إلى تنفير النصارى من الإسلام . ولكن الحركة وأحدت ، وأصدر مجلس طليطلة الديني المسيحي قراراً يسفه فيه آراء أولئك الرهبان الذين بلغ بهم التعصب الديني مبلغ الجنون . وعقب ذلك ازداد إقبال الناس على الإسلام في الأندلس .

# الصورة العامة للجماعة الإسلامية الأولى في المدينة :

كانت الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة إذن جماعة سليمة من كل وجه: سليمة في تكوينها وسياستها الداخلية والخارجية ، وسليمة في قواعد الحكم والعمل التي سارت عليها . كانت جماعة رشيدة ، كل من فيها يؤمن بها ويعرف واجبه حيالها ، لأن القرآن يفتح عيون الناس على حقوقهم وواجباتهم ويين لهم المبادىء الخلقية التي ينبغي أن تسير عليها الجماعة الفاضلة . وكان محمد \_ عليه في سيم طريق العدل والإحسان ، فيعطى الناس حقوقهم ويضمن حرياتهم ومصالحهم ، كا رأينا في الدستور الذي ناقشنا أهم أبوابه ، وليس هناك ما يحفز الناس على أداء الواجب مثل حصولهم على الحق الذي يقابله ، وقد حصل الناس في المدينة على خير كثير حال قيام جماعة الإسلام فيها ، فإن انتقال محمد عليه اليا وضبطه أمورها نشر الأمان في ربوعها ، وغزواته وسراياه التي قام بها أو بعث بها أمنتها من كل خطر خارجي ونشرت سلطانها على مساحات شاسعة حولها ، فأمنت الطرق المؤدية إليها وتحركت تجارتها بعد طول ركود ، وأخذت المدينة تحتل مكانة مكة في التجارة والمال . ومع الأمن الداخلي والخارجي وانتعاش التجارة تحركت الهمم للإنشاء ، وكثر المال في الأمن الداخلي والخارجي وانتعاش التجارة تحركت الهمم للإنشاء ، وكثر المال في

أيدى الناس ، وأحسوا بنعمة الإسلام كعقيدة ونظام سياسى واجتماعى ، وازداد حرصهم عليه وتمسكهم بالمبادىء التى يدعو إليها ، وارتفعت هممهم إلى مستوى المركز الذى وصلت إليه جماعتهم ، فظهرت بينهم شخصيات امتازت بصفات القيادة والتوجيه وحسن الرأى والتدبير ، وأضفى الإسلام عليهم نعمة التواضع وإنكار الذات والاتجاه إلى عمل الخير .

لهذا نجد أنه ينطبق على مجتمع المدينة أيام الرسول \_ على السميه الفلاسفة : « المدينة الفاضلة » أى المجتمع الحير الذى تسير فيه الأمور على قواعد المحبة والتعاون ، ويرجع الناس فيه إلى صوت العقل ومصلحة الجماعة . ويندر أن نقرأ فى أخبار المدينة أيام الرسول على السيرة \_ على كثرتها وتفصيلاتها التي تقدمها لنا كتب السيرة \_ شيئاً يدل على فساد أو ضعف أو اختلاف شديد بين الناس ، وإنحا جدهم متعاونين معاً متطلعين إلى الخير متحدين فيما بينهم متمسكين بالإسلام وناظرين إلى خيره قبل أن ينظروا إلى خير أنفسهم .

وقد كان الأنصار يشعرون بذلك شعوراً دائماً ، فما تحدث أحد منهم إلا ذكر نعمة الله على المدينة وأهلها وما أصابهم جميعاً من الحير منذ حل بهم محمد عليها وأظلتهم راية الإسلام ، وعلى طول أيام الرسول عليها كان الأنصار أول الناس خروجاً للغزو وأشدهم بلاء في الميدان ، وبهذا كانوا يعبرون عن شكرهم للنعمة التي حلت بهم مع الإسلام وفضل الله ورسوله عليها عليهم .

وهناك فريق آخر من أهل المدينة أحسوا بنعمة الإسلام إحساساً عميقاً وعبروا عن شكرهم له بالتضحية البالغة ، وهو فريق القضاعيين ، من بطون الحاف ابن قضاعة . فلقد كانوا مستعبدين ممتهين قبل الإسلام ، فلما استقر محمد عليه المدينة اجتذبهم إليه ورفع قدرهم ، وزال عنهم الضيم باعتناقهم الإسلام ، وأصبحوا مساوين لغيرهم . ولما كانوا هم معظم من يفلحون الأرض فقد أصبحت لهم الأراضى التى استطاعوا استصلاحها — وكانت كبيرة جدًّا — سواء داخل المدينة أو فيما حولها . وكان محمد عليه قد اتفق مع المدنيين على أن يتركوا له الأرض المهملة التى لا يفيدون منها ، فتصرف هو فيها بإعطاء جانب كبير منها للقضاعين الذين كانوا بحاجة إلى أرض يملكونها ، فانتقل الكثيرون منهم من الفقر إلى يسر الحال ، كانوا بحاجة إلى أرض يملكونها ، فانتقل الكثيرون منهم من الفقر إلى يسر الحال ،

والمهاجرين خاصة ، وقد انتفع بهم عمر أحسن انتفاع ، إذ إنه كان رأس الهيئة المدبرة المنظمة وراء الرسول عليه ، فكان يركن إليهم فى الكثير من المهام ، وإلى عناية عمر بأمرهم يرجع الفضل فيما قرره الرسول عليه من اعتبار الأسالمة مهاجرين ، أى تسويتهم بقومه . وعندما خرج الرسول عليه لفتح مكة لقى منهم بطوناً خارج المعدينة ، فقالوا له إنهم ليسوا أقل إخلاصاً للإسلام من أسالمة المدينة ، فعدهم هم الآخرين مهاجرين ، وإن أقاموا فى مواضعهم .

أصبح الأسالمة القضاعيون إذن مواطنين كاملين في جماعة المدينة ، وقد أشعرهم هذا بعزة وكرامة ، إذ تخلصوا من استعباد الأمس . وعندما اجتمع المسلمون في سقيفة بنى ساعدة \_ بعد موت النبى على كان صوت الأسالمة هو الذى رجّح كفة أبى بكر في المناقشة حول اختيار خلف للرسول على . وقد فعل الأسالمة ذلك حذراً من أن يعود السلطان في المدينة للأوس والحزرج ، وتعبيراً عن شكرهم لمحمد حذراً من أن يعود السلطان في المدينة للأوس والحزرج ، وتعبيراً عن شكرهم لمحمد على ما أتاهم به من نعمة المساواة والكرامة الإنسانية ، إلى جانب ما عاد عليهم من المكاسب المادية .

#### خلاصـــة:

تبينا فى الفصل الأول قيام الجماعة الإسلامية والأسس التى ارتكز عليها بنيانها ، وعرفنا موقف الجماعة من النظم السياسية التى قامت فى بلادها بعد ذلك ، وبينًا كيف وقع الانفصال بين الجماعة من ناحية وبعض تلك النظم من ناحية أخرى فى بعض الأحيان ، وأثبتنا أن الجماعة ظلت محافظة ـ ولو من الناحية النظرية ـ على المبادئ الرئيسية التى يقررها الإسلام كعقيدة وشريعة وميزان خلقى ، والتى طبقها محمد المؤسس الجماعة الإسلام كه للدينة .

ثم تتبعنا بعد ذلك اتساع نطاق جماعة الإسلام فى كل اتجاه ، حتى نشأ ما يعرف اليوم بالعالم الإسلامى .

ولما كانت الجماعة الإسلامية هي أساس الوجود الإسلامي كله ، فقد خصصنا هذا الفصل الثانى للإحاطة بالجماعة الإسلامية الأولى في المدينة ببساطة تفصيلية ، لنرى الأسس القانونية والحلقية والحضارية التي قامت عليها ، باعتبار أن هذه الجماعة الأولى هي المثل الأعلى الذي كان ينبغي أن تقتدى به الجماعات الإسلامية كلها فيما بعد .

فبدأنا ببيان الأحوال في سهل المدينة ، قبل أن يهاجر إليها رسول الله وصحابته ، وعرفنا عناصر السكان الأربعة التي سكنت هناك ، وهم : بقايا القضاعيين القدماء والخزرج، والأوس، واليهود، وتكلمنا عن أحوالهم، وشرحنا أسباب الخلاف الذي كان قائماً بينهم ، وخرجنا من ذلك بأن أهل المدينة كانوا يبحثون عن الأمان ممثلاً في صورة نظام قانوني وخلقي عادل يقوم على تنفيذه رجل أو رجال من أهل الفضل والحكمة والعدالة والمقدرة. وقلنا إن مندوبي أهل المدينة عندما التقوا والرسول في مكة في موسم الحج تبينوا أنه هو القائد الذي كانوا يبحثون عنه ، وأن الإسلام الذي بشرهم به هو ذلك النظام القانوني والخلقي السامي الذي كانوا يبحثون عنه . وكما وجد الرسولُ عَلِيْكُ في المدينة الفرصةَ لإنشاء الجماعة الإسلامية الته ِ كان يسعى لتحقيقها على الأرض ، فكذلك وجد أهل المدينة في الرسول ﷺ أملهم الذي كانوا في أشد الحاجة إليه ليخرجوا من الفوضى والمخاوف التي كانوا يعانون منها . وإلى هذا التطابق الكامل بين مطلب الرسول عَلِيُّكُ ومطلب أهل المدينة يرجع انسر في ذلك الالتحام الكامل بين الإسلام وأهل المدينة الذي كان الأساس المتين لقيام الجماعة الإسلامية . وعلى أساس من ذلك الالتحام بدأت هجرة الرسول عَظْلِمُهُ وأصحابه إلى المدينة ، فكان ذلك بدءاً لعصر جديد في تاريخها وصفحة جديدة في تاريخ الإنسانية .

وتتبعنا الخطوات التي اتخذها الرسول على لينشىء جماعة الإسلام \_ أو أمته \_ في المدينة ، وتبينا أنها كانت خطوات سليمة مقدرة بحساب وقائمة كلها على أساس الإسلام ومتجهة نحو إنشاء جماعته . فمنذ اليوم الأول لوصوله \_ على أساس بالتشاور مع أهل المدينة ممثلين في النقباء الاثنى عشر الذين اختاروهم ليلة بيعة العقبة الثانية ، ثم ذكرنا كيف رأى الرسول أن يقيم في منازل بني عَدِى بن النجار ، وهم بطن من الخزرج . وكان الحزرج إذ ذاك مغلوبين على أمرهم ، فكان قرار الرسول على أياته عن تأرهم من الأوس .

ثم أنشأ الرسولُ عَلِيْكُ مسجدَه ، وهو ليس محض مكان للصلاة ، بل كان مركز الحياة الاجتاعية للجماعة : هناك كانوا يلتقون ويتبادلون الرأى ، وهناك كانوا يسمعون

أخبار جماعتهم ، وعندما بنى محمد \_ عَلِيلَةً \_ حجراته فى ركن من ساحة المسجد أصبح المسجدُ المركزَ الرئيسى للجماعة أيضاً . وبنشوء مركز الجماعة تكونت نواتها السياسية والاجتماعية والعمرانية .

وبينًا فى فقرة خاصة كيف زاد عمران المدينة ونشأت فيها الشوارع وصفوف البيوت والمساجد والأحياء ، وكيف اتصلت أجزاء السهل بعضها ببعض وعمرت الأجزاء التى كانت متروكة مهملة ، فارتفعت أسعار الأرض والمبانى ، وكثر الناس فى المدينة ، واتصلت بطريق التجارة فتوافرت فيها حاجات الحياة ورخصت أسعار الأطعمة باتساع الزراعة ، وزاد إنتاج الناس للأقمشة وما إليها . وهذا ما يعبر عنه بالمفهوم الحديث بريادة الإنتاج ، وهو من العلامات المؤكدة لنجاح الجماعات الإنسانية وصلاح نظمها ومبادئها الخلقية .

وتكلمنا عن مبدأ المؤاخاة الذى قرره الرسول عَلِيْكُ ، وبينَا أنها لم تكن مجرد مؤاخاة مهاجرين بأنصار لتحسين المركز المالى للمهاجرين ، وإنما كانت مؤاخاة إنسانية واجتماعية ، مؤاخاة في الدين والوطن كما نقول اليوم .

بعد ذلك درسنا دستور المدينة \_ أى قانونها الأساسى \_ الذى يتمثل فى الكتاب الذى كتبه الرسول عليه الله الله الذين والأنصار ومن انضم إليهم من اليهود الذين كانوا يعيشون فى المدينة ، وبينًا كيف أن هذا الكتاب وثيقة دستورية من الطراز الأول ، حددت فيها المبادىء الأساسية للكيان السياسي والإنساني للجماعة .

وقد أوردنا النص الكامل للوثيقة ، وذكرنا طرفاً من تاريخها وكيف تكونت وكيف وكيف التي تصمنتها واحداً واحداً ، سواء أكانت سياسية أم تشريعية صرفة أم خلقية أم اقتصادية . ولا يمكن أن نوجز هنا ما قلناه هناك لأنه بطبعه موجز في النص ، فيراجع في موضعه .

وختمنا الكلام عن الوثيقة بإلقاء نظرة إجمالية على النظام العام للجماعة الإسلامية في ظلها ، وقررنا في فقرة خاصة أن نشوء هذه الوثيقة صدر عن التفكير القانوني لرسول الله عليه التجاهة إلى أن يتصرف دائماً في حدود قانون محدد معروف . وضربنا لذلك مثالين من السيرة النبوية يدلان على أنه \_ عليه \_ كان لا يتصرف في الشئون السياسية إلا بعد التشاور مع أصحابه ليصدر القرار عن الجماعة نفسها ،

وإذا خرج الناس معه لمهمة معينة ثم تغيرت الظروف تغيراً يمكن أن يؤدى إلى الحرب ، فإنه حريجة الناس في مناقشة عامة ليقرروا فيه ما يرون بحسب الظروف الجديدة ، فقد يكون فيهم من لا يريد الحرب ويفضل العودة إلى المدينة . حدث هذا ليلة موقعة بدر ، وعندما اعترض القرشيون طريق المسلمين عند الحديبية وهم يريدون قضاء العمرة . ففي كلتا الحالين لم يكن الناس قد خرجوا مع الرسول للحرب ، فلما تغيرت الظروف وأصبح وقوع الحرب محتملا طرح الرسول الأمر للمناقشة العامة ، فمن أراد دخول الحرب ثبت معه ، ومن لم يشأ كان له أن يعود أدراجه .

وتحدثنا بعد ذلك عن إدارة الرسول \_ عَلَيْنَة \_ لشئون الجماعة وبينا أنها كانت إدارة سليمة حكيمة ، فساد الأمان والرخاء ، وعلا جاه المدينة وجماعتها بين الناس ، وأقبل العرب للانضمام إليها من كل ناحية ، وبينًا كيف جعل الرسول عَلَيْنَة أهل المدينة يدبرون أمر مدينتهم بأنفسهم ، وكيف أنه لم يتجه إلى خلق كيان أو جهاز إدارى متخصص ، بل كان يعهد في المهمات إلى من يراه قادراً على ذلك من الصحابة ، فإذا قام الصحابي بما كلف به عاد إلى صفوف الصحابة وإلى حياته العادية وكأنه لم يعمل شيئًا ، وقلنا إن السر في ذلك كان القدوة الصالحة التي كان محمد عين يضم بنفسه ويشترك في بناء المسجد بيده ، وفي وقعة من العمل بيده ، فكان يخدم نفسه بنفسه ويشترك في بناء المسجد بيده ، وفي وقعة المختدق اشترك مع الناس في العمل ، وكان يشارك في الحراسة الليلية ، فإذا اشتد به البرد دخل خباءه ليستدفئ بعض الشيء ثم يعود إلى الحراسة والإشراف على الحندق .

وأشرنا إلى الفئة القليلة من الصحابة الذين كانوا يعملون معه ليل نهار حسبة لله ورسوله عَلَيْكُ ، وكان على رأس هذه الجماعة عمر بن الخطاب وأبو بكر ، فكان أفرادها ينفذون ما يرسم الرسول عَلَيْكُ من الخطط في صمت وإنكار للذات .

وبينا كيف أنه \_ عَلِيلَة \_ كان حريصاً على العمل عارفاً بقدر العاملين مقدراً فضلهم ، فلم يكلف مرة واحداً من الصحابة بعمل إلا أوصاه وأعطاه تعليماته وربما رافقه جزءاً من الطريق ، ثم ظل ينتظره بعد ذلك . وذكرنا أمثلة من حرصه على أصحابه ومراعاته مشاعرهم ورعايته لأسرهم ، وبينا كيف أنه \_ في حالات

استشهاد من يستشهد منهم ـ كان يستقدم الأيتام ويرعاهم بنفسه أو يوصى بهم بعض أصحابه ، وكيف كان يحرص أشد الحرص على مواساة أرامل الشهداء .

عرفنا كذلك كيف كان إخلاص الناس فى الوقت نفسه إخلاصاً لأنفسهم ، لأن كل خير تناله الجماعة ينالهم منه نصيبهم العادل .

وضربنا الأمثلةَ على اهتام الرسول ﷺ بأن تتحسن أحوالُ الناس الاقتصادية وتظهر عليهم نعمة الإسلام والانضمام إلى الجماعة .

وخصصنا فقرة للكلام على أن الحرية كانت أساس الحياة فى الجماعة ، وضربنا أمثلة على حرص الرسول عليه أن يتمتع كل أهل المدينة بحرية الرأى ، حتى ولو كانوا من المنافقين ، وبينا كذلك كيف أنه كان حريصاً جدًّا على احترام شخصيات الناس وكراماتهم ، فلم يصدر عنه قط ما يمس شعور الناس أو يجرح إحساسهم .

وبينا بعد ذلك أثر الحرية فى بناء شخصيات أفراد الجماعة ، وكيف أصبحت جماعة الإسلام ــ نتيجة لذلك ــ مجتمع رجال أحرار ذوى اعتزاز بدينهم وجماعتهم وأشخاصهم ، وإلى هذا الاعتزاز ترجع الانتصارات التى كسبوها فى ميادين الشرف والجهاد والحكم والإدارة .

وأضفنا إلى ذلك ملاحظة عن مبدأ التسامح ـــ وهو مظهر من مظاهر الحرية ـــ وكيف أدى إلى زيادة انتشار الإسلام وإقبال الناس عليه .

وختمنا الفصل بصورة عامة للجماعة الإسلامية التى أنشأها الرسول ... عَلَيْتُ ... في المدينة مبينين خصائصها وفضائلها ، وأوضحنا أنها كانت صورة واقعية طبيعية لما تخيله الفلاسفة وسموه « المدينة الفاضلة » ، وبينا كيف كان المواطنون فيها مقدرين النعمة التى أصابوها في ظلها ، وضربنا مثالين لذلك بإخلاص الأنصار للأمة التى شاركوا في إقامتها في بلدهم وعرفان الأسالمة القضاعيين لفضل الإسلام وأمته عليهم .







#### أصول قديمة :

ابن الأثير ، عز الدين أبو الحسن علّى بن أبى الكرم : « الكامل فى التاريخ » ، طبعة المطبعة المنيرية ، القاهرة ١٩٢٩ ، ج ١ .

ابن حزم ، أبو محمد على بن أحمد بن سعيد : ١ جوامع السيرة ، بتحقيق إحسان عباس . القاهرة ١٩٥٧ .

ابن سعد ، أبو عبد الله محمد بن سعد : « كتاب الطبقات الكبرى » ، بيروت ١٩٥٧ ، الأجزاء الثلاثة الأولى .

ابن عبد البر ، يوسف بن عبد البر النمرى : « الدُرَر في اختصار المغازى والسير » ، بتحقيق شوقى ضيف ، القاهرة ١٩٦٦ .

ابن كثير ، عماد الدين أبو الفدا إسماعيل : « البداية والنهاية » ، القاهرة ١٩٣١ ، الأَجْزَاء الأربعة الأولى .

ابن هشام ، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المعافرى البصرى : « سيرة النبى » عَلِيْقٍ ، بتحقيق مصطفى السقا وآخرين .

الحزاعي ، أبو الحسن على بن محمد : « الدلالات السمعية على ما كان فى عهد الرسول عليه على من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية » . مخطوط بدار الكتب المصرية ( التيمورية ٩٣٨ ـ تاريخ ) .

الدیاربکری ، حسن بن محمد بن الحسن : ، تاریخ الخمیس فی معرفة أنفس نفیس ، ، المطبعة الوهبیة بالقاهرة ، بدون تاریخ .

السمهودي ، نور الدين على بن محمد بن جمال الدين : ﴿ وَفَاءَ الَّوْفَا بِأَحْبَارِ دَارِ

المصطفى ، ، مطبعة الآداب والمؤيد ، القاهرة ١٩٢١ .

السهيلي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : ﴿ كتاب الروض الأنف ﴾ ، القاهرة ١٩١٤ .

الطبرى ، أبو جعفر محمد بن جرير : • تاريخ الرسل والملوك ، بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ، ج ٢ ، القاهرة ١٩٦١ .

المقریزی ، تقی الدین أحمد بن علی : ﴿ إِمَنَاعِ الأَسْمَاعِ ﴾ ، ج ١ ، القاهرة ١٩٤١ .

النويرى، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: دنهاية الأرب فى فنون الأدب، ، طبعة دار الكتب المصرية. الأجزاء ١٦ ــ ١٧ ـــ ١٨ ، القاهرة . ١٩٥٥.

الواقدى ، أبو عبد الله محمد بن واقد : ﴿ كتاب المغازى ؛ بتحقيق مارسدن جونز ، ٣ أجزاء ، القاهرة ١٩٦٧ .

#### مؤلفسات حديثسة :

أحمد إبراهيم الشريف : • دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنين الأول والثاني للهجرة » ، القاهرة ١٩٦٧ .

أحمد إبراهيم الشريف : « مكة والمدينة فى الجاهلية وعصر الرسول » ، القاهرة ١٩٦٥ .

الألوسى ، السيد محمود شكرى البغدادى : و بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب . .

عباس محمود العقاد : ﴿ عبقرية محمد ﴾ . مطبعة الاستقامة ، القاهرة ١٩٤٧ .

عباس محمود العقاد : ﴿ مطلع النور أو طوالع البعثة المحمدية ﴿ ، القاهرة ١٩٥٥ .

محمد حميد الله: ( مجموعة الوثائق السياسية ، من عهد الرسول والخلفاء الراشدين ، ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٥٥ .

· ...

محمد حسين هيكل: وحياة محمد ، ، القاهرة ١٩٣٥ .

محمد حسين هيكل: « فى منزل الوحى » ، القاهرة ١٩٣٧ . محمد عزة دروزة: « عصر النبى عليه السلام » ، دمشق ١٩٤٥ . محمد لبيب البتانونى: « الرحلة الحجازية » ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩١١ .

#### مراجع غيسر عربية:

BLACHERE, Régis : Le Problème De Mahomet . Paris 1952 .

BUHL, FRANTS: Das Leben Mohammeds, Heidelberg, 1955.

DEMOMBYNES, GAUDEFROY (M): Mahomet, Paris 1957.

MONTGOMERY WATT (W): Muhammad At Mekka, Oxford 1953.

MONTGOMERY WATT (W): Muhammed At Medina, Oxford 1956.

MONTGOMERY WATT (W): Muhammad, Prophet, And States - Man, Oxford 1965.

SERJEANT (R. B): The Constitution Of Medina, In The Islamic Quarterly, VOL. VIII.



الفصل الرابع

ملامح المجتمع الإسلامك





#### الطابع الغالب على المجتمع الإسلامي :

في الفصل الأول من هذا الكتاب بينا كيف أن الجماعة \_ أو الأمة \_ هي أساس كيان الوجود الإسلامي ونظامه ، فإن عبادات الإسلام كلها ذات طابع اجتاعي ، والإسلام لا يعرف الرهبنة أو الانقطاع للعبادة ، إذ إن غاية الدين هي سعادة البشر في الدارين ومعاونتهم في الوصول إلى حياة أفضل . فالصلاة ــ مثلا ــ تنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ، فهي طريق للأخلاق الكريمة ، إلى جانب كونها قربة إلى الله تعالى ، وخير الصلوات ما يؤدِّي جماعةً ، والمساجد أمكنة التقاء المسلمين بعضهم مع بعض ، ليقوى في نفوسهم الشعور بالجماعة ، والمسجد يسمى أيضاً : « الجامع » أى الذي يجمع بين الناس ليقفوا بين يدى الله صفًّا واحداً في أوقات معلومة ، يعظمونه ويسألونه . والمساجد كذلك دور دراسة ودور قضاء ، وكانت تستعمل في بعض الأحيان مراكز لبعض الأعمال ذات الطابع العام ، مثل توزيع الأراضي على المتقبِّلين ، أي متعهدي الضرائب ، والمساجد كذلك مراكز إعلام ، فالمفرُّوض أن أخبار الجماعة الإسلامية ينبغي أن تبلغ للمسلمين من منابر المساجد في اجتماعات تعقد لهذا الغرض أو في خطب الجمعة والأعياد . وهذا هو \_ على الأقل \_ ما كانت الأجيال الإسلامية الأولى تفعله . وكان هناك في بعض المساجد ، كمسجد قرطبة الجامع ، موضع معين يحلف عنده الناس أمام الشهود على صدق ما يقولون أو على ارتباطهم بتعهداتهم ، وكان هذا الموضع يسمى : « مَقطَع الحق » .

أما بقية عبادات الإسلام ــ كالزكاة والصوم والحج ــ فجانبها الاجتماعي ــ أو الجماعي ــ واضح لا يحتاج إلى بيان .

وليس أدلَ على الطابع الاجتماعي لعبادات الإسلام من أنها تدخل في نطاق الشريعة . والشريعة هي الطريق ، فكأن العبادات في صميمها طريق لكمال الإنسان وسعادته ، لا مجرد طقوس تؤدى لذاتها ، كما هو الحال مع طقوس معظم الأديان الأخرى .

ومن الواضح أنه لا دين بغير ناس يؤمنون به ، لأن الدين طريق ، ولا طريق بغير سابلة ، والإسلام ــ بالذات ــ لا يتمثل أبداً في صورة رجل منطع للعبادة في البرية ، كما نرى في غيره من الأديان ، ولقد عبر الرسول الكريم عليه عن ذلك أصدق تعبير ، حيث قال : ﴿ لَصَبْرُ أُحدِكُم على مجالس المسلمين ساعةً خير من عبادة ماه ، .

وتلك ميزة للإسلام كبرى ، فهو دين حياة ومجتمع ولقاء وأخذ وعطاء .

ولهذا فإن محمداً على الله المدر إلى إنشاء الجماعة الإسلامية لأول نزوله المدينة ، لم ينشئها في صورة نفر من الحواريين أو الدعاة يخرجون و لصيد الرجال ، ، كا يحكون من قول السيد المسيح عليه السلام \_ لبطرس الحوارى ، وإنما هو أنشأها في صورة مجتمع إنساني عادى يضم الناس جميعاً على اختلاف مشاربهم وملكاتهم . وبينا نجد السيد المسيح \_ فيما يحكى المسيحيون \_ يسير وسط حواريه ، لا يكاد يتكلم إلا معهم ، فإذا تكلم مع غيرهم عدَّ ذلك أمراً غريباً ينطوى على حكمة بالغة ، وكلامه كله رموز ومجازات وكنايات تحتمل معانى شتى ، نجد عمداً على عيش وسط الناس جميعاً كواحد منهم ، يتحلث إلى كل من يريد أن يستفسره في أمر ، ويتكلم كلاماً واضحاً مفهوماً ، يمل للناس مشكلاتهم . وكان يشاركهم عواطفهم ، حتى كان يداعب الأطفال بكلام يناسبهم .

و لم يكن فى حياته \_ ﷺ \_ تكلف أو مظهر مميز خاص ، فهو يأكل ما تيسر له من الأطعمة المباحة ، فيشبع من الطعام الجيد إذا صادف الطعام الجيد ، ويكتفى بتمرات إذا لم يجد إلا التمرات ، وهو يلبس كذلك ما تيسر له دون تكلف ، فإذا تيسر له ثوب غالى الثمن لبسه ، إلا إذا كان حريراً . والغالب عليه أنه كان يكتفى بثوب بسيط يغسله بيده ويجلس بجواره إلى أن يجف ، لا لكى يراه الناس يفعل ذلك أو مظاهراً بالتقلل ، وإنما لأن هذه كانت طريقته فى الحياة .

ومن الصفات المميزة له ﷺ في هذا المجال أنه كان لا يشتهي شيئاً غير موجود ، فهو يأكل ويلبس ما حضر ، لا يراعي في الحالين إلا النظافة . وكان ـــ ﷺ ــــ من أحرص الناس على النظافة فى كل شىء . فهو يغتسل كل يوم ، حتى فى الأيام المباردة ، ويغسل ثوبه يبده ، ولا يزال طول اليوم يتوضأ وينظف أسنانه بالسواك و الحلال ، حتى أصبح السواك \_ وهو ( فرشة ) الأسنان العربية \_ سنة من سننه .

وقد رأينا فى دستور المدينة أنه كان \_ فى الواقع \_ تنظيماً للتكافل الاجتماعى الذى خن بصدده ، وقد لاحظنا أن الناس فى هذا النظام كانوا لا يكادون يحتاجون لى حكومة مركزية ، لأن ترابط الناس فى المجتمع الإسلامى \_ على أساس المبادىء الواردة فى دستوره \_ كان كفيلا بتسيير الأمور سيراً حسناً ، إذا راعى الناس الالتزام بمبادئه .

### بنساء الجتمسع:

كل المجتمعات القديمة والوسيطة مجتمعات طبقية ، أى أن الناس ينتظمون فيها طبقات بعضها فوق بعض .

على قِمتها يتربع رئيس الجماعة ــ ملكاً كان أو قائدا ــ هو وأهل بيته .

وتليه طبقة أهل الحكم ، يحتل كل منهم مركزاً من مراكز القوة ، وتقاس أهمية هذه المراكز بقربها أو بعدها من رئيس الجماعة ، فقد يصل إلى القوة ناس عن طريق المصاهرة لصاحب السلطان أو تقديم المال له . ويتمتع أصحاب مراكز القوة هؤلاء بمراكز ومستويات اجتاعية تجعل منهم طبقة ممتازة تتمتع بأكبر قدر من خيرات البلد . ويدخل في طبقة أهل القوة كبار رجال الدين بما يتمتعون به من سيطرة روحية على الجماهير وبما يملكون \_ بحكم التنظيم الديني \_ من أموال وعقارات أحياناً ، وطبقة أهل المقوة .

ويلى هؤلاء جميعاً جمهور الناس ، وهم كتلة شعب الجماعة من صناع وزراع وموظفى الدولة وصغار التجار وصغار رجال الدين وأهل الحرف الصغيرة غير الثابتة من الحمالين والمكارين والخدم وألوف كثيرة من السوقة ، أى الذين يقضون كل وقتهم فى الأسواق دون عمل واضح معين ، فهم جمهور سائل يدخل فى جملته المسولون والمشعوذون واللصوص .

وهذا التنظيم الاجتماعي الطبقي ورثته المجتمعات الإنسانية المتحضرة من العصر القبلي البدائي في تاريخ التطور الاجتماعي البشرى ، فقد كانت القبائل الأولى تعتمد على على محارب قوى يسودها ويوجهها ، ويساعده في ذلك ــ وينافسه على السلطان في الوقت نفسه ــ نفر من المحاربين ذوى القوة والجرأة والبأس ، وهؤلاء يحيطون برئيس القبيلة الذي يحدد لهم أمكنتهم على أساس تقديره لملكاتهم أو خوفه منهم .

ثم إن هذا التنظيم البدائي كان سبب الفساد الذي استشرى في النظم السياسية والاجتاعية القديمة والوسيطة ، وأدى بها إلى الزوال ، واحداً بعد الآخر ، لأن استمراره يؤدى دائماً إلى تجمع مطّرد للسلطات في يد صاحب السلطان وحاشيته حتى يصبح كل شيء في المجتمع رهناً بأمره . وإذا استطاع بعض الملوك الأقوياء أن ينهضوا بمسئوليات هذا السلطان فإن الغالبية كانت تعجز عن ذلك ، فتسرب القوة إلى طبقة أهل الحكم والحاشية ، وتتوزع السلطة وتضيع المسئولية ويصبح الأمر سباقاً نحو السلطان والعني من جانب جماعة من المجهولين الأنانيين الذين يستهترون بالحقوق ، فيزداد جمهور الناس فقراً ويدب الياس في نفوسهم وتضيع هيبة الدولة وتنعدم سلطة القانون ، وتسود الفوضى ويتمهد الطريق لدولة جديدة تحل محل الأولى .

وليس من الضرورى أن تكون هناك أسباب معينة لفساد هذا النظام فى هذا البلد أو ذاك ، لأن الفساد طبيعى حال مرور الزمن ، كما يشيخ الكائن الحى بمرور الزمن أيضاً ، دون أن تكون هناك أسباب خاصة للشيخوخة عند كل مخلوق على حدة . وما التشريعات الصالحة إلا وسائل لوقف التطور الطبيعى للأنظمة نحو الفساد ، كما أن الأدوية وألوان العلاج ليست إلا وسائل لوقف فعل الزمن فى الكائن الحى أو تخفيف أثره .

وقد حاول الناس والمفكرون تلافى أسباب فساد ذلك النظام الطبقى العام بإيجاد ضوابط وروابط تحدد سلطة الرؤساء وأهل الحكم وتقلل من حدة التنافس الوحشى حول السلطة ومراكز القوة والمراكز الاجتماعية ، وتحمى حقوق الناس وتؤمنهم من عدوان الأقوياء . وهذه المحاولات هى التى نسميها « التشريعات » . وقد مرت الإنسانية بتجارب كثيرة فى ميدان التشريع ، لكنها لم تصل إلى شيء معقول مضمون فى محاربة آفات النظام الطبقى إلا فى العصور الحديثة ، عندما استنار الناس وتعلموا ،

وأقدمت الجماهير على الثورة ضد طغيان أهل السلطان ، وقد بدأ ذلك فى أواخر القرن الثامن عشر وتمثل أول الأمر فى صورة الثورة الفرنسية التى فتحت الأبواب لإصلاح نظم الحكم وفلسفاته .

وتشد عن ذلك المجتمعات القبلية ، لأنها وإن كانت منقسمة أيضاً إلى رؤساء متميزين وأتباع ليس لهم من الأمر إلا القليل فإنها لم تتعرض للفساد على الصورة التي جرت فى المجتمعات غير القبلية ، فإن حياة البوادى القاسية على الضعفاء والعاجزين عجزاً مطلقاً أولا بأول ، فلم يبق على قيد الحياة إلا من له حظ \_ ولو قللا \_ من القوة والقدرة والبسالة واحتال المتاعب ، ومن هنا قل التفاوت بين الناس من هذه النواحي وساد مبدأ المساواة والتقارب بين الناس فى المستوى الاجتاعي والإنساني . ثم إن المجتمعات القبلية \_ بطبعها \_ مجتمعات فقيرة لا تملك من مصادر الثروة إلا عيون الماء وحقوقاً مكتسبة بالقوة على مساحات معينة من الأرض ، أما الأفراد فتقوم ثرواتهم على النخيل والماشية والجمال مما لا يدر مالا حقيقياً ولا يمكن صيانته من العدوان صيانة تامة ، وحيث لا مال يُجمع ويكدس ولا أراضي خصبة تدر الخير الوفير على أصحابها فلا سبيل إلى التنافس الشديد ، لأن المال مدار التنافس الثري بين الشر ، فهو أساس القوة والجاه . وحتى إذا سعى الإنسان للوصول إلى القوة والجاه فإنه يفعل ذلك للحصول على الثروة ، وذلك كله منعدم فى المجتمع الصحراوي ، إذ إن المال الكثير نفسه غير ميسور ، وكذلك لا سبيل إلى الجاه البعيد تبعاً لذلك .

ولهذا كله ظل الفرد فى المجتمع القبلى محتفظاً بكيانه الإنسانى ، فلم يتعرض لصلف أصحاب السلطان والثروة و لم يهبط إلى هباء الفقر المطلق وذُله . ختى أسرى الحروب الذين كانوا يصبحون أرقاء وعبيداً لم يظلوا فى المجتمع القبلى عبيداً إلا بالاسم ، لأنهم كانوا يمارسون صنائع ويؤدون خدمات لا يستطيع القيام بها أفراد القبيلة ، فأصبحت لهم بذلك فائدة واضحة ووظيفة رفعت مكانتهم الاجتماعية .

وفى القبائل العربية الجاهلية \_ كما نعرفها \_ كان هناك شيوخ وأهل رأى وامتياز كانت لهم الصدارة بحكم ما امتازوا به من ملكات طبيعية . ولكنهم لم يكونوا طبقة أشراف أو نبلاء ، وإنما كانوا سادة فى أنفسهم لا سادة على غيرهم ، يحترمهم إحوانهم فى القبيلة لمكانهم وخصالهم الممتازة .

#### المجتمع الإسلامي مجتمع لا طبقي :

ولقد ولد الإسلام فى هذا المجتمع السليم البنيان نسبيًا ، الذى انعدمت فيه الطبقات ، فاحتفظ كل إنسان فيه بمكانه الاجتماعى . وهذا ولاشك كان جانباً من الحكمة الإلهية التى وضعت رسالتها فى مجتمع سلم من الآفة الكبرى للمجتمعات ، وهى ضياع القيم الإنسانية وانتقال القيم إلى الثروة والجاه ، مما يجر إلى الفساد والتدهور الاجتماعى وشيوع الظلم وانهيار الحكومات ، كما رأينا .

وقد قامت دعوة الإسلام \_ فى جانبها الاجتماعي \_ على أساس مساواة الناس ، بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو الثروة أو الجاه أو الوضع الاجتماعي ، ولا يزال القرآن يردد هذه الدعوة حتى انقطع السبيل إلى قيام مجتمع إسلامي ذى طبقات ، وقد رأينا أن محمداً \_ عَلَيْتُ \_ والصحابة من حوله كانوا هم المثل الأعلى فى ذلك ، فقد وهبه الله النبوة وصفات الامتياز التي أهلته لها وبلغ من الجاه ما لم يبلغه غيره فى مجتمعه ، ومع ذلك فقد كان بين الناس كأحدهم ، والقاعدة العامة التي كان يسير عليها هي الحديث الشريف : والمسلمون سواسية كأسنان المشط ، يسعى بذمهم أدناهم وهم يد على من سواهم » .

وكان من نتيجة ذلك أن نمت المجتمعات الإسلامية بدون طبقات متحاجزة أو متايزة ، حتى عندما قامت دولة الإسلام واتسع نطاقها وكبرت ثروتها وعظم خلفاؤها ، لم يصبح أولتك الخلفاء وأهل بيتهم ورجال دولتهم طبقة أعلى من الناس ، بل ظلوا — برغم اتساع نفوذهم وضخامة ثروات بعضهم — ناساً كغيرهم ، لا يتميزون بشيء في التنظيم الاجتاعي العام . بل إنه في البلاد الإسلامية التي كانت قبل الإسلام بلاد طبقات اجتاعية متحاجز بعضها عن بعض — كايران والهند — عا الإسلام الطبقات محواً ، فلم يعد في إيران رجال يزعمون أنهم من المرازبة أو الإصبهبذين القدماء . وفي كل بلاد الإسلام في الهند زالت الفوارق بين البراهمة الممتازين ، والمنبوذين الذين كان أهل الطبقات الممتازة يحذرون الاقتراب منهم ، حتى كان أحدهم يعاقب إذا مر ظله على ثوب رجل من البراهمة .

وحتى فى العصور التى سادت الدولةَ فيها طبقاتُ المحاربين ــ الذين سلبوا الحلفاء كل سلطة حقيقية ــ نجد أن أولئك المسيطرين ملكوا السلطان وسادوا الدولة وتصرفوا فى الأموال، ولكنهم لم يسودوا المجتمع، أعنى أنهم لم يصبحوا طبقة اجتماعية متميزة بذاتها عن غيرها، ولم يعترف الناس لأفرادها بأى امتياز اجتماعي أو إنسانى، وهذا يختلف عما نجده فى المجتمعات الإقطاعية الغربية فى نفس العصور، من وجود طبقة نبلاء يحمل أفرادها ألقابًا مميزة لهم مثل: دوق وكونت وماركيز وبارون. وهذه الطبقة كانت تملك الأرض ومن عليها من الناس، إذ كان هؤلاء يعملون أتباعاً أو أفصالا vassal ملزمين بالطاعة والحضوع، وكان أهل طبقة الأشراف أو النبلاء هذه يحيطون بالملوك ويقاسمونهم السلطان حيناً وينافسونهم فيه حيناً آخر، ويترفعون عن الاختلاط بالشعب من صناع وزراع. ويدخل فى نطاق الأشراف طائفة رجال الدين — من الكاردينالات الذين يسمون بأمراء الكنيسة — وأساقفة ممن يدورون فى فلك سيد دينى كبير، هو البابا الذي يعد نفسه ظلاً لله في الأرض ومعصوماً من الخطأ .

## الإسلام هو أساس اللاطبقيـة :

لم تعرف المجتمعات الإسلامية شيئاً من هذا ولا قريباً منه ، لأن الإسلام حارب الكبرياء والغرور والاستعلاء والارتفاع عن الناس ، وقرر مبدأ المساواة الكاملة بين الناس ، فلا يتفاضلون إلا بالتقوى . وحتى فى هذا كان التفاضل أمام الله وحده لا بين الناس .

قى ذلك المجتمع اللاطبقى عاش الناس متساوين من الناحية الاجتماعية لا يتميز ذو جاه أو ذو مال على ضعيف أو فقير ، من حيث القيمة الإنسانية — نعم ، اختلفت مراكز الناس الاجتماعية بحسب مستواهم من العلم أو المال أو الجاه ، فهذا لا مفر منه فى أى مجتمع ، ولكن بينها كان للأشراف فى أوروبا محاكم خاصة بهم ، لكيلا يقفوا مع غيرهم أمام القضاء العادى ، لم يعرف المجتمع الإسلامى إلا قضاء واحداً يقف أمامه الجميع ، والقضاة يصدرون أحكامهم على الجميع سواء ، حتى الأثمة من كبار رجال العلم والفقهاء كانوا لا يشعرون بأنهم يمتازون على غيرهم بشىء ، برغم تسليم الناس لهم بالصدارة والتقدم .

وعلى طول العصور الإسلامية كانت أمام خيال كل مسلم سيرة الخلفاء الراشدين الذين كانوا ـــ برغم ما أتاهم الله من العلم والقوة والحكم ـــ يعيشون بين الناس دون أن يشعروا أنهم ممتازون بشيء ، ودون أن يعدهم الناس ممتازين عليهم بشيء .

ومعنى هذا أن تكوين المجتمع الإسلامي كان تكوينًا سليمًا صحيحًا ، أما ما نشاهده في بعض المجتمعات الإسلامية في عصور الاضمحلال السياسي من اتساع الهوة بين الأقوياء وغير الأقوياء ، فقد كان مظهراً من مظاهر تدهور المجتمع الإسلامي نفسه وخروجه على طبعه وتغير شخصيته ، فلا نزاع في أن المجتمع الإسلامي في العصور التركية والمملوكية المتأخرة كان مجتمعاً منحرفاً عن الطبيعة السليمة للمجتمعات الإسلامية كما وصفناها .

و لم يعرف المجتمع الإسلامي كذلك فوارق الجنس أو اللون ، وهذه كانت من أكبر خصائص المجتمعات التي قامت على الإسلام . وهذه حقيقة معروفة مسلم بها ، لا تحتاج منا إلى أكثر من هذه الإشارة .

## جماهير الناس ونظم الحكم التي قامت في العصور الوسطى :

رأينا كيف قام نظام الجماعة الإسلامية فى عهد الرسول ــ ﷺ ــ على أساس اشتراك الأمة كلها فى القيام بالواجبات التى يتطلبها تنظيم الجماعة وتأمينها والسير بها فى الطويق السوى ، ورأينا كذلك كيف سارت الأمور على هذا المنوال السليم أيام أبى بكر وعمر ، فكانت الجماعة الإسلامية ــ بالفعل ــ صاحبة القول فى كل ما يتصل بشئونها الكبيرة والصغيرة ، وترجع عبقرية أبى بكر وعمر إلى إنهما استطاعا

إقامة بناء الدولة وسلطانها دون أن يمسا تنظيم الجماعة أو ينتقصا من قوتها وسلطانها على نفسها .

ولكن تجربة الثورة على الخليفة عثمان ، وما وقع فيها من مقتل خليفة جليل ، وما أعقب ذلك من حرب أهلية لم ينج من شرها أحد ، هذه التجربة كانت قاسية في حوادثها وحاسمة في النتيجة التي أفضت إليها ، فقد صارت الخلافة إلى بيت كان المسلمون إذ ذلك يرونه أبعد البيوت عن استحقاق هذا الشرف العظيم ، وهو بيت بنى أمية الذين طالما عارضوا الإسلام وأهله .

حقًا لقد أثبت بنو أمية أنهم جديرون بالمسئولية الكبرى التي حملوها ، ووسعوا دولة الإسلام وأكسبوها جاهاً عظيماً ، ولكن جمهور المسلمين ظل يرى فيهم بيئاً غاصبا لسلطان ليس من حقه ، وأبغض الناس خلفاءهم بغضا شديدا فيما عدا واحدا منهم ، هو عمر بن عبد العزيز . وخاب ظنهم في السياسة وأهلها ، وبخاصة عندما اعتمد بنو أمية على القوة العسكرية القبلية اعتاداً كاملا ، وأوقعوا الخلاف بين العرب المُضرِية والكلبية ووسعوا هُوَّته (الله وصرفوا الأمور بحسب ما تطلبته مصالح بيتهم

<sup>(</sup>۱) قامت الدولة الأموية على أكتاف عرب الشام ، وكانوا عدداً عظيماً من القبائل القوية التى فحت الشام أو هاجرت إليه بعد الفتح واشترك بضها فى الفتوح فى فارس ومصر وغيرهما ، وكان معاوية بن أنى سفيان قد عرف كيف يكسب ولاء أولئك العرب الأشداء ، فأيدوه ورفضوا أن يناقشوا صحة ما كان يدعو إليه .

وكان فى ذلك الجند مضربون كثيرون ويمنيون أكبر ، وكانت معظم القبائل المضرية فى الشام من قيس عيلان بن مضر ، فسموا « قيسية » . أما اليمنون فكانت غالبية قبائلهم تسعى والكليبة ، وهم فروع عديدة من شعب الأزد القديم ، هاجروا إلى الشام واستقروا فيه قبل الإسلام ، وانضمت إليهم بطون كثوة من اليمنين الفين استقروا فى الشام بعد الإسلام . ويعرف القيسيون أو المضربون بعرب الشمال ، والكليبون أو اليمنون بعرب الجنوب .

ولم يعرف العرب تنسيم أنفسهم إلى مضر ويمن ، أو إلى قيس وكلب ، أو إلى عسرب همال وعرب جنوب ، حتى قامت دولة بنى أمية . فإن معظم قوات معلوية بن أبى سفيان كانت كلبية يمنية .

وعندما مات معاوية وقع خلاف بين بطون لكلبية اليمنية ، ولكن مروان بن الحكم نجح فى جمع كلمتهم حوله فى مؤتمر جمعه فى ٥ الجابية ، فى ذى القعمة ٦٤ هـ/ يونيو ٦٨٣ م وبفضلهم تم ترشيحه للخلافة ونقلها من البيت السقيانى إلى البيت المروانى ، وكلهم أمويون يتسبون إلى قمية الأكبر بن عبد قمس .

ولم يرض القيسيون المضريون عن ذلك ، فأيلوا خلافة عبد الله بن الزبير ، وقادهم زعيم من فهر يسمى : الضحاك ابن قيس ، وصار مروان بن الحكم خربيم وأوقع بهم وقتل الضحاك بن قيس في موقعة د مرج رافعط » في المحرم ٦٥ هـ/ أضطس ٣٨٤ م. وعقب ذلك طاردت الدولة القيسيين في عنف وقسوة ، فوقعت الحروب بين لقيسية المضرية والكلية أبية في كل ولايات الدولة تقريباً . وكان لتلك الحرب الأهلية أسوأ الأثر على مصير العرب في ليران مثلا ، حيث أضعفتهم الحروب وأكلت قبائلهم حي لم يبقى للعرب هناك إلا نصيب قليل من القوة . وإلى هذا ترجع ظاهرة توقف استعراب الحرب بعد أن كانت قد سارت به سيرًا حيثًا . وكادت هذه الفتئة تقضى أيضا على عرب الأندلس ، لولا أن تداركهم عبد أن كانت قد سارت فيه سيرًا حيثًا . وكادت هذه الفتئة تقضى أيضا على عرب الأندلس ، لولا أن تداركهم عبد الرحمن الداخل من الثلاثي في الأندلس . =

ودولتهم فى المقام الأول ، غير مراعين ـــ فى أحيان كثيرة ـــ ما كان جمهور المسلمين يتمسكون به من قواعد العدالة والإنصاف وتقديم مصلحة الجماعة وإنكار الذات ، مما تعودوه فى أيام أبى بكر وعمر .

وكان أكثر ما صرف الناس عن الولاء لبنى أمية ذلك السلطان المطلق الذى تركه الحلفاء لرجال دولتهم وولاتهم : من أمثال زياد بن أبيه والحجاج بن يوسف وحالد ابن عبد الله القسرى والمهلب بن أبى صفرة وآله ، وكان هؤلاء ملكيين أكثر من الملك \_ كما يقولون \_ فكانوا لا يترددون فى العدوان على الناس وعلى أموالهم فى سبيل البيت الحاكم ، فيتست جماهير الناس من السياسة وأهلها يأساً شديداً ، وساء ظنهم بالحكومات والحكام عموماً .

وزاد فى نفور الناس من السياسة وأهلها عدوان بنى أمية المتكرر على أهل البيت وإقدامهم على إراقة دمائهم ، وتعد مأساة كربلاء سنة ٣٣ هـ / ٣٨٣ م تاريخاً فاصلا فى علاقات شعوب الإسلام بحكوماتها . فإن الاعتداء فى هذه الحالة لم يقع على الحسين بن على وآله أو على أهل البيت فقط ، وإنما وقع على أمة الإسلام كلها لشدة تعلق المسلمين برسول الله \_ عليه \_ وأهل بيته ، ولأن العدوان وقع على الحسين دون ذنب جناه ، وتم قتله ومن معه فى صورة اغتيال بشع مجرد من كل إنسانية ودين ، فعد المسلمون ذلك عدواناً على الأمة كلها ، ونظروا إلى للعتدين على أنهم أعداء لجمهور المسلمون ذلك عدواناً على الأمة كلها ، ونظروا إلى للعتدين على أنهم أعداء لجمهور المسلمون عدواناً عليهم وعلى دينهم ، مثل مهاجمة جنود بنى أمية للبيت أخرى عدها المسلمون عدواناً عليهم وعلى دينهم ، مثل مهاجمة جنود بنى أمية للبيت الحرام فى مكة ، ورميهم الحرم بحجارة المجانيق والنار والنفط ، ووقوع شىء كثير الحرام فى مكة ، ورميهم الحرم بحجارة المجانيق والنار والنفط ، ووقوع شىء كثير من ذلك على الكعبة وانهدام جزء من بنائها واحتراقه ( ربيع الأول ٦٤ هـ/أكتوبر ١٨٠٠ ) .

و لم تعلم جماهير المسلمين في ذلك العصر الأول أن هذه هي السياسة ومنطقها في العصور الوسطى كلها : صراع دموي لا يعرف قانوناً خلقيًّا ولا يهتم إلا بالمصالح

وقد مال الحليفة بزيد بن عبد الملك ( ١٠١ ـ - ١٠٠ هـ/ ٧٢٠ ـ ٧٢٤ م ) إلى القيسية للضرية دون الكليبة اليمنية ، وأرد أن يمدت بذلك تغييراً جوهرياً في السياسة الداخلية للبيت الأموى ، وانصرف عن اليمنين الكليبين واعتمد على القيسيين ، فازداد النزاع بين الجانين حدة ، وتحطمت القاعلة القيلة التي قامت عليها قوة بني أمية ، وكان ذلك من أكبر أسباب سقوطهم ، وبعد أيام بني أمية تلاش قنزاع بين القيسين وفكليين حتى اختفى .

المباشرة للأحزاب المتناحرة على السلطان. ففى الغرب أيضاً كانت الاعتداءات متكررة على المقدسات والكنائس ، بل كانت الكنائس هى الضحية الأولى التى يقع عليها عدوان المتحاربين لنهب ما فيها من الذخائر. وقد كانت نتيجة هذه الحوادث وقوع الانفصال بين الأمة والحكومة ، وبين الأخلاق والسياسة ، وبين الدين والدولة ، فاعتبرت الأمة نفسها حامية الأخلاق وراعية الدين من عدوان الدول وأهلها ، وابتعدت عن السياسة حفاظًا على الأخلاق والدين .

وساعد على تقوية هذا الاتجاه أن التنظيم الاجتماعي للأمة الإسلامية — كا رأيناه في دستورها — كان لا يدع للحكومة بجالا كبيراً في حياة الجماعة ، فكل ما نسميه نحن اليوم بالمرافق والحدمات كان من مسئوليات جمهور الناس دون الحكومة ، ولم تكن هذه مسئولة إلا عن الحماية من الأخطار الخارجية وتأمين الداخل بالشرط ومن إليهم ، فإذا ذكرنا أن هذين الواجبين كانا في حقيقة الأمر دفاعاً عن الدولة نفسها وأصحابها تبينا أن قيام الدولة بهما لم يكن خدمة خالصة للناس والجماعة . ولهذا قل حماس الناس للاشتراك في جيوش الدول ، وجرت عادة المجاهدين والغيورين على ديهم من جماهير المسلمين أن يشتركوا في الجيوش الغازية في دار الحرب متطوعين ، دون أن يتقاضوا من الحكومة رزقاً أو عطاءً — وهؤلاء هم المُطوّعة — أو أن يرابطوا على حدود بلاد المسلمين لحمايتها ، وأولئك هم أهل الرباطات والمحارس على الغفور ، ولقد قاموا دائماً حرساً على حدود بلاد الإسلام وعاشوا مجاهدين وماتوا شهداء ، وكانوا جنوداً مجهولين في كل حال . وإلى هؤلاء المطوعة والمرابطين من أبناء أمة الإسلام يرجع الفضل في الكثير من الانتصارات التي المطوعة والمرابطين من أبناء أمة الإسلام يرجع الفضل في الكثير من الانتصارات التي كسبتها جيوش الإسلام في دار الحرب .

# أثــر ذلك فى نفسيــات الجماهيــر الإسلاميــة :

من هنا نتين كيف سارت الأمور في بلاد الإسلام على هذا النحو الذي يصعب علينا اليوم تصوره: الدولة وأهلها وجندها في جانب ، والأمة وشتونها في جانب ، لا يقوم بينهما اتصال حقيقي إلا في موضوع الضرائب التي كانت تُجبي من الناس للدولة ، وفي بعض نواحي الإدارة التي لابد فيها من اتصال بين الحاكم والمحكوم كالقضاء ، فإن القضاة كانوا دائماً من أبناء الشعب ، لأن التعليم كله كان شأناً من شئون الأمة ، والقضاة كانوا خيرة المتعلمين ، ولا تستطيع الدولة أن تعين في وظائف القضاة إلا من أولئك المتعلمين ، لأنهم كانوا رجالا حاصلين على العلم والخلق

مؤهلين لهذه الولاية الخطيرة . فكانت الأمة تكون القضاة وترشحهم للولاية ، وتقوم اللولة بعد ذلك بتعيينهم في وظائف القضاء . أما و الوزارة ؟ و و الحجابة ؟ و و الكتابة ؟ و و ولاية الأعمال ؟ في المراكز والولايات فكانت اللولة تحتار لها من تريد من رجالها وحواشيها المتعلقين بها . وفي أحيان كثيرة نجدهم من الأجانب ، مثلهم في ذلك مثل الكثيرين من الحكام أنفسهم ، وما نرى من الصلات بين أهل الحكم والشعراء والأدباء لم يكن مرده إلى إعجاب أهل الحكم بالملكات الشعرية والأدبية في ذاتها ، وإنما مقياسه ما يضفيه الشاعر أو الأديب على أهل الحكم من جلال بفضل شعره ونغره ، فإن لم يفعل فقلما يصيب من حير الحاكمين شيئاً يذكر .

وقد اكتسبت الأمة من تلك الحال روحاً من الاعتاد على النفس ، مكنت لها من السير في طريقها في حوالك العصور الوسطى ، وتعلم الناس كيف يدبرون أمورهم ويحلون مشاكلهم دون حاجة إلى عون من حكومة ، خصوصاً عندما ساءت الأحوال وتدهورت مستويات الحكم خلال العصر العباسي الثاني . ففي العراق ومصر والشام \_ مثلا \_ تحول الحكم خلال القرن الرابع الهجرى وما بعده إلى أداة وظيفتها الرئيسية جباية المال لسد حاجات رجال الدولة وجندهم ، و لم يعد بين رجال الحكومات في هذه البلاد إلا قليلون جدًّا ممن ينظرون للمصلحة العامة أو يخدمون الجمهور خدمة صحيحة ، وكان على الناس أنفسهم أن يدبروا مصالحهم ويرعوا شعونهم على قدر ما استطاعوا .

## أفراد الشعب يصلون إلى مراكز القوة عن طريق العلم والدين :

وقد اتجهت الظروف السياسية فى العالم الإسلامى إلى تسلط أصناف الجند على الحكم ابتداء من منتصف القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى ، نتيجة لاعتماد العباسيين على الجند المرتزقة أكثر فأكثر عاماً بعد عام : الحُراسانية الإيرانيين أولا ، ثم أصناف الترك بعد ذلك . وهذا كان له ردّ فعل بعيد المدى ، وهو اتجاه الموهويين من أبناء الشعوب الإسلامية إلى العلم لبلوغ القوة والجاه ، فأقبل أهل الطموح منهم على العلم بشغف شديد ، وقامت مراكز العلم فى كل بلاد الإسلام ، وكثر الشيوخ والطلاب . وقد كانت هناك دائماً قلة طلبت العلم لذاته ودرست القرآن والحديث بدافع التقوى والعاطفة الدينية الخالصة ، ولكن الغالبية قصدت من الدراسة فتح براب المستقبل وشق الطريق إلى المراكز العالية ، وأصبحت أقصى آمال أوساط الناس

وعامتهم أن يظهر من بين أبنائهم فقيه يتدرج فى الوظائف حتى يصل إلى القضاء أو الكتابة فى دور الإنشاء أو الوزارة . وكثر فى الناس المنصرفون إلى طلب علوم تدر المال كالطب والعقاقير والأعشاب ، وارتفع شأن أصحاب الوظائف المدنية أو أرباب الأقلام — كما كانوا يسمون — حتى أصبحوا يناظرون الحكام والقادة والمحاربين أو أرباب السيوف .

وعن هذا الطريق — طريق العلم — وصل الأفراد من أبناء الجماهير إلى نصيب طيب من السلطان والجاه ، فإلى جانب أصحاب السلطان والقادة والجنود وحكام النواحى — وكلهم كانوا من الأجناس التي احترفت الحرب واحتكرت شئون الحكم في العالم الإسلامي — قام « الوزير » و « الكاتب » و « كتاب ديوان الإنشاء » و « أهل الحساب والشئون المالية » و « القضاة » و « الفقهاء » و «أهل العلم » و « الشيوخ » . وكان هؤلاء يقبضون على نصيب كبير من زمام الحكم فعلا ، وهذا النصيب هو الذي استطاعت أن تصل إليه وتحتكره الجماهير في مختلف بلاد الإسلام .

وكان رجال الحكم جميعاً ، ما بين سلاطين وحكام وأرباب سيف وأرباب قلم ، يتعلقون ـــ ولو بالاسم ـــ برمز السلطان الإسلامي الأعلى ، وهو الخليفة الذي فقد كل سلطان فعلى ، ولكنه احتفظ بكل جاهه الديني ، حتى طلب الأمراء والسلاطين من الأقطار البعيدة الدخول في طاعته .

وبهذا عرف أهل العلم من أبناء الشعوب الإسلامية كيف يشقون لشعوبهم طريقاً واسعة إلى القوة والجاه وسط تطاحن عناصر من المرتزقة ما بين أتراك ومماليك ، ممن استأثروا بالحكم في الجناح الشرق لعالم الإسلام كله . وكان لوصول أهل العلم إلى ذلك الجاه أثره الطيب في تحسين الأحوال العامة في المجتمع . فهم الذين ظلوا يتمسكون بعقائد الإسلام وشريعته وعلومه ومبادئه وأخلاقياته وتراثه المعنوى ، ومدكرون الناس بالمثل الإسلامي الأعلى الذي ينبغي السعى لإدراكه ، وقد ألفوا في ذلك تآليف كثيرة جدًّا ، الكثير منها على أعظم جانب من القيمة العلمية ، وقضوا أعمارهم يعلمون العلم وينشئون أجيالا من الشباب المتعلم الواعي لحقائق الإسلام المتمسك بمبادئه ، واستطاعوا \_ إلى جانب ذلك \_ أن يثبتوا مكانهم ويفرضوا إرادتهم بما كسبوا من تعلق الناس بهم ونظرهم إليهم على أنهم زعماؤهم وقادتهم ومعلموهم ، مما أجبر أهل الحكم على احترامهم ، فاستطاع الشيوخ وأهل العلم \_

سواء من تقلد تلك الوظائف منهم ومن ظل بعيداً عنها ـــ أن يردوا المظالم عن الناس ويصوِّبوا تصرفات الحكام ويقربوها إلى مفهوم الإسلام .

وعندما نقرأ الكتب الأساسية التى تؤرخ لعالم الإسلام وتطوره خلال العصور الوسطى \_ ابتداء من تاريخ الطبرى إلى تاريخ الجبرتى \_ نرى خط العلماء موازياً ومضاهياً لخط الخلفاء والسلاطين وأهل الحكم . وباستثناء بعض الممتازين من أهل الحكم في العصور العباسية المتأخرة \_ ابتداء من القرن الرابع الهجرى \_ وسلاطين السلاجقة الأول ، ثم كبار الأتابكة ، مثل عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ثم صلاح الدين الأيوبي ، وكبار المماليك من أمثال سيف الدين تُعلز وركن الدين بيبرس وسيف الدين قلاوون وابنه الناصر محمد وغيرهم \_ باستثناء هذه الطبقة من كبار الخلفاء والسلاطين وأهل الحكم ، نجد أن معظم ما نال شعوب الإسلام من خير كان الفضل راجعاً فيه إلى أهل العلم هؤلاء ، سواء من ولى منهم الناصب أو من اكتفى بجاه العلم وقنع بركن في داره أو في مسجد ومضى يدرس ويؤلف ويعلم الناس ويخاطب أهل الحكم في مصالح المسلمين ويرد الأذى عنهم .

#### المتصوفة ووظيفتهم السياسية والاجتماعية :

وقد تعلق عامة الناس بأولئك شديداً ، وقصدوهم للاهتداء بعلمهم ولدفع الأذى والمضرة عن أنفسهم . ولكن تعلقهم كان أشد بطراز آخر من أهل العلم والدين ؛ سار أصحابه في طريق الزهد والتصوف والبعد عن الدنيا للوصول إلى الله تعالى ولإدراك العلم الحق الذي يأتى منه ، سبحانه ، فتحاً على المجتهدين من عباده .

#### والمتصوفون في تاريخنا نوعان :

نوع أصيل سار فى طريق العلم سير العلماء ، واجتهد فى الطلب حتى حصل العلم الغزير ، ومالت نفسه إلى الزهد واحتقار الدنيا ، فانخلع عنها وخلص للعبادة والمجاهدة الصوفية ، كما نرى عند الحارث بن أسد المحاسبي (ت ٢٤٣هـ) وأبى نصر السراج (ت ٣٧٦هـ) وأبى طالب المكي (ت ٣٨٦هـ) وعبد الكريم بن هوازن القشيري (ت ٤٦٥هـ) ومحيى الدين ابن عربي (ت ٤٦٥هـ) ومحيى الدين ابن عربي (ت ١٦٨هـ) .

والنوع الآخر اتجه إلى العلم حتى حصل منه زادًا يسيرًا ، ثم انصرف إلى المجاهدة الصوفية (أى إنفاق الوقت الطويل فى التعبد والتهجد ورياضة النفس ، لكسر جاهها ، كما يقولون ) عن إخلاص أو بدون إخلاص ، وسعى إلى كسب الجاه بين الجماهير بمظاهر من التقى والقدرة على القيام بما تصور الناس أنه خوارق أو كرامات ، فالتف حولهم العوام وتمسكوا بهم تمسكاً شديداً ، وصانعهم الحكام إما عن جهل بحقيقة الدين أو عن خبث ، للسيطرة على قلوب الجماهير . ونجد ذكر نماذج من هؤلاء فى كتب كثيرة ، مثل و تلبيس إبليس ﴾ لأبى الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى ، و و طبقات الصوفية ، لعبد الوهاب الشعراني . وكل من الكتابين يضم صوراً شتى مما كان يعمله هذا الطراز من الصوفية الشعبيين أو و الأولياء » كان الناس يسمومهم ويتصورونهم .

ولكن نفراً من الصوفية الصادقين اتجهوا اتجاهاً عمليا ، فكونوا من مريديهم جماعات صوفية تنتهج طريقاً خلقيا قويماً وتتبع منهجاً محدداً في العبادة ، فيجتمع المريدون وشيخهم في أوقات معينة بعد الظهر والمساء للذكر والقيام بعبادات وأذكار يقومون بها معاً ، وسموا تلك العبادات التي يمارسونها والنظام الذي يحكم جماعتهم : وطريقتهم ، الخاصة بهم ، وشيئاً فشيئاً تحولت الطريقة إلى شيء أشبه بجمعية دينية واحتاعية ، ثم تكامل لكل منها — مع الزمن — نظام إداري وفني دقيق ومعقد أيضاً .

فنجد أهل الطريقة مرتبين كأنهم أصحاب وظائف محددة: فهناك و شيخ السجادة و و المرشد و و المقدّم و و النقيب و و الخليفة و ، و و الترجمان و و المريد و ، وهذا الأخير هو الصوق أو الدرويش العادى المبتدئ ، ونجد لكل من هؤلاء مكانته واختصاصاته . والانتقال من درجة إلى درجة له شروط ومراسم ، مثل حفل تقليد المريد العادى و الحرقة و ، وخرقة الورد وخرقة التبرُّك وما إلى ذلك . وقد أثبت بعض منشئى هذه الطرق أو من تولوا أمورها أنهم يتمتعون بملكات تنظيمية ومالية كبيرة ، فانتظم أمر الطريقة ورجالها وامتلكت الرباطات والزوايا والدور والعقار والمال ، وأغدق عليها الحكام الأموال وسمحوا لشيوخهم بالشفاعة والوساطة عندهم . وتمتع الصوفيون بصفة عامة ب بجاه عظيم في المجتمع ، وصار بعضهم عندهم . وسار بعضهم أولياء ، ينسب الشعب إليهم الكرامات ، ومن هنا أصبحوا ذوى قوة سياسية

واجتماعية كبيرة ، حتى لقبهم العامة « السلاطين » ، كما نرى في حالتي السلطان الحنفي والسلطان أبي العلاء في القاهرة .

ودخل عامة الناس في هذه الطرق منتسبين ، لأنها كانت تفتح لهم طريقاً لاتقاء أذى الحكام والمتصلين بهم . وكانت الطريقة توحد صفوف جماعات كبيرة منهم وتجعل لهم وزناً اجتماعيًّا وسياسيًّا ، ثم إن انتسابهم إليها كان يشبع العاطفة الدينية من ناحية ويتيح لهم وسائل للتخلص من الملل وفراغ الوقت من ناحية أخرى ، وذلك بالحصول على وجوه من التسلية مثل الاشتراك في الأذكار والأوراد والإنساد في حلقات الذكر بحركاتهم المعروفة ، وإحياء الموالد وأعياد الشيوخ والأولياء ، وما يصاحب ذلك كله من مسرات ومشاغل أقل ما فيها أنها كانت تعين الناس على التخلص من ملل الوقت الطويل وتنسيهم متاعب حياتهم إلى حين .

وشيئاً فشيئاً تصبح الطرق الصوفية روابط بين أهل الحرف ، فيصبح الذين يأخذون « العهد » على شيخ الطريقة \_ أي المنتسبون إليها \_ « إخوانا » ، يحكمهم شيخهم اجتاعيًّا وخلقيا ، فهو يبارك اتفاقاتهم ويقوم بدور الشاهد على تنفيذها . وإذا احتاج واحد منهم إلى قرض مالى توسط له الشيخ ، بل هو يتدخل فى كل شيء حتى الزواج والطلاق والمواليد ، ونتيجة لذلك تمتع الكبار من أهل الطرق بسلطان عظيم ، وعاشوا فى رغد وخير عميمين . وحازت بعض الطرق ثراء واسعاً ، ولكنها قامت كذلك بوظيفة اجتاعية وسياسية أساسية . وفى الوقت الذى وهنت فيه إطارات الحكم وبلغ فسادها أقصاه ، ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادى ، حفظت هذه الطرق بعض جوانب المجتمع من التساقط . ومكنت لجماعات كبيرة من الناس فى المدن والأرياف من أن تجد طريقها فى تلك العصور ، وبخاصة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر اللذين تهدمت فيهما فعلا كل إطارات الحكم القديمة التقليدية وعاش الناس تحت رحمة الأقدار .

## ظهور طائفة أصحاب الكرامات ومدعى الولاية ودلالته الاجتماعية :

ونحن نتعجب اليوم عندما نقرأ أخبار طائفة من المنتسبين للصوفية ومن الذين يدعون الولاية ويظهرون كرامات فى تلك العصور ، فقد كان الناس يصدقونهم ، بل كان بعض الحكام يراعونهم ويخافونهم أحياناً . ولكن عندما ندرس الظروف العامة لحياة الناس فى تلك العصور تتضح لنا حقيقة تلك الطائفة ، وتبدو لنا ظاهرة منسجمة مع واقع الأحوال فى تلك الأيام .

ولابد أن نؤكد أولا أن التصوف الحقيقي عبادة خالصة وتكمل روحي ، وحالً كبار الصوفية في الغالب مستور وبعيد عن الطاهر حتى عن الملاحظة العادية ولكنّ طائفة انتسبت إلى التصوف ظهرت وجعلت التعبد شيئاً مظهريًّا عارسه صاحبه أمام الناس أو على صورة يتناقل الناس أخباره ويصبح ٥ شهرة ، ، كما كان الناس يقولون في مصطلحهم إذ ذاك . وهذا شيء لم يظهر و لم ينتشر أمره إلا في عصور التدهور السياسي والاقتصادي في العالم الإسلامي . وهو يختلف عن تصوّف الطرق الكبري التي كان لها أثر بعيد في تنظيم المجتمع والمحافظة على إطاراته وربط الجماهير بقواعد دينهم وأخلاقياته ، كالطرق الشاذلية والجيلانية والرفاعية . وقد أشرنا إلى الدور الذي قامت به هذه الطرق .

أما تصوف ( الشهرة ) وما يرتبط به من ادعاء الولاية وحصول الكرامات فأمر يختلف عن تصوف التعبد الحق وتصوف الطرق المنظمة ، وهو من مظاهر عصور الاضمحلال ، فإلى نهاية القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى لا نسمع كثيراً عن هذا الطراز من الأولياء الذين يبهرون أنظار الجماهير ويستولون عل إعجابهم بما يأتون من الأعمال الخارقة للمألوف .

والسبب في ذلك أن الناس في عصور ازدهار الدولة الإسلامية واستقرار الأمور كانوا يعيشون في أمان: سواء من ظلم الحكام أو من تعدى اللصوص عليهم ، فإذا نزل بهم ظلم وجدوا السبيل إلى دفعه ، لأن أجهزة الدولة كانت قوية سليمة ، وكانت حالة الناس المعنوية عالية إلى ذلك الحين ، وللسبب ذاته كان الناس في أمن اللصوص وطراق الليل وقطاع الطرق . وكانت أحواهم الاقتصادية طيبة في الجملة ، وأبواب العمل والكسب مفتحة ، ومن ضاقت عليه سبل الرزق في ناحية استطاع الانتقال إلى ناحية أخرى من دولة الإسلام الواسعة . وكانت خزانة الدولة عامرة بالمال ، فلم تكن تنظر إلى ما في أيدى الناس ، فظهرت عليهم النعمة وكثر الأوساط والمياسير من أهل المتاجر والصناعات والحرف ومن إليهم ، ممن يؤمنون بالعمل ويقوم على جهدهم رخاء المجتمعات .

فلما اختل ميزان الدولة نتيجة لاعتماد الخلفاء على القوى العسكرية وجدها ، ثم تحول جيش الدولة كله إلى جيش مرتزق تزداد تكاليفه ويزداد سلطان رجاله على الحكم يوماً بعد يوم، تطرق الفساد إلى أجهزة الدولة وضعف صوت الحق والقانون ، لأن القائمين بالحكم كانوا يضطرون إلى الإغضاء عن اعتداءات الجند على الشعب وقوانينه ، وفي الوقت نفسه كان الجنود المرتزقة الذين يدخلون جيوش الدولة أجراء متكسبين ، لا يلبثون إذا كثرت أعدادهم أن يشعروا بأنهم ليسوا أداة القوة فحسب بل القوة نفسها ، وأن الخلافة التي تستخدمها هي أداتهم في الحصول على الأموال. وشيئاً فشيئاً يفرض الجند المرتزقة وقادتهم سلطانهم على الدولة ويطالبون بالمزيد من الأموال مع قلة غنائهم في الدفاع ، وذلك لهبوط روحهم المعنوية وانعدام القيادة الصالحة ، فتضطر الدولة إلى زيادة مبالغ الضرائب وتبتكر الجديد منها . وهذه الضرائب كلها يدفعها الأوساط ، وهم عصب الاقتصاد في كل زمان ومكان ، لأن الفقير المدقع لا يدفع ضرائب بسبب فقره ، والغني ذا الجاه لا يدفع ضرائب ، لأنه يدخل في زمرة الأقوياء ذوى الامتيازات ، فيقع العبء كله على الأوساط ومساتير الناس . وشيئاً فشيئاً يعجزون عن الأداء ويحل بهم الفقر ، ومن كان منهم صاحب مال أخفاه حتى يسكت عنه جباة الضرائب ، وهنا نجد أن مقادير الجباية تهبط هبوطاً مستمرًّا ، وتمتد يد أهل الحكم إلى أموال الأغنياء كذلك ، فتكثر المصادرات، وينتهي الأمر بتحول المجتمع كله إلى مجتمع فقير يسوده الخوف وقلة الأمان على النفس والمال .

في هذه الظروف التي سادت بلاد الجناح الشرق كله لدولة الإسلام في العصور المتأخرة أحست الجماهير أنها بحاجة إلى حماية وسبيل للأمن ، لأن الإنسان لا يستطيع العيش في ظل الحوف والتهديد المستمر . والأمان هو المطلوب الأول ، ولكل كائن حي . ومادام الناس قد يئسوا من المخلوق ، فإن قلوبهم كلها اتجهت إلى الحالق سبحانه : يفزعون إليه في كل ملمة كبيرة أو صغيرة . وإذا كان المتعلمون والعلماء يجدون الطريق إلى الله في العبادات وقراءة القرآن والحديث وقراءة كتب العلم ، فإن جماهير الناس يبحثون دائماً عن المظهر الملموس للإيمان ، من مثل ضريح رجل من أهل البيت أو رجل من أهل الصلاح . وإذا كان المسلم المستنير يجد الأمن في قلبه بقراءة القرآن والقيام بالعبادات فإن الرجل من العوام لا يطمئن إلا إذا حمل القرآن بقراءة الفاتحة بقراءة الفاتحة المكتوب في صورة حجاب أو تميمة . وإذا كان المستنير يجد الأمن في قراءة الفاتحة

فإن الرجل من العوام فى تلك العصور يحتاج إلى أن يمسك بشباك مسجد أو ضريح ، لأنه لابد أن يمس شيئاً أو يرى شيئاً .

هنا يظهر الصوفي الشعبي الذي ينتبه بذكائه إلى مطالب الناس ، ويرى حاجتهم إلى الرموز الملموسة فيجعل من نفسه رمزاً ملموساً يؤمن به الناس : يصلى بصوت مسموع جداً ، ولا يسير في الطريق إلا وهو يتمتم ويقراً ، ويزعم أنه صائم الدهر ، ويلجأ إلى تعذيب نفسه بمرأى من الناس في سبيل الله ، كما يزعم ، كأن يقضى الليل كله قائماً يصلى حتى تتورم رجلاه أو يسير حافياً على الشوك طلباً للتوبة في زعمه . وهو يمارس ذلك كله أمام الناس أو على صورة تصل إليهم أخبارها ، فيقع في نفوسهم أنه واصل إلى الله أو ولى من أوليائه ، يستطيع الاتصال به سبحانه والتوسط للشفاعة عنده ، وبهذا يشق لنفسه طريقاً ، ويصبح من أركان الحياة والمجتمع ، ويحيط به الأتباع والمريدون ، ويتقاطر الناس إلى داره بالهدايا ، فيأخذ ما يريد ويعطى من حوله ما يريد ، ويشتهر بأنه صاحب كرامات ، يمشى على الماء ويطير في الهواء ويخاطب العجماوات ، مما ذكره العلماء . وكان ذلك بطبيعة الحال ويطير في الهواء ويخاطب العجماوات ، مما ذكره العلماء . وكان ذلك بطبيعة الحال عن كراماته من اختراع أو يجد الخير إليه وإلى أتباعه ، وبرغم ما يكون في الكلام عن كراماته من اختراع أو مبالغة فإن ذلك يجعل الجماهير تتعلق به ، ويصبح بالنسبة لهم أملا ورمزاً على الأمن الذى يحلمون به ، فهو \_ في زعمهم \_ يحميهم من الظالمين ومن عبث الشياطين الذمان .

والذى يهمنا هنا أن أدعياء الولاية هؤلاء كانوا يستطيعون \_ فى كثير من الأحيان \_ حماية الناس من ظلم الحكام وعسفهم ، لأن الحكام فى تلك العصور كانوا جهلاء ينخدعون بما يسمعون عن أدعياء الولاية ، فيسعون إلى رضاهم بالاستجابة لشفاعاتهم وإحاطتهم بمظاهر الاحترام وحضور مجالس الأوراد معهم . وكان من الحكام الأذكياء من يتظاهر بالتعظيم للولى تحبباً إلى الجماهير ، وفى بعض الأحيان كان الولى المزعوم يجامل الحاكم الظالم الجاهل ، فيحاول تهدئة الجماهير ، مجتهداً فى تقديم الحدمات لهم وفى حمايتهم من مظالم رجال الحاكم ، فيكسب لنفسه جهداً فى تقديم الحدمات لهم وفى حمايتهم من مظالم رجال الحاكم ، فيكسب لنفسه جاهاً ويعطف القلوب على الحاكم الذى يؤمن بالأولياء .

وسواء استطاع أن يقدم للناس خدمات ملموسة أم لم يستطع ، فإنه ظل فى نظرهم ـــ فى تلك العصور ـــ أملا وحماية من شرور الدنيا وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى . وهذا كله يرفع معنوياتهم ويثبّت إيمانهم ويطرد اليأس من قلوبهم ، لأنهم لم يكونوا يطلعون على حيل صاحبهم . وهو \_ عندما يتوفى \_ تزداد مكانته ومنفعته ، لأن ضريحه يؤدى لهم نفس الوظيفة الاجتماعية دون أن يكلفهم.. ولهذا فقد خلَّفت لنا عصورنا الوسطى حشداً هائلا من أضرحة الأولياء والصالحين ، ما بين صادقين وغير صادقين ، وهذه الأضرحة هى الأثر الباقى من الظروف الاجتماعية المليئة بالمخاوف والمتاعب التي كان أجدادنا يعيشون في ظلها .

وخلاصة الكلام هنا أن صوفية الجماهير هؤلاء كانت لهم فى عصورهم ـــ برغم كل شىء ـــ وظيفة سياسية واجتماعية ، وكانوا فى كثير من الأحيان وسطاء بين الحكام والناس ، وبخاصة إذا لم يكونوا من الذين يدعون الكرامات والخوارق .

وإذا صرفنا النظر عن الصوفية الشعبيين وجدنا جاهاً وشأناً لبعض الصوفية مثل أبي سعيد بن أبي الخير (ت ٤٤٠ هـ) الذي كان الحكام يراعونه ويخافونه إذا نزل مع أصحابه في ناحيتهم فيكفون عن الظلم ، وربما سعوا إلى رفع المظالم ، وكان من الناس العادي أن ينزل أبو سعيد في ناحية ، فيستدعي حاكمها ويؤنبه على مرأى من الناس ويرغمه على رد الحقوق إلى أهلها . ومهما يكن من شيء ، فإنه به بفضل هؤلاء الصوفية بظل إيمان الناس بالفضائل قوياً وتعلقهم بالدين عميقاً . وإنه لمن الغريب أن الكثيرين من عامة الصوفية ، بل من الأدعياء بينهم ، عملوا على تقوية إيمان الناس ، وصانوهم من كثير من المفاسد . وعندما اختفت الظروف التي أدت إلى ظهور تلك الطائفة ، وهي ظروف الجهل والخوف والفقر ، اختفوا هم أيضاً ، لأنهم كانوا نتيجة لظروف اجتاعية معينة .

ونحن إنما نتكلم هنا عن الصوفية الشعبيين ، الذين كانوا يمارسون نشاطهم بين جماهير الناس اجتذاباً لهم نحو الدين وسعياً من جانب بعضهم إلى المنافع الدنيوية . والواقع أن هذا الطراز من الصوفية كان ظاهرة اجتاعية أدت إليها ظروف سياسية واجتاعية شرحناها بتفصيل ، وقد كان لهم مكان واسع في مجتمع العصور الوسطى .

ولكن كان هناك دائمًا صوفيون مخلصون ، نبع تصوفهم عن إيمان عميق ، وقضوا أعمارهم زاهدين فى الدنيا ومتاعها زهداً حقيقيًّا ، مقبلين على عباداتهم ورياضاتهم ومجاهداتهم ، دون أن يحفلوا باستلفات الجماهير إلى أحوالهم مع الله ، ووصلوا عن طريق مجاهداتهم إلى حالات رفيعة من الصفاء الروحى والإشراق النفسى بالأنوار الربانية .

وقد كان هؤلاء الصوفية الصادقون أهل علم ودرس ومعرفة واسعة بالإسلام ، عقيدته وشريعته ، مثل الإمام أبي حامد الغزالي ( ت ٥٠٥ هـ/١١١١ م ) ، الذي تقلبت حياته في التفكير والبحث والتنقل أيما تقلُّب ، وكان صاحب المصنفات الكبيرة ف علوم الدين ، مثل « المستصفى » في علم الأصول و • إحياء علوم الدين » في كل نواحى المعرفة الدينية ، وهو الكتاب الذي أتم تصنيفَة أثناء عزلة وغربة استمرت سنين كثيرة ، هذا إلى جانب مصنفاته الكثيرة في المنطق وفي بيان آراء فلاسفة اليونان ومن تابعهم (كتابه ( مقاصد الفلاسفة ) والرد عليهم ( كتابه ﴿ تهافت الفلاسفة 4 ) ، ومثل الشيخ محيى الدين بن عربي ( ت ٦٣٧ هـ/١٢٤ م ) الذي كان صوفيًّا موهوباً درس علوم الإسلام في مسقط رأسه ، مرسية ، ثم في المرية ثم في غرناطة ، ثم مالت نفسه إلى الزهد والتصوف ، فبدأ يطلب العُبّاد والزهاد ليأخذ عنهم ويعيش مع مريديهم ، وقضى بقية عمره بعد ذلك صوفيًّا جوالاً لا يحط في بلد إلا رحل عنه إلى آخر ، حتى لقد دخل القسطنطينية وقابل إمبراطور الروم ونال إعجابه . وقد حج مراراً وجاور في مكة سنين طويلة ، في أثنائها ألف كتابه الجليل المسمى و بالفتوحَّات المكية ، وهو ديوان التصوف الأكبر . وكتب ابن عربي كتبأً ورسائل كثيرة جدًّا يعد كل منها من عيون الأدب الصوفي الصادق ، وكان شاعراً وله ديوان في الحب الإلهي يسمى و ترجمان الأشواق ، .

وكان لابن عربى أثر بعيد فى الفكر الإسلامى والمسيحى ، فإن آراءه وتأملاته كانت نقطة البداية لمذاهب صوفية وفلسفية كبرى ، وفى الغرب درسه فلاسفة المسيحية الإسكولاستيون من أمثال رايموندو لوليو (Raimundo Lullio) ودانس سكوتوس Duns Scotus . وأخذ عنه مذهبه التصوفى صوفى مسيحى مشهور ، هو القديس يوحنا ذو الصليب Saint Jean De La Croix صاحب المذهب المشهور فى التصوف المسيحى باسم مذهب الإشراق أو النور .

#### الصوفيـــة والفقهـــاء :

وقد وقع خلاف شديد ودائم بين الصوفية ـــ بصورة عامة ـــ والفقهاء ، لأن

الصوفية أنكروا الرياسة الدينية للفقهاء الذين ينفقون العمر فى دراسة علم الظاهر وحفظ كنبه ، فى حين أن الصوفية \_ كما يقولون \_ يهتمون بروح العمل وبحقائق المعرفة ، وهم قد وصلوا \_ بالمجاهدة والإخلاص فى العبادة \_ إلى الله سبحانه وتعالى وأخذوا منه العلم مباشرة ، وكان بعضهم يثيرون غضب الفقهاء بقولهم : ﴿ أَخَذَتُمُ عَلَمُكُم مِيتًا عَن مِيت ، وأَخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ٤ ، يريدون أن الفقهاء يدرسون العلم على الشيوخ ويأخذونه عنهم جيلا بعد جيل ، أما الصوفية فيأخذون علمهم عن الله سبحانه فتحاً منه وفضلا .

والحق أن فقهاء العصور المتأخرة فتحوا على أنفسهم أبواب النقد والتحدى ، لأنهم جمدوا في مكانهم ، واقتصر جهدهم على حفظ المتون والشروح وتأليف الحواشى ، وتعلقوا بالتقليد الحرفي تعلقاً شديداً ، حتى أصبح الواحد منهم يقضى العمر كله دون أن تصدر عنه فكرة جديدة ، ويؤلف الكتاب الكبير فلا تخرج مادته عن أقوال مجموعة ومرصوصة بعضها إلى جانب بعض ، دون محاولة لتكوين فكرة طريفة أو رأى مبتكر ، وأستمروا على ذلك في مجالس تدريسهم حتى كادوا ينقطعون عن الواقع انقطاعاً تاماً . ومع أنهم حفظوا تراث العلم الديني من الضياع في تلك العصور ، فإنهم لم يتقدموا بالمعرفة تقدماً يذكر .

وفى الوقت نفسه تحول معظم الفقهاء الكبار إلى موظفين فى الدول ، وطلبوا الوظائف وولاية الأوقاف وتنافسوا فى ذلك ، واشتد حرص بعضهم على الخيرات والمكاسب ، واضطروا إلى مسايرة أهل الحكم ، محافظة على مراكزهم ، وأغضوا عما كان يقترفه بعض الحكام من المظالم ، وبذلك تخلوا عن واجباتهم الأساسية حيال المجتمع ، وتراخوا فى الحماية التى كانت جماهير الناس تنتظرها منهم — وهى دفع الظلم عنهم والتصدى للمفسدين من الحكام لوقف فسادهم — وانفصلوا عن الناس ، فخلا المكان الفسيح الذى كان ينبغى أن يحتلوه فى المجتمع . وهذه — بطبيعة الحال — أحكام عامة تنطبق على الغالبية ، ولا يمنع ذلك من أنه كان هناك دائماً شيوخ أجلاء حافظوا على سمعتهم وظلوا مخلصين للعلم منصرفين إليه متصاونين عن بذل النفس الخلام من الحماعة الإسلامية ، وحفظوا لنيل رضا الحكام ، فهؤلاء كانوا موجودين دائماً فى الجماعة الإسلامية ، وحفظوا مكانهم رؤساء لجماهير الناس ورموزاً على العلم والكمال والإخلاص والخلق الإسلامي الكريم .

والمهم لدينا أن هذا الفراغ الذى حدث عن تخلى غالبية الفقهاء عن وظيفتهم الرئيسية فى المجتمع ، هو الذى أتاح الفرصة لأولئك المتصوفين لكى يملأوا الفراغ ويقوموا بالدور الذى ذكرناه ، وبطبيعة الحال لم يكن الفقهاء محقين كل الحق فى غضبهم على أدعياء الولاية ، لأنهم ما داموا قد تخلوا عن مكانهم فقد كان لابد أن يملأه غيرهم .

#### حيساة المسدن:

فى الفصل التالى ، الخاص بالنظام الاقتصادى للمجتمع الإسلامي الوسيط ، سنتحدث \_ فى شيء من التفصيل \_ عن المدن الإسلامية وأحوال الناس فيها ، لأن المدن كانت مراكز الحياة الاقتصادية . ولهذا فسنكتفى هنا بالإشارة إلى أن عالم الإسلام كان دائماً عالم مدن ، فى كل ناحية منه قامت المدن الكثيرة الغاصة بالسكان الحافلة بدوافع النشاط . وربما كان ذلك بحكم أن الإسلام يدعو بطبيعته إلى التجمع والتعاون والاشتراك فى المعايش .

وقد وُلدت جماعة الإسلام فى مدينة ، أى أنها نشأت مدنية النظام والروح ، وقد لازمها ذلك الطابع فيما بعد ، فكان العرب يسكنون المدن فى كل بلد نزلوا فيه ، وكانوا يفضلون ذلك على الانتشار فى الأرياف أو على المعيشة فى أرض الحشائش للمرعى . وفى البلاد التى لم يجدوا فيها مدناً مناسبة لهم أنشأوا مدناً تتفق مع مطالب حياتهم فى عصر امتدادهم الأول ، وهو عصر انتقال العرب من البداوة إلى الحضارة ، فكانت المدن العربية الأولى تجمع بين خصائص الحياة المدنية والحياة الصحراوية ، فكانت محلات قريبة من مواطن الكلاً لمرعى الجمال والخيول ، وأمثلة ذلك نجدها فى البصرة والكوفة والقيروان .

ولكن المدائن التى اجتذبت العرب بعد ذلك أكثر من غيرها كانت هى المدن القديمة التى طاولت الأعصر ودامت على الزمان بفضل ميزاتها الطبيعية وعناية أهل العصور القديمة بها . وقد تناول ابن خلدون الكلام فى ذلك فى فصل من المقدمة عنوانه و فى أن المبانى والمصانع فى الملة الإسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى ما كان قبلها من الدول (١).

<sup>(</sup>١) المقدمة ، ط . بيروت ١٩٦٧ ص ٢٣٧ وما بعدها .

أما السبب في عناية الأمم القديمة بالمدن فهو أن حضارتها كانت حضارة مدن ، أى أن الحياة والسلطان والنروة فيها تتركز في المدن ، فزادت عناية دول العالم القديم بشئونها ومرافقها وظلت المدن عامرة قروناً متطاولة ، كما كان الحال في ممفيس وطيبة في مصر ، وطيشفون ــ وهي ( المدائن ) ــ التي كانت عاصمة الأكاسرة الساسانين ، وكما كان الحال في أثينا وروما .

وقد استوقف نظر ابن حلدون إسراع الخراب إلى المدن في العصور الإسلامية ، وعالج ذلك في فصل آخر من المقدمة عنوانه وفي مبادىء الحراب في الأمصار ه(١). وابن خلدون يرد السبب في ذلك إلى نظريته الأساسية التي تذهب إلى أن حضارات البشر — بكل مظاهرها — تولد وتنمو حتى تبلغ أوجها ، ثم لابد أن تنحدر وتضمحل بعد ذلك ، طبقاً لقانون عام ينطبق على حياة البشر وكل ما يعملونه . وهذا القانون يتلخص في أن ابن خلدون يشبه الدول والحضارات بالأحياء ، فكما أن كل حي يمر بمراحل محدة ومحتومة تبدأ بالميلاد وتنتهي إلى الشيخوخة ثم الموت ، فكذلك الدول والحضارات وكل مظاهر العمران تولد وتنمو ، الشيخوخة ثم الموت ، فكذلك الدول والحضارات وكل مظاهر العمران تولد وتنمو ، كذي يزيد على أن يطبق قانونه تطبيقاً حرفياً ، فيقول : و فإذا تراجع عمرانها وخف ساكنها قلت الصنائع لأجل ذلك ، ففقدت الإجادة في البناء والإحكام والمغالاة فيه بالتنميق ه .

أما السبب الحقيقى فى تدهور المدن فى معظم بلاد المسلمين فى العصور الوسطى فهو أن المدن \_ على ضخامتها وأهميتها \_ منشآت ضعيفة لابد لها من عناية مستمرة وعمل دائم حتى يتصل ازدهارها . وحياة أى مدينة على الأرض رهينة بمرافقها ، وكفاية هذه المرافق لحاجات السكان ، والعناية المتصلة بها للمحافظة عليها . فلايد من نظام لتزويد المدينة بالأطعمة على صورة مستمرة وبأسعار معقولة ، ولابد من نظام لإمداد سكانها بالماء الصالح للشرب ، ومن العناية بالشوارع والمحافظة على اتساعها حتى لا يجور الناس بالأبنية عليها ، فتضيق حتى تصبح ممرات بين البيوت ، وقد تنسد فتتحول إلى أزقة . ولا بد من تنظيف الشوارع ورصفها لثلا تتحول إلى برك وحفر وأكوام من تراب ، ولا بد من جهاز منظم لنقل فضلاتها إلى أمكنة بعيدة برك وحفر وأكوام من تراب ، ولا بد من جهاز منظم لنقل فضلاتها إلى أمكنة بعيدة

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ٦٤٠ .

عنها . ولا غنى للمدينة عن تنظيم لإطفاء الحريق ولحمايتها من فيضانات الأنهار ، وما إلى ذلك . ولابد للمدينة من منشآت عامة تتناسب مع حجمها وعدد سكانها وأهميتها ، مثل دور الحكومة والإدارات البلدية والقناطر والجسور والمخازن والمساجد وغيرها ، بل لابد للمدينة الكاملة من منشآت للهو والتسلية ، لأن الجماهير بطبعها تحتاج إلى ذلك ، وهو ضرورة من ضرورات الحياة فيها ، لأنها تصرف الجماهير عن البحث عن وسائل تسلية ضارة بهم وخطرة على المجتمع .

وكل ذلك لا يتم إلا إذا كان للمدينة هيئة مسئولة عنها قائمة بشئونها ، كالمجالس البلدية ، ولابد كذلك من أموال كثيرة مرصودة لصيانة البلد ومرافقه ، ومن عمال مدربين على ذلك .

وقد كانت دول العصور القديمة شديدة العناية بمجالس المدن وكل ما يلزم المحافظة عليها زاهرة نظيفة منظمة ، وهذا واضح من الآثار الباقية منها إلى اليوم ، وقد وصلت العناية بالمدن في تلك العصور إلى أوجها في روما ، حيث نجد لكل مرفق من مرافق البلد نظاماً خاصاً للمحافظة عليه ولتسييره سيراً طيباً ، وبخاصة النظافة وإيصال المياه للبيوت وضمان الأقوات والحراسة النهارية والليلية ، بل العناية بالحدائق والبساتين العامة وما إلى ذلك .

فإذا انتقلنا إلى النظم التى وضعتها الدول الإسلامية لم نجد فيها أى مكان للعناية بالمدن ، غير نظام الشرطة ، فلا أنشئت لها مجالس بلدية ، ولا عين له موظفون للعناية بأمورها ، ولا رصدت أموال للإنفاق منها على مرافقها . والشيء الوحيد الذي لدينا سال جانب رجال الشرطة سهو وظيفة المحتسب ، وهو مراقب الأسواق والأسعار والموازين والمكاييل ، وربما راقب أمور الأخلاق أيضاً . ولكن المدينة سكمدينة سلا تدخل في اختصاص و المحتسب ، .

وكان من أثر ذلك أن المدن أهملت إهمالا كبيراً ، واقتصرت الحدمات فيها على ما كان الناس يقومون به من عناية صاحب كل بيت ببيته . وقد يُعنى سكانُ الحارة أو الزقاق بحارتهم أو زقاقهم ، أما الشارع الكبير فلم يكن هناك من يعنى به . حتى المساجد ، وهى المنشآت الرئيسية للعبادة ، كانت العناية بها موكولة للجمهور . وبينا كان أهل العصور القديمة ينشئون القناطر الحجرية الضخمة على الأنهار في المدن ،

لم تنشىء الحكومات فى مدننا قناطر ، واكتفت بجسور القوارب ، فكان لابد أن تضمحل المدن شيئاً فشيئاً ، فتضيق الشوارع مع الزمن وتتعالى أكوام القمامة على جوانب الشوارع ، ولا يخلو الطريق من الماء الذى يطرحه الناس فيأسن ، ونجد أنفسنا أمام الظاهرة التى يسميها ابن خلدون « وباء المدن وعفونتها » ، كأنه يظن أن المدن \_ بطبعها \_ لابد أن تكون وبيئة عفنة جالبة للأمراض ، وأن الصحة لا تكون إلا فى حياة الحلاء والأرياف .

ويستثنى من ذلك كله الأندلس ، حيث عنيت الدولة وأهل المدن بمدنهم ومرافقها ، فظلت زاهرة نظيفة . وأمثلتها كثيرة فى قرطبة وغرناطة وإشبيلية ومرسية وغيرها .

ونتيجة لذلك نجد أن حياة أهل المدن كانت تسير دائماً من سيىء إلى أسوأ ، حتى في عصور القوة والازدهار . فالشوارع تضيق والمبانى تتهدم شيئاً فشيئاً ، ولا يوجد من يزيل المتهدم منها ، لكثرة الورثة وصعوبة الاتفاق معهم على البيع أو الإصلاح ، فيتجه الراغب في البناء إلى ظاهر البلد . وهكذا يموت قلب البلد ويتحول إلى خرائب شيئاً فشيئاً . ومن الظواهر المعروفة أن مدناً كبرى ، كبغداد والقاهرة ، كانت \_ برغم اتساعها والدور المتداعية مزدحمة الأسواق بالنهار ومخوفة بالليل ، متعبة لساكنيها ، غالية أسعارها غير مأمونة لساكنيها . وكل ذلك ناتج عن عدم وجود أجهزة تعنى بالمدن وتحافظ عليها .

ثم حلّت عصور الضعف السياسي والفوضي والمظالم ، فازدادت أحوال أهل المدن سوءاً ، وكثرت عليهم المغارم والضرائب والمظالم ، فلم يعد يتمتع بالحياة في المدن الكبيرة إلا سكان الأحياء التي يعيش فيها أهل الحل والعقد ، ممن كانوا يستطيعون اتخاذ الحدم والحرس للمحافظة على أحيائهم نظيفة مأمونة صالحة للسكني . أما بقية الناس ، فلم يكن في حياتهم ما يسر ، ولم يستفيدوا شيئاً من الميزة الكبرى التي تبيئها المدن لسكانها ، من توافر الحاجات وتفاق الأسواق ووفرة المال وتحقق الأمان بالأسوار العالية والقرب من أهل السلطان وكثرة الأغنياء الذين ينفقون الأموال عن سعة ووجود شتى الصناعات والحرف وما يحتاجه الناس لتيسير عياتهم وإسعاد أنفسهم وذويهم .

وقد فرق الجغرافيون والرحالون العرب بين العواصم وبقية المدن ، فسموا الأولى :

« القواعد » أو « الأمصار » ، فهم يقولون مثلا إن دمشق هي قاعدة الشام أو مصره ، أما بقية المدن فتوصف الكبار منها بأنها « بلدة ذات منبر » أى يقوم فيها مسجد جامع ، فيه إمام وخطيب يتقاضيان راتبهما في الغالب من خزانة الدولة . وخطبة الجمعة في مثل ذلك المسجد لها طابع رسمي ، لأنها لابد أن تتضمن دعاء لولى الأمر في الإقليم ، فإذا وجدت مدن صغيرة أخرى تابعة للكبيرة سميت باسم بناتها ، ويلى ذلك القرى ما بين كبيرة وصغيرة . وعلى أى حال فإذا استثنينا القواعد أو « العواصم » وبعض الموانى ، فقد كانت بقية البلاد قرى كبيرة أو صغيرة ، ومعظمها كانت مراكز زراعية أو مراكز مواصلات .

وكانت عادة العرب إذا احتطوا مدينة أن يبدأوا بإنشاء المسجد الجامع في الوسط وقبالته قصر الإمارة ، والمسافة الواقعة بينهما تعين بداية شارع يمتد في الجهتين فيكون محور البلد . ويقوم شارع متعامد معه ، يلتقى به عند الجامع ويتصل إلى نهاية البلد من الطرفين . وبينى الناس بيونهم ، وتقيم الحكومة مبانيها على هذين الشارعين ، ويقوم الناس بإنشاء الدور ، فلا تلبث الصورة العامة للمدينة أن تظهر . وفي بعض الأحيان كانوا يتركون حول المسجد وقصر الإمارة مساحة واسعة مستديرة ، كأنها ميدان عظيم بينى الناس البيوت حوله ، محافظين على الشارعين اللذين أشرنا إليهما . وعندما تصل المدينة حدًّا معقولا من الامتداد يقام سور يدور حول البلد ، وتكون بواباته الرئيسية هي نهايات الشارعين الرئيسيين . وبين تلك الشوارع الرئيسية تمتد شوارع أخرى تبدأ من المركز وتنتي عند السور .

وفى العادة كانت الأسواق تنشأ فى الجانب الذى يقوم فيه الجامع، وكانت عبارة عن شوارع ضيقة يختص كل شارع منها بحرفة من الحرف ، وكانت ملتقيات الشوارع يسمى الواحد منها : ( السويقة ) ، وكانت توجد بين شوارع الأسواق شوارع جميلة ذات مبان ظاهرة الغنى تسمى : ( القيساريات ) تخصص للمتاجر الغالية ، كالأقمشة الممتازة والجواهر وأدوات الترف وما إليها ، وحول الأسواق كانت تقوم أحياء العامة . أما فى ناحية قصر الإمارة فكانت تقوم منازل رجال الدولة والأغنياء وأهل السلطان . وفى الغالب يراعى شىء من النظام فى مبانى البلد فى أول إنشائه ، ثم يختلط الأمر بعد ذلك وتضيق الشوارع وتأخذ أحوال المدينة كلها فى السوء كما ذكرنا .

وفى حالات قليلة جدًّا وضع العرب تصميماً لإنشاء البلد ، كما حدث بالنسبة لبغداد والقاهرة ، ولكن نمو البلد لم يلبث فى كلتا هاتين الحالتين أن خرج عن التصميم الأصلى ، فأخذ البلد ينمو بحسب حاجات أهله ومطالب الحياة فيه .

أما بغداد ... مدينة السلام أو المدينة المدوَّرة ... فقد اختار موضعها ووضع تصميمها أبو جعفر المنصور ( ١٣٦ ... ١٥٨ هـ/٧٥٤ ب ٧٧٥ م ) على الضفة الغربية لنهر دجلة ، وأرادها أن تكون مدوَّرة ، وأنشأ حولها سوراً دائريًّا ضخماً ، ولكن البلد تخطى ذلك السور وامتد في سرعة في اتجاه النهر خاصة ، ثم تخطاه إلى الضفة الشرقية .

وأما القاهرة فقد بنيت فى الأصل لتكون مدينة ملوكية ومعسكراً ومقاماً لخلفاء الفاطميين ورجال دولتهم وجنودهم وحواشيهم. وقد وضع خطتها جوهر الصقلى سنة ٣٥٨ هـ/٩٦٩ م. وعلى ذلك ظلت مقصورة على أهل الحكم والجند أكثر من قرن ونصف ، فقد زار الإدريسي الجغرافي مصر سنة ٥١٠ هـ/١١١٦ م ، أي بعد إنسائها بمائة وسبع وأربعين سنة تقريباً ، فلم يذكر القاهرة إلا بالاسم و لم يدخلها . وإلى آخر القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي ، كانت العاصمة الحقيقية للبلاد هي الفسطاط ، و لم تنجح القاهرة \_ كمدينة \_ إلا عندما انفتحت أبوابها للناس واتصلت بالفسطاط وزحفت غرباً نحو النيل حتى ارتكزت على ضفته .

وفى أوائل القرن التاسع عشر كم يكن يسكن القاهرة أكثر من ستين ألف نفس بحسب تقدير رجال الحملة الفرنسية ، وكان هذا العدد يزيد إلى ثمانين ألفا بالنهار بسبب الوافدين من أهل القرى المجاورة للبيع والشراء ، ولم يزد سكان الإسكندرية على خمسة آلاف نفس . وهاتان \_ القاهرة والإسكندرية \_ كانتا من كبريات المدن . وبين هذين الرقمين تراوح سكان بقية العواصم العربية ، مثل بغداد ودمشق وحلب والقدس في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي .

والميزة الكبرى لهذه العواصم ، برغم ما ذكرناه من متاعب العيش فيها ، أنها كانت مدناً إسلامية عامة ، يدخلها ويسكن فيها من يشاء من المسلمين دون أن يمنعه من ذلك مانع أو ينظر إليه أحد على أنه غريب . فكثر الوافدون عليها للتجارة أو لطلب العلم فى مجالس العلماء أو فى المساجد أو فى بيوتهم أو فى المدارس ، عندما قامت المدارس ، أو لطلب الرزق أو لزيارة أضرحة الصالحين والأولياء أو لشراء السلع التى

لا توجد إلا في المدن الكبرى أو للبحث عن طبيب ماهر أو دواء نادر . ولهذا حفلت تلك العواصم بالغرباء وكثرت فيها الحانات لنزولهم ، وكانت الحانات ـ وهي فنادق بلادنا في العصور الماضية \_ مرتبة منظمة ، فيها الرفيع المستوى الذي يحصل النازل فيه على كل وسائل الراحة والترف ، وفيها الرخيص الذي ينام نزلاؤه جميعاً في قاعة واحدة على حُصر ويتغطى كل منهم بما معه من غطاء أو ملبس ، وتحيط بالحان في العادة دكاكين كثيرة تبيع الطعام . وقد وصف لنا هذه الفنادق رحالة العرب ، ووصفها أيضاً رحالة الأوروبيين من أمثال إدوارد وليم لين EDWARD W . LANE ووهان بوركهارت JOHANN L . BURCKHARDT ؟ وقد أثنى هذان الأخيران على فضائلها .

وكان مجتمع المدن غير متجانس ، يختلط أهل البلد بالغرباء من كل جنس ولون ، ويتجاور فيه أهل العلم وأرباب الحرف والتجار الصغار والكبار ، وتمتلئ مساجده بالطلاب والعلماء ، وكان فقراء الطلاب ينامون أحياناً في أروقة المساجد ، وكان القائمون عليها لا يرفضون السماح لعابر بقضاء الليل فيها .

وقد قامت هذه المدن بدور عظيم فى تاريخ الجماعات الإسلامية ، لأنها كانت رموزاً على وحدة العالم الإسلامى ، وإذا كانت القرى وصغار المملن تصور الطابع المحلى فى كل ناحية فإن كبار المدن كانت تصور العالم الإسلامى جملة . وبرغم كل ما ذكرناه من عدم العناية بها واضمحلال أمرها بمرور السنين ، فقد قامت فيها العمائر الجميلة من مساجد وقصور وأسبلة وأضرحة وسقايات وصهاريج للماء ، أى أنها كانت مراكز للحضارة الإسلامية ومواضع لالتقاء المسلمين وفى هذه المدن قامت الحضارة الإسلامية بمظاهرها الفكرية والمادية .

### أهمل الحمرف ونقاباتهم :

لا تعرف العصور الوسطى العامل بمفهومه فى العصر الحديث ، فلم تكن هناك ـ إلا فى الموانى ــ مصانع كبيرة يعمل فيها مئات العمال أجراء عند صاحب عمل ، إنما كان العامل صاحب عمل فى نفس الوقت ، فهو يعمل فى بيته أو فى دكان صغير ، يساعده صبيان لايعدون عمالا عنده ، لأنهم كانوا أشبه بالتلاميذ ، يتعلمون منه الصنعة ويخدمونه فى نفس الوقت ، ثم يستقل كل منهم بنفسه بعد ذلك . و لم يكن انتقال العامل من صبى إلى معلم يتكلف كثيراً ، لأن أدوات العمل كانت قليلة ورخيصة . وفي أكثر الأحوال كان الصبيان هم أبناء المعلم نفسه ، يرثون منه صنعته ودكانه وعملاءه أيضاً . وكان الصانع ، أو صاحب الحرفة ، يقدر أتعابه بنفسه ، بحسب مهارته أو قدراته ، فقد كان بعض النساجين يتقاضون أجوراً لمصنوعاتهم تصل إلى مئات الدنانير في الثوب الواحد . ومن المعروف ... أو من القواعد المعروفة فيما يتصل بالأجور ... أن صاحب الحرفة الماهر هو دائماً الذي يحدد أجره بنفسه . أما الذي يتحكم فيه الناس وأصحاب الأعمال فهو العامل غير المتقن والوسيلة الوحيدة لحماية العمال في كل مكان هي رفع مستواهم الفني والحرف ، وهذا وحده يكفى لرفع أجورهم وتحسين مستواهم .

أما النقابات التي انتشرت في عالم الإسلام في العصور الوسطى المتأخرة فلم تكن تنظيمات عمالية بالمعنى المفهوم ، وإنما كانت إطارات وتنظيمات مهنية اجتاعية تجمع طوائف من الناس ذات مصالح مشتركة ، وهي لم تكن مقصورة على العمال ، فكانت للأشراف ــ مثلا ــ نقابات ( وهم جماعات ينتسبون إلى نسب إسلامي جليل ) ، كالأشراف العلويين أو الأشراف البكريين ( سلالة أبي بكر الصديق ) وكانت وظيفة هاتين النقابتين وأمثالهما رعاية الأسرة المرتبطة بالنسب المشترك وإدارة أوقافها وما إلى ذلك .

ويتجلى الطابع الاجتماعي للنقابة من تسميتها بالعشيرة ، ولفظ العشيرة نفسه يدل على رابطة اجتماعية بين أفرادها ، فكان رئيس النقابة يلقب بشيخ العشيرة ، وهو لقب يحمل إلى الذهن معنى رب الأسرة ، وبالفعل كانت النقابات في البلاد العربية في العصور الوسطى أسرة واحدة تربط بين أفرادها روابط القرابة والمصاهرة منها إلى روابط المهنة والمصلحة المشتركة ، فكان النقيب والدا لجميع أعضاء العشيرة ، وكانت كلمته مسموعة في كل ما يقومون به من زيجات ومصاهرات ، وعندما كان عضو من أعضاء النقابة يطلق امرأته ... مثلا ... كانت المطلقة تلجأ إلى شيخ العشيرة المسعى في ردها .

وكانت النقابة أو العشيرة أيضاً رابطة دينية ، فلابد أن ينتسب أفراد النقابة جميعاً إلى نفس الطريقة الصوفية ، فيكونوا جميعاً شاذليين أو جيلانيين أو تيجانيين وما إلى ذلك ، ويندر أن يسلك عضو النقابة طريقاً آخر ، بل كان أخذ العهد على شيخ آخر يعد خطأ جسيما أشبه بخيانة العشيرة . وكان هذا الانتساب للطرق الصوفية يلزم أفراد العشيرة بسلوك ديني واجتماعي محدد ، فلابد من أداء الصلوات في أوقاتها ، ولابد كذلك من تجنب الفواحش والتنزه عما يشين الحرمة أو يمس الدين أو يخدش المروءة . وليس معنى هذا أن أعضاء عشائر الصناع كانوا نماذج للفضيلة والسلوك الديني السليم، بل كان هذا هو المفروض . وعلى الرغم مما كان أولئك الناس يرتكبونه من خطايا \_ كغيرهم من الناس \_ إلا أن انتسابهم إلى الطريقة كان أشبه بالضمير الصامت داخل نفوسهم ، وهذا في ذاته أمر عظيم ، لأنه كان سياجا صان الكثير من دعائم المجتمع من أن تتصدع .

وكذلك كانت نقابات العمال تنظيمات وظيفتها المحافظة على مصالح العاملين في نفس الحرفة ، وتحديد مستوى العمل فيها وإلزام الراغبين في الدخول فيها بمنهج معين في الدراسة والتمرين والصنعة . فلابد أن يقضى الغلام عدداً من السنين و صبياً ، دون أجر ، بل كان يظل عدداً من هذه السنين خادماً للمعلم في الدكان والبيت قبل أن يبدأ في تعلم شيء ، ثم يصبح و شغّالا ، بأجر زهيد ، ولا يصبح معلماً يسمح له بفتح دكان وتقبّل أعمال إلا بعد أن ينقضى عليه في الحرفة ما بين اثنتي عشرة وخمس عشرة سنة .

وكانت تربط أعضاء النقابات بعضهم ببعض تقاليد وقواعد سلوك يلتزمون بالسير عليها ، فللمعلم على الشغالين والصبيان عنده حقوق لا يمكن تجاهلها ، من احترامه وخدمته والأمانة في معاملته ، ولهم كذلك عليه حقوق فيما يتصل بالأجور وساعات العمل . وكان النقيب مكلفاً بالحديث إلى السلطات باسم النقابة التي يرأسها . ونظراً لحاجته إلى قوة تؤيده كان لابد له من الانتساب إلى طريقة صوفية . وفي الغالب تتبع النقابة كلها طريقة واحدة ، فتكون شاذلية و تيجانية أو رفاعية مثلا . وكان مركز النقيب في المجتمع مرتبطاً بنوع النقابة التي يرأسها ، فنقيب التجار مثلا كان دائماً من الشخصيات الرئيسية في المجتمع ، فهو على العادة رجل غنى من بيت كبير ، وهو يضمن للحكومة ورجالها حاجتهم من المتاجر بالسعر المعقول .

وكانت نقابات المهن مسئولة عن مستوى المهنة ، بحيث يستطيع العميل أن يتقدم بالشكوى إلى النقيب فى حالة محاولة العامل خداعه أو قيامه بالعمل بصورة ظاهرة النقص والعيب . وقد عرفت هذه النقابات كيف تحافظ على مستوى الصناعات فى البلاد من التدهور ، وإليها يرجع الفضل فى المحافظة على تقاليد صناعية جميلة مازلنا نرى نماذجها فيما يسمى بالصناعات التقليدية ، كالنجارة الدقيقة وصناعة النحاس « المكفَّت ، والحديد المشغول والقماش المطرز وأشغال الصدف وما إلى ذلك .

وكان المعلمون أو « الأسطوات » ( أى الأساتذة ، كما كانوا يسمون ) هم الذين يحددون مستوى الصنعة وأجورها المناسبة فى حالات الحلاف . وكانت العلاقات النقابية لها جانبها الاجتماعى ، فالمعلم له مقام الوالد على « صبيانه » و « شغاليه » وهو يشترك فى تزويجهم ، ويتوسط فى خلافاتهم العائلية ، وفى النالب يكون زواج أهل الحرفة فيما بينهم .

ويدهش الإنسان عندما يرى كثرة ما ألَّف أهلُ الحرف المسلمون في حرفهم ، فما من صنعة إلا ولدينا وعنها كتب كثيرة ، ولا يقتصر هذا على الصناعات الكبيرة كالبناء والحدادة والنجارة ، بل لدينا كتب عن صناعات الجلد وعمل أدوات الموسيقي وصناعة أدوات الكتابة وصناعة الورق والزجاج والصياغة وسك النقود حتى ﴿ فَن الطبخ، ، وهذه الكتب في العادة تتناول الحرفة من كل نواحيها ، أعنى ما يتصل بأصول الصنعة وأصنافها وموادها الخام ومستويات الجودة فيها ، وفي حالات كثيرة يتناول المؤلف الناحية الشرعية من موضوعه ، كما نرى في بعض الكتب المؤلفة عن المباني والعمارة وكذلك الكتب الخاصة بسك النقود. وهذا يدل على أن العامل المسلم في العصور الوسطى كان رجلا متعلماً يمارس صنعنه على أصول مقررة مسطورة في كتب ، فلو لم يكن هناك عمال يقرأون هذه الكتب المؤلفة في فنونهم لما ألفها أحد ، لأن أسلوب معظمها يدل على أن مؤلفيها كانوا من رجال الصنعة الممارسين لها ، يكتبون لأهل صنعة مثلهم ، فهم يستخدمون المصطلح الجارى بينهم والعبارات التي لا يفهمها إلا العمال أنفسهم . بل إننا وجدنا أن بعض كبار الصناع من أهل الصنعة الرفيعة ، الذين اضطلعوا بعمل النقوش في قاعة كبرى أو سقف خشبي مزين مزخرف ، يحرصون على أن يكتبوا مفتاح زخرفة القاعة أو السقف في ظهر أحد الألواح الخشبية المستعملة ، وينص في ذلك المفتاح على الألوان الأصلية ، حتى يمكن إعادتها إلى أصلها إذا حال ذلك اللون .

ولولا هذه النقابات والعمال الذين أنشأوها لاندثرت الصناعات الجميلة التى أضفت على مجتمعنا طابع الفن الذى لا غنى عنه لمجتمع متحضر ، ولولا هذه النقابات لضاعت تقاليد هذه الصناعات خلال العصور الوسطى المتأخرة . وإن من يتأمل بلادنا وما خلفته لنا فيها العصور الماضية من الآثار يجد أن معظمه من عمل أولئك الصناع .

فالمساجد والقصور الباقية وما تنطوى عليه من روائع العمارة والهندسة وزينتها ونقوشها ومنابرها ومشرّبياتها وسقوفها وأعمال الخشب والمعادن والرخام ، كل ذلك يدل على روح فنى أصيل وذوق شرقى بديع . وتقسيمات الزخارف وبديع التصاوير التى لم تقتصر على الخشب ، بل وجدت على الحزف والزجاج والحجز والمعادن ، كلها تدل على مهارات فنية وصناعية مازالت إلى يومنا هذا جديرة بالإعجاب ، ولصناع المسلمين مهارة فى نحت الرخام والأحجار الصلبة لا تقل عما نجده عند اليونان والرومان .

وكذلك النسيج الجميل الذى اشتهر به الكثير من بلاد الإسلام ، فقد كانت بعض نماذجه ترقى إلى مستويات لا تقل عما تخرجه أحسن مصانع النسيج المعاصرة .

وإن الإنسان ليرى زخارف و التاج محل » فى مدينة أجرا بالهند ويقارنها بزخارف القصور فى المغرب فى مدن تطلّ على المحيط الأطلسى ويتعجب كيف استطاع و تقليد » فنى واحد أن يسود فى مساحات شاسعة كهذه دون أن يلقى من الرعاية إلا حرص الصانع الفنان نفسه على مستوى صنعته وعناية بعض السلاطين والأمراء وسراة الناس .

ولقد استطاع الصناع فى بلاد العالم الإسلامى أن يقوموا بكل حاجات بلادهم من الأشياء المصنوعة ، برغم ما يبدو عادة على مجتمعنا فى العصور الوسطى من تواضع الصناعة وقلة المصنوعات ، فهم قدموا للناس كلَّ ما لزم لهم من المنسوجات بكل أنواعها ، سواء كانت صوفية أو كتانية أو قطنية أو حريرية ، بل أخرجت المناسج فى الهند وإيران والشام ومصر واليمن أقمشة رقيقة متقنة راجت فى العالم كله ..

وقد استوردت أوروبا من بلاد الإسلام منسوجات شتى ، راجت فى أسواقها بأسمائها التى تدل على أصولها .

فعرفت أوروبا قماشاً حريريًّا رفيعاً سمى بالفُستيان Fustian ، وأصله مصنوع فى فسطاط مصر ، ومن هنا جاء اسمه . وقد جوّدت أوروبا بعد ذلك صنعَه وصدرته هـ د د إلينا فى القرن الثامن عشر الميلادى ، فكانت تصنع منه أرفع أثواب النساء ، حتى سمى ثوب المرأة نفسه فى مصر بالفستان .

وعرفت أوروبا الدِمَقْس الذي يصنع في دمشق ، وسمى في أوروبا بالدماسك Damask وكانت توجد منه أنواع شتى .

واستورد الإيطاليون الحرير الموصلي الرفيع، وشاع في أوروبا باسم الموسلين، وطَّنعوه في بلادهم، واستوردناه نحن بهذه الصورة الأوروبية للاسم Musline سواء أكان حريريًّا خالصاً أم مخلوطاً بشيء من الصوف.

ومثل هذا حدث للحرير البغدادى ، فقد كان الإيطاليون يحرفون اسم بغداد إلى بالداكو Baldacho ، ونسبوا إلى اللفظ ذلك الحرير البغدادى الرفيع فسموه : بالداكينو Baldachio ، أى البغدادى ، واستعملوه بصورة خاصة فى الكنائس كستار يفصل بين المذبع وبقية الكنيسة . ثم ذاع استعماله ، نظراً لأنه ثقيل كالمخمس ، للظلة التى كانت ترفع على أعمدة فوق الأميرة لتسدل منها الكلل ، وعلى هذه الصورة استوردناه نحن بعد ذلك من أوروبا فقلنا : سرير ببلتكان .

واستوردوا كذلك قطنيات حمراء رقيقة من غرناطة كانت تسمى بالغرناطيات Granadines ، وقد بقى الاسم يطلق على لون القماش الأحمر الداكن ، فقلنا إن لونه جريناد Grenade أى غرناطة .

وأخذوا من إيران قطيفة حمراء مما كان يصنع فى تفتازان وسموها بالتافتا Taffeta ، وما زلنا نحن نستعمل هذا اللفظ فى مصطلح النسيج فنقول ثوباً من التافتا .

وكان الناس يصنعون فى حى العتّابية فى بغداد قماشا ممتازاً \_ والعتّابية منسوبة إلى صحابى جليل هو عتّاب بن أُسيّد \_ فوصل هذا النسيج إلى أوروبا وسمى : العتّابى Attabi ، وقلد صناعته الأندلسيون وصدروه إلى فرنسا حيث عرف باسم تابى Tabi .

هذه أمثلة قليلة تدل على الكثير ، إذ الحقيقة أن العالم الإسلامي ــ من أقصى شرقه إلى أقصى غربه ـــ كان حافلا بالمناسج والنساجين الذين أخرجوا للناس كل

صنف من النسيج وسدوا حاجات مجتمعهم عن قدرة . وإذا نحن قرأنا كتاب جغرافيا عربيا مثل « أحسن التقاسم » للمقدسي أو « نزهة المشتاق » للإدريسي ، دهشنا لكثرة البلاد التي اشتهرت بمناسجها ، وفي مصر وحدها عددنا أكثر من عشرين بلدا من أقصى الدلتا شمالا عند دمياط وتنيس وشط ودبقو ، إلى أعلى الصعيد عند أخميم ، كلها كانت تصنع أنسجة ممتازة نشير منها هنا إلى الكتان الرفيع الممتاز الذي كان يصنع في شمال الدلتا والسئر الضخمة التي كانت تصنع في أخميم وكان طول الستر منها يصل إلى عشرين متراً وعرضه إلى خمسة عشر متراً قطعة واحدة ، فتأمل المنسج يصل إلى عشرين متراً وعرضه إلى خمسة عشر متراً قطعة واحدة ، فتأمل المنسج يصل إلى عشرين متراً وعرضه إلى خمسة عشر متراً قطعة واحدة ، فتأمل المنسج القطن !

وجدير بنا أن نذكر أن الأقمشة كانت معدودة من أعيان الثروة ، فكما كان الرجل يدخر المال — ما بين ذهب وفضة — فكذلك كان يدخر المأقمشة والثياب ، لأنها كانت لا تفقد قيمتها ، فكان الناس يبيعونها ويتنفعون بثمنها إذا احتاجوا إلى المال ، ولهذا كان الخلفاء والسلاطين يخلعون على الناس الثياب كما يعطونهم المال ، وكان كل رجل ميسور يحرص على أن يكون لديه تخت ثياب ، أى صندوق أقمشة وثياب مصنوعة — فهذه كانت مالا مدخراً — كما يفعل بعض الناس اليوم إذ يقتنون السجاد العجمى الغالى الثمن .

واستطاع صناع المسلمين أن يسدوا حاجات مجتمعاتهم من كل المصنوعات ، سواء أكانت أدوات حرف أم آنية بيوت أم أسلحة حرب أم مصنوعات ترف ، كأدوات الزينة والعطور وأوانى الذهب والفضة .

وأتقن المسلمون صناعة الورق بأنواعه والصابون والزجاج المبسوط والمفرغ والبللور والخزف والقاشاني والأثاث الخشبى ، وبرعوا في الصناعة الدقيقة ، كما سنرى في الفصل الحاص بالفنون . وحتى القرن الثالث عشر الميلادى كان تجار الشرق والغرب يفدون على بلاد الإسلام ليشتروا البضاعة الجيدة والمصنوعات الرائقة من كل صنف .

ومع أن ذلك كله اضمحل بصورة واضحة ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادى إلا أن المستعمرين الأوروبيين الذين دخلوا بلاد الإسلام ابتداء من القرن السادس عشر الميلادى ( فى الهند ) ثم غزوا بقية بلاد الإسلام بعد ذلك ، وجدوا صناعات زاهرة فى كل مكان دخلوه . وكانت مهمة الاستعمار الأولى هى القضاء على الصناعات المحلية ، فسواء فى الهند أو إندونيسيا أو الملايو أو إيران أو العراق أو مصر أو الشام أو المغرب ، قضى الأوروبيون ــ بناء على سياسة مرسومة ــ على كل الصناعات المحلية ، لكى يحولوا تلك البلاد إلى أسواق لمصنوعات بلادهم . و لم تعد الصناعات إلى بلاد المسلمين إلا فى عصور الاستقلال .

### أحسوال السزراع والمجتمسع الريسفي :

وننتقل من هذا إلى الكلام عن أحوال الزراع ، وهم كانوا غالبية أهل البلاد الإسلامية ، بل غالبية أهل الأرض حتى اليوم . والزراعة عمل صبر وجهد واحتمال ، لأن الزارع دائماً فى خدمة الأرض وما يزرعه فيها ، وهو \_ بحكم انتظاره للمحصول وتوالى أزمنه الزراعة \_ مرتبط بالأرض ، فيقوم بينه وبينها ارتباط وثيق ، فهو لا يفارقها إلا إذا أجبره على ذلك مجبر ، وهو يحتمل فى سبيل الأرض الكثير من المتاعب والمظالم .

وقد حسب الناس أن ذلك من الفلاح ذل واحتال للهوان ، ولكنه في الحقيقة صبر على العمل واحتال لمتاعبه وتضحياته ، وقد أوذى الفلاح بسبب ذلك أذى كثيراً من الحكام الذين سيطروا على الفلاحين عن طريق التسلط على المحاصيل بوجه عام ، وكذلك جباة الضرائب أساعوا إلى الفلاح إساءة كبرى ، وكانوا في العصور الوسطى من آفات المجتمع ، لأنهم كانوا في العادة يجمعون من الفلاح أكثر مما يؤدون إلى الحزانة ، وقد عُدوا أحياناً في عداد المغضوب عليهم من الدين ، ونظراً لما كانوا في يقترفونه من عسف وظلم وسرقات كانت أمواهم تعد أموالا حراماً يتحرج أهل الديانة من أخذها ، وسلكتهم المسيحية ضمن الخاطئين الذين سيطول عذابهم في جهنم ، وسواء في الشرق أو في الغرب كان المكاسون والعشارون يعدون من الأشرار .

ويهمنا هنا أن نقرر أنه برغم المتاعب الكثيرة التي كان الزراع يلقونها على أيدى الحكومات في بلاد الإسلام جميعاً ، فإنهم واصلوا عملهم في صبر واحتمال ، واستطاعوا أن يقدموا للمجتمعات كل حاجتها من الأغذية . ولم تقتصر الزراعة في بلاد الإسلام على المحاصيل الاقتصادية وإنما تناولت أيضاً الشجريات بأصنافها

والفواكه والزهور والأعشاب أى النباتات الطبية . وقد مارس المسلمون زراعة هذه الأصناف عن علم دقيق ، وجرى الفلاحون على قواعد ثابتة فى عملهم الزراعى . ولم يخل أى بلد إسلامى من تقويمات زراعية يسجل فيها أوان زرع كل محصول ، ومتى يقوم الزارع بكل عمل خاص بهذا النبات أو ذاك ، وتتحدث هذه الكتب كذلك عن آفات الزراعة وما ينبغى أن يعمله الفلاح لحماية محاصيله منها .

ومعنى ذلك أن الزراعة لم تكن محض عمل تقليدى ورثته أجيال الزراع بعضها عن بعض ، وإنما كانت في كل بلاد الإسلام تقريباً علما وفنًّا تطبيقيًّا ، ولدينا الكثير من كتب الفلاحة العربية كالتي وضعها ابن وحشية وأبو العباس بن الرومية وأبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي ـــ الذي عاش في الأندلس في أواخر القرن الثانى عشر الميلادي ـــ وأبو عبد الله بن بَصَّال الطليطلي ، وهو أيضاً من أبناء القرن الثاني عشر الميلادي ، وقد اشتهر هذا الرجل بتجاربه العلمية الناجحة في توليد الغراس ومكافحة آفات الزرع ، وقد وصل إلينا كتابه المسمى • بالفِلاحة ، وهو ــ دون شك \_ من أحسن الكتب العلمية التي ألفت في الزراعة قبل العصور الحديثة . وكان ابن العوام تلميذاً لابن بصَّال ، وقد ألف كتابه المسمى أيضاً : ﴿ الفلاحة ﴿ ، وكان من جلائل المؤلفات التي وصلت إلى أوروبا وتُرجمت إلى لغاتها ، بل تُرجم هذا الكتاب مرتين : مرة في القرن الثالث عشر الميلادي إلى اللاتينية والعبرية ، ومرة في العصر الحديث ، إذ ترجم إلى الإسبانية ونشر سنة ١٨٠٢ م . وإلى آخر القرن التاسع عشر الميلادي كان كتابُ بن العوام من المراجع المعتمدة في كليات الزراعة في إسبانيا . وتتبين لنا عقليته العلمية إذا نحن قرأنا فقرة من مقدمة كتابه يقول فيها : و ومعنى فلاحة الأرض هو إصلاحها وغراسة الأشجار فيها وتركيب ما يصلحه التركيب منها ، وزراعة ألحبوب المعتاد زراعتها فيها ، وإصلاح ذلك وإمداده بما ينفعه ويجوده ، وعلاج ذلك بما يدفع الآفات عنه ، ومعرفة جيد الأرض ووسطها والدون منها ، ومعرفة ما يصلح أن يزرع أو يغرس في كل نوع منها ، من الشجر والحبوب والخضر ، واختيار النوع الجيد من ذلك ، ومعرفة الوقت المختص بزراعة كل صنف فيها ، وكيفية العمل في الزراعة ، وفي الغراسة ، ومعرفة أنواع المياه التي تصلح للسقى ، ومعرفة الذبول وأصلحها ، وكيفية العمل في عمارة الأرض قبل زراعتها وبعد غرسها ، .

ونتيجة لهذا التناول العلمى للزراعة كان مستوى فلاحة الأرض فى بلاد المسلمين

مستوى رفيعاً عالياً ، فقد زرعوا كل أصناف الحبوب والفواكه والحمضيات ، وجلبوا أصول النباتات الاستواتية وزرعوها فى بلادهم وجادت على إيديهم ، ومعظم الفواكه التى عرفتها أوروبا — كالبرتقال والمشمش والخوخ والبرقوق والموز — إنما عرفتها عن طريق العرب ، وعن طريقهم أيضاً عرفوا القطن والأرز والزيتون والزعفران وغير ذلك . وكثير جدًّا من الزهور الشائعة الاستعمال فى أوروبا وصلت إلى بلادهم عن طريق المسلمين . ويكفى أن نذكر هنا الورد بأنواعه والياسمين والدالية والدلبان — التى تعرف باسم تيولب Tulip — وغير ذلك كثير .

فإذا تركنا الزراعة وفنونها وانتقلنا إلى الفلاحين ومجتمع الريف وجدنا أن الفلاحين في طول البلاد الإسلامية وعرضها عاشوا في ظروف متاثلة تقريبًا ، تمتاز بالبساطة والهدوء وتماسك الحياة العائلية فيها . ومن المعروف أن المجتمعات الوسيطة في الشرق والغرب كانت مجتمعات زراعية مقفلة على نفسها ، ففي القرن الثالث أو الرابع الهجرى / التاسع أو العاشر الميلادي ، كانت الهند والعراق ومصر والشام وما يعرف الآن بإيطاليا وفرنسا ، كلها ، بلادًا زراعية تتكون من مزارع متصلة وألوف القرى ، أما المدن حب بصورتها التي نعرفها في العصر الحديث حافكات العواصم ، أما بقية المدن فإنها كانت إذ ذاك قرى كبيرة لا يميزها عن غيرها إلا اتساع مساحتها ، و لم المدن فإنها كانت تقوم فيها مظاهر العمران تشذ عن ذلك إلا عواصم الأقطار من مثل بغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة وباريس ولندن وروما . فهذه المدن القليلة كانت تقوم فيها مظاهر العمران المدنى من قصور شامخة لأهل الحكم وأهل القوة والمال ومبان لإدارات الحكومة ومساجد أو كنائس فخمة ومعسكرات للحرس والجنود ، تدور حول ذلك كله أسوار عالية ذات أبواب ضخمة .

وهذا العدد القليل من الملن لا يمنع من القول إن المجتمعات الوسيطة كانت معتمعات زراعية ، وإن الغالبية العظمى من الأهلين كانوا يعيشون فى قرى صغيرة منثورة فى الأرض نثرًا . وكانت هذه القرى كلها مقفلة على نفسها تماماً ، فيندر أن يدخلها غريب ، وقلما يغادرها أحد من أهلها إلا إلى قرية مجاورة ، ونادراً ما كان أهل القرى يزورون العواصم ، وكذلك كان يندر أن يزور أهل المدن تملك القرى إلا إذا كانت لهم أملاك فى زمامها أو كانوا جباة ضرائب أو من عمال الدولة . فعاشت القرى حيائها المقفلة جيلا بعد جيل ، لا يعرف الناس عن حياتها إلا فكرة عامة عن الحاصيل التى تزرع فى الأرض حولها ، ولا تعرف الدولة عنها إلا مقدار

المال الذى ينبغى أن يؤديه أهلها ، حتى أصحاب الإقطاعات فى القرية لم يكونوا يعرفون عنها إلا ما يقوله لهم عنها وكلاؤهم ، وقلما كانوا يقولون الصدق .

وقد كانت هذه الحياة المقفلة سرَّ قوة القرية وثباتها ، فقد ظل التكوين العائلي فيها قويًا يحكم كل ناحية من نواحي الحياة فيها : يصون الأسر من التفكك ، ويحول دون الفساد ، ويعمل على تسيير الأبناء والبنات في طريق الآباء والأمهات . وفي هذا المجتمع تمسك الناس بالدين والعادات والتقاليد تمسكاً شديداً ، فكان مجتمع القرية أقوى وأثبت من مجتمع المدينة . واحتفظت نواحي العالم الإسلامي بشخصياتها المحلية في قراها ، ومضت القرون على القرى وكأنها لا تمضى . ومن الغريب أن عواصف الحوادث أو الغارات والمحن قد تحطم المدن الكبيرة وتقضى على معظم عاسن العمران فيها ، ولكنها تعجز عن القضاء على قرية صغيرة خافية في بطن الريف أو مستترة فيها ، ولكنها تعجز عن القضاء على قرية صغيرة خافية في بطن الريف أو مستترة في لحف جبل ، لأن الغزاة لا يتوقفون عندها ، ولأن أهلها يغادرونها عند الخطر ويختفون في الأوعار والقفار حتى تنقضى الغارة ، ثم يعودون ليواصلوا حياتهم . ودور القرى البسيطة يسهل إعادة بنائها بكلفة قليلة ، في حين تعسر إعادة بناء المدينة . وهذه القرى الصغيرة هي التي حافظت على جماهير أمم الإسلام خلال ليل الناريخ الطويل .

والقرى هى التى تغذى المدن بالعنصر البشرى السليم ، فقد كان الطامحون من شباب القرى يارحونها إلى المدن ، طلباً للعلم أو العمل أو فراراً من السأم وبطء وقع الحياة ، وهذا التيار من الهجرة إلى المدن هو الذى يمدها بالعناصر السليمة العفية التى تجدد دم الحياة فيهاً .

وقد عرف أهل القرى دائماً كيف يدافعون عن كيانهم وينجون بأنفسهم من مظالم الحكام . وكان لهم في ذلك أساليب وأخلاق شتى قد يشكو منها أهل المدن ، ولما حيلة أهل الكنها في الحقيقة وسائل النجاة من مساوىء الحكم ونوازل الزمان ، وما حيلة أهل القرى إذا كان دأبُ أهل المدن والحكام في كل زمان ومكان الطمع في أهل القرى واستضعافهم والنظر إلى ما في أيديهم ؟

# العائسم الإسلامسي عائسم متعلسم مبقسف ... العلسم والعلمساء والكتسب والمكتبسات :

من الحقائق المقررة أن الإسلام حث الناس حثًا شديداً على طلب العلم ، وفى كل كتاب متداول عن فضائل الإسلام تجد المؤلفين ينصون على الآيات الأولى من سورة العَلق التي تبدأ بكلمة و اقرأ ، وتتضمن كلمات و علم ، و و و يعلم ، و و القلم ، ، نما يدل دلالة قاطعة على أن الإسلام دين علم ، وأن مجتمعه ينبغى أن يقام على العلم ، وقد أطال الناس في الكلام على هذه الناحية نما يغنينا عن الوقوف عندها طويلا .

وهناك آية أخرى تأمر المسلمين بأن تكون معاملاتهم كلها كتابة ، وهى الآية رقم ٢٨٢ من سورة البقرة ونصها : ﴿ يَأْمِهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تداينتم بلَّينِ إِلَى أَجَل مسمّى فَاكْتَبُوهُ ﴾ ، وهى تكمل آية سورة العلق وغيرها من الآيات التي تحض الناس على طلب العلم وترفع قدر العلماء وما يفصّلها ويبيّنها من الأحاديث النبوية الشريفة كقوله عَيِّكُ : ﴿ العلماء ورثة الأنبياء ﴾ ، فإذا فتحت أى كتاب من كتب تراجم العلماء — وهى كثيرة جدًّا — وجدت صفحات طويلة من أحاديث الرسول — عَيِّكُ \_ في الحث على طلب العلم وتكريم العلماء وبيان فضلهم وما ينبغي أن يتحلوا به من صفات وفضائل ومسئوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى .

ولكن آية الأمر بكتابة العقود والاتفاقات والمبايعات لم تظفر بما هى جديرة به من اهتمام الفقهاء ومفسرى القرآن ، مع أنها الأساس الذى قامت عليه ظاهرة من أهم ظواهر المجتمعات الإسلامية وخصائصها المميزة .

ذلك أن هذا الأمر أوجب على المسلمين تعلم الكتابة ، لأنه ما من إنسان إلا يتبايع أو يتعاقد ويعقد الاتفاقات على طول حياته مهما كان ذلك قليلا ، ولا ندرى ما السبب فى أن الفقهاء لم يستنتجوا هذا الحكم من الآية الكريمة ، والأغلب أنهم اعتبروا تعلم الكتابة فرض كفاية ، فما دام فى الأمة من يقرأ ويكتب فهو يغنى عن الباقين .

والحق أن تعلم القراءة والكتابة فى الماضى كان عسيراً كل العسر ، ثم إنه كان

قليل الفائدة إلا لمن اشتغل بالعلم أو بوظائف الدولة أو تولى الولايات أو كان تاجراً يحتاج إلى الكتابة كل يوم . أما الفلاح في أرضه فقد تنقضى الأعوام دون أن يحتاج إلى لكتابة ورقة أو قراءة وثيقة ، وشبيه بذلك العامل الصغير في مصنعه والتاجر صاحب الدكان المتواضع أو الجالس في السوق بشيء من بضاعة تسد حاجاته ، أما ما نهتم نحن به اليوم من الاطلاع وقراءة الكتب فما كان يقبل عليهما إلا المشتغل بالعلم أو الميسور الحال الذي يستطيع شراء الكتب ، ثم إن الكتب كانت قليلة وغالية وما كان يستطيع اقتناءها إلا من ملك مالا زائداً على حاجته ينفقه في هذا الترف . أضف إلى ذلك أن القارئ الكاتب إذا انقطع عن القراءة والكتابة زمناً طويلا أو شك أن ينسى ما تعلم ، وهذه كانت حالة الغالبية العظمي من السكان ، فما كانت تمس حاجتهم إلى كتابة شيء أو قراءة ورقة إلا في النادر ، ولهذا لم يكن الناس يحرصون على التعلم .

ولكن الأمر بكتابة كل اتفاق أو مبايعة أو دين جعل من الضرورى أن يكون في كل جماعة من المسلمين من يقرأ ويكتب ، فلم يكن يخلو بيت في مدينة من عدد من الذين يكتبون ويقرأون ، وما خلت قط قرية من عدد منهم . وفي العصر الذهبي للحضارة الإسلامية ـ الذي امتد من أوائل القرن الثاث الهجرى إلى أواخر الخامس الهجرى ـ تزايد إقبال الناس على العلم والعمل ، وقامت الدول المحلية الكثيرة واحتاجت إلى موظفين يعملون في إداراتها ، فكثر المتعلمون كثرة زادت على الحاجة . وفي كتابات أدباء هذا العصر تتردد الشكوى من كثرة المتعلمين العاطلين وإلحاحهم على رجال الإدارة في طلب العمل ، وفي مقامات ألى القاسم الحريرى مقامة تشرح كيف لجأ واحد من أولئك المتعلمين المتعطلين إلى حيلة بالغة في التعقيد ليحصل على عمل ، وذلك بسبب زيادتهم على حاجة المجتمع زيادة كبيرة .

وعلى الرغم من تلك الزيادة فإن المتعلم كان له دائماً مركز ممتاز فى المجتمع، فسواء أكان غنياً أم فقيراً ، صاحب عمل أم متعطلا ، فإنه كان دائماً موضع احترام وتوقير ، ونتيجة لحث القرآن على التعلم وعلى إجادة القراءة والكتابة على الأقل نجد أن المتعلمين فى كل مكان كانوا سادة الناس وأصحاب الرأى فيهم ، ولهذا فقلما نجد مسلماً يطمح إلى تعليم ابنه ، وبخاصة إذا كانت فرصة التعليم قد فاتته هو ، أما كبار الشيوخ والقضاة والفقهاء فكانوا بالفعل رؤساء الجماعات الإسلامية وقادتها .

فى تلك العصور كان التعليم فى أوروبا نادراً ، فينها كان هارون الرشيد يعد من أجلاء العلماء \_ إلى جانب مركزه السياسى الدينى \_ وينظم شعراً جميلا يجعله فى عداد المجيدين من الشعراء ، وكان قصره منتدى لأهل العلم والأدب من كل مشرب ، كان معاصره شارلمان لا يعرف من القراءة والكتابة إلا رسم اسمه حيث يعينون له فيما يقدمون له من وثائق الدولة . وكان معظم رجال دولته وكبار فرسانه مثله ، وعندما تتحدث و أنشودة رولان ، بفضائل رولان بطل تلك الملحمة الذائعة الصيت تذكر أنه كان يقرأ ويكتب ، كأن ذلك كان شيئاً نادراً ، وبينها كانت الكتب متداولة فى الأيدى فى كل مكان فى بلاد الإسلام لم تكن توجد فى الغرب إلا فى الأديرة .

وقد كان التعليم — كما قلنا — مسئولية الشعب لا الدولة ، فكان الناس يحرصون على أن يكون فى شارعهم أو حيهم أو قريتهم كُتاب أو أكثر يقوم بالتدريس فيه فقيه يعيش مما يتقاضى عن التعليم ، وكان الفقهاء المعلمون كثيرين جدًّا فى كل مكان ، حتى كانوا أشبه بطبقة خاصة من الناس لها خصائصها وطباعها . وقد سخر منهم الجاحظ فى كتاباته وحمل عليهم ابن حوقل فى رحلته المعروفة بصورة الأرض ، ولكن أبو حيان التوحيدى تصدى للدفاع عنهم وحمل على خصومهم ، وأثنى عليهم ابن حزم وقال إنه مهما بدر منهم من أخطاء فإن الله سيثيبهم عن سعة بما يعلمون الصبيان قراءة القرآن ، والكثيرون جدًّا من كبار الشعراء وأهل الأدب ورجال السياسة بدأوا حياتهم معلمين ، لأن مهنة التعليم كانت تضمن المعاش لصاحبها ولو أن هذا المعاش كان دائماً ضئيلا ، إلا إذا أسعد الحظ المعلم فقام بالتدريس لأبناء رجل من علية القوم أو أهل السلطان ، فيكون ذلك سبيله إلى الخلاص من فقر راحل من علية القوم أو أهل السلطان ، فيكون ذلك سبيله إلى الخلاص من فقر المهنة والدخول فى وظائف الدولة والصعود فيها .

وإذا كان المعلمون بهذه الكثرة فلا بد أن المتعلمين كانوا كثيرين جدًا ، وبالفعل ندر أن يكون هناك تاجر متوسط الحال فما فوقه أو صاحب وظيفة أو رجل ذو مال إلا علّم أولاده وأرسلهم إلى الكُتاب أو أتى لهم بالمؤديين في البيت ، ومع أن هذا التعليم كان يقتصر على تحفيظ القرآن أو جزء منه والقراءة والكتابة والحساب إلا أنه كان يفتح الباب أمام الصبى ذى الاستعداد لكى يسير في طريق العلم بعد ذلك ، إذا كانت له رغبة .

وكانت العادة أن الطالب الذى يأنس فى نفسه القدرة على الاستمرار فى الدرس يتجه \_ بعد إتقان القراءة والكتابة وحفظ القرآن ومعرفة الحساب \_ إلى المساجد الكبرى فى أقرب مدينة إليه ، وهناك يجد الشيوخ يقرأون على تلاميذهم ، فيجلس فى حلقة من يخاره منهم ويواصل دراسته ، ثم ينتقل إلى العاصمة ويستمر فى دراسته حتى يبلغ من العلم ما يريد . ولا ندرى على وجه التأكيد هل كان الطلاب يؤدون إلى الشيوخ مالاً أولا يؤدون ، مقابل الدراسة ، ولكننا وجدنا \_ على أى حال \_ ما يدل على أن بعض الشيوخ كانوا يتقاضون أجراً عن كل كتاب يقرأه الطالب عليهم ، بل من الشيوخ من جمع مالاً له شأن من إقراء التلاميذ .

وجدير بالذكر أن هذا النظام — على بساطته وعفويته — كفى حاجة المجتمع من العلم، فقد خرج علماء ممتازين ما زلنا نفخر بهم، وقد سارت بهم الحركة العلمية سيراً متنظماً قروناً طويلة ، على الرغم من أنه لم تكن هناك سلطة حكومية أو غير حكومية ترعاه وتنظم شعونه ، فما كان فى نظم الحكومات فى تلك الأيام رجال مستولون عن العلم والتعليم ، ولا وجدت فى عالم الإسلام هيئات تشرف على العلم بل على العلم والتعليم كما كانت الكنيسة الكاثوليكية — مثلا — تشرف على العلم بل تموله عن طريق الأديرة وهيئات الرهبان مثل الجيزويت ( اليسوعيين ) والفرنشيسكان والدومينيكان ومن إليهم ، وكانت البابوية قيمة على العلم فكان يختص به واحد من الكرادلة . وكانت البابوية والأديرة تجمع المال للتعليم ، ومع هذا كله فما وُجدت المدارس فى الغرب إلا بعد القرن العاشر الميلادى ، وما كان يلتحق بها إلا الراغب فى الانضمام إلى سلك الرهبان ، ولم يكن يتعلم إلا أبناء علية القوم من أدواق وأكناد (جمع كند وهو الكونت) وبارونات ، أما بقية الناس فما كان أحد منهم يحرص على علم أو تعلم ، بل ما كان بحتاج إلى ذلك أصلا لأن قس كنيسته كان يقوم له بما والكتابة .

لهذا نقول إن العلم كان من خصائص الجماعات الإسلامية ، فقد حفلت بالعلم والعلماء من كل مستوى وفرع ، وعلى الرغم من أن الناس لم يكونوا يكسبون من الكتب إلا الذكر الطيب ، فقد فاض عالمنا بالكتب والمؤلفات القيمة ، وجدير بالذكر أن رجلا مثل محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ والتفسير لم يتقاض شيئاً عن كتابيه العظيمين هذين ، ومع هذا فما كان يترك يوماً يمضى دون أن يكتب عدداً

من الصفحات قرره على نفسه كأنه فريضة أو دين للمجتمع . وكذلك عز الدين الأثير صاحب التاريخ الحفيل ومعجم الصحابة العظيم القيمة ، ما كسب درهما من شيء كتبه . وقُل مثل ذلك في عامة المجتهدين من المؤلفين ، بل إن أحد علماء الأندلس ألف كتاباً في القراءات ، فأرسل إليه أمير ناحيته ألف دينار جائزة وطلب إليه أن يضيف في فاتحة الكتاب ما يفهم منه أنه ألف هذا الكتاب للأمير مجاهد العامرى فرفض الرجل ورد المال وقال إنه لا يستطيع أن يكذب ، فما ألف الكتاب لهذا الرجل أصلا .

ويدهش الإنسان \_ لهذا \_ من اهتام الكثيرين جدًّا بالتأليف برغم قلة ما كان يؤتيه من كسب مادى ، ولا يعلل هذا إلا بشغف شعوب الإسلام بالعلم وإيمانهم به ، فما تركوا ناحية إلا ألفوا فيها الكتب الكثيرة ، وإذا افترضنا أن الناس كانوا يكسبون شيئاً من المؤلفات في العلوم التي يكثر عليها إقبال الناس \_ كالفقه والحديث والتفسير والشريعة واللغة والأدب \_ فما الذي كسبه الأزرق مثلا من تأليفه في و تاريخ المدينة المنورة ومنشأتها ، ؟! ، وما الذي أفاده السمهودي من كتابه في و تاريخ المدينة المنورة الأرض ؟! ، أو ابن حزم من و طوق الحمامة ، \_ وهو كتاب في الحب وطبيعته \_ أو من كتاب و جمهرة أنساب العرب ، وهو كتاب ضخم ومجهد في أنساب القبائل العربية ؟! أو ماذا أفاد سليمان بن جلجل من كتابه في و طبقات الحكماء ، ؟! أو ابن صاعد الأندلسي من كتابه المسمى و طبقات الأم ، وهو كتاب فريد في تاريخ العلوم عند أهل الأرض ؟!

لا شيء غير العناء ، فما كانت هناك حكومة لمكة لتعوض الأزرق عن تعبه ، ولا بلدية للمدينة تكافئ السمهودي ، وما كانت هناك جمعية جغرافية أو أكاديمية تكافئ الجغرافيين والرحالة على عملهم ، وهكنا . بل الثابت أن الكثير من هذه الكتب جلبت المتاعب لأصحابها ، لأن الناس لم يكونوا يحسنون الظن بمن يدرس شيئا غير علوم الدين واللغة ، ويرون في الطب والفلك والرياضيات والهندسة مروقا عن الدين وخروجاً عن طريقه ، حتى لقد أوذى ابن رشد بسبب انصرافه إلى شرح فلسفة أرسطو ، واضطر ابن سبعين إلى الانتحار عندما تزايد الشك في إيمانه بسبب كلامه في الفلسفة والمنطق ، رُمي على بن يونس الفلكي الرياضي بالجنون ، وعوقب الحسن بن الهيئم لاشتغاله بعلم الطبيعة والبصريات ؛ وغير ذلك كثير . ومع ذلك

فقد ألف أولئك الرجال ـــ وغيرهم كثيرون ـــ فى العلوم والرياضيات غير مبالين بالعقوبة ، لأن إيمانهم بالعلم كان أقوى من إرهاب الناس .

وإذن فقد كان عالَم الإسلام يحب التعليم ويقبل عليه ، ويكرّم العلماء ويوقرهم ويرفعهم إلى مراتب القادة والزعماء ، وكان عالَماً يؤمن بالعلم ، يخلص الناس فيه للعلم ويطلبونه ويتحملون متاعبه وتضحياته \_ وأخطاره أحياناً \_ .دون تردد . فنحن نقرأ لبعضهم كلاماً لا نجرؤ نحن على قوله اليوم ، برغم ما نقول من أننا في عصر الحرية والنور ، وأين رجل كابن خلدون يقول في العرب هذا الكلام الذي نجده في مقدمته ؟ ولكن ابن خلدون قاله غير هياب ، لأنه أراد أن ينبه به قومه إلى عيوبهم ليتلافوها ، فهو يحب العرب ولهذا أهمه أمرهم ومضى يبحث في شئونهم ويقول ما يؤمن به دون حرج ؛ ومثل هذا لا يصدر إلا عن رجل يؤمن بالعرب أولا ثم يؤمن بالعلم ثانيا ، ولو لم يكن يحب العرب لما عناه أمرهم وما كلف نفسه مشقة نقدهم وتوجيههم . ولا غرابة في ذلك فقد كان ينحدر من أصل عربي عريق ترجع جذوره إلى حضرموت ، ثم هاجر أهله إلى الأندلس ونزلوا إشبيلية وكان لهم فيها شأن كبير ، وولد هو في تونس سنة ١٣٣٢ م في عصر عصيب مليء بالأخطار ، فجاب أقطار عالم الإسلام من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ، ولقى في المشرق تيمورلنك وفي الأندلس الملك بدرو القاسي ملك قشتالة الذي كان يجتهد في القضاء على غرناطة ، وعمل الرجل في غرناطة والمغرب وتعقبه خصومه فعاش في ظلال الخوف زمناً طويلاً . وفي أثناء فترة هرب فيها إلى واحة بسكرة ـــ في الجزائر الحالية ــ كتب مقدمته التي تعد من روائع الكتب في تاريخ الفكر البشري . و لم يأمن إلا في السنوات الأخيرة من عمره ، حيث استقر في مصر وتولى قضاء الجماعة للمذهب المالكي حتى توفي معززاً مكرماً سنة ١٤٠٦ م .

وابن خلدون واحد من هؤلاء الأفذاذ الذين وصلوا إلى القمة فى فروع العلم فى العصور الوسطى كلها فى الشرق والغرب على السواء ، وهو يحمل لواء التاريخ والاجتاع ، ويضاهيه فى ذلك أبو زكريا الرازى فى الطب ، وأبو على ابن سينا فى الطب والفلسفة ، والشريف الإدريسى فى الجغرافيا ، وأبو بكر الخوارزمى فى الرياضيات ، والحسن بن الهيثم فى الطبيعة والبصريات ، وأبو القاسم الزهراوى فى الجراحة ، وأبو زكريا العوام فى النبات ، وابن البّناء فى الحساب ، وأبو الريحان

البيرونى فى التاريخ القديم والآثار ، ومالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل فى الفقه ، وغيرهم كثيرون .

أضف إلى ذلك الموسوعيين الذين نهضوا وحدهم بتأليف موسوعات في فروع شتى من العلم ، كابن سينا الذي ألف كتاب الشفاء واختص كل جزء منه بعلم من العلوم ، وأبى الريحان البيروني الذي ألف وأبدع في كل علم تقريباً ، والموسوعيين الثلاثة ابن فضل الله العمرى والنويرى والقلقشندى ؛ وأصحاب المعاجم ونكتفى بأن نذكر منهم هنا اثنين : ابن منظور الأفريقي المصرى ، محمد بن مكرم بأن نذكر منهم هنا اثنين : ابن منظور الأفريقي المصرى ، محمد بن محمد بن مكرم صاحب و السان العرب ، ومحمد بن محمد مرتضى الزييدى ، صاحب و تاج العروس ، ( ۱۷۳۲ — ۱۷۹۱ ) ، وكل من هذين المؤلفين معجم ضخم جامع شامل للغة العربية ، وقد قام كل من هذين الرجلين بعمل لا تنهض بمثله اليوم إلا المجامع اللغوية التي يعمل فيها عشرات العلماء .

وقد أولع المسلمون باقتناء الكتب وتنافسوا في ذلك حتى كان أثاث البيت لا يكمل إلا بمكتبة ، وقد أنفق بعض الناس في اقتناء الكتب ثروات طائلة . وقد ضمت المكتبات العامة في بغداد بضعة ملايين من المجلدات أهلك معظمها هولاكو قائد المغول . وقل أن تجد مدينة في عالم الإسلام لا توجد فيها مكتبة عامة ، وكانت المساجد تقوم بهذه الوظيفة ؛ فكان الأمراء وأفراد الشعب يشترون الكتب ويودعونها للساجد ويوقفونها للاستعمال العام . وعلى الرغم مما أصاب الكتب العربية من الكوارث على يد المغول من ناحية والإسبان من ناحية أخرى والحرائق من ناحية أثنرى والحرائق من ناحية ثالثة وما لا بد أن يصيب الكتب من السرقة والتلف والفساد وافتراس الأرضة ( وهي حشرة تأكل ورق الكتب ) من ناحية رابعة فقد بقي لنا من المخطوطات العربية ما يقرب من ثلاثة ملايين في المكتبات العامة ، غير ما يحتفظ به الناس في بيوتهم . هذا ولم تخلف العصور الوسطى الأوروبية من المخطوطات إلا ما لا يزيد في مجموعه على خمسين ألفاً . وقارن بين هذين الرقمين تجد بين يديك دليلا لا يؤيد ماقلناه من أن عالم الإسلام كان عالم علم ونور(١٠) .

<sup>(</sup>١) انظر ـــ إكمالا لهذه الفقرة عن العلم والتعليم في عالم الإسلام ـــ الفقرة الحاصة بالمسلمين والعالم الحارجي من هذا الفصل .

# سلامة الأسرة في الجتمع الإسلامي:

وإلى القرى وأهلها ومحافظتها يرجع جانب كبير من الفصل فى المحافظة على الأسرة الإسلامية متاسكة سليمة من الآفات . فالمحن المتوالية التى هزت كيان المدن وأهلها والغارات الكثيرة التى نزلت بالعالم الإسلامي ، وما نتج عنها من القضاء على الألوف التى لا تحصى من السكان ، وما صاحب ذلك من قتل الرجال أو أسرهم وسبى النساء لبيعهن بعد ذلك رقيقا ، كل هذه عرّضت الأسر فى المدن لزعزعة كبيرة . ويكفى أن نتصور ما أصاب المدن الإسلامية من جراء أهوال غارات المغول وما أزلوه بالبلاد من المذابح وما أحرقوه من الدور وما شردوا من الأسر ، ويكفى كذلك أن نفكر فيما أصاب مدن الشام وشمال العراق نتيجة لتوغل الصليبين فيها وسيطرتهم أن نفكر فيما أصاب مدن الشام وشمال العراق نتيجة لتوغل الصليبين فيها وسيطرتهم عليها وانتهاكهم للحرمات ومحاولتهم ذلك حتى تكون لدينا فكرة واضحة عما أصاب منتبحة عتمات المدن خلال العصور الوسطى عندنا من أذى وتخريب وما حل بالأسر نتيجة لذلك .

وهنا يجدر أن نشير إلى الأوبئة والمجاعات التي اجتاحت بلاد الإسلام في القرون الحامس عشر الوسطى المتأخرة ، فالوباء الأسود الذي طاف ببلاد الإسلام في القرن الحامس عشر احتمل معه من أهل الشام ومصر والعراق ثلثيهم ، وأصيبت البلاد بعد ذلك بأوبئة أقل مدى من ذلك ، هلك فيها الألوف بعد الألوف ، حتى كادت المدن تخرب . ومن المعروف أن بلاء الأوبئة أو المجاعات يكون في المدن أكثر منه في الأرياف ، فلو أن مستقبل بل كانت العادة عندما ينزل الوباء أن يهرب الناس إلى الأرياف . فلو أن مستقبل العالم الإسلامي توقف على أهل المدن لكانت حالته في نهاية العصور الوسطى تدعو إلى اليأس من بعث جديد . ولكن القرى ومزارع الريف احتفظت بكتلة السكان إلى اليأس عشر لم يزد سكان الشام على مليون نسمة ، معظمهم كان في القرى والأرياف ، ومصر وقد هبط سكانها الشام على مليون نسمة ، معظمهم كان في القرى والأرياف ، ومصر وقد هبط سكانها إلى أقل من ثلاثة ملاين .

ولقد تحطمت تحت وطأة مثل هذه المحن شعوب كثيرة في العصور القديمة والوسيطة ، كما نرى في انهيار المجتمعات في الصين والهند الصينية والهند مرة بعد مرة ،

وانحلال المجتمع قروناً متطاولة حتى تتاح الفرصة لإعادة التكوين ، أما أمم الإسلام فمهما حل بها من النكبات فإن كيانها الاجتماعي يظل ثابتا ، متاسكا ولقد انهار المجتمع الروماني تحت ضربات الشعوب المتبربرة التي غزت الإمبراطورية الرومانية منذ القرن الرابع الميلادي ، أما عالم الإسلام فلم تتفكك وحدة مجتمعه تحت ضربات مغول جنكيزخان وهولاكو وما فعلوه في إيران والعراق والشام ، وهو يفوق بكثير ما فعله المتبربرون من قوط وندال وفرنجة وغيرهم ببلاد الدولة الرومانية .

والسبب فى ذلك هو أن الخلايا التى يتكون منها المجتمع الإسلامي \_ وهى الأسر ــ خلايا قوية متماسكة تستعصى على الفساد ، لأن الإسلام يحصن الأسرة بضمانات تحميها من التفكك ، وهو يقدم لها تشريعاً سليماً يحفظ حقوق كما فرد فيها ويصون حقوق الأولاد والزوجات في حالات وفاة العائل أو في حالات الطلاق . فقبل الإسلام مثلا كان بعض الناس يقتلون أولادهم خشية العجز عن القيام بشتونهم ، فنهي الإسلام عن ذلك ، وذكّر الناس بأنهم ليسوا هم الذين يرزقون أولادهم وإنما هو الله سبحانه وتعالى ، وكان الرجل قبل الإسلام إذا مات وضع أخوه أو إخوته أيديهم على تركته وأصبحت الأرملة والأولاد تحت رحمة المقادير ، فَأُوقف الإسلام ذلك وصان حقوق الأرملة والأولاد ، وحدَّدها بكل دقة . وكان الرجل قبل الإسلام إذا أراد فراق زوجته أرسلها إلى بيت أهلها وانتهى الأمر عند ذلك ، فنص القرآن مرة بعد مرة على علاقات المودة والوفاء بين الزوجين . وبيَّن للناس أن الزواج ليس صفقة تعقد ثم تنفض وفقاً لمزاج الرجل ، بل هو رباط مقدس ومسئولية الرجل فيه لا تنتهى عند عدم رغبته في استمرار الحياة الزوجية ، وجعل الزواج جزءاً من النظام العام للمجتمع الإسلامي ، وألزم المسلم الصالح بسلوك فاضل واضح فى حياته اليومية ، ونبه الناس أشد تنبيه على ضرورة العناية بالأولاد وتهيئتهم لبناء مستقبل سعيد لهم ، حتى أصبح من المسلّم به فى كل جماعة إسلامية أن الجماعة رقيبة على الحياة الزوجية لأفرادها مسئولة عن سلامتها ، وكل من عاش في القرى الإسلامية في أي مكان يشعر بالقوة العظيمة التي تتمتع بها الأسر ، بفضل عناية المجتمع بالمحافظة على الأسرة وتسييرها وفق ما يقضى به الشرع الإسلامي وما تستتلزمه المروءة الإسلامية . ولقد دخل الإسلام المغرب مثلا ، فوجد الناس مستعدين لبيع من أحبوا من أولادهم لأداء الجزية أو لسداد الدين . وكان ذلك عادة عندهم ، فتوقف ذلك بعد دخول الإسلام، ولم نعد نسمع به بعد ذلك أبداً . وفي كل المجتمعات الآسيوية خلال العصور الوسطى كان بيع البنات أو إهداؤهن أو المقايضة بهن أمراً مألوفاً ، إلا فى المجتمعات الإسلامية ، فحيثها أسلم الناس سلمت الأسر ونجت البنات والنساء من مهانة البيع وذل الاسترقاق .

وقد ضرب الرسول ... على الحقالة الحاصة أصدق المثل على المحبة العائلية ورعاية الأقارب وذوى الرحم ، ونص القرآن الكريم على أن الفقراء من ذوى القربي يدخلون في نطاق من يستحقون الصافات ، وتوسع الرسول عليه في ذلك ، حتى أجاز إنفاق الجانب الأكبر من الصابت على المحتاجين من الأهل . وأصبحت حقوق أفراد الأسرة بعضهم على بعض جز أ لا يتجزأ من الأساس الحلقى الإسلامي العام . وأصبحت رعاية الأسرة والبر بها - زءاً من إسلام الرجل ، ومن ثم فقد اكتسبت الأسرة في المجتمعات ، وبلغ الأمر أن أصبحت رعاية الأسرة وتربية الأولاد والقيام بشئون الوالدين المسنين واجب الرجل الأول بل الوحيد في أحيان كثيرة . وفي نواحي العالم الإسلامي كله يعيش الآباء الأولادهم فحسب ، ويضحي الناس بأموالهم في سبيل أقاربهم . وهذا لا تجده في أي مجتمع آخر . ولم تقتصر مسئولية الأب عن الأولاد على سن الطفولة أو الصبا ، بل هي امتدت حتى شملت حياة الأولاد كلها حتى بعد أن يكبروا وتصير لهم أسر .

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان للأسرة الإسلامية من فضل فى المحافظة على سلامة المجتمع الإسلامي فى العصور الوسطى ، ونضيف أن ذلك أنقذ البلاد الإسلامية فى نواح شتى من التفكك والضياع فى العصور الحديثة . وأظهر مثال لذلك الجمهورية الجزائرية التى نزل الفرنسيون بلادها سنة ١٨٥٠ م ، ولم تحلّ سنة ١٨٥٠ م حتى كانوا قد حازوها كلها وبسطوا عليها سلطاناً سياسيًا فرنسيًا خالصاً ، وأحلوا قوانينهم محل شريعة الإسلام ، وحاولوا قدر ما استطاعوا اجتذاب الناس إلى القوالب الاجتماعية الفرنسية ، وبخاصة فى تنظيم الأسرة . ولكن الأسر الجزائرية رفضت أن تستجيب لهذه الدعوة ، وصانت أولادها من إطلاق العنان فى التعارف والتماشى والرقص وما إلى ذلك . ولقد زين الفرنسيون للناس التشريعات الفرنسية بكل سبيل ، وعلى الرغم من السيطرة الفرنسية السياسية الكاملة ، فإن المجتمع الجزائرى ظل إسلاميًا سليماً متاسكاً ، لأن الحلايا الأسرية كانت سليمة ، فمرت بها عواصف الاحتلال الفرنسي ومضت غير مخلفة أثراً . وكان ذلك من أقوى الأسباب فى عجز الاحتلال الفرنسي ومضت غير مخلفة أثراً . وكان ذلك من أقوى الأسباب فى عجز

الفرنسيين عن الاحتفاظ بسلطانهم على الجزائر ، وفى تمكين هذه البلاد الإسلامية من استعادة استقلالها .

وقد تبين من دراسة تفاصيل ثورة التحرير الجزائرية ، التي استنقذت من برائن الاستعمار بلداً يعد اليوم من مفاخر الجماعة الإسلامية الكبرى ومن أهم دول البحر الأبيض المتوسط ، أن جانباً كبيراً من الفضل في احتفاظ ذلك الشعب بشخصيته الإسلامية العربية ، برغم كل ما حاوله المستعمر للقضاء على هذه الشخصية ، يرجع إلى المرأة الجزائرية المسلمة التي تمسكت بالإسلام في قوة وإيمان عميقين ، فلم يجرفها تيار المدنية الفرنسية ولا خدعها بريق الحضارة الأجنبية ، فما أسرفت في زينة ولا ضربت بتقاليد شعبها عرض الحائط ، بل احتفظت بآداب الإسلام وأقبلت على أولادها تعلمهم الصلاة والصيام وتحفظهم ما تيسر من القرآن الكريم وتقص عليهم ما تعرف من سيرة الرسول عليه أمهم أن يخلصوا وطنهم من سيطرة الأجنبي المحتل ، أمهم وبأن الإسلام الجليل يبيب بهم أن يخلصوا وطنهم من سيطرة الأجنبي المحتل ،

## مراتب الناس في المجتمع :

قلنا إن المجتمعات الإسلامية كانت مجتمعات تخلو من الطبقات الاجتاعية المتايزة المتحاجزة ، ولكن ذلك لم يمنع من أن يكون في الناس أغنياء وفقراء ، وموهوبون وغير موهوبين ، وأصحاب جاه وضعفاء ، ومتعلمون وغير متعلمين . فنشأ عن ذلك مالا بد منه من اختلاف الناس بعضهم عن بعض وتفاوت حظوظهم من المكانة في المجتمع . وظهور نوع من التصنيف الاقتصادي والفكري للناس هو الذي يعنيه مؤرخونا عندما يتحدثون عن و أقسام ، الناس أو و طوائفهم ، فيقول المقريزي مثلا ، في كتابه و إغاثة الأمة بكشف الغمة ، إن الناس بإقليم مصر \_ في الجملة \_ على سبعة أقسام :

القسم الأول : أهل الدولة ،

القسم الثانى : أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهية ، والقسم الثالث : الباعة ، وهم متوسطو الحال من التجار ، ويقال لهم « أصحاب البرّ » ، ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة ،

والقسم الرابع : أهل الفلّح ، وهم أهل الزراعات والحرف ، سكان القرى والريف ،

والقسم الخامس : وهم جلّ الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم ،

والقسم السادس: أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن،

والقسم السابع : ذوو الحاجة والمسكنة ، وهم السوَّال الذين يتكففون الناس ويعيشون منهم .

وهذا \_ كما هو واضح \_ تقسيم للناس بحسب حرفهم وصناعاتهم أو بحسب مستوياتهم الاقتصادية ، فلهو ليس تقسيماً إلى طبقات اجتماعية ، فالمعروف أن المال يروح ويجىء ، وكذلك السلطان والقوة ، فقد يكون رجل غنيًّا اليوم وفقيراً غدا ، وقد يكون صاحب وظيفة وسلطان في يوم ثم يفقد ذلك في يوم آخر .

وأما الطبقات الاجتماعية \_ كما نعرفها فى المجتمعات الأوروبية والآسيوية \_ فتعين مستويات من الناس لا يختلطون بغيرهم مهما اختلفت ظروفهم المالية أو مراكزهم الرسمية . ففى المجتمع الأوروبى الوسيط مثلا يظل الدوق أو الكونت أو الماركيز شريفاً نبيلا ولو كان مفلساً ، وهو مهما بلغ إفلاسه لا يتنازل بمصاهرة غيره من أهل الطبقات التى يراها أدنى منه مهما بلغوا من الغروة .

وأمثال هذه التقسيمات في المجتمعات الإسلامية نجدها عند من تعرضوا لدراسة المجتمع من كتابنا مثل عبد الرحمن بن خلدون في و المقدمة ، وأبى الحسن الماوردى في و الأحكام السلطانية ، وعبد الوهاب السبكي في كتاب و معيد النعم ومبيد النقم ، وخلاصة كلامهم جميعاً في أمر تقسيم المجتمع هو أن المراتب العليا خاصة بالحلفاء والسلاطين ويليهم جماعة الوزراء وكتاب ديوان الإنشاء والقواد ، ثم يجيء بعد ذلك مياسير التجار ، ثم الفقهاء والقضاة والشعراء ، ثم تلى ذلك طبقات العاملين من الصناع وصغار التجار والمكارين والملاحين ومن إليهم وقد يلحق بهم صغار المجدد ، وفي بعض الأحيان يضيفون إليهم المحسولين .

وإذا نحن تأملنا هذا التقسيم تبينا أن موازين الناس فى العصور الوسطى كانت تعطى الصدارة للطبقات غير المنتجة وتجعل الطبقات المنتجة فى آخر السلم ، فإن الخلفاء والسلاطين والوزراء والقُواد وكُتّاب دار الإنشاء غير منتجين من الناحية الاقتصادية ، وإنما هم ــ فى أحسن حالاتهم ــ منظمون لإنتاج الآخرين . وقد أدخلنا فيهم القُواد ، لأن قُواد تلك العصور كانوا حُماة البيوت الحاكمة قبل أن يكونوا حُماة أوطان ، وبخاصة فى العصور المتأخرة ، ولهذا فقد كان أولئك المحاربون فى جملة أهل الطبقات الممتازة غير المتتجة والتى تعيش على عمل الطبقات المتتجة .

وهذا الكلام لا ينطبق على الدول ، فى أول نشوئها وعلى المجتمعات البدوية . فأما الدول الجديدة فسلاطينها ومحاربوها فى نشاط وعمل دائمين ، لأن الدولة كلَّها فى دور التأسيس ، وأما المجتمعات البدوية فلم تعرف المراتب أو الأقسام الاجتماعية ، بل لم تعرف توزيع الأعمال ، فكل أفراد القبيلة من البدوى البسيط إلى رئيسها متساوون من حيث النصيب فى العمل أو المستوى الاجتماعي .

ومهما قرأنا فى صحف التاريخ عن امتياز بعض الناس على بعض أو تسلطهم على غيرهم فى المجتمعات الإسلامية بحكم سلطانهم السياسى أو مركزهم الاجتاعى ، فإن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال امتيازاً إنسانياً ، ولا يعنى أن الذين يعدون أنفسهم ممتازين كانوا يمارسون على الناس أى حق من حقوق الامتياز أو السيادة ، حتى السلاطين والخلفاء لم ينظر الناس إليهم قط على أنهم أفضل منهم ، وإن كانوا يخافونهم أحياناً ويطيعونهم فى معظم الأحيان . وبدهى أن مرجع ذلك إلى الإسلام الذى سوَّى بين الناس تسوية حقيقية وجعلهم فى مرتبة واحدة أمام الله سبحانه وتعالى ، وهذه ناحية واضحة كل الوضوح ، فلا تحتاج منا إلى تفصيل أكثر .

## المسرأة في المجتمع الإسلامي :

عند النظر في مركز المرأة في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن نفرق بين أحكام النساء في الإسلام وتصرفات المجتمعات الإسلامية حيال المرأة . فمن الواضح أن الإسلام سوَّى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمكانة الاجتاعية ، وإذا كانت هناك فوارق في نصيب كل منهما في المواريث أو في أحكام الزواج فإن لهذه كلها أسبابها ومنطقها الواضح الذي تجده مشروحاً مجلاء في كتب المتخصصين في الشريعة الإسلامية . وفيما عدا ذلك لا فوارق بين الجانبين .

أما حجاب المرأة وحجزها فى البيوت ووضع القيود عليها فظواهر اجتماعية تحتاج منا إلى توضيح موجز هنا .

ففي عصر النبي \_ عَلِيْكُ \_ لم يكن هناك حجز للمرأة أو حبس لها في البيت وقصر لها على أعمال محدودة معظمها في خدمة الرجل نفسه أو في خدمة البيت . فقد كانت المرأة تعمل في الميدان إلى جانب الرجل، حتى في حروب النبي عَلِيلًا - نسمع أن النساء ، مثل أم عمارة الأنصارية وغيرها ، كن يخرجن إلى الميدان لا لتضميد الجرحي فحسب بل للاشتراك \_ أيضاً \_ في الحرب الفعلية . وفى معركة أحُد كانت أم عمارة هي أول من ثبت إلى جانب النبي ﷺ وحارب معه حتى تجمع المسلمون حوله من جديد . وفي معركة الأحزاب أقامت صحابيات كريمات خياماً لإسعاف الجرحى ، وكنّ طول الوقت غاديات رائحات في إسعاف الناس بالماء والعلاج والدواء . ولدينا نص يثبت أن عمة النبي عَلِيْكُ صفية بنت عبد المطلب اشتركت في القتال الفعلي بنفسها ، وكانت عمات الرسول عَلَيْكُم ، وبخاصة صفية التى ذكرناها وأروى وعاتكة بنات عبد المطلب يعملن بنشاط بالغ ف مكة بعد هجرة الرسول عَلِيْكُ إلى المدينة ، وكان لهن نصيب عظيم في تمهيد مكة للإسلام . وإذا كان هناك شك فيما قام به العباس بن عبد المطلب في هذه الفترة فى خدمة الجماعة الإسلامية فإن ما قامت به هؤلاء السيدات الجليلات لا شك فيه ، ولهن النصيب الأوفى في تهيئة نفوس المكيين لقبول الإسلام . وتدل الأحاديث الكثيرة على أن النساء كن يدخلن على الرسول ﷺ ويسألنه ويأخذن مكانهن في مجلسه ، وفي أسواق المدينة كانت السيدات يرحن ويغدون في قضاء حواثجهن في كمال تام . وحرية كاملة ، حتى بعد نزول آية الحجاب(١) . ومن الواضع أن آية الحجاب نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة ، فهي وما يليها كلها موجهة إلَّيهن دون غيرهن ، نظراً لمكانتهن الخاصة في الجماعة الإسلامية .

أما الآيات الأخرى التى توجب الحجاب \_ فى رأى مجتمع العصور الوسطى \_ فليس فيها أمر واضح بتغطية الوجه: ﴿ وَقَلَ لَلْمُؤْمَنَاتَ يَعْشُصُنَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ فَلِيسَ فَيها أَمْرُ وَاضَح بتغطية الوجه: ﴿ وَقَلْ لَلْمُؤْمَنَاتَ يَعْشُونَ مِنَ أَبْصَارِهِنَ عَلَى وَيَعْفُلُونَ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَلِيسَدِينَ لِيسَتَ قَطْعاً الوجه، وكذلك الجيب لا يعنى الوجه بيوبهن ﴾ (٢) ، لأن الزينة ليست قطعاً الوجه، وكذلك الجيب لا يعنى الوجه أيضاً. فالأمر هنا خاص بالكمال والحشمة وعدم الترخص في الملبس أو لبس الزينة

 <sup>(</sup>١) الأحزاب ، آية ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) النور ، آية ٣١ .

المثيرة ، إلا في حضور من لا يخشى عدوانه من الرجال . أما قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ قُلُ لَا أُوْلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِا مَنْ جَلاَبِيهِنَّ ، ذَلِك النَّبِيِّ قُلُ لَا أَوْلِهَ عَلَيْهِا مَنْ جَلاَبِيهِنَّ ، ذَلِك النَّبِيّ قُلْ لَهُ فَهُ أَنْ يُعْرَفُنَ قُلاً يُوْفَقِينَ ﴾ (أ) فهو أمر خاص بالتقاليد الاجتاعية في المدينة ، لأن الجوارى والإماءكن يترخصن فيرسلن ملابسهن في السير ، فربما انكشف بعض الجسد ، فكانت الحرائر والعقائل ونساء الأمر المحترمة وبناتها يضممن ملابسهن على أجسادهن استمساكاً بالحشمة والتزلم الكمال ، فنزلت الآية تؤكد عليهن في ذلك .

أما قوله تعالى : ﴿ وَقَرْنَ فِي يُيُوتِكُنُّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ (٢) فهو خاص بنساء النبى أولا ، ثم إن التاريخ الواقعي في المدينة لا يدل على أن نساءها لزمن البيوت بعد نزول هذه الآية ، وإنما هو أمر عام يراد به ألا تخرج المرأة من بيتها لمحض التمشى في الطرقات ، بل تمضى لشأنها وتقضى مصالحها وتعود في كال ، وهذا هو الذي نراه في المجتمع الإسلامي أيام الرسول عَلَيْكُ بعد تطبيق هذه الآية . ولم يقل أحد في أي جماعة محترمة إنه من المفيد أن تتسكع النساء في الطرقات دون مبرر أو ضرورة .

وأخبار الجماعة الإسلامية على عهد الرسول \_ على \_ والحلفاء الراشدين حافلة بالأخبار التي تدل على أن المرأة كانت تتحرك في حرية وتخرج لشأنها وتخاطب من تريد من الرجال في حوائجها دون حرج ، مادامت ملتزمة الحشمة والكمال . وانظر إلى عشرات الأحاديث التي تتحدث عن نساء سألن الرسول على في مسائل تهمهن فأجابهن في تفصيل كبير ، فكيف كن إذن يخرجن من بيوتهن ويقصدن الجامع ويدخلن مجلس النبي عليه لسؤاله ! وفي الجزء الخاص بالنساء من طبقات ابن سعد أخبار كثيرة تؤيد ما نقول من حرية النساء ، ولا نجد فيها أخباراً يفهم منها أن النساء في فجر الإسلام كن حبيسات البيوت أو أن وجوههن كانت محجوبة .

و لم يكن النساء يعشن على هذه الصورة من الحجاب طوال العصر الأموى ، أى إلى نهاية العصر العربى الخاص من تاريخ الجماعة الإسلامية . بل يعيش معظم نساء الأمة ، وهن الفلاحات ، في معظم بلاد الإسلام ــ وإلى يومنا هذا ــ سافرات

<sup>(</sup>١) الأحزاب، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) السورة نفسها ، اية ٣٣ .

غير محجبات ، وهن يشتركن فى العمل مع الرجال ويختلطن بهم فى الأسواق ومناكب الحياة ، هذا بالإضافة إلى ما نعلم من أن نساء القرى والأرياف أقرب إلى روح الدين من مجتمع المدن .

إذن من أين أتى الحجاب الثقيل الذى يفرض على المرأة أن تعيش عصرها خلف سُتر وقيود وسدود ، بل يجعلها تحمل سجنها معها إذا خرجت ، فتسير داخل ثوب مفرغ عليها ، كأنه القبة لا منفس فيه إلا ثقبان للعينين واستنشاق الهواء ؟ وما الذى جعل المرأة المسلمة تبدو في المفهوم العامى وفي القصص الشعبي إنساناً شريراً لا يفكر في غير المكائد وتدبيرات السوء ؟

أما الحجاب الثقيل وسجن الحياة فقد أتيا في عصور الاضمحلال عندما سيطر المستبدون والظالمون على شئون الأمم وساموا أفرادها سوء العذاب . في هذه العصور ساد الناس جهل شديد ، فلم يعد يعرف حقائق الإسلام إلا نفر يسير من أهل العلم ، فانتشرت في الناس مفهومات كثيرة خاطئة لا عن الإسلام وحده بل عن كل شيء في الوجود . فبينها كان الناس في العالم الإسلامي حتى القرن الخامس الهجري يعرفون أن الأرض كرةً ويعرفون التعليل المنطقي والعلمي لذلك ، نسوا هذه الحقيقة في القرن السادس فما بعده ، فغلب على بعضهم تصور أن الأرض مسطحة ممتدة في كل اتجاه يحيط بها جبل قاف . وكذلك أخذ عامة الناس العلم بالإسلام عن أدعياء العلم وعن قوم انتسبوا إلى الصوفية وليسوا منهم ممن يزعمون لأنفسهم خوارق الأعمال . وعن طريق ذلك الجهل شاعت بين الناس آراء غريبة عن الإسلام ، بل منافية لروحه . في تلك العصور راج القول بأن الإسلام يفرض على المرأة حجاباً ثقيلا ويلزمها كِسْر بيتها ، لا تفارقه إلا إلى قبرها . وساعد على رواج هذه الآراء سيادةُ أصناف الترك والمغول وغيرهم من الأجناس التي تعودت أن ترى في المرأة متاعاً يشتري ويباع ويحفظ في البيوت حذراً من أن يعدو عليها السراق وقطاع الطرق ومن إليهم ، وبخاصة إذا كانت شابةً ذات جمال . ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن الأمن كان في اضطراب مستمر، فلم تكن الطرقات مخوفة للنساء وحدهن، بل لكل الصغار والأطفال و الضعفاء .

وبسبب انعدام الأمن فى الطرقات وشيوع الجهل اهتم الناس بالمحافظة الشديدة على نسائهم ، ومن هنا جاء الحجاب الثقيل وسجن البيوت فى المدن الحاصة خلال العصور الوسطى المتأخرة ، فلم تعد امرأة حرة تخرج إلى الطريق إلا فى حراسة شديدة ، أما اللائى كن يظهرن للناس ويسرن فى الأسواق دون حرج كبير فهن الجوارى والإماء ، لأنهن كن معدودات فى تلك العصور من جملة المتاع ، ومعظم من نسمع أخبارهن من النساء فى كتب تلك العصور لم يكنّ من الحرائر بل من الجوارى والقيان ، فيما عدا بعض نساء السلاطين والكبراء ممن يحدثنا عنهن المؤرخون والرحالة .

وفى مثل هذا الوضع السبئ - أعنى فى الظروف التى فُرض على النساء فيها حجاب ثقيل وسجن وراء الجدران - نشط ذهن النساء فى البحث عن الوسائل للتخلص من تلك القيود أو لإيجاد أنواع من التسلية يمكن ممارستها فى الحفاء وفى ظلام المقاصير، لأن الحياة على تلك الصورة مستحيلة بالنسبة لأى إنسان ، لأن الإنسان بطبعه مفكر ولا يطبق القيود للأمد الطويل ، ولابد أن يدفعه ذكاؤه إلى البحث عن منافس ومهارب أو عن وجوه من التسلية ينسى فيها الحياة الضيقة التى يعيشها ، فابتكرت النساء أساليب كثيرة للتفريج عن أنفسهن ولإفساح المجال الضيق المتاح لهن وتغلبن بالحيلة والذكاء فى أحيان كثيرة على سوء ظروفهن ، وهن معذورات فى ذلك ، فانتشرت فى الناس أقوال وحكايات عن وحيل النساء ومكائدهن ، وخشهن ، كا زى فى أقاصيص و ألف ليلة وليلة » .

وفى كثير من الأحيان توسلت النساء بالعجائز فى الوصول إلى ما طلبن من التسلية والفرار من الحياة الراتبة المملة ، بل القاتلة ، لأن العجوز تخرج وتروح وتغدو دون حرج ، فهى ليست بمطمع ، وهى تدخل البيوت وتجلس إلى النساء ، فكانت العجائز سبيلا للاتصال بين النساء والعالم الخارجى . وأتاح ذلك للنساء فرصاً للتسلية ومل الفراغ والعثور على حوافز للحياة والعمل ، ولا ينبغى أن ننسى أن الحياة كلها كانت بالنسبة للإنسان العادى فى تلك الأعصر وجوداً فاتراً مليئاً بالمخاطر والمتاعب ، وأن الإنسان حكل كائن حى \_ لا يحتمل البقاء طويلا فى وجود فاتر ممل أو ملىء بالمخاطر ، فلا بد له من الهروب من الملل والمخاوف ومن إعمال الحيلة فى ذلك .

هذه هى الطروف العامة التى فرضت على المرأة الحجاب الثقيل وكبلتها بالقيود وهى ظروف ــ كما نرى ـــ لا دخل للإسلام فيها ، فإن الإسلام دين حرية وحياة ، لا دين قيود وسدود . والذين ردوا ذلك كله للإسلام أخطأوا خطأ شديداً ، وينبغى

\_ كما قلنا \_ أن نفرق بين الإسلام \_ كعقيدة ومبادىء وشريعة \_ وتصرفات المسلمين ، ففى أحيان كثيرة يتصرف المسلمون عن خطأ ويحسبون ويحسب من ينظر إليهم أن تصرفهم صادر عن الإسلام .

وفيما عدا ذلك عاشت النساء فى نطاق أسرهن حياةً كريمةً يسودها الاحترام والحب سواء من الزوج أو من الأولاد أو من بقية الأقارب . ولقد عاشت المرأة فيما كان يعرف بالحريم ، وهو الجزء من البيت الذى لا يسمح للغرباء بولوجه . وليس من الضرورى ــ كما يظن البعض ــ أن يكون الحريم مأوى لعدد من النساء يتبعن رجلا واحداً عن طريق الزواج أو التَّسَرَّى كما تزعم التصورات الغربية للحياة فى المجتمعات الإسلامية .

ولقد وجلت نساء الأسر ... ما بين شابات وغير شابات ... وسائل شتى للتسلية والتفريج عن النفس ، فبالغن فى شكليات الزواج وأعراسه وأطلن مدتها وأكثرن من رسومها تضييعاً للوقت ، وبالغن كذلك فى شكليات الوفيات ، من المآتم الطويلة ومناسبات مرور الأسبوع الأول أو الأربعين يوماً الأولى على الوفاة ، وخرجن إلى المقابر واتخذن فيها الغرف بحجة مصاحبة الميت العزيز من وقت لآخر ، وما هى فى الحقيقة إلا وسائل تسلية وهروب من الفراغ والملل . وقل مثل ذلك فى زيارة أضرحة الأولياء والصالحين ، فكل هذه حركة فيها ذهاب وبجىء وخروج إلى الطريق ورؤية الناس والتخلص من ساعات طويلة من النهار ، وفى أحيان كثيرة تكون زيارة الضريح آخر ما يقصدن إليه . وابتكرن حفلات و الزار ، ، بقصد الشفاء من الأمراض النفسية أو الكآبة وما إلى ذلك . فكن ينظمن حفلات كبرى فيها موسيقى ورقص وحركة وغناء وتصعيد لشوق النفس إلى الحركة والتسلية .

وبرغم القيود الكثيرة التى فرضتها على المرأة عادات وتقاليد وظروف لا تمت إلى الإسلام بصلة ، كان للمرأة المسلمة دائماً مكانها الكبير فى المجتمع ، فهى ربة البيت وسيدة الأسرة ، وسلطانها كبير فى كل ما يتعلق بشئون الأسرة ، ومن هنا كان أثرها فى المجتمع كله ظاهراً قويا ، فما أكثر المساجد ومنشآت البر والإحسان التى أنشأتها نساء ووهبنها للمجتمع ، وما أعظم المكان الذى كانت تحتله المرأة فى الشعر والفن عامة . و لم يخل عصر من نساء عالمات أو عابدات متصوفات كان لهن فى المجتمع كله المكانة الكين ك .

ويكفى أن نضرب لذلك مثالين نأخذهما من أقصى العالم الإسلامى غرباً وشرقاً : فإن مسجد القرويين الذى نشأت على أساسه جامعة القرويين \_ أقدم جامعات العالم الإسلامى \_ كان من إنشاء سيدة جليلة شريفة هى فاطمة الفهرية ، من سيدات البيت الإدريسى العلوى ؛ وفي أجرا ، في شمال الهند ، يقوم ضريح تذكارى جليل هو « التاج محل » الذى بناه السلطان شاه جهان لذكرى زوجته أرجمند بانوبيكيم التى غالها الموت وهى في شرخ الشباب على ما ذكرناه .

## المسلمون جميعاً أمة واحدة:

وقد تشابهت شعوب الإسلام فى معظم الخصائص الاجتاعية فى عالمها الواسع ، لا تعرف حدوداً بين قطر وقطر . و لم يقتصر الشعور بذلك على المتفين الذين كان لديهم تصور حدقيق أو غير دقيق لل لاتساع العالم الإسلامى ووحدته ، بل ربما كان أفراد الشعب العاديون أكثر تسليما بحقيقة وحدة العالم الإسلامى من سواهم ، فإذا نزل القاهرة أو دمشق أو بغداد أو مكة رجل من المغرب أو الأندلس عدّه الناس أخا لهم ، ما دام مسلما ، و لم ينظروا إليه على أنه أجنبي عنهم ، وبخاصة إذا كان من أهل العلم أو من أهل التقوى والصلاح ، وحتى فارق اللغة لم يكن يأبه له أحد ، لأن الناس كانوا يعرفون أن المسلمين أمم وشعوب شتى : فيهم الأتراك والإيرانيون والهنود ومن إليهم ممن يغلب أنهم لا يعرفون من العربية إلا القليل ، وفيهم المغاربة أو الأندلسيون الذين يتكلمون لهجات خاصة بهم من العربية ، وكذلك لون المشرة لم يكن يستلفت الاهتام ، ففي القاهرة مثلا كانت جاليات الغانيين والسودانيين كبيرة ، وكان للغانيين سفير يتحدث باسمهم لدى السلطان ، وقد عرف ابن خلدون أحد أولتك السفراء وتحدث عنه ووصفه بصفات التدين والفضيلة والعفة .

وكانت القاعدة عند الجماعات الإسلامية جميعاً أنه مادام النزيل الغريب يقول إنه مسلم فهو مصدق فيما يقول ، وهو أخ لهم فى الدين والوطن ، فكانوا لا يبحثون وراءه ولا يشكون فى أمره ، وقد استغل ذلك الكثيرون من رحالة الغرب الذين النسوا بين المسلمين لكى يكشفوا أسرار حياتهم وينقلوها إلى أبناء جلدتهم ، ومن أولئك كان نفر كبير من الكارهين للإسلام الذين ألحقوا أضراراً كبيرة بالمجتمع الإسلامي وأذاعوا أخباراً وأوصافا سيئة كاذبة عن الإسلام وشعوبه . ويزعم هذا

النفر من الواغلين فى بلاد الإسلام أنهم استطاعوا خداع من اتصلوا بهم فى بلادنا ، لأنهم كانوا يتقنون اللغة العربية ويحسنون التظاهر بالإسلام . و لم يكونوا قط بحاجة إلى هذا الادعاء ، فإن المسلمين لا يشترطون إتقان اللغة العربية فى المسلم ، وهم يحسنون الظن بكل من يقرر أنه مسلم وينطق بالشهادتين . وكل إنسان بعد ذلك موكول إلى ضميره ونيته . ومن أكبر أمثلة هؤلاء الرحالة دومنجو باديا Domingo المعروف باسم و على بك العباسى » ، فهو قد زار العالم العربى وطاف بنواحيه فيما بين سنتى ١٨٠٣ م و ١٨٠٧ م ، وعاد إلى موطنه مدينة برشلونة بإسبانيا ونشر رحلة فيها من المغالطات شيء كثير .

وتتجلى ظاهرة وحدة العالم الإسلامي بأجلى صورها في كتب الرحالة ، من أمثال أبي القاسم بن حوقل النصيبي وشمس الدين المقدسي وعلى بن سعيد المغربي وأبي الحسين بن جُبير وأبي عبد الله محمد بن بطوطة . فهؤلاء جميعاً يتحدثون عن عالمنا الإسلامي الواسع ويخبروننا كيف تنقلوا بين بلاده دون أن يشير أحد منهم إلى حدود أو اختلاف في الأوطان أو الجنسيات . ويستثني من ذلك ما نجده عندهم من الكلام عما كان الناس يلقونه من رجال المكوس في داخل البلاد وعلى حدودها . ولكن الحقيقة أن وجود رجال المكوس ( الجمارك ) على الحدود لم يكن يعني أن العالم الإسلامي مقسم إلى بلاد شتى ، وإنما كان وجودهم جزءًا من التنظيمات المالية العامة للدول في العصور الوسطى ، وهي نظم كانت بغيضة إلى الناس ، لأن الموكلين بشئون المال في دولنا الماضية كانوا يرصدون جباة الضرائب على كل خطوة من الطرق بشئود المال في دولنا الماضية كانوا يرصدون جباة الضرائب على كل خطوة من الطرق على حدود البلاد وفي داخلها بدافع الجشع وسوء التدبير .

وهذا الشعور بالوحدة الإسلامية هو الذي يملأ نفوسنا ، ونحن نقراً كتاب الرحالة الطُلَعَة المغامر العجيب أبي عبد الله محمد بن بطوطة الذي ولد في طنجة سنة ٧٠٣ هـ/١٣٠٤ م ، وما إن بلغ العشرين من عمره حتى بدأ سلسلة رحلات طويلة لم يسبقه إلى مثلها أحد . فقد حج أربع مرات وزار في رحلاته تونس وليبيا ومصر والعراق وإيران والأناضول وشبه جزيرة القرم . وفي إحدى رحلاته صحب قافلة إحدى الأميرات البيزنطيات ( الروميات ) ودخل معها القسطنطينية ، ومن ثم انتقل شمالا فدخل روسيا ووصل إلى قرب مدينة كييف . وبدلا من أن يعود إلى بلاده شمالا فدخل روسيا ووصل إلى قرب مدينة كييف . وبدلا من أن يعود إلى بلاده بعد هذا السفر الطويل عَبر بلاد القوقاز ودخل آذربيجان ثم بلاد ما وراء النهر وأطال المقام في بخارى ، وانتقل إلى أفغانستان ، ودخل الهند عن طريق ممر خيبر ، فوصل المقام في بخارى ، وانتقل إلى أفغانستان ، ودخل الهند عن طريق ممر خيبر ، فوصل

حوض الكنج والبراهمابوترا ووصل دهلى عاصمة سلاطين المغول ، حيث طال مقامه وتولى القضاء . ثم سئمت نفسه الاستقرار ، فسار حتى بلغ مدراس على الساحل الشرق للهند ، ومن هناك ركب البحر فنزل بجزر ملديف إلى الجنوب الغربى من جزيرة سيلان وعمل هناك قاضيا بعض الوقت . ثم انتقل إلى جزيرة سيلان ، وبعد راحة يسيرة ركب البحر ثانياً وعاد إلى بلاد البنغال ، ومنها أبحر مرة أخرى متجها نحو الجنوب الشرق ، فزار ملقا في بلاد الملايو ، وواصل رحلته البحرية حتى دخل كانتون في جنوب الصين ، وهناك أقام في جاليتها الإسلامية زمناً طويلا .

ثم عاد أدراجه فعر بسومطرة ، ومن هناك اتجهت به السفينة إلى شرق أفريقية ، فزار زنجبار ، ثم اخترق أفريقية الاستوائية والمدارية ووصل إلى تمبكتو أكبر سوق تجارية في حوض النيجر الأوسط لذلك العهد . ومن هناك عبر الصحراء الكبرى فدخل المغرب الأقصى من الجنوب ، ثم وصل إلى مراكش ، ومضى في سيره حتى وصل إلى فاس ، وهناك ألقى عصا التسيار ، وجعل يتحلث عن رحلاته العجيبة التي استغرقت ستا وعشرين سنة ، فأمر السلطان المريني أحد كتابه بأن يستملى ابن بطوطة وصف الرحلة ويسجله ، فكان لنا من ذلك كتاب و تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ، وهو أمتع وصف رحلة قام بها إنسان بعد ماركوبولو الرحالة البندق الأشهر ، فقد توفي ماركوبولو سنة ١٣٢٤ م ، وتوفى ابن بطوطة سنة ١٣٧٨ م .

وقد وقفنا بابن بطوطة هذه الوقفة الطويلة بعض الشيء ، لأن وصف رحلته يقدم لنا برهاناً ناصعاً على حقيقتين تهماننا :

الحقيقة الأولى: أنه يقول إنه لم يمر فى هذه الرحلة الطويلة إلا بأمم وجاليات إسلامية ، ولم يطلع عليه الفجر فى يوم من أيام الرحلة إلا على أذان المؤذن ، ولم ينم مرة إلا بعد صلاة العشاء فى جامع ، فرحلته ترسم لنا الإطار الواسع لعالم الإسلام الواحد فى القرن الرابع عشر الميلادى .

والحقيقة الثانية : أنه يقرر أنه لم يشعر بأنه غريب فى أى بلد من هذه البلاد التي نزلها ، على كثرتها وتباعد ما بينها ، بل لقد تأهّل هذا الرجل \_ أى تزوج \_ فى كثير من هذه البلاد ، فكأنه أعطى برحلته تلك برهاناً عمليا على أن أمة الإسلام فى العالم كله أمة واحدة .

ولا يسع الإنسان ، وهو يقرأ وصف هذه الرحلة ، إلا أن يشعر بالإكبار نحو الإسلام الذى نشأ فى بلد صغير ، هو مكة فى وسط الصحراء ، ومن هناك اتسع وعبر الرمال والفيافى والسهول والجبال والبحار والمحيطات ، وأنشأ لنفسه هذا العالم الواسع الذى يسميه الرحالة الجغرافى المقدسى و مملكة الإسلام » . والمقدسى لا يكف فى صفحات كتابه عن الفخر بمملكة الإسلام هذه التى طاف بأرجائها وزار نواحيها وشعر فى كل رحلاته بأنها مملكته هو ، ومملكة كل مسلم ، ووطن كل موحد بالله شاهد برسالة محمد عليها .

وابن بطوطة — برحلاته تلك — إنما كان يضيف خيوطاً إلى ذلك النسيج الضخم الذي يتكون منه العالم الإسلامي ، فالحقيقة أن الذين صنعوا هذا العالم الإسلامي هم : محمد — عليه الصلاة والسلام — الذي وضع أساس الجماعة الإسلامية في المدينة ، ثم جاء من بعده الخلفاء الراشدون وخلفاء بني أمية ورجال بعض الدول الإسلامية الفاتحة التي تحدثنا عنها ، وأتم البناء ووسع مداه وأضاف عمقاً إلى ذلك العالم الإسلامي الدعاة والصوفية المجاهدون وأهل الطرق والتجار ، ولكن الذين ربطوا أجزاءه بعضها إلى بعض وشدّوها برباط اللغة الواحدة والعلم الواحد وعمقوا مفهوم الوحدة لدى الناس ، كانوا هم أهل الرحلة من العلماء وطلاب العلم وأهل الرحلة من العلماء والملاجين .

فأما الحُجاج فقد كانت قوافلهم تشق أرجاء ذلك العالم الإسلامي في مسيرة التمه لا تتوقف ولا تبالى بالعقبات الطبيعية من جبال وصحارى وبحار ، ولا تتراخى بسبب أخطار الحروب والقلاهل والفتن ، فقد كان حجاج بيت الله الحرام ، من الأندلس والمغرب والسودان والصين والملايو ، يخرجون في رحلة الحج قبل موعده بعام أو أكثر أو أقل ، ومعنى هذا أنه \_ في كل وقت تقريباً \_ كانت هناك قوافل حجاج تقصد بيت الله الحرام أو تعود منه ، ألوفا بعد ألوف من الناس يخرجون من أطراف الأرض الأربعة ، ووجهتهم بيت الله الأكرم ، وهم في مرورهم بالمدن والواحات يذكرون الناس بوحدة الدين التي تجمع بعضهم إلى بعض ، والكثيرون منهم كانوا يستقرون بعد الحج أينا شاءوا من بلاد الإسلام .

فكأن قوافل الحج كانت أسلحة محاريث قوية تشق الأرض الإسلامية وتقلب تربتها وتأذن لشمس العقيدة في أن تتخللها في عمق وتبعث فيها الحياة . وهذا \_ ولا

شك ـــ كان فى تقدير الحالق سبحانه حينها فرض على أمة الإسلام الحج إلى بيته الحرام ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَاذَنْ فَى النَّاسِ بِالحَجِّ يَاتُوكَ رَجَالًا وَعَلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُ وَعَلَى اللّهِ فَى أَيّام مَعْلُومَات عَلَى ما رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمةِ الأَلْعامِ ، فَكُلُوا منها وأَطْهِمُوا البائِس الفَقير ﴾ والحج ، آيتا ٢٧ و ٢٨ )

أما طلاب العلم فلم يكفوا عن الرحلة قط في طلب العلم وحضور مجالس العلماء ، وكان يكفى أن يظهر محدث جليل في بلد مثل بخارى أو تُستَر حتى تجد الطلاب من الأندلس والمغرب ومصر واليمن راحلين إليه للسماع عنه ، وكان أهل العلم في رحلة دائمة ذاهبين من بلد إلى بلد ومتنقلين من مجلس علم إلى مجلس علم ، ناسجين برحلاتهم خيوطاً جديدة في نسيج عالمنا الإسلامي . وكان طلاب العلم هؤلاء ألوفاً كثيرة عمقوا برحلتهم شعور الناس في العالم الإسلامي الشاسع بأنه عالم واحد في الدين والفكر واللغة ، فهم مسلمون عرب في مصر ، وهم مسلمون عرب في سرقند وفي تمكنو ، والناس يرونهم ويتصلون بهم ويحسون ـ وهم يتحدثون في سمرقند وفي تمكنو ، والناس يرونهم واحدة هي أسرة الإسلام .

وقريب من هذا كان نصيب التجار والملاحين وبخاصة من أهل اليمن وجنوبي الجزيرة العربية وشواطىء الخليج العربي ، فهؤلاء الملاحون المهرة حملوا راية الإسلام إلى أرض بعيدة في شرق أفريقيا وجنوب آسيا وجنوبها الشرق . وكانت سفنهم الجميلة الصغيرة \_ نسبيا \_ تحمل المسلمين من شاطى ومن ميناء لميناء ، فتؤكد بذلك وحدة وعالم الإسلام » . وكم من ملاح حسن الإيمان أسلم على يده العشرات من أهل أفريقية وآسيا لأنه ضرب لهم مثلا صالحاً بخلقه الطيب ومعاملته الشريفة ، من أهل أفريقية وآسيا لأنه ضرب لهم مثلا صالحاً بخلقه الطيب ومعاملته الشريفة ، وكم من تاجر بسيط نزل بجزيرة نائية في المحيط \_ مثل جزيرة سيشل أو موريس \_ ليبيع ويشترى ، ورآه الناس يصلى ، فاستفسروه عن دينه ، فحدثهم عنه فأسلموا على يديه ، فربح بهداية الناس أضعاف ما كسب من البيع والشراء .

أما الصالحون والأولياء فإنهم عمقوا الإيمان بالإسلام كما ذكرنا ومدوا له الجذور البعيدة فى الجماهير . ولا شك فى أن أولئك الصلحاء ـــ الذين تقوم قبورهم وأضرحتهم ما بين كبيرة وصغيرة فى نواحى العالم الإسلامى كله ـــ قد قاموا بوظيفة دينية وحضارية واجتماعية كبرى فى أزمانهم وما بعدها .

هؤلاء جميعاً نسجوا في صبر طويل وعمل دؤوب نسيج ذلك العالم الإسلامي الواسع الذي نميش فيه اليوم، وهم جميعاً من صميم أمة الإسلام الواحدة.

غير أن شعور الناس فى العالم الإسلامى بسعة عللهم وبأنه معظم المعمور (على حسب علمهم) ألهمهم ثقة بالنفس واطمئناناً إلى المصير أعاناهم على الثبات أمام عن كانت جديرة بأن تزلزل قلوب البشر . وفى الغرب المسيحى وفى العالم البودى كان القساوسة والكهنة هم الذين يثبتون قلوب الناس فى أوقات المحن ، أما فى عالم الإسلام ــ حيث لا قساوسه ولا كهنة ــ فكان هذا الشعور باتساع رقعة الإسلام وعظمة أمة محمد عليه هو الذى يثبت القلوب ويقوى الثقة بالنفوس ويؤكد للناس أنه مهما حدث فإن أمة الإسلام بخير .

على أن المسلمين أسرفوا فى هذا الشعور ، حتى إنهم لم يحفلوا بالخطر الغربى عندما ظهر وأخذ يغير على بلادهم . وكان لا بد من أن يمر وقت طويل لكى يفيق الناس من الاطمئنان المطلق الذى أسلمهم إلى النوم ، وينزلوا إلى عالم الواقع ويواجهوا التحدى الغربي بكل أخطاره .

## أهـل الذمـة في الجتمـع الإسلامـي:

أشرنا \_ فى سياق كلامنا عن انتشار الإسلام \_ إلى أن المسلمين لم يحاولوا إرغام أحد على اعتناق الإسلام ، بل وكلوا الناس فى ذلك إلى اقتناعهم ، وقلنا إن هذه السياسة زادت إقبال الناس عليه وحبيتهم فيه ، فدخلوا فيه أفواجاً فى كل البلاد التى دخلت فى إطار مملكة الإسلام . ولكن بقيت فى كل بلد إسلامى جماعات ممن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم أو فضلوا البقاء على أديانهم السابقة .

أما الذين أحبوا أن يظلوا على الوثنية فإن الإسلام لم يقبل منهم ذلك ، وكان لابد أن يدخلوا دين الله . وأما اليهود والنصارى فقد شملهم تسامح الإسلام ، وسمح لم بالاحتفاظ بدينهم ومواصلة حياتهم داخل الجماعة الإسلامية ، باعتبار أنهم و أهل ذمة ، أى يعيشون في رعاية الجماعة الإسلامية ، مع أداء الجزية في مقابل ما تمتعوا به من حقوق للواطنة في الوطن الإسلامي الكبير ، وكذلك لقاء الحماية التي أضفاها عليهم الإسلام ، والأمان الذي نعموا به في ظله ، وفي مقابل إعفائهم من الواجبات الحربية للدفاع عن أرض الإسلام .

وقد منحهم القرآن الكريم هذا الحق وفصله فقهاء المسلمين ووضعوا القواعد الشرعية التي تنظم علاقة اليهود والتصارى بالجماعات الإسلامية ، وكذلك وضع رجال الدول نظم تطبيق هذه المعاملة عليهم . ونجد ذلك كله مفصلا في كتب و النظم الإسلامية ، مثل و كتاب الأموال ، لأبي عبيد القاسم بن سلام ، و كتاب الخراج ، لقدامة ابن جعفر ، وكتاب و الحراج ، لقدامة ابن جعفر ، وكتاب و الحراج ، لقدامة ابن جعفر ، وكتاب و الحركم السلطانية ، لأبي الحسن على الماوردى ، وغيرهم كثيرون . وأساس التسام مع أهل الذمة هو أنهم و أهل كتاب ، أى أهل ديانة سماوية لها كتاب منزل . ومع أن الإسلام لا يقر بصحة نصوص الكتب المقدسة التي تداولها النصارى واليهود إلا أنه عدهم و أهل كتاب ، يؤمنون بالله سبحانه وتعالى . وقد انضم إلى اليهود والنصارى في تلك المعاملة جماعة و الصابئة ، الذين كناوا يعيشون في العراق وفي نواح أخرى من دولة الإسلام ، إذ طلبوا المعاملة بالمثل وقالوا إن لديهم كتاباً منزلا ، وقد سلم لهم الفقهاء بالحق في تلك المعاملة على أساس وقالوا إن لديهم كتاباً منزلا ، وقد سلم لهم الفقهاء بالحق في تلك المعاملة على أساس أن و الصابئين ، مذكورون في القرآن الكريم مراراً إلى جانب اليهود والنصارى .

وفيما عدا الجزيرة العربية لم يخل بلد إسلامي من جماعات كبيرة أو صغيرة من المسيحيين وأعداد أصغر من اليهود . وفي بعض البلاد ، كمصر ، يكون السكان المسيحيون — وهم الأقباط — واحداً على أحد عشر من مجموع السكان ، وكانت نسبتهم في الشام قريبة من ذلك قبل الحروب الصليبة ، ثم زادوا على هذه النسبة في أثناء تلك الحروب وبعدها ، وفي الأندلس كانت نسبتهم عالية حيى إن أعدادهم كانت تعادل أعداد المسلمين في بعض النواحي مثل طليطلة والأشبونة ، أما في المغرب كله فقد تلاشوا تماماً بعد الفتح الإسلامي ، وفي العراق كانت هناك جماعات منهم معظمهم من و النساطرة ، من بقايا نصاري الحيرة وحران . وكان هناك الأرمن في شمالي العراق ، ومسيحيتهم بقية من سيطرة الدولة البيزنطية على تلك النواحي .

أما من يوجد من المسيحيين فى بقية بلاد المسلمين ــ مثل السودان وإيران والهند وإندونيسيا ــ فهم جماعات محدثة نشأت فى ظل الاستعمار الغربى فى العصور الحديثة . وفى الكثير من بلاد أفريقية اليوم يسير الإسلام والنصرانية جنباً إلى جنب ، لأنهما دخلا وانتشرا فى تواريخ متفاوتة فى العصور الحديثة ، وأمثلة ذلك نجدها فى ملاوى وزامبيا والكونغو وكينشاسا وأوغندا وغيرها . ففى هذه البلاد يرجع دخول

الإسلام فى صورة ظاهرة إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . أما بلاد أفريقية المدارية وبعض بلاد أفريقية المدارية وبعض بلاد أفريقية الاستوائية ، مثل الكاميرون والجابون والكونغو برازافيل ، فقد دخل الإسلام فيها قبل المسيحية بزمن طويل ، ولكنه لم يصل إلى أن يصبح دين الغالبية من السكان إلا فى نيجيريا وتشاد والنيجر وغانا وتوجو وداهومى وغينيا والسنغال . وفى أفريقية المدارية بلاد كل أهلها مسلمون ، مثل الصومال ومالى وموريتانيا . ووضع الإسلام بالنسبة للمسيحية فى هذه البلاد كلها فى حاجة إلى أن يُدرس من الوجهة العملية دراسة إحصائية واجتاعية .

وكان و أهل الذمة ، يعيشون فى بلاد الإسلام فى أمان وفق نظام دينى ومالى خاص ومعروف وهو نظام د أهل الذمة ، ولا ينبغى أن ننسى أن المسيحيين من أهل البلاد الإسلامية يعدون من الناحية القانونية مواطنين أصلاء فى تلك البلاد ، إلا ما كان من هجرة بعض جماعات النساطرة من إيران أو من أراضى الدولة البيزنطية فى العراق ، فهؤلاء كانوا جالية أجنيية لمدة طويلة .

وقد اندبجت الجماعات المسيحية من أهل البلاد الإسلامية في الحياة الإسلامية العربية العامة ، فاستعربوا لساناً وفكراً ، حتى كتبهم المقدسة تُرجمت إلى العربية . وجذه اللغة أقبمت الصلوات في الكنائس والمعابد . وعلى الرغم مما عرفت به الجماعات اليهودية من الانفصال عن المجتمعات التي تعيش فيها ، فقد اندمج يهود المجتمع الإسلامي في بقية السكان واختلطوا بهم واستعربوا في كل شيء ، وقد دلت مجموعات الوثائق اليهودية المعروفة باسم و الجنيزة ، ( وقد عثر عليها في معابد اليهود ومنشآتهم الخيرية الخاصة بجماعتهم ، كالملاجىء وأمكنة الاجتاع في مصر وفلسطين بصفة خاصة ) ، دلت هذه الحقائق على أن يهود البلاد الإسلامية كانوا بالفعل قد استعربوا تماماً واندبجوا في الحياة العامة حولهم . و لم يبدأ انفصالهم عن السكان إلا في العصر الحديث في ظل الاستعمار عندما شعروا بأن السيادة السياسية أصبحت في أيدى الأوروبيين .

ونعود إلى وثائق ( الجنيزة ) ، فنقول إنها تؤكد ما كنا نعرفه من أن يهود البلاد العربية والإسلامية كانوا يعيشون فى تسامح تام حتى وصلوا إلى مكانة طيبة من الغنى والجاه وشغلوا الوظائف الرئيسية ، لا فى بلاد الأندلس وحدها بل فى كثير من البلاد الإسلامية الأخرى . ولم يصل اليهود إلى مثل هذا الوضع فى أى مجتمع غير المجتمع الإسلامي في العصور القديمة والوسطى . فبينا كانوا يُضطهدون أشد الاضطهاد في الغرب ويرغمون على الحياة في أحيائهم التي عرفت بالحارات أو ﴿ الجيتو ﴾ فإن اليهود في في البلاد الإسلامية عاشوا أحراراً غير مقيدين إلا بما يلزمهم به النظام العام بصفتهم ﴿ أهل ذمة ﴾ . وقد قضى الأوروبيون على معظم من كان في بلادهم من اليهود في العصور الوسطى ، وهبطوا بالبقية إلى مستوى الأرقاء أو أخرجوهم من المجتمع وجعلوهم سكاناً يعيشون خارج المدن ويتجمعون قرب أمكنة الأسواق وفي مواضع معينة من الموانى . ولو أن العرب المسلمين عاملوا اليهود هذه المعاملة لما بقى من اليود أحد اليوم .

وما يزعمه كتاب اليهود من أنهم ينقسمون إلى شعبين كبيرين: الإشكنازية والسفردية، وأن الأولين هم من بقايا اليهود القدامي الذين عاشوا في الغرب من أيام الدولة الرومانية وانضمت إليهم بعد ذلك جماعات من يهود بلاد الخزر، وأن الآخرين — السفرديين — هم الذين عاشوا في بلاد الإسلام أو هاجروا منها إلى بلاد المغرب، وما يزعمونه كذلك من أن الإشكنازيين أرقى وأكبر تقدما ، كل هذا غير صحيح ، وقد وضعته عقول الصهيونيين لأغراض سياسية ، أما الحقيقة فهي أن ، ٩٪ من يهود أوروبا أصلهم ممن عاشوا في بلاد الإسلام — خصوصاً في الأندلس سنجود أوروبا أصلهم ممن عاشوا في بلاد الإسلام — خصوصاً في الأندلس فنجوا في ظل الإسلام مما أصاب غيرهم ، ثم انتشروا في الدنيا . ومعظم اليهود الذين يزعمون أنهم من أصول صقلبية أو بوليونية أو ألمانية أصلهم البعيد من بلاد المسلمين في القرن الثاني عشر الميلادى — أسطورة ولا أساس لها من الصحة .

والحقيقة أن اليهود فى العصور الوسطى لم يجدوا الملجأ والأمان إلا فى بلاد المسلمين ، بفضل تسامح الإسلام ، فسعدوا وكثروا وتمولوا . واليهود الذين هربوا من الاضطهاد المسيحى فى الغرب لجأوا إلى الأندلس ، حيث عاشوا فى أمان ونظموا أنفسهم فى وحدات اجتاعية تعيش فى أحياء خاصة بها فى المدن ، وكان ذلك باختيارهم ، لأن أحدا فى بلاد الإسلام لم يرغم اليهود على أن يعيشوا فى أحياء خاصة . وفى الأندلس بلغ اليهود مركزاً ممتازاً حتى اتخذ منهم عبد الرحمن الناصر خاصة . وفى الأندلس بلغ اليهود مركزاً ممتازاً حتى اتخذ منهم عبد الرحمن الناصر ( ٣٠٠ ـ ٣٦٠ هـ/٩٦١ \_ وريراً وسفيراً هو حسداى بن شبروط ،

٩٧٦ م ) ، مثل إبراهيم بن يعقوب الطليطلى الذى كان يرسله فى مهام كثيرة فى أوروبا .

وقد انقلب أولئك اليهود على مسلمى الأندلس دون مبرر ، عندما بدأت كفة الإسلام تشيل هناك ، ودخلوا فى خدمة النصارى وعاونوهم على المسلمين الذين تولوا حمايتهم بالأمس ، وهذا من غرائب النفس اليهودية والسلوك اليهودى ، فبينا نجدهم فى كتبهم يذكرون فضل المسلمين عليهم وإنقاذهم من الفناء على أيدى القوط فى الأندلس ، وبينا نراهم يعدون طارق بن زياد من أبطال تاريخهم لما كان من إنقاذهم على يديه ، إذا بهم يبررون انقلاب أجيالهم الماضية على المسلمين ، بل يزعمون أنهم غربيون أو أقرب إلى المسيحيين .

وعبثاً نحاول أن نفهم السر فى عداوة اليهود المتأصلة للعرب ، وهى عداوة لا ترجع إلى ميلاد الصهيونية أو إلى ما قصدوه ورتبوا له فى أيامنا هذه من العدوان على فلسطين ، فإننا نجد فى كتبهم التى كتبت أيام عصر النهضة الأوروبية ، وحتى أواخر القرن الثامن عشر ، عداء غير طبيعى للعرب والإسلام . وقد علل المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون MASSIGNON هذه الظاهرة بأنها راجعة إلى حسد اليهود للعرب على ما بلغوه من المجد واتساع الملك بالإسلام . واليهود يعرفون أنهم أبناء عمومة العرب ، وفى كتبهم المقدسة ما يشير إلى زعم أنهم أقرب إلى الله منهم ، وهذا فقد أنكروا على العرب أن يختار الله رسوله عليهم ما بلغوا من اتساع الملك ، فى حين أنهم لهم يغفرون للبشر جميعاً عدوانهم عليهم وظلمهم إياهم ، إلا العرب : لا ينسون أن العرب امتازوا عليهم وسادوهم بغضل وظلمهم إياهم ، إلا العرب : لا ينسون أن العرب امتازوا عليهم وسادوهم بغضل والسلام قروناً بعد قرون !

أما المسيحيون من أهل البلاد الإسلامية فقد عاشوا دائما مواطنين كراما وقاسمو المسلمين مر الحياة وحلوها وظهر من بينهم علماء ومفكرون في كل ميادين الفكر العربي وكتاب وشعراء ، وإذا كانت قد نزلت بهم نوازل أو أصابهم أذى من الحكام فقد نزل بالمسلمين وأصابهم مثل ذلك ، فقد كانت العصور الوسطى المتأخرة عصور ظلم ومتاعب للجميع .

أما ما نقرأ فى بعض النصوص من أن المسيحيين واليهود كانوا يُلْزَمون بلبس

ملابس معينة يعرفون بها من غيرهم ، فلم يحدث إلا خلال فترات قصيرة على أيدى حكام لم يفهموا الإسلام فهما صحيحاً ، ولم يتشلد المسلمون ــ بصفة عامة ــ في أن يشد المسيحيون على أوساطهم ذلك الحزام المسمى : الزَّار ؛ ، وحتى في الأوقات التي ألزموا فيها بذلك فإن جمهور المسلمين لم يروا غرابة أو شيئاً محطًا في أن يكون الإنسان مسيحيا . أما ما يسمى بالوصية العُمَرية التي تأمر المسلمين بمعاملة أهل الذمة معاملة قاسية فوثيقة مشكوك في أمرها ، ومن المؤكد أنها وضعت في العصور الوسطى المتأخرة ونسبت إلى عمر ، لأن عمر لم يتخذ حيال غير المسلمين إلا إجراء واحلاً ، وهو إخراجهم من الجزيرة العربية حتى لا يكون في الجزيرة دينان يتصارعان . وكان إخراجهم بعد أن حالفوا ما اتفقوا عليه مع المسلمين ، كما فعل مسيحيو نجران . ولقد كان عمر هو الذي أسرع ليتسلم بيت المقدس بنفسه ، صيانة لمن فيها من المسيحيين وحفاظاً على مزاراتهم وبخاصة كنيسة القيامة . وفي أيام عمر وضعت القواعد العامة لمعاملة أهل الذمة في دولة الإسلام ، ولسنا نجد فيها ما يشبه ما في هذه الوثيقة من الأحكام العنيفة التي يتنافي بعضها مع المعروف من رفق الإسلام وإنسانيته . ومن سوء الحظ أن مثل هذه الوثيقة تؤخذ على أنها وثيقة أصيلة تحدد معاملة الذَّميين في بلاد الإسلام في كل العصور ، والإسلام وعمر بن الخطاب منها بريئان .

وإن من يقرأ النصوص التاريخية طوال العصور الوسطى ليجد أن المسيحيين كانوا يعيشون في إخاء تام مع المسلمين ، وكانت بين الجانين علاقات مودة وتعاون تظهر بأجلى صورها في أوساط أهل العلم والطب . فلو أننا تصفحنا كتاباً مثل و طبقات الأطباء ) لابن أبي أصيبعة لرأينا كيف كان علماء المسلمين وأطباؤهم يتعاونون مع إخوانهم من علماء النصارى واليهود ، ويأخلون عنهم ويقبلون شبانهم تلاميذ لهم ، بل هم كانوا يتعاونون معاً في تأليف الكتب وفي الأبحاث في موضوعات الطب والأدوية خاصة . أما ما كان من الصداقة بين الشعراء وأهل الأدب المسلمين والمسيحيين فأظهر من أن نقف عنده ، ويكفي أن نقرأ كتاباً مثل « شعراء النصرانية ، للأب لويس شيخو اليسوعي لنرى كيف نبغ من بين نصارى البلاد العربية والإسلامية عدد ضخم من الشعراء لا تقل مراتب بعضهم عن مراتب أكبر شعرائا الإسلاميين .

حاولنا في هذا الفصل أن نعطى صورة عامة للمجتمع الإسلامي وملامحه البارزة ، ووقفنا طويلا عند بعض ما بدا لنا أنه غير مشرق من تلك الملامح لنتعرف إلى حقيقته ونكشف أسبابه ، فإن الكشف عن الحقائق أو البحث عن الأسباب يظهر لنا أن تلك النواحي غير المشرقة كانت ردود فعل أو راجعة لظروف قاسية ألمّت بالمجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى ، وخصوصاً المتأخرة منها ، فإن عامة الناس في تلك العصور غلب عليهم الفتور لتشابه الأيام خلال عصور طويلة ، ونشأ عن ذلك اهتمام الناس بصغائر الأمور أو السطحي منها ، وربما كانت تلك الظروف أيضاً هي التي مالت بالناس نحو العنف والقسوة ، بدافع الخوف على النفس والمحافظة على الكيان بكل وسيلة . ومن المعروف أن اليأس وانعدام الأمان يدفعان الإنسان \_ والكائن الحي عموماً ـــ إلى التصرف بطريقة تخرج به على مألوف ما عهد منه . وعندما تتدهور الظروف حول الإنسان ينحط مستوى تفكيرة وتسوء ردود الفعل التي تصدر عنه . وهذا هو تفسير مظاهر القسوة التي تقرأ أخبارها في حُوليات العالم الإسلامي في عصور المماليك . وهذا أيضاً هو تفسير الفساد الذي شمل رجال الحكومات ومال بهم إلى إهمال الواجب وإلى الرشوة وما إلى ذلك مما ينتج عن الأنانية المطلقة ، وهي مظهر من مظاهر الخوف والشعور بعدم الأمان وقلة الثقة بالنفس وبالغير وموت الشعور الإنساني .

درسنا فى هذا الفصل ست عشرة ناحية من نواحى الحياة الاجتماعية الإسلامية فى العصور الوسطى ، رأينا أنها تُجْمِل ملامح ذلك المجتمع وخصائصه المميزة له وبخاصة فى أواخر العصور الوسطى .

فبدأنا بالكلام على غلبة الروح الجماعية أو الاجتاعية على كل مظاهر الحياة الإسلامية تفكيراً جماعيا الإسلامية ، وضربنا لذلك أمثلة من تفكير الناس فى المجتمعات الإسلامية تفكيراً جماعيا فى المسائل التى تتعلق بمصالح جماعتهم ، ورددنا ذلك إلى روح الإسلام التى تدعو الناس إلى الترابط والتساند والعمل معاً ، بل إن عبادات الإسلام نفسها عبادات جماعية أو ترمى إلى ربط الناس بعضهم ببعض وتقوية أواصر الأخوة والتعاون بين المسلمين ، وضربنا لذلك مثلا بالصلاة .

ثم ناقشنا موضوع بناء المجتمع بصفة عامة ، وبينا كيف ظهرت الطبقات في مجتمعات البشر ، وكيف أن كل المجتمع الإنساني في العصور القديمة والوسطى كان مجتمعاً طبقيا ينقسم الناس فيه إلى طبقات متحاجزة متايزة ، فيما عدا المجتمع الإسلامي الذي امتاز على غيره من المجتمعات بأنه لم يعرف الطبقات ، فكان الناس يعيشون فيه متساوين أمام الله وأمام القانون ومتساوين فيما بينهم ، أي أنهم متساوون في كل النواحي الإنسانية ، وهذا لا يمنع من أن يكون هناك فقراء وأغنياء ، وأصحاب جاه وناس مجردون من السلطة والجاه ، وموهوبون وغير موهوبين ، فهذا شيء طبعي \_ لا مفر منه \_ في مجتمعات البشر ، ولكن ذلك التفاوت في الثروة وحظوظ الناس في الحياة لم يؤد قط في المجتمع الإسلامي إلى انقسام الناس إلى طبقات ، حتى الخلفاء والسلاطين وأهل القوة والمال لم يكونوا طبقة ممتازة على غيرهم بميزات يعترف بها المجتمع ، كما نجد مثلا في طبقات النبلاء في أوروبا أو طبقة الساموراي في اليابان أو سادة الحرب War Lords في الصين أو البراهمة في الهند . وبينًا كيف أن الإسلام محا الطبقات تماماً في كل جماعة آمنت به ونظمت نفسها على أساسه ، ووقفنا بعد ذلك وقفة قصيرة عند ظاهرة استقلال الجماعات الإسلامية عن النظم السياسية التي حكمتها في العصور الوسطى ، وما أدى إليه من تقوية روح الاعتاد على النفس عن الجماعات .

وشرحنا بعد ذلك كيف أن جماهير الناس التى حيل بينها وبين الاشتراك في السياسة اشتراكاً إيجابياً مباشراً وجلت الطريق إلى السلطان بواسطة الدين والعلم ، فوجد الفقهاء وأهل العلم طريقهم إلى مراكز القوة وحازوا نصيباً كبيراً من السلطان السياسى ، إذ إنه كان منهم القضاة والمفتون وأهل الشورى والوزراء والكتّاب والصوفية والشعراء وأهل الأدب ، وهؤلاء جميعاً كانوا رؤساء الناس وشيوخ المجتمع المعترف برياستهم عند الجماهير .

ووقفنا وقفة طويلة عند الصوفية والزهاد وما كان لهم من وظيفة سياسية واجتماعية ، وناقشنا ظاهرة الأولياء وأصحاب الكرامات وبينا أنها ظاهرة اجتماعية أدت إلى ظهورها ظروف سياسية واجتماعية عامة ، وبينا أنهم \_ برغم الرأى الشائع عند المثقفين اليوم \_ قد قاموا بوظيفة اجتماعية وسياسية لها أهميتها . وعندما اختفت الظروف التي أدت إلى ظهور تلك الطائفة اختفت هي أيضاً .

ونحن قد نبهنا إلى أن ذلك لا ينطبق إلا على عدد قليل من الذين ينتسبون للتصوف ، ولكنهم قصروا عن حال الصوفية المخلصين الصادقين الذين انصرفوا إلى العبادة والمجاهدة والرياضات وأعمال الخير انصرافاً تاما ، فكانوا نوراً أضاء لأهل عصورهم غياهب الظلام والتأخر أثناء العصور الوسطى والمتأخرة .

وتحدثنا حديثاً مفصلا عن قطاعى المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى ، وهما : قطاع المدن وأهلها ، وقطاع الريف وسكانه من الزراع .

فتحدثنا عن المدينة الإسلامية وظروف الحياة فيها والأسباب التي أدت إلى اضمحلال المدن ، وتناولنا في كلامنا أحوال الصناع ونقاباتهم .

وفى كلامنا عن المجتمع الريفى تحدثنا عن الفلاحين والظروف القاسية التى عاشوا فيها ، وبينا كيف استطاعوا برغم ذلك ، أن يقوموا بمسئولياتهم كاملة حيال المجتمع الذى كانوا عماده الاقتصادى ، لأن الاقتصاد فى العصور الوسطى كان يعتمد أساساً على الزراعة والزراع ، أما الصناعة فلم تصبح عماداً من عمد الاقتصاد إلا فى العصور الحديثة . وأضفنا فى أثناء ذلك فقرة قصيرة عن الزراعة وما بلغه المسلمون فى ميدانها من علم وتقدم .

وعزونا نجاة المجتمعات الإسلامية الوسيطة من الظروف العصيبة التي مرت بها إلى سلامة الأسرة ، وهي الخلية الأساسية للمجتمع . وبينا كيف أن الإسلام أحاط الأسرة بسياجات قوية من الحماية والتأمين وجعلتها بحق أساس المجتمع وصخرته الصلبة التي يقوم عليها .

وأضفنا فقرة عن مراتب الناس فى المجتمع الإسلامى ، وقلنا إنها ليست طبقات اجتماعية ، وإنما هى تقسيمات على أسس وظيفية أو مالية .

ووقفنا وقفةً طويلة عند المرأة فى المجتمع الإسلامي فى العصور الوسطى ، وشرحنا كيف أن الحجاب الكيف والقيود الثقيلة التي فرضت على النساء لم تظهر إلا فى العصور الوسطى المتأخرة ، نتيجة لسيادة الجهل وقلة الأمان واضطراب أجهزة المحكم ، وسيطرة أصناف الترك والمغول من الآسيويين الذين تعودوا معاملة المرأة في مجتمعاتهم الأولى على أساس أنها متاع يباع ويشترى . وتحدثنا كذلك عن أهل الذمة فى المجتمع الإسلامى ، وبينا كيف كانوا يعيشون متمتعين بتسامح عظيم منحهم إياه الإسلام ، وجرت على تطبيقه شعوبه وحكوماته ، وأشرنا إلى أن المجتمع الإسلامى هو المجتمع الوحيد فى العصور الوسطى الذى استطاعت الأقليات الدينية أن تعيش فيه بسلام . في حين أن شعوب أوروبا لم تكن تسمح لمسلم بالمقام فيها إلا بكل مشقة . أما اليهود الذين عاشوا فى أوروبا فقد عاشوا تحت ذل بالغ واضطهاد مستمر على حين عاشوا فى سلام وعزة وكرامة فى بلاد الإسلام . وأشرنا بهذه المناسبة إلى فضل المسلمين على اليهود ، وكيف أنقذوهم من الفناء فى أثناء العصور الوسطى ، فكانت التيجة أن انقلبوا عليهم وأصبحوا ألد أعدائهم منكزين كل فضل أو جميل للعرب والمسلمين ، وقد ذكرنا لبعض العلماء أعدائهم في تعليل هذه الظاهرة .

وختمنا هذا الفصل بالكلام عن وحدة العالم الإسلامي ، وتحدثنا عن أولئك الذين حققوا فكرة الوحدة بين نواحيه وعمقوا مفهومها وأعطوها قوة العقيدة ، وهم الحُجاج ، وأهل العلم وطلابه ، والرحالة ، والصوفية ، والتجار . وأوضحنا الدور الحيوى الذى قامت به هذه الطوائف في تقرير حقيقة وحدة العالم الإسلامي .





هذا الفصل الذي كتبناه عن ملامح العالم الإسلامي يمكن اعتباره من أوائل المحاولات في كتابة تاريخ اجتهاعي للإسلام، وقد جمعنا مادته من حشد عظيم من الكتب والمراجع، لأنه لا توجد كتب خصصت لهذا الموضوع. ومن حسن الحظ أن لدينا في العصر الحديث دراسات جيدة لنواح مختلفة من أحوال المجتمعات الإسلامية وتاريخ تطورها، وسنكتفي فيما يلي بذكر أهم الكتب التي تتضمن مادة داخلة في موضوع المجتمع الإسلامي وملامحه وتطوره.

## أصمول:

أهم مرجع فى ذلك الموضوع هو « مقدمة » ابن خلدون المشهورة وطبعاتها كثيرة ، نخص بالذكر منها الطبعة التى أعدها على عبد الواحد وافى مع شروح وتعليقات ضافية ، ونشرها فى القاهرة ابتداء من سنة ١٩٦٢ . ونشير هنا إلى فهارس طبعة بيروت سنة ١٩٦٧ التى وضعها أسعد داغر ، فهى تعين القارىء على تتبع أفكار ابن خلدون والمؤلفات عن « ابن خلدون وفلسفته الاجتاعية » كثيرة أهمها كتاب طه حسين بهذا العنوان نفسه ، وكتاب « ابن خلدون وتراثه الفكرى » لمحمد عبد الله عنان ، الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٦٥ .

ومن المؤلفين الذين يقدمون لنا مادة طيبة عن المجتمع الإسلامي ونظمه تقى الدين المقريزى ، في كتابه « الخطط » و « إغاثة الأمة بكشف العُمة » . أما « الخطط » فطبعاتها كثيرة ، وأما « إغاثة الأمة » فقد نشره محمد مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال في القاهرة سنة ١٩٤٠ والكتاب الثاني ، برغم صغر حجمه ، من أحفل الشيال في القاهرة سنة ١٩٤٠ والكتاب الثاني ، برغم صغر حجمه ، من أحفل

ذخائر المكتبة العربية بالمعلومات عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للأمم الإسلامية ، وبخاصة مصر فى العصور الوسطى .

ويجد القارىء مادة طيبة عن الأحوال الاجتماعية فى كتب الأدب الرئيسية مثل: « الأغانى » لأبى الفرج الأصفهانى ، « والكامل » لأبى العباس المبرد ، و « العقد الفريد » لأبى عمر أحمد بن عبد ربه ، وكتب أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، مثل « البخلاء » ، و « البيان والتبيين » وكذلك رسائله الصغيرة مثل « فضل السودان على البيضان » و « التبصرة فى التجارة » و « مناقب الأتراك » و « ذم أخلاق الكتاب » .

ومن المراجع التي لا يستغنى عن الإمعان في دراستها من يريد تعرّف أحوال المجتمع الإسلامي مؤلفات أبي الحسن على المسعودي ، وبخاصة « مروج الذهب » ( طبعة باريس مجلدين ١٨٧١ ) . و « التنبيه والإشراف » ( طبع في ليدن سنة ١٨٧٤ طبعة عققة ، وطبع بعد ذلك مراراً في البلاد العربية ) .

ولكتب الجغرافيين والرحالة أهمية كبرى في هذا المجال ، ونشير منها إلى :

ابن بطوطة: ﴿ تَحْفَةَ النظارِ ﴾ ، بتحقيق ديفريميرى وسانجينيتــى ( . C . ) ( DEFREMERY & B . SANGUINETTI ، باريس ١٩٢٦ .

ابن جبير : ( الرحلة ) ، بتحقيق حسين نصار ، القاهرة ، ١٩٦٠ .

ابن حوقل النصيبي : ٥ صورة الأرض ٥ في مجلدين ، الطبعة الثانية ، ليدن ١٩٤٦ .

ابن رسته : كتاب و الأعلاق النفيسة ، ، بتحقيق دى غوى ، ليدن ١٨٦١ . الإصطخرى : كتاب و المسالك والممالك ، ، بتحقيق دى غوى أيضاً ، ليدن ١٩٧٠ .

الشريف الإدريسى : و نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق ، و لم ينشر هذا الذخر القيم فى صورة نص متكامل إلى الآن ، ولكن معظم أجزائه نشرت متفرقة ، وترجمت إلى اللغات الأوروبية ، فليبحث القارىء فى المكتبات عن الموجود من كتب الشريف الإدريسى بالعربية وغيرها . واسم الشريف الإدريسى يكتب بالإفرنجية تارة Edrisi وتارة Idrisi . عبد اللطيف البغدادى : كتاب ، الإفادة والاعتبار ، ، وهو كتاب صغير حافل بالفائدة وقد نشر مراراً في البلاد العربية وأوروبا .

المقدسي : « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ، بتحقيق دى غوي ، ليدن ١٨٧٧ .

ولا يستغنى القارى، عن الرجوع إلى الموسوعات العربية الكبرى الثلاث وهى ه مسالك الأبصار ، لابن فضل الله العمرى و «صبح الأعشى ، للقلقشندى و « نهاية الأرب ، للنويرى ، وقد نشر من كل منها أجزاء صدرت كلها عن دار الكتب المصرية في القاهرة .

ونشير هنا إلى « كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار » لمؤلف مجهول ، حققه ونشره سعد زغلول عبد الحميد في الإسكندرية سنة ١٩٥٨ ، وكتاب « محاسن مصر والقاهرة » لابن ظهيرة ، بتحقيق مصطفى السقا وكامل المهندس ، القاهرة ١٩٦٩ .

ومن أهم المراجع الغنية بالمادة فى موضوعنا كتب الأحكام وأهمها « كتاب الأموال » لأبى عبيد القاسم بن سلام ( القاهرة بدون تاريخ ) و « الاحكام السلطانية » للمارودى ، القاهرة ١٨٨٠ ، و « كتاب الخراج » لأبى يوسف يعقوب قاضى الرشيد ( القاهرة ١٨٨٤ ) ، وكتاب « الخراج » لقدامة بن جعفر ، وقد نشرت منه قطعة على يد دى غوى فى ليدن ١٨٨٩ .

ويعد كتاب أبى الريحان البيرونى المسمى « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » ( نشره إدوارد سخاو E.SACHAU فى لندن سنة ١٨٨٧ م ) من عيون المؤلفات فى أحوال أمم الهند خاصة ووسط آسيا عامة ، وقد قدم ملخصاً ممتازاً لأهم ما ورد فيه عن أحوال الهند ونظم أهلها نفيس أحمد فى كتابه القيم « جهود المسلمين فى الجغرافيا » ، وقد ترجمه إلى العربية ونشره مع شروح ضافية محمد فتحى عثمان ، القاهرة ، بدون تاريخ .

ونشير هنا إلى عدد من الكتب تجمع أخباراً قصاراً أو طوالاً عن أشخاص معينين أو عن الناس عامة ، وهذه الكتب حافلة بالمعلومات عن تنظيم المجتمع الإسلامي وأحواله ، ومثال ذلك و نشوار المحاضرة ، للقاضي المحسِّن بن على التنوخي ، و « المستجاد من فعلات الأجواد » له أيضاً ، و « كتاب الوزراء » لأبي هلال الصابى ، و و رسوم دار الخلافة » له أيضاً ، و وسيرة أحمد بن طولون » للبلوى ، و و مرآة الزمان » لسبط بن الجوزى ، و « تلبيس إبليس » لأبى الفرج بن الجوزى .

وهذه كلها أمثلة فحسب ، لأننا فى حاجة إلى أن نعد ببليوغرافيا ( مراجع ) للتاريخ الاجتماعى والاقتصادى للأمم الإسلامية ، ولذلك نكتفى بهذا القدر الآن ، ونشير إلى أننا سنذكر عدداً آخر من هذه الكتب فى مراجع الفصل عن التنظيم الاقتصادى .

### أبحساث حديثسة:

أحمد مختار العبادى: « مشاهدات ابن الخطيب في المغرب والأندلس » ، الإسكندرية ١٩٦٢ .

حسن إبراهيم حسن : الفاطميون فى مصر وأعمالهم السياسية والاجتماعية بشكل خاص ، القاهرة ١٩٣٣ .

حسين مؤنس: ﴿ فجر الأندلس ﴾ ، القاهرة ١٩٥٩ .

السيد عبد العزيز سالم : ﴿ تَارَيْخُ مَدَيْنَةً أَلْمَرِيَّةً الْإِسلامِيَّةُ ﴾ ، بيروت ١٩٦٩ . سيدة إسماعيل الكاشف : ﴿ مصر في فجر الإسلام ﴾ ، القاهرة ١٩٤٧ .

محمد الطيب النجار : ﴿ الموالى في العصر الأموى ﴾ ، القاهرة ١٩٤٩ .

صالح أحمد العلى : « التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة فى القرن الهجرى الأول » ، بغداد ١٩٥٣ .

### كتبب بغيسر العربيــة :

. ARNOLD (THOMAS) & GUILAUME (ALFRED): The Legacy Of Islam. oxford 1913. وهذا الكتاب يضم مجموعة قيمة من الأبحاث عما وصل إليه المسلمون فى شتى نواحى الحضارة البشرية وما خلفوه لغيرهم . ويهمنا هنا الفصلان التاليان :

MYSTICISION By R.A. NICHOLSON & Sir THOMAS ADAMS .  $LAW \ \, \text{AND SOCIETY By DAVID DE SANTILANA} \; .$ 

GIBB, HAMILTON A. R.: Stucture Of The Religious Thought Of Islam. London, 1944.

KHADDURY, M.: The Nature OF The Moslem State; In Islamic Culture, 1945.

LAMM: Cotton In Medieval Textiles Of The Near East . Paris , 1937 .

LeVy, Reuben: An Introduction To The Sociology Of Islam . 2 Vols . London , 1931 - 1933 .

MARCAIS WILLIAM: L'islam Et La Vie Urbaine. Paris, 1938.

MEZ, ADAM: Die Renaissance Des Islam.

وقد أصبح هذا الكتاب من أهم مراجعنا عن الحضارة الإسلامية بفضل الترجمة الممتازة التى قام بها له محمد عبد الهادى أبو ريدة ونشرها فى القاهرة فى طبعات متوالية ، وقد أعيد طبع هذا الكتاب فى بيروت سنة ١٩٦٨ .

TRITTON, S: The Calirhs And Their Non - Moslem Subjects . Oxford 1913 . وهذا الكتاب أيضاً أصبح من ذخائر المكتبة التاريخية العربية بفضل الترجمة التى عملها له حسن حبشى ونشرها في القاهرة بعنوان : « أهل الذمة في الإسلام » .





الفصل الخامس التنظيم الاقتصادك





### تمهسيد :

المصطلحات الاقتصادية — كالتجارة والبيع والشراء والقرض والكسب والخسارة وقشركة — كثيرة في القرآن الكريم ، وقد رد بعض الباحثين الغربيين ذلك إلى أن الإسلام ظهر في بيئة تجارية هي البيئة المكية ، ولهذا تأثر بها وكثرت فيه ألفاظ التجارة ومعاتبها . وهذا تخريج بعيد عن الصواب ، لأن القرآن لم ينزل للمكيين وحدهم باللغة الني نزل فيها لأنه أنزل للناس كافة باللغة التي يغهمها الناس كافة مكيين وغير مكيين ، عربا وغير عرب .

وإنما استعمل القرآن هذا المصطلح فى بعض الأحيان لأنه واضح يفهمه كل الناس ويؤدى إليهم الفكرة على أحسن صورة . خذ الآيات التالية على سبيل المثال : 
﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورصوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم إن كتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، ومساكن طية فى جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ ( الصف : ١٠ – ١٣ ) فهذه آيات واضحة كل الوضوح يغهم منها الإنسان أنه بإيمانه وجهاده يشبه من يعقد صفقة هو الكاسب فيها كسبأ واضحاً لا شك فيه ، وماذا يريد الإنسان أكثر من العيش خالداً فى مساكن طيبة فى جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار ، وبالإضافة إلى ذلك يؤتيه الله النصر العزيز واقتح القريب فى هذه الدنيا .

ولا بد أن نلاحظ أن القرآن الكريم \_ فى مثل هذه الآيات \_ يأخذ اللفظ العادى ذا المعنى المادى الجارى بين الناس ، ويرتفع به إلى مدلول معنوى وقيمة روحية

وخَلقية ، وهنا نرى مثالاً للسمو الذى يرتفع به مستوى الحياة الإنسانية بفضل الكتاب العزيز .

ستبعد إذن أن يكون توارد المصطلحات والمفهومات التجارية في القرآن صدى للبيئة التجارية المكية أو المدنية ، ولكننا لا ننسى أن كثيرين من كبار الصحابة كانوا تجاراً ، فأبو بكر وعثان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ، والعباس بن عبد المطلب ، وعمرو بن العاص ، وأبو سفيان بن حرب ، وغيرهم كانوا من أهل البيع والشراء والقوافل ، بل كان رسول الله عليه قبل البعثة تاجراً ، وكان تاجراً أميناً ناجحاً ، وعن طريق أمانته ونجاحه في التجارة تزوج السيدة خديجة وأنشاً لنفسه مالا ومركزاً تجاريا ، فهو عليه ، كا يحسب بعض الناس ، ولدينا ما يثبت أنه عليه عندما تزوجها كان ميسور الحال يعيش في بعض الناس ، ولدينا ما يثبت أنه عليه عند الوحدة ، لما أراد الله إكرامه به من البعثة رائد وعندما مالت نفسه إلى التعبد والوحدة ، لما أراد الله إكرامه به من البعثة والرسالة ، لم ينصرف عن إدارة شئونه التجارية ، فكان يقوم بذلك فيما عدا شهر رمضان ، و لم يتوقف عن المتاجرة إلا بعد البعثة ، إذ انصرف إلى رسالته بقواه كلها ووهبها وقته أجمع .

ولهذا كان صلوات الله عليه وسلامه حد كثيراً ما يستخدم مصطلع التجارة ومفهوماتها في حديثه إلى الناس وشرحه المسائل لهم ، وعندما التقى أول جماعة من أهل المدينة واستطاع أن يتفق معهم سمى الاتفاق ( بيعة العقبة 3 ، وكذلك سمى الاتفاق الثانى بينه وبين ممثلي أهل المدينة قبل الهجرة بسنة واحدة . ( والبيعة 3 هنا معناها الاتفاق الكامل بين الناس . ومن ذلك الحين أصبح الرجل إذا أراد دخول الإسلام ( بابع 3 محمداً عليه أي عقد معه الاتفاق الكامل ، وشروطه واضحة بينة ، فالرجل من جانبه يتبع ما أنول الله على محمد عليه ، وفي مقابل ذلك يهديه الله سواء السبيل في هذه الدنيا ويهمه الجنة في الآخرة ، كما هو واضح من الآيات التي أوردناها آنفا من سورة الصف .

وليس معنى ذلك أن الدخول فى الإسلام أخذ دائماً صورة صفقة مباشرة من هذا النوع ، لأن الغرض من استعمال المصطلح ، أول الأمر ، كان هو تقريب مفهوم الدخول فى الدين السماوى لناس لم تكن لديهم فكرة واضحة عن الأديان السماوية وجلال مغزاها ومبناها ، إذ إن التدين عند الجاهلين ، حتى عند الموحدين منهم ، كلا سطحيا من جهة ، وكان الكثيرون يقدسون أصناماً من جهة أخرى ، يعتقدون أم تقربهم إلى الله . ومن هنا نرى أن الإسلام بمفهومه الرفيع وما تضمنه من قيم روحية كان شيئاً جديداً حدًّا على العربى الجاهلي ، حتى رؤساء المكيين ، من أمثال عجبة بن ربيعة والحكم بن هشام \_ المعروف بأبى جهل \_ والوليد بن المغيرة ، لم يستطيعوا إدراك تلك المعانى الروحية فى القرآن ، وظلوا يفسرون الدعوة المحمدية على طريقتهم الجاهلية ، فحسبوا أن محمداً \_ على طريقتهم الجاهلية ، فحسبوا أن محمداً \_ على من يريد من ورائها جاها ومالا أو تأييد قومه بنى عبد المطلب وبنى هاشم ، و لم يستطيعوا تخطى المستوى المحقى لأهل مجمعهم إلى آخر حياتهم ، وكان ذلك هو السبب الأكبر في فشلهم أم الإسلام .

وفى غمار حروب الفتوح وأحداث قيام الدولة انصرف القرشيون \_ أولئك التجار الماهرون \_ عن التجارة والبيع والشراء ، واشتغلوا بالحرب والسياسة ، ولكن التجارة ظلت أعظم أعمال الرجال وموارد الرزق ، ومن الواضح أن الإسلام \_ بعد استيلاته على الشام \_ سيطر على أهم طرق التجارة فى العالم ، وعندما امتد بعد ذلك غرباً فضم مصر والمغرب والأندلس وصقلية ، قبض المسلمون على حوض البحر الأييض المتوسط ، وكان مجمع تجارة الدنيا . وقد كان للموقع الجغرافي لجزيرة العرب أعظم الأثر فى تيسير انتشار الإسلام شرقاً وغرباً ، فهى بطبيعة وضعها تسيطر على بحرين كبيرين هما : البحر الأحمر وبحر العرب ، وعلى خليج هام هو الخليج العربى ، وبامتداد الإسلام إلى الشام والعراق وإيران فى الشرق \_ بالإضافة إلى البحر الأبيض وبامتداد الإسلام إلى الشام والعراق وإيران فى الشرق \_ بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط فى الغرب \_ أصبح المسلمون يملكون قلب العالم المتمدين كله إذ ذاك ، ويشرفون على تجارة تمتد من بحر الهند إلى المحيط الأطلسى ، ودخلت فى حوزتهم وتحت مسئوليتهم معظم الطرق التجارية فى الدنيا ، وإذن فإن تجارة العالم أصبحت فى أيدى المسلمين .

# التجـــارة والتجــــّار :

ولهذا كان من الطبعى أن تجد التجارة قد أصبحت من أكبر موارد الكسب فى بلاد الإسلام، ومن حسن الحظ أن العرب أنفسهم كانوا يتصفون بميزات وملكات تجارية . وإذا كان رؤساء المكيين والقرشيين قد انصرفوا بعد الإسلام إلى السياسة

والحرب ، فإن جمهور الناس فى الحجاز كان بطبعه جمهورَ تجار ، وعندما حدثت الهجرات الكبرى من الجزيرة إلى الأمصار انتقلت جماعات كبيرة من العرب ، من ذوى القدرات التجارية ، إلى البلاد الإسلامية ، وهناك استقرت فى المدن ، وأخذت تمارس عملها التجارى على نطاق أوسع بطبيعة الحال . وقد كان اليمنيون وأهل جنوبى جزيرة العرب أكثر اهتماما بالشئون التجارية من المكيين والحجازيين ، فلم يلبئوا أن سيطروا على قطاعات واسعة من النشاط التجارى فى نواحى الدولة الإسلامية .

وخلال القرن الثانى الهجرى نرى بوضوح كيف أن التجار اليمنيين والحضارمة والعدنيين والعُمَانيين كانوا منتشرين فى كل مكان . وعندما نتتبع العرب الذين هاجروا من الجزيرة إلى الأمصار نلاحظ أن أولئك العرب الجنوبيين كانوا يفضلون دائماً الموانى والمراكز التجارية ، ومهما قيل عن مهارة الإيرانيين أو أهل البحر الأبيض المتوسط فى الشئون التجارية ، فإننا نجد أن أولئك العرب استطاعوا منافستهم فى ميدان التجارة فى كل ناحية من نواحى الدولة الإسلامية ، من الأندلس إلى الهند ، وجدنا وحيثها قلبنا فى كتب الرحالة أو الأعمال الأدبية التى تتحدث عن البيئة المحلية ، وجدنا أن أغنياء التجار وأصحاب الأموال كانوا فى كثير من نواحى الدولة الإسلامية من أصول عربية جنوبية ، بل نلاحظ أنه كانت منهم أسر كاملة تشتغل بالتجارة فى نواح شتى وتعاون فى ذلك .

وإذا كانت الصناعة قد ظلت فى أيدى أصحابها من أهل البلاد ، فإن التجارة كانت دائماً قسمة بينهم وبين العرب . ومن المعروف أن التاجر يربح من السلعة المصنوعة أضعاف ما كان يربحه الصانع نفسه ، لأن الصانع فى تلك العصور كان يعمل بيده ، وكان تحويله للمادة الحام التى تصل إليه تحويلا بسيطاً لا يمكنه من أن يبالغ فى تقدير الثمن الذى يبيع به ، فى حين أن التاجر كان يعتمد على حاجة الناس إلى السلع وصعوبة الحصول عليها فى أحيان كثيرة ، بسبب سوء الأحوال واضطراب الظروف السياسية ، فكان يستطيع أن يفرض السعر الذى يريده . ولابد أن نشير هنا إلى أن التجار كانوا درجات ، من حيث نوع العمل واتساع مداه . ومع أن التاجر الكبير صاحب المتجر الواسع كان يحقق أرباحاً أكبر ويحدد بنفسه السعر الذى يبيع به ، فإن التاجر الصغير المتسوق كان هو المسيطر الفعلى على أسواق السعر الذى يبيع به ، فإن التاجر الصغير المتسوق كان هو المسيطر الفعلى على أسواق السعر الذى يبيع به ، فإن التاجر وما لا يروج .

كانت الأقمشة تكوِّن معظم التجارة ، وكانت من كل صنف . فقد حفل العالم الإسلامي ، كما قلنا ، بالمدن التي اشتهرت بالنسيج الممتاز من الحرير أو الصوف أو القطن أو الكتان ، ولكن مدن النسيج الكبرى كانت في مصر والشام وإيران واليمن. ، أما النسيج العادى الذي يستعمل كلّ يوم فكان يصنع في كل مكان تقريباً . وكانت المواد التي تصنع منها الأنسجة ترتُّب كما يلي من حيث الأهمية التجارية : الصوف فالكتان فالقطن فالحرير ، فكان الصوف هو أكثر الأنسجة توافر ا في الأسواق ، و كان يدخل في صناعة معظم الأنسجة الأخرى ، بنسب قليلة أو كثيرة ، أما الكتان فكانت زراعته ومعالجته لاستخراج خيوطه شائعة فى بلاد كثيرة ، أهمها مصر ، حيث كانت تزرع منه مساحات واسعة من الأراضى ، ثم يجرى إعداد وبرته التى تشبه الشعر وتباع خامة أو منسوجة . وكان القطن معروفاً ، ولكنه كان قطن الشجر أى الذى تنتجه أشجار كبيرة بخلاف الأعواد الحالية التي ابتكرت في العصور الحديثة . و لم يكن الناس قد مهروا في زراعة أشجار القطن أو تهجين أشجار تخرج أقطاناً ذات تيلة طويلة ، ولهذا فعلى الرغم من شهرة القطن وكثرة توارد ذكره فى النصوص فإن أمكنة زراعته كانت محدودة ، معظمها في الهند ومصر ، ومن مصر انتقل إلى المغرب والأندلس . ويعد القطن من النباتات التي عرفها الأوروبيون وراج استعمالها عندهم عن طريق العرب ، والميزة الكبرى لنسيج القطن في تلك العصور أنه كان نسيجا رخيصا حيثما توافرت مادته الخام ، فكان ثوب القطن يباع بثمن أقل من ثوب الكتان ، على الرغم من توافر الأقمشة الكتانية في كل مكان تقريبا .

أما الحرير فكان استعماله قليلا ، وكان معروفاً فى جزيرة العرب قبل الإسلام ، وقد اشتهرت بنسجه عدن ونجران ، ولكنه كان قليل الاستعمال جدًّا فى البلاد العربية قبل الإسلام ، وكان العرب يحملونه إلى بلاد الدولة البيزنطية وإلى حوض البحر الأبيض المتوسط ، حيث كان يجد سوقاً نافقة . ومن الملاحظ أنه كان هناك عزوف فى البلاد الإسلامية عن استعمال الحرير ، فقد أثر عن النبي \_ عَيِّلِيَّة \_ أنه رفض أن يلبس حِبَرَةً ( ) من حرير أهديت له ، كأنه \_ عَيْلِيَّة \_ كان يرى فى استعمال الحرير ترفاً يجمل بالرجل التقى أن يتحاشاه . ولكن استعمال النساء للحرير كان شائعاً ، وهنا لانجد من جانب الفقهاء أى ملاحظة على استعماله . وقد استعمل شائعاً ، وهنا لانجد من جانب الفقهاء أى ملاحظة على استعماله . وقد استعمل

<sup>(</sup>١) الجِبْرَةُ ـــ وزان عِنَبة ثوب بمانًى من قطن أوكتان مُخطِّط ، المصباح المنير ، ج ١ ص ١١٨ .

الحرير ـــ برغم ذلك ـــ الكثير من الخلفاء والأمراء وأهل السلطان وسراة الناس ، ومن هنا كانت له سوق نافقة فى كل مكان برغم ارتفاع أسعاره .

وفى أول الأمر كانت الدولة البيزنطية تحتكر تجارة الحرير ، لأن الطريق التجارية الرئيسية التى تحمله من بلاد الصين كانت تمر بهضبة إيران فشمالى العراق فآسيا الصغرى ، فلما قامت الحروب بين الدولتين البيزنطية والفارسية قبل الإسلام انقطع طريق هذه التجارة ، وقل الحرير في أسواق أوروبا . وعندما قامت دولة الإسلام ، مأمونا ، فعاد وصول الحرير بانتظام إلى الدولة البيزنطية وأوروبا ، ولكن الطريق الأهم للحرير كان طريق جزيرة العرب الذى يبدأ عند عدن في الجنوب ويمر باليمن فتهامة فالحجاز ويستمر حتى فلسطين والشام ، وقد عرف المكيون قبل الإسلام كيف فتهامة فالحجاز ويستمر حتى فلسطين والشام ، وقد عرف المكيون قبل الإسلام كيف من وراء ذلك ثروات واسعة . وقد استمر ذلك بعد الإسلام ، فظل طريق الحجاز من وراء ذلك ثروات واسعة . وقد استمر ذلك بعد الإسلام ، فظل طريق الحجاز من وراء ذلك ثروات واسعة . وقد استمر ذلك بعد الإسلام ، فظل طريق الحجاز من وراء ذلك ثروات الصين .

أما تربية دودة القر حارج بلاد الصين فلم تحدث إلا فى القرن السادس الميلادى على بعض الأقوال ، والتاسع على أقوال أخرى . فقد تمكن راهبان من إخراج دود القز من الصين ، ومن ثم عمل الناس على تربيته فى نواح شتى من البلاد الإسلامية وبلاد الدولة البيزنطية ، وقد اشتهرت بذلك إيران فكانت مراكز نسيجه الكبرى فى مدائنها مثل تُسْتَر ، ومَرو ، والرى ، وهمذان ، وكرمان شاه ، وتبريز ، وشيراز ، وغيرها كثير .

ونشير هنا إلى ما ذكرناه فى فصل سابق من أن النسيج كان يعد من عيون الثروة ، وكان الناس يستعملونه كوسيلة فى البيع والشراء ، لأن أثمان الأصناف الجيدة منه كانت ثابتة لا تتغير بمرور الوقت ، فكان الناس يدخرون الثياب والأقمشة لوقت الحاجة ، ومن هنا فقد كان إقبال الناس على شراء النسيج بأنواعه مستمرًا ، سواء احتاجوا إليه أو لم يحتاجوا ، لأنه كان يعد نقداً مدخراً ، وبخاصة إذا كان من الأصناف الغالية ذات القيمة الدائمة وكما كان الناس يدخرون الذهب والفضة والجواهر فكذلك كانوا يدخرون الثياب الغالية ، وكانوا يثقون بقيمة النسيج الجيد أكثر من ثقتهم بالعملة ، لأن العملة قد تغش أو تقص أو تبرد ، أما الثوب فظاهر

يستطيع الإنسان فحصه باليد والعين ، وإذا كان يدخل فى نسيجه خيوط ذهَب وفضَة لم تصعب رؤية ذلك ، لأن المعادن غير الفضة والذهب لم يكن قد تقدم فن صياغة الحيوط منها ، إنما كانت الحيوط تصنع منهما فقط .

# النشاط التجارى في العالم الإسلامي:

وكان العالم الإسلامي عالماً منتجاً وافر النشاط ، ولو أن النظم الإدارية فيه كانت أصلح مما كانت لتضاعف إنتاجه واتسع نطاق الصناعة والتجارة فيه ، وقد أنتج صناع العرب في كل ميدان تقريباً ، و لم يقصر التجار ما بين صغار وكبار في توسيع مدى معاملاتهم التجارية . وعرفوا كيف ينظمون أمورهم المالية فيما بينهم دون حاجة إلى تدخل السلطات، فتعاملوا بالبيع نقداً ومؤجلاً ومنجَّماً على أقساط يتفق عليها، وعرفوا ( السفاتج ) وهي التي نسميها اليوم ( الكمبيالات ) ، و ( الصكوك ) التي نعرفها اليوم باسم و الشيكات ، بل إن لفظ Chook الإفرنجي محرف عن لفظ و صك ، العربي ، وعرفوا خطابات الضمان والحسابات المفتوحة وغير ذلك من صور التعامل المالي ، وإن لم يعرفوا المصارف أي البنوك ، لأن المصارف لا يمكن أن تقوم إلا برعاية الدولة وضمانها . وكانت ثقة التجار بدولهم قليلة ، لأن رجال الدول كانوا طامعين في أموال التجار دائماً . وجدير بالذكر أن المصارف في البلاد الأوروبية كانت مؤسسات فردية ، و لم تكن تقوم بعمليات واسعة النطاق ، وإنما كان يقام في كل سوق منضدة كبيرة يجلس حولها الصرافون للقيام بالعمليات المالية ، وهذه المنضدة هي أصل البنوك الحالية ، لأن الراغب في المعاملة مع الصرافين كان يجلس على كرسي طويل أمام المنضدة عرف باسم Bank ، وهذا هو أصل البنوك والمصارف. ولم تكن عمليات الصرف في الأسواق الإسلامية تختلف كثيراً عن ذلك ، ولكنها تطورت في الغرب تبعاً لتطور الظروف السياسية العامة ، في حين أنها لم تتطور في بلاد المسلمين لتوقف الأنظمة السياسية عن التطور .

وكان التجار ينظمون أمور التعامل فيما بينهم ، فيضمن بعضهم بعضاً فى بضاعة أو قرض أو دفع مؤجل وما إلى ذلك ، وتتولى النقابات تقديم الضمان اللازم إذا كان التاجر من ذوى الأمانة المعروفة . وفى أحيان كثيرة كان التجار يعقدون معاملات مالية ذات حجم كبير ، وكل منهم يعيش فى بلده بعيداً عن الآخر . وقد ذكر ابن حوقل الرحالة أنه رأى عند تاجر فى أودغشت ، فى أقصى جنوبى المغرب ، صكًا على تاجر آخر فى سجلماسة بمبلغ ٤٢ ألف دينار ، ومع أن ابن حوقل يذكر ذلك كأنه أمر غير عادى ، فإنه فى الحقيقة كان شيئاً عاديًّا بين كبار التجار ، فإنهم كانوا يرسلون البضائع الكثيرة لتباع على ذمة التجار فى البلاد البعيدة ، ويحتفظ لهم بالثمن عند أصحابهم من التجار حتى يستطيعوا التصرف فيه . وعن طريق التعاون والائتان هذين استطاع تجار المسلمين أن يقوموا بعمليات واسعة النطاق دون حاجة إلى نقل الذهب والفضة من مكان لمكان .

وجدير بالذكر أن جزءاً كبيراً من العمليات التجارية في العالم الإسلامي كان يتم عن طريق الحجاج وطلبة العلم والرحالة ، لأن الحاج الذي لا يملك كل تكاليف الرحلة كان يحمل معه من بلده ما يستطيع حمله من البضائع ، فإذا وصل إلى بلد آخر باع بعض ما معه واشترى بجزء من الثمن صنفاً أو أصنافاً من التي يشتهر بها ذلك الموضع وينفق على نفسه فرق الثمن ، فإذا وصل بلداً آخر قام بعملية أخرى من هذا النوع وهكذا . وإذا تصورنا أن أعضاء القافلة كانوا مئات ، وفي بعض الأحيان ألوفاً ، استطعنا أن نكون فكرة عن ضخامة العمليات التي كانت تقوم بها القافلة الواحدة عن طريق العمليات الصغيرة التي ذكرناها . وبهذه الطريقة استطاع الكثيرون جدًّا القيام برحلة الحج وتحمل نفقاتها ، واستطاع كثيرون آخرون القيام برحلات لطلب العلم والسماع على الشيوخ ، فأفادوا غيرهم بذلك واستفادوا . ولا نسي هنا المثل الشائع الذي يقول : إن الحج زيارة وتجارة .

وكانت البضائع — كما ذكرنا آنفاً — تباع في أسواق مخصصة ، فلكل بضاعة السوق الخاص بها ، يقصده من يريد من الناس ، ولكل طائفة من التجار تعمل في صنف معين — كالجلود أو التوابل أو الأقمشة — نقابة ، وتجمع النقابات كلها نقابة كبيرة تسمى و نقابة التجار » ، يرأسها تاجر عظيم ذو مال كثير يعرف باسم و الشاهبندر » ، وهذا الرجل كان دائماً ذا مكانة مرموقة عند أهل الحكم والناس ، فقد كان يتولى تزويد أهل الحكم بما يحتاجون إليه من البضائع وبخاصة الغالية منها ، وكان في الوقت نفسه يقوم بخدمة النقابة بالوساطة عند أهل الحكم لرفع الظلم وتخفيف وطأة رجال الإدارة . وكان يساعد و الشاهبندر » عدد من التجار يتولون معه تصريف الأمور الخاصة بطائفة التجار ، وهؤلاء هم الذين كان الناس يلجأون

إليهم للسؤال عن التجار الأجانب ومراكزهم وقدراتهم المالية ومستواهم الخلقى في المعاملة وما إلى ذلك . وكان هذا النظام موجوداً في العالم الإسلامي ، وبفضله نشطت التجارة وتشجع التجار على البيع والشراء . وكذلك كف الحكام أيديهم عن التجار ، نظراً للفوائد التي كانت تعود عليهم من وراء اكتساب ثقة التجار وحسن ظهم ، ولم يكن يمد يده إلى أموال التجار إلا حاكم قصير النظر .

وكانت نقابات التجار هذه تبدو على أوضح صورها فى الموانى ، حيث كانت النقابة تقوم بإنشاء المخازن للبضائع وإقامة الحراس عليها ، وفى أحيان كثيرة جدًّا كان التجار فى الميناء يتعاونون على بناء السفن .

# طـــرق التجـــارة ومراكـــزها :

كانت طرق التجارة تشق العالم الإسلامي كله في كل اتجاه ، ولكن الطرق لم تكن معبدة أو مرصوفة ، وإنما هي طرق قديمة تعارف الناس سلوكها في الانتقال من بلد لبلد ، فقامت عليها المحلات الخاصة بإيواء المسافرين وتقديم الطعام لهم وما إلى ذلك ، وكل شيء كان بثمنه بالطبع .

وفى البلاد اللوفيرة المياه كانت الطرق تسلك مسافات معينة تمر بمدن معروفة . أما فى البلاد الصحراوية فإن طرق التجارة كانت تتبع خطوطاً تعينها آبار المياه ، وفى البلاد المأهولة العامرة كان أهل القرى ورجال الدولة يضمنون سلامة القوافل مادامت فى مناطقهم ، لقاء مبالغ كانت تؤدّى للحراس أو لشيوخ القرى . أما فى الطرق الصحراوية فكانت القوافل تسير فى أمان القبائل الضاربة على مراحل الطريق ، وكل قبيلة تستقبل القافلة عند حدود منازلها ويرافقها دليل من رجالها حتى تخرج من منازل القبيلة ، لقاء جُعل يسمى « الخِفارة » . وفى العادة كانت القوافل تقوم بالعمليات التجارية الحاصة بالقبائل النازلة على الطريق ، فتشترى منها الأصناف المنتج عليًا كالصوف أو النيلج أو الجمال أو التمر ، وتحضر لها البضائع التي تحتاجها من الحارج كالأسلحة والآنية . وكانت هناك جماعات معروفة من الأدلاء يعرفون الطرق وما فيها فى كل ناحية . وكانت القافلة إذا خرجت من ناحية استأجرت دليلا يسير بها مسافة معينة ، ثم يتولاها دليل آخر وهكذا . وكان الأدلاء معروفين يسير بها مسافة معينة ، ثم يتولاها دليل آخر وهكذا . وكان الأدلاء معروفين يسير بها مسافة معينة ، ثم يتولاها دليل آخر ومناحية شيوخ القبائل .

وفى بعض الأحيان كانت القوافل تسير فى طرق تحرسها الدولة لأنها طرق البريد ، تقوم على مسافاتها ( البُردُ ) ، وهى محطات يقيم فيها موظفون تابعون للدولة موكلون باستقبال خيل البريد والعناية بها وحراسة حاملى البريد . وفى بعض الأحيان كانت ترصد فيها خيل لكى يستبدل حامل البريد بالخيل المتعبة أخرى مستريحة . ولكن ذلك كان قليلا . وجدير بالذكر أن البريد كان مخصصًا لحمل بريد اللولة فقط وبعض رجالها ، أما ما كان الناس يبعثون به من رسائل فكان الغالب أن يجمله الأفراد ويقوموا به خدمةً من بعضهم لبعض .

وكذلك كانت للملاحة البحرية الإسلامية طرقها المعروفة في بحار العالم ، وكانت موانيهم على سواحل البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وعلى سواحل بحر العرب ( جنوبى الجزيرة العربية ) من أعمر موانى الدنيا بالنشاط حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى ، وكانت سفن المسلمين تصل إلى الهند والملايو وإندونيسيا والصين والفيليين عن طريق خطوط ملاحية متنظمة معروفة ، فكانت السفن تخرج من عبادان قرب البصرة إلى سيراف إلى هرمز إلى دَيْنُل على الساحل الشمالي الغربي للهند ، ثم إلى قاليقوط ( كلكتا ) ، وهنا كان الميناء الكبير الذي تلتقى فيه سفن العرب المقبلة من البصرة ومن عدن . ومن عدن كانت تخرج السفن إلى سواحل شرقى أفريقية فتصل إلى سفالة ( موزمييق الحالية ) ومدغشقر وزنجبار ( تنزانيا اليوم ) وإلى بر فتصل إلى سفالة ( موزمييق الحالية ) ومدغشقر وزنجبار ( تنزانيا اليوم ) وإلى بر العجم ( الصومال الآن ) . وكانت تخرج أيضاً إلى الهند وتلتقى وسفن المسلمين الأخرى في قاليقوط . ومن هناك كانت تبدأ الرحلات إلى بلاد الملايو وجزيرتى جاوة وسومطرة ثم بلاد الصين ، حيث كانت للمسلمين جالية كبيرة في خانقو ( كانتون ) بل وصل تجارهم إلى بكين ( خان بالق ) .

وقد أخرجت بلاد الخليج العربي وبلاد العرب الجنوبية ... من عدن إلى حضرموت إلى عمان ... أخرجت أعظم ملاحين في تاريخ الإسلام من أمثال سليمان المهرى وشهاب الدين أحمد بن ماجد ، و لم يكن هؤلاء ربابنة بحر مهرة فحسب ، بل كانوا علماء لهم المؤلفات والدراسات الكثيرة في علوم البحار وفنون الملاحة البحرية ، ولدينا الآن ثروة طائلة من مخطوطات ابن ماجد يعدها علماء الغرب أنفسهم من أحسن ما ألف في علوم البحار حتى أواخر القرن السابع عشر الميلادي .

وأحمد بن ماجد هو الذي دّل الملاحَ البرتغالي فاسكو داجاما على الطريق البحري

من مالنّدى على شاطىء أفريقية الشرق إلى قاليقوط ، وقاد بنفسه السفن البرتغالية إلى هناك . و لم يكن أحمد بن ماجد يدرى أنه فتح بذلك أبواب بحار آسيا للبرتغاليين ، فجلب بذلك شرًّا بعيد المدى على تجارة المسلمين وبلادهم فى بحار آسيا .

ومن مؤلفات ابن ماجد وغيره من مؤلفينا عرفا أن العرب هم الذين ابتكروا الإبرة المعناطيسية واستعملوها فى الاستدلال على الجهات فى البحار . لقد أخذ العرب حجر المعناطيس عن أهل الصين ، ولكنهم تنبهوا إلى أنه إذا أخذت قطعة رقيقة مستطيلة من الحديد المعنط وعلّقت من وسطها بخيط اتجه أحد طرفيها نحو الشمال . فكانوا يصنعون صفيحة رقيقة من ذلك الحديد على هيئة سمكة ويلقزنها فى الماء فيتجه رأس السمكة نحو الشمال ، وقد قرأنا هذا الوصف عند أبى الحسن على المسعودى فى كتابه و مروج الذهب ، وحدثنا مؤلف عربى آخر هو شمس الدين أحمد بن محمد المقدسي بأن ملاحي المسلمين فى بحار آسيا كانوا يستعينون بخرائط بحرية تعرف عندهم باسم و الدفاتر ، وكانوا يحملون معها كراسات تفسر ما فى الخرائط تسمى و راهماجانات ، أى المرشدات البحرية .

### المعامسلات الماليسة:

لا يتسع المجال هنا لتفصيل الكلام عن النقود الإسلامية ونظم المعاملات المالية ، فهما بابان واسعان من الأبواب التي أبدت فيها أمم الإسلام والعروبة كفاية ممتازة ، وسنكتفى هنا بذكر بعض النقط الأساسية في هذا الميدان الواسع ، ولا بد أن ننبه إلى أن الكثير من تفاصيله مازالت قيد البحث والدراسة .

كان أساس المعاملات المالية الدينار الذهبي والدرهم الفضى . والوزن الأساسي للدينار مثقال من الذهب الخالص ، أى أربعة جرامات وربع الجرام ، وكان وزن الدرهم مثقالا أيضاً ولكن من الفضة ، والنسبة بين قيمة الدينار وقيمة الدرهم هي النسبة بين قيمتي الذهب والفضة ، وكان من الطبعي أن تختلف هذه النسبة بحسب ما كان في كل من الدرهم والدينار من الفضة والذهب الخالصين . فأما الدنائير فما كان الناس يقبلون في عيارها الذهبي أى نقص ، فإذا نقص وزن الدينار حبة واحدة علوه زيفاً وأخذه الصيارفة بنسبة ما فيه من الذهب و لم يقبلوه على أنه دينار أصلا .

و لم يكن الناس يشترون الدنانير للتعامل بل للادخار ، فيما عدا الخلفاء والسلاطين وكبار رجال الدولة . ولهذا فلم تكن الدنانير جارية فى الأسواق للتعامل ، وإن كانت أساس النظام النقدى .

أما المعاملة الجارية فكانت بدراهم الفضة ، والفضة لا تحتمل التداول فى الأيدى إذا خلط بها معدن آخر كالنحاس أو البرونز ، ولهذا فقد كان المفروض أن الدراهم حتى أعلاها عياراً \_ ليست صافية ، وكان العرف أن الفضة لابد أن تمثل بهراً من الوزن الصافى للدرهم ، ولهذا فلم تكن نسبة قيمة الدرهم إلى الدينار هى نسبة قيمة المعدنين النفيسين أحدهما إلى الآخر ، بل اختلفت بحسب ما فى الدرهم من الفضة . وفى أول الأمر قدروا الدينار الصحيح بأربعة عشر درهما صحيحة ، ثم انقصت قيمة الدراهم الجارية فى المعاملات حتى وصلت نسبة الدرهم إلى الدينار إلى ١ : ٢٤ ، وكان هذا هو العرف الجارى إلى أواخر القرن الرابع الهجرى ، ثم انفرط العقد وهبطت النسبة إلى ١ : ٤٠ ، وربما أكثر ، وأخذت الفضة الصحيحة تمتفى من التعامل ، و لم تبق إلا الزيوف .

وعلى أى الأحوال فقد مرت بالعالم كله أزمة فى الذهب والفضة بلغت ذروتها فى أواخر القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى . فقد نضبت المناجم المعروفة وأخفى الناس مالديهم من الذهب والفضة ، ثم انفرجت الأزمة فى القرن الحادى عشر بالعثور على مناجم فى وسط أوروبا وشمالها ، ونتيجة لفتح المرابطين للطريق إلى أفريقية المدارية من ناحية الغرب ، وكانت مياه أنهار أفريقية المدارية تحمل كمية لها قدرها من التبر ، فاعتمد الناس على ذلك المنبع الجديد فى بلاد الإسلام ، ولهذا استطاع ، المرابطون ، و الموحدون ، من بعدهم إصلاح العملة وتصحيح عيارها ، وأصبح الدينار المرابطي من أكثر العملات احتراماً فى الشرق والغرب ، وقد عُرف هناك باسم المرابطية فى العالم الجديد .

أما ( الفلوس ) \_ وهي العملة النحاسية \_ فلم تظهر في العالم الإسلامي إلا أيام السلطان الأيوني الكامل ابن العادل ( ١٢٢٨ م \_ ١٢٣٨ م ) ، فقد كانت نتيجةُ النفقات الباهظة التي تحملتها مصر والشام للقيام بما احتاج إليه صلاح الدين للقضاء على قوة الصليبين أن شح الذهب والفضة في الأسواق بصورة عامة ،

واحتفت الدراهم من الأسواق ، وسكّت حكومة الكامل عملة نحاسية عرفت بالفلوس ــ واحدها فلس ــ وطرحتها فى الأسواق ، فاختفى المعدنان النفيسان من مجال التعامل تماماً . وباختفائهما اختفى الأساس القانونى لقيمة الفلوس وسعرها حتى وصل كان السعر القانونى ٤٨ فلساً للدرهم ، هبطت قيمة الفلوس وسعرها حتى وصل المدرهم إلى ١٥٠ فلساً فى العصر المملوكي الأول ، أي أن العملة الجارية هبط سعرها إلى الثلث ، و لم يعد من الممكن أن تببط أكثر من ذلك ، لأن وزن النحاس فى المائة وخمسين فلساً كان يساوى أكثر من درهم . ومن حسن الحظ أن قيمة النحاس كمعدن لم تكن قد تكشفت بعد ، وكان أقصى ما يصنعه الناس منه الأوانى وبعض أدوات البيوت ، فظلت الفلوس فى التداول ، وهى مع هبوط قيمتها وثقل وزنها وسيلة تعامل على أى حال .

ونتيجة لهذا عاد الناس إلى التعامل على أساس المقايضة ، فالفلاحون مثلا لم يكونوا يحرصون على الحصول على الفلوس ، وإنما كانوا يبادلون محصولاتهم الزراعية بما يحتاجون إليه ، فيأخذون القماش ويدفعون ثمنه قمحاً أو فولا أو شعيراً أو بيضاً . وأخذت الدولة معظم ضرائبها من الفلاحين محصولات عينية ، ودفعت جانباً كبيراً من الرواتب محاصيل ، وفي بعض الأحيان اتخذت أرغفة الخبز أساساً لتقدير جانب كبير من راتب الموظف ، وقد عرف هذا الجانب به و الجراية ، فكان كل موظف يتقاضى جراية يومية من الخبز إلى جانب راتب من الفلوس .

والميزة الاقتصادية الوحيدة في تلك العصور الوسطى المتأخرة ، أى ابتداء من القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى ، هى أن مقادير الذهب والفضة الموجودة في البلاد كانت تظل فيها ، فقد كانت البلاد لا تستورد من الخارج إلا قليلا من الأشياء ، ولم يحدث الاستيراد على نطاق زاد على الإيراد إلا في أواخر الدولة المملوكية الثانية ، عندما توقفت تجارة الهند فانقطع عن البلاد أكبر مورد للذهب والفضة ، وفي الوقت نفسه استمر المماليك يشترون مماليك وسلعاً أخرى من بلاد الغرب ، كالحديد والأخشاب والنحاس والأسلحة لاستعمالها في حاجاتهم الخاصة ، فتسرب مخزون المذهب والفضة عند المماليك وفي خزائن المولة بسرعة ، وكانت نتيجة ذلك إفلاس مصر والدولة المملوكية عامة من أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . وعندما استولى الأتراك العثمانيون على مصر لم يكن في خزائن المماليك مدخرات من هذين المعدنين النفيسين .

وقد عرف المسلمون كلَّ صور التعامل المالى التي ظهرت في العصور الحديثة ، ولكن في صورة بدائية وغير منظمة تنظيماً تامًّا ، فكان الصراف في السوق يقوم بالكثير من أعمال البنوك الحالية ، فكان يقوم بتغيير العملة سواء أكانت محلية أو أجنبية ، ذهبية أو فضية . وكانت العادة أن التاجر المعروف إذا دخل السوق أودع ما معه من المال لدى أحد الصرافين وأخذ بدله رقاعاً أو أوراقا عليها طابع ( حتم ) الصراف يسجل فيها الحد الأقصى الذي يستطيع التاجر أن يتعامل به ، وبهذه الرقاع يشترى ما يريد ويعطى البائع منها ما يساوى قيمتها . ويذهب الناس بهذه الرقاع كبيرة من العملة معهم أثناء وجودهم في السوق وتعرضهم للصوص في الزحمة ، كبيرة من العملة معهم أثناء وجودهم في السوق وتعرضهم للصوص في الزحمة ، وكذلك ليوفروا الوقت الذي يضيع في فحص العملة للتأكد من سلامتها في كل حالة شراء . وفي آخر مدة السوق يعمل التاجر حسابه مع الصراف ويأخذ المتبقى له أو يدفع الزائد عليه ، وهذه أشبه بعمليات وخطابات الضمان ه .

وكان ( الجهابذة ) حجمع جهبذ ح أوسع ثروة وأقدر من الصرافين على القيام بالعمليات المالية الكبيرة المعقدة . وكان بعض النجار يودعون عند الجهبذ عشرات الألوف من الدنانير ويأخذون عنها رقاعاً يتعاملون بها على مدى طويل ، وفى بلاد شتى . وكان الجهبذ يقوم بعملياته فى بيته أو دكانه ، حيث يعمل فى خدمته كتبة وحاسبون ، وتوجد عنده خزائن . أما الصراف فكان يجلس على منضدة فى السوق . ومعنى ذلك أن و الصراف ، كان أدنى مرتبة من و الجهبذ ، ومن الممكن اعتبار الجهبذ مؤسسة مالية تقوم بعمليات واسعة المدى وترتبط بمؤسسات بماثلة فى بلاد أخرى ، ويقوم بين هذه المؤسسات نظام متعارف فى الصرف والدفع ، فكان التاجر يشترى فى البصرة مثلا ويدفع الثمن فى صنعاء أو القاهرة عن طريق و الجهابذة » .

وكان الجهابذة يقومون فى بعض الأحيان بالعمليات المالية للأمراء وكبار الحكام والأغنياء ، ممن كان من العسير عليهم أن ينقلوا مبالغ مالية كبيرة من مكان لمكان أو يحتفظوا بأموالهم فى بيوتهم خوفاً من اللصوص أو رجال السلطة ، فكانوا يكتبون و رقاعاً » \_ أى أوامر صرف \_ بأى مبلغ ، فيقبض الناس قيمتها من « الجهبذ » فى المكان الذى يحدّد فى الرقعة ، ثم يسوّى الرجل حسابه مع الجهبذ فيما بعد ، وكان الجهابذة يقومون بمهمة الوكلاء الماليين لكبار التجار والولاة ، فكان التاجر وكان الجهابذة يقومون بمهمة الوكلاء المالين لكبار التجار والولاة ، فكان التاجر إذا أراد السفر أخذ معه « سَمُتَجَةً » \_ أى خطاب ضمان \_ يبين فيها المبلغ الذى

يستطيع التاجر التعامل في حدوده . وبهذه السفتجة ، وفي حدود مبلغها ، يستطيع التاجر أن يشترى ما يشاء ويوقع أوراقا بقيمة ما يشترى ، ويتولى التجار تسوية الحساب مع الجهبذ فيما بعد ، وكان ذلك كله يتم بضمان من نقباء التجار في كل بلد .

وكان لمحمد بن طغج الإخشيد والى مصر و جهابذة ، فى بغداد ، فكان يكتب للناس سفاتج فى الفسطاط ، فيقبضون مبالغها فى بغداد ، وقد اعتمد الرخالة الفارسى ناصر خسرو (ت حوالى ٤٥٢ هـ ) فى بعض رحلاته على خطابات ضمان كتبها تجار من أصدقائه إلى وكلائهم فى بـلاد بعيدة ليدفعوا له ما يحتاج إليه من المال .

وفى بعض البلاد ذات النشاط التجارى الواسع ، كالبصرة وأصفهان وحلب ، كان للصرافين سوق خاصة تتم فيها كل العمليات المالية التي يحتاج إليها التجار .

وهناك رأى سائد عند مؤرخى العصور الوسطى فى الغرب يقول إن معظم الجهابذة والصرافين فى بلاد الجناح الشرقى لدولة الإسلام كانوا من اليهود . وهذا غير صحيح ، لأن أعاظم الماليين فى العالم الإسلامي كانوا \_ فى الغالب \_ من اليمنيين والحضارمة والبصريين والفرس . فقد اشتهرت هذه الشعوب بالكفاية المالية الممتازة عند تجارها ورجال المال فيها ، وهذا لا يمنع القول بأن بعض الصيارفة والجهابذة فى بلاد الإسلام كانوا يهوداً ، ولكنهم لم يكونوا أمهر من غيرهم ولا كان لهم احتكار لشعون المال .

وقد كان من المنتظر أن تتركز العمليات المالية في بلاد الإسلام في أيدى النصارى واليهود ، بسبب القيود الكثيرة التي وضعها الفقهاء على الصرف \_ وهو التعامل المالي \_ ليسدوا أصغر الثغرات على الربا والمرابين ، ولكن الذي حدث أن تجار المسلمين استطاعوا أن يقوموا بكل العمليات المالية دون أن يتعدوا الحدود التي وضعتها كتب الفقه . أما في أوروبا فقد سيطر اليهود على أكبر جانب من النشاط التجارى خلال العصور الوسطى ، لأن الكنيسة الكاثوليكية حرمت الربا الفاحش ، وعدّت الاشتغال بالتجارة والتعامل المالى من الأمور التي تمس سلامة الإيمان وتشوب إخلاص المؤمن لدينه ، وضيقت الحناق على التجار ، حتى وُضِعَ التجار \_ في بعض الأحيان \_ في زمرة اللصوص والخارجين على الدين . وكانت نتيجة ذلك أن تُرك ميدان التجارة والمال لليهود زمناً طويلاً ، وكان معظم اليهود الذين تولوا هذه الأعمال

فى الغرب الأوروبى فى العصور الوسطى من أصول أندلسية ، لأن يهود الأندلس كانوا يعيشون بين المسلمين ، فكانوا متعلمين ؛ فى حين أن القليلين من اليهود الذين بقوا فى أوروبا من أيام الدولة الرومانية كانوا جهلة غير متعلمين .

وكما تمتع اليمنيون والحضارمة والعمانيون وأهل الخليج وأهل البصرة والإيرانيون بسمعة مالية عظيمة فى شرق المملكة الإسلامية ، فقد امتازت بعض الجامعات الإسلامية فى هذا الباب فى غربها ، وأهم هؤلاء هم أهل الأندلس ، وبخاصة أهل السواحل الشرقية والجنوبية ، فكان أهل موانى مُرسية وألمَريَّة ومالِقَة وبَلنسية وبَجَانة يسيطرون على أكبر جانب من النشاط التجارى فى غرب البحر الأبيض المتوسط كله ، وكانت جالياتهم منتشرة فى كل الموانى الإسلامية حتى طرابلس والإسكندرية ، بل قامت هذه الجاليات بإنشاء موانىء كثيرة فى المغرب مثل الجزائر ووهران وتِلمسان ومرسى الدجاج . ومن هنا كانت العملة الأندلسية هى العملة السائدة فى نواح كثيرة من غرب البحر الأبيض المتوسط لسلامها وصحة وزنها .

وفى بلاد المغرب اشتهر القيروانيون بمهارتهم فى تنظيم القوافل التجارية الضخمة التي تعبر الصحراء إلى أفريقية المدارية . أما أهل السوس \_\_ وهو الجزء الجنوبى من المغرب الأقصى \_\_ فقد اشتهروا بالمهارة التجارية فى كل مكان ، وإليهم يرجع الفضل فى نشاط التبادل التجارى بين العالم الإسلامى وشمال الصحراء الكبرى وجنوبها . وما زال السوسيون يتمتعون بهذه السمعة الطيبة إلى الآن فى كل نواحى المغرب .

غير أننا ينبغى أن نذكر أن أحجام المعاملات المالية فى بلاد الدولة الإسلامية ارتبطت بدرجة الأمان التى استطاعت النظم السياسية السائدة أن توفرها لرعاياها ، ولم تكن تلك الدرجة عالية فى معظم الأحيان ، لأن تلك النظم لم تكن عاجزة عن تأمين الأموال والمتاجر فحسب ، بل كان رجالها خطراً على التجارة والأموال ، لا يتورعون عن مد أيديهم إلى أموال الناس — وبخاصة التجار سلما وعدواناً . وما حققه التجار بالنسبة إلى أحوال الدول التى عاشوا فى ظلها كان كثيراً جدًّا ، فقد قاموا سرغم كل شيء سر بأكبر نصيب من النشاط الاقتصادى العالمي من منتصف القرن السابع إلى نهاية العصور الوسطى .

وقد خَّيم على العالم الإسلامي في أواخر العصور الوسطى ركود اقتصادى عام ، يرجع إلى أن مستوى النظم السياسية التي تولت الحكم كان دائماً في هبوط . وإذا أخذنا الجناح الشرق للعالم العربى مثلا ، وهو الجزء الذى حكمته دولة واحدة ابتداء من العصر الفاطمى ، أى منذ النصف الثانى من القرن العاشر الميلادى ، وجدنا أن الأحوال المالية لمصر والشام والحجاز واليمن كانت أحسن فى العصر الفاطمى مما كانت عليه فى العصر الأيوبى الذى تلاه . وهذا بدوره أحسن من العصر المملوكى الأول ، والحال فى هذا الأخير أحسن من أحوال العصر المملوكى الثانى ، فإذا تقدمنا فى العصر التركى وصلنا إلى حضيض الانهيار الاقتصادى والسياسي .

وقد انتهى عصرُ المماليك البحرية نهاية هزيلة بموت آخرهم زين الدين أمير حاج سنة ١٣٨٧ م، وحل محلهم عبيدهم المماليك البرجية الذين لم ينته حكمهم إلا بالغزو العثمانى سنة ١٥١٧ م. وكان عصرهم عصر اضمحلال سياسى وخلقى أيضاً. وقد قدِّر خراج مصر \_ أى إيراداتها \_ سنة ١٢٩٨ م ( بعد بدء حكمهم بيضاً عشرة سنة ) بمبلغ ١٠٨١,٥٨٤ ديناراً ، وحوالى سنة ١٥٢ م ، أى بعد انتهاء حكمهم بثلاث سنوات فقط ، كان الإيراد ، ، ، ، ، ، ، ، ، دينار فقط ، أى أن المستوى الاقتصادى للبلاد التي ابتليت بهم هبط إلى العشر ، وهم المسئولون عن أن المستوى الاقتصادى للبلاد التي ابتليت بهم هبط إلى البحث عن طرق أخرى ضياع تجارة الهند من أيدى المسلمين واتجاه الغربين إلى البحث عن طرق أخرى يصلون عن طريقها إلى آسيا ويحصلون على تجارتها ، وهذا البحث أدى بهم إلى الكشوف الكبرى التي قفزت بالغرب الأوروبي إلى الأمام قفزات لا تصدَّق ، في الكشوف الكبرى التي قفزت بالغرب الأوروبي إلى الأمام قفزات لا تصدَّق ، في

# السدول الإسلامية والاقتصاد :

فى الشرق والغرب على السواء كانت الدول فى أوائل العصور الوسطى حرباً على الاقتصاد ، وفيما يتعلق بنا نحن المسلمين ــ نقول إن كل الدول ــ دون استثناء ــ احتداء من العصر الأموى كانت وظيفتها نهب شعوبها وإفقارها وحرمان الناس من وسائل العمل والإنتاج ، وقد كانت سياسة الأمويين رفيقة بالناس بعض الشيء فى بلاد الشام التى اعتبروها ــ بصورة عامة ــ ملكاً للبيت الأموى وتقاسموا خير أرضيها ضياعاً وإقطاعات ، واعتبروا أهلها موالى ومقطعين ، ولكن فى مصر مثلا كان مجموع الحزاج الذى تأخذه الدولة أربعة ملايين أو أربعة ملايين ونصف المليون من الدنانير فى السنة ، وهذا هو الحد الذى وقف عنده الفلاح المصرى الذى عرف

بتجارب السنين أن يقرر ماذا يدفع للدولة وكيف يمنع الدولة من أن تأخذ أكثر ومن زمن بعيد جدا قال مؤرخ رومانى لرجال دولته : « لا تحاولوا أن تأخذوا من الفلاح المصرى أكثر مما يريد هو أن يدفع ، فهو ماهر جدا هنا ، فلتأخذوا منه ما يدفع » .

والحقيقة أن الفلاح المصرى كان يعرف دائماً كيف يتفق مع جابى الضرائب على أن يتخلص من أى زيادة فى الضرائب ، فإذا كان يدفع خمسة قروش عن النخلة فى السنة ، ثم زاد الحاكم ضرية النخل إلى عشرة عرف الفلاح كيف يتفق مع جابى الضرائب على إنقاص عدد النخل إلى النصف لكيلا يدفع فى النهاية إلا ما كان يدفعه قبلا . ولكن هذا لا يمنع من القول بأنه كان يدفع فى العادة ضعف المقرر ، فإذا كنا نقرأ أن مصر كانت تؤدى أربعة ملايين دينار فى السنة لدولة الحلافة فمعنى ذلك أنها كانت تدفع ثمانية ملايين أربعة تذهب لحزانة الدولة وأربعة كانت تضيع فى الطريق ما بين رشا وهدايا وسرقات شتى . وكانت مصر هنا أحسن من غيرها . فى الطريق ما بين رشا وهدايا وسرقات شتى . وكانت مصر هنا أحسن من غيرها . فقد كانت العادة أن يدفع الناس ما بين خمسة وستة أضعاف المقرر ، ومعنى ذلك أن الدولة ورجالها كانوا ينهون الناس نها .

وفى أوروبا تغير الحال مع الزمن ، فقد أدرك الملوك هناك أنه من مصلحتهم أن يدعوا أموالا فى أيدى الناس ليعملوا ويربحوا وتزداد أموالهم فيدفعوا أكثر ، ومعنى ذلك أنهم أدركوا الحقيقة التى أدركها آدم سميث وأثبتها فى كتابه و ثروة الأم ، ذلك أنهم أدركوا الحقيقة التى أدركها آدم سميث وأثبتها فى كتابه و ثروة الأم ، وإنما بما يملكه الملوك أو الحكام ، وإنما بما يملكه الحكام والناس ، بل إن ما يملكه الناس أهم ، لأن الملوك لا يستطيعون بما يملكه المشتفال بالتجارة أو الصناعة ، ومن ثم فهم عاجزون عن تنمية الثروة أما الشعوب فهى قادرة على ذلك ، ومن ثم فإنه كلما زادت الثروة فى أيدى الناس زادت إمكانيات النمو الاقتصادي للبلد ، فإذا نما اقتصاد البلد نجت تبعاً لذلك ثروات الملوك ، لأن تلك الثروات تأتى من الضرائب التى يدفعها الناس . وكلما كان الناس أغنى كانت ضرائبهم أكثر .

هذه الحقيقة لم يتبينها حكام المسلمين قط ، وكل حكومات المسلمين فى العصور الماضية قامت على أساس استنزاف أموال الرعية ونهب أقصى ما تستطيع من أموال الناس تحت أسماء ضرائب معظمها غير شرعية وغير إنسانية فى أحيان كثيرة ، وأحيانا كان يتم الاستيلاء على أموال الناس عن طريق المصادرة والنهب السافر دون حياء . ومن المعروف أن الذين يستطيعون إقامة الأعمال وإنشاء المتاجر والأموال يكونون دائماً من أصحاب الذكاء والقدرة على تنظيم العمل وسياسة الناس والحساب والتقدير ، فكان هؤلاء إلى جانب أصحاب الفكر والعلم والاطلاع هدف الحكام يصادرونهم ويستحلون أموالهم ويسجنونهم ويقتلونهم خوفا على عروشهم أو طمعا في أموالهم ، ومن ثم فقد حرمت أمم الإسلام في الغالب من خيرة مواهبها و لم يعش الى جانب الملوك إلا الصغار والمسالمون والسلبيون .

ولا ننسى كذلك أن الزراع والعمال كانوا يحملون عبء ضرائب باهظة جعلتهم يكتفون بالعمل الضرورى لسد الرمق دون نظر إلى ما سوى ذلك لأن أى ربح زائد على الحاجة يعرضهم للمتاعب والمطالبات. وأصدق مقال لذلك الفلاح المصرى الذى كان يستطيع أن يستخرج من أرضه خيراً كثيراً ويعيش في مستوى طيب ويؤدى للدولة إلى جانب ذلك حقها ، ولكن طمع الحكام والجباة اضطره إلى القنوع ببيت تعيس من الطين ليس فيه إلا الضرورى جدا من مطالب الحياة حتى ينجو من أذى الحكام ، لأنه ليس في بيته شيء يمكن أن يكون محلاً لطمع أحد . وفي هذا الشكل الحزين من الفقر وجد الفلاح أمانه .

ولم تكن أحوال العمال والفلاحين فى غير مصر أحسن حالاً ، وكل ذلك نشأ عن ظلم الحكام من خلفاء وسلاطين وملوك ووزراء ورجال خراج أو جباة ضرائب يبغا كان عالم الغرب قد تخلص من نكبة الفقر منذ انتهى أهله إلى حقيقة أن و النروة الحقيقية للأمة هى ما يملكه الناس لا ما يملكه الحكام فحسب ، وتحالف الملوك مع التجار والعمال والزراع على أمراء الإقطاع فنشأت المدن ، وهى مراكز العمل والتجارة وحصل أهلها من التجار والصناع على امتيازات وحقوق من الملوك ، بل أنشأت المدن لها قوات عسكرية لحماية أهلها وأموالهم من العدوان . وفي هذه المدن التي بدأت تظهر من القرن السادس عشر الميلادي نشأت الحضارة الأوروبية الحديثة التي قامت على عقلية عملية وتجارية وصناعية ، ووضعت تشريعات خاصة بها كانت هي أساس القوانين المدنية الحديثة . وفي هذه الظروف أثرى أهلها وكثرت أموالهم وأزهرت أحوالهم .

وفى هذه الظروف زادت رؤوس الأموال فى الغرب ونشأت الصناعات وتطورت

العلوم وأخذت وجهة عملية ، بمعنى أن العلوم فيها اتخذت وجهة عملية وخرجت من نطاق الفكر النظرى المحدود فاتجهت الجامعات إلى دراسة العلوم والطب والكيمياء والطبيعة والزراعة والتجارة وخلال القرن الثامن عشر الميلادى دخلوا في عصر الانقلاب الصناعى الذي نشأت معه الصناعات الضخمة في الحديد والنحاس والمعادن وظهرت الآلات وتضاعف الإنتاج وكثرت رؤوس الأموال ونشأت جماعات العمال ، وفي القرن التاسع عشر الميلادى دخل العصر الصناعي في دور النضج وتطورت الحكومات إلى النظام الجديد . ومن بين الصناعات التي أزهرت كانت صناعة الآلات الحربية والأسلحة النارية بشتى مقاييسها من المسدسات والبنادق إلى المدافع ، ونشأت الجيوش الحديثة التي تستطيع الغزو والفتك والاستعمار ، ونشأت كذلك البواخر والسفن والبوارج المسلحة بالمدافع الضخمة ، وأنشئت لذلك كله المدارس والمعاهد والأكاديميات .

هذا كله تم بينا كان العالم الإسلامي نائماً في ظلمات العصور الوسطى ، لأن الحكومات أفقرت الشعوب ثم افتقرت هي بدورها وأصبح الملوك لا يجدون الأموال الكافية لجندهم المرتزقة . وخير مثال لذلك الدولة العثانية التي كبرت وتضخمت على غير أساس شعبي أو قاعدة علمية . فأصبحت في النهاية طبلاً أجوف ضعيفا يتهاوي أمام ضربات الروس والمجر والانجليز والفرنسيين .

لقد فوجىء العالم الإسلامى بهذه القوة الهائلة تواجهه وتنزل به الضربات وهو عاجز حتى عن الدفاع عن نفسه . وكان ما سنحكيه فى فصل عصور الركود من تدهور محزن وبشع فى أحواله وانهيار حكوماته وضياع دوله تم تعرضه للاستعمار .

وذلك كله نشأ عن السياسة المالية المخربة التي سارت عليها دول الإسلام منذ البداية ، فهذه السياسة انتهت بإفقار الشعوب من ناحية وأدت إلى وقوعها في مهاوى الجهل والعلم النظرى الذي لا ينفع من ناحية أخرى . وذلك كله أتى من أن المشرعين غاب عنهم \_ عندما قامت دولة الخلافة \_ أن يحددوا مدة حكم الحاكم ومجال نفوذه . فانتهى الأمر إلى الاستبداديات التي رأيناها ، وهذه هي سبب البلاء الأكبر كل رأينا ، وهي التي أوقعت عالم الإسلام في عصور الركود .

### خسلاصـــــة :

من البدهي أننا لا نستطيع ــ في فصل واحد ــ أن نتناول كل المسائل المتعلقة بالأحوال الاقتصادية لعالم الإسلام خلال تاريخه الطويل ، وبخاصة أن الأبحاث والدراسات المتعلقة بالنواحى الاقتصادية قاصرة جدًا ، بل هى ما زالت فى مهدها فيما يتعلق بماضى الشعوب الإسلامية ، ولهذا فقد اكتفينا بالحديث عما رأينا أنه يمثل الموضوعات الرئيسية لمثل ذلك البحث ، وكان الجهد متجهاً نحو إعطاء صورة عامة عن الأحوال الاقتصادية فى بلاد المسلمين ، والنشاط الذى قامت به فى ذلك المجال جماعاتُ السكان المختصة بشئون المال والاقتصاد والتجارة .

فبدأنا بالكلام عن التجارة والتجار ، فأعطينا فكرة عامة عن النشاط التجارى العام فى عالم الإسلام مع الإشارة إلى تلك الشعوب الإسلامية التى امتازت بنشاط تجارى ، سواء كان بريًّا أو بحريًّا ، وتكلمنا عن التجار فى العالم الإسلامي وكيف كانوا يكوّنون مجموعات متخصصة من الناس فى المدن والموانى ، يتعاونون فيما بينهم على تزويد الناس بما يحتاجونه من الحاصلات والمصنوعات ، ولهم فى ذلك أساليب متفق عليها وتقاليد مرعية بينهم ، مهما اختلفت بلادهم . وتحدثنا عن الأقمشة على اعتبار أنها كانت أكبر مادة من مواد التعامل التجارى ، فتكلمنا عن مراكز صناعة النسيج فى العالم الإسلامي ، سواء فى مصر أو إيران أو العراق أو اليمن ، وما اختصت النسيج فى العالم الإسلامي ، سواء فى مصر أو إيران أو العراق أو اليمن ، وما اختصت فى إيران ، والحرير فى العراق واليمن . وليس معنى ذلك أن كل بلد من هذه البلاد فى يون من النسيج لا يصنع غيره ، فالحقيقة هى أن النسيج كان يصنع فى كل بلاد الإسلام ، أما ما ذكرناه فيعين ناحية الامتياز فقط لهذه الناحية أو تلك .

وتكلمنا عن النشاط التجارى فدرسنا أحوال التجار وتنظيماتهم والأساليب التى كانوا يجرون عليها فى تسيير أمورهم ، سواء من ناحية الحصول على البضائع وتصريفها أو من ناحية إدارة الأعمال نفسها .

وأعقبنا ذلك بالكلام على المعاملات المالية ، فتحدثنا عن النقود التى كانت جارية فى التداول فى العالم الإسلامى ، وحاولنا تقدير قيمتها ، وأعطينا فكرة عن مستوى الأسعار فى تلك العصور .







### أصول :

ابن الأثير : على بن أحمد بن أبى الكرم (ت ٦٣٠هـ/١٢٣٨ م) : « الكامل
 ف التاريخ » ، المطبعة المديرية بالقاهرة ١٩٣٣ .

ابن بعرة ، منصور بن بعرة الذهبى الكاملي : ﴿ كَشَفَ الْأَسْرَارِ العلمية بدارِ الضرب المصرية ﴾ بتحقيق محمد فهمي ، القاهرة ١٩٦٦ .

- ابن جبیر، أبو الحسین محمد بن أحمد الکنانی (ت ٦١٦ أو ٦١٧ هـ/١٢١ ــ ١٢٢٠ م): ﴿ رحلة ابن جبیر ﴾ بتحقیق حسین نصار ، القاهرة ١٩٥٥ .

- ابن حوقل ، أبو القاسم محمد النصيبي : ( كتاب صورة الأرض ) ، جزءان ، بتحقيق كرامرز ، ليدن ١٩٣٨ .

ابن خُرداذبة ، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله : كتاب و المسالك والممالك ،
 بتحقيق دى جويه ، ليدن ١٨٨٩ .

- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ هـ/۱٤٠٦ م):. و المقدمة ، ييروت ۱۹۲۷ .

ــ ابن دقماق ، إبراهيم بن محمد المصرى (ت ٨٠٩ هـ/١٤٠٦ ــ ابن دقماق ، إبراهيم بن محمد الأمصار ، جـ ٤ ، ٥ القاهرة ١٨٩١ .

ـ ابن ماجد ، شهاب الدين أحمد ( ت ٩٢١ هـ/١٥١٥ م ) :

كتاب الفوائد في أصول البحر والقواعد ، بتحقيق فيران .

د حاوية الاختصار في أصول علم البحار ، (مخطوطة باريس).
 وانظر عن مخطوطات مؤلفات ابن ماجد ، كتاب د . أنور عبد العليم فيما يلى.

- أبو الفدا، إسماعيل بن على عماد الدين صاحب حماة: ( المختصر في أخبار البشر )، القاهرة ١٨٩٤.
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ( ت ١٩٢ هـ/٨٠٧ ـــ ٨٠٨ م ) : « كتاب الخراج ۽ .
- الإدريسى ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس (ت ٥٦٠ هـ/١٦٤ م): ﴿ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ﴿ مأخوذة من كتابه ﴿ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ﴾ ، بتحقيق رينهارت دوزى من كتابه ﴿ دَوْهُ DE GOJE ، ليدن سنة ١٨٦٦ .
- أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية ، نشرها وحققها أدولف جروهمان ،
   وترجمها إلى العربية حسن إبراهيم حسن ، ج ١ ( القاهرة ١٩٣٥ ) ، ج ٢
   (١٩٥٦ ) ، ج ٣ ( ١٩٦٢ ) .
- بزرك بن شهريار: ﴿ عجائب الهند ، بره وبحره وجزائره ﴾ ، بتحقيق فان دير
   ليث VAN DER LYTH ، ليدن ۱۸۸۸ ( أعادت طبعه مكتبة المثنى في بغداد ( 1977 ) .
- ــ البلاذرى ، أحمد بن يحيى بن جابر : ﴿ كتاب النقود ﴾ ، نشر هذه القطعة من كتاب ﴿ فتوح البلدان ﴾ الأب أنستاس مارى الكرملي فى كتابه ﴿ النقود العربية وعلم النُّمَيّات ﴾ ﴿ أَى قطع النقود ﴾ القاهرة ١٩٣٩ .
- الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر : (كتاب التبصر بالتجارة ) بتحقيق حسن
   حسنى عبد الوهاب ١٩٣٥ .
- الجهشيارى ، أبو عبد الله محمد بن عَبدوس : ( كتاب الوزراء والكُتّاب ) ،
   بتحقيق مصطفى السقا وآخرين ، القاهرة ١٩٣٥ .
- الحكيم ، أبو الحسن على بن يوسف ( النصف الثانى من القرن ٨ هـ/القرن ١٤ م) : ( الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة ، ، بتحقيق حسين مؤنس ، مدريد ١٩٦٠ .
- \_ الحميرى، محمد بن عبد المنعم (ت ٩٠٠ هـ/١٤٩٥ \_\_ ١٤٩٥ م):

- الروض المعطار في خبر الأقطار ، ، نشر المواد الخاصة بالأندلس منه ليفي
   بروفنسال ، ليدن ـــ القاهرة ١٩٣٦ .
- الخوارزمى ، محمد بن أحمد بن يوسف : ﴿ كتاب مفاتيح العلوم ﴾ القاهرة ،
   ۱۹۲٥ .
- ــ الدمشقى ، أبو الفضل جعفر بن على ( ت ٧٢٦ هـ/١٣٢٥ م ) : « محاسن التجارة » ، القاهرة .
- البحر في عجائب البر والبحر ، بتحقيق ميرن MEHREN ليبزج
   ١٩٢٣ .
  - ــ سلسلة التواريخ بتحقيق رينو RENAUD .
- ـ سليمان التاجر (كتب حوالى ٢٣٧ هـ/٨٥١م) : ﴿ رَحَلَةُ التَّاجِرُ سَلَيْمَانَ ﴾ بتحقيق جابريل فيران Gabriel Ferrand .
- سهراب المعروف بابن سرابيون: ﴿ عجائب الأقاليم السبعة إلى نهاية العمارة ﴾ بتحقيق هانز فون مجيك H. VONMZIK ( فيينا ١٢٢٩ . أعادت طبعه مكتبة المثنى في بغداد ) .
- ـ السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن : ﴿ تَارَيْحُ الْحَلْفَاءِ ﴾ ، القاهرة ١٩٣٢ .
- ــ الشابشتى ، أبو الحسن على بن محمد ( ت ٣٨٨ هـ/٦٩٦ م ) : « كتاب الديارات » ، يبروت ١٩٦١ .
- ــ قدامة بن جعفر ، أبو الفرج الكاتب البغدادى ( ت ٣٢٧ هـ/ ٩٤٨ م ) : نبذة من \$ كتاب الحراج وصنعة الكتابة ، بتحقيق دى جويه ، ليدن ١٨٨٩ .
- ــ الْقَلَقْشندى ، أبو العباس أحمد (ت ٨٢١ هـ/١٤١٨ م) : ﴿ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، ١٤ جزءاً ، طبعة دار الكتب ابتداء من سنة ١٩١٣ .
- الماوردى ، أبو الحسن على بن حبيب البغدادى السبصرى (ت ١٨٨١ م): و الأحكام السلطانية ، القاهرة ١٨٨١ .
- ــ المسعودى ، أبو الحسن على (ت ٣٤٦ هـ/٩٥٦ م) : «كتاب مروج الذهب » ، طبعة باريس (١٨٦٧/١٨٦١) . و «كتاب التنبيه والإشراف » ، (القاهرة ١٨٣٨) .
- ــ المقدسي ، شمس الدين أبو عبد الله محمد ( ت حوالي ٣٨٨ هـ/٩٧٧ م ) :

- احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »، ليدن ١٩٠٦ ( أعادت نشره مكتبة المثنى ببغداد).
- \_ المقریزی ، تقی الدین أحمد بن علی (ت ۸٤٥ هـ/۱٤٤١ م ) : « المواعظ والاعتبار فی ذکر الخطط والآثار ، ، القاهرة ، ۱۸٥٤ ، وأعید طبعه بعد ذلك .
  - ﴿ إِغَاثُهُ الْأُمَةُ بَكَشُفُ الْغُمَّةُ ﴾ بتحقيق زيادة والشيال ، القاهرة ١٩٤٠ .
- لا كتاب شدور العقود في ذكر النقود ، ، نشره أنستاس الكرملي في كتابه الآنف
   الذكر ، ١٩٢٦ .
  - ـ ياقوت الحموى : ﴿ معجم البلدان ﴾ ، طبعة الخانجي ، القاهرة ١٩٠٦ .
- \_ اليعقوبى ، أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بـن واضح (ت ٢٨٢ هـ/٨٩٥ م): وكتاب البلدان .

## مؤلفات حديشة ومترجمات إلى العربية:

- آدم ميتز A. MEZ ( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرى ) ترجمة
   محمد عبد الهادى أبو ريدة ، في جزءين ، الطبعة الثالثة ، القاهرة ١٩٥٧ .
- \_ أنور عبد العليم : ابن ماجِد الملاّح ( سلسلة أعلام العرب رقم ٦٣ ) ، القاهرة ١٩٦١ .
- بلاشیر ، ریجیس R. Blachére : ۱ منتخبات من آثار الجغرافیین العرب ، ،
   باریس ۱۹۳۹ .
- جورج فضلو حورانی : ١ العرب والملاحة فی المحیط الهندی ، ترجمة یعقوب
   بکر ، القاهرة ١٩٦٧ . . .
  - ـ حافظ وهبة : ﴿ جزيرة العرب في القرن العشرين ﴾ ، القاهرة ١٩٣٠ .
    - ـ حسين فوزى : ( حديث السندباد القديم ) ، القاهرة ١٩٤٣ .
- ـ حسين مؤنس : ٥ تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس ٤ ، مدريد ١٩٦٧ .
- کراتشکوفسکی ( إغناطیوس یولیا نوفنش ) ккаснкоvski : ۵ تاریخ الأدب الجغرافی العربی ۵ ، فی جزءین ، نقله إلی العربیة صلاح الدین عثمان هاشم ، القاهرة ۱۹٦٥ و ۱۹٦۹ .
- نفيس أحمد: وجهود المسلمين في الجغرافيا ، تعريب فتحى عثمان ، سلسلة الألف كتاب ، القاهرة ، بدون تاريخ .

نقولا زيادة: ( الجغرافيا والرحلات عند العرب ) ، بيروت ١٩٥٠ .
 يسرى عبد الرازق الجوهرى: ( دراسة لتاريخ الكشوف الجغرافية ) ، القاهرة
 ١٩٦٠ .

## مراجع غير عريبة:

AHMAD ZAKI PASHA: Une Seconde Tentative Des Musulmans Pour Découvrir, L'Amérique,

Dans 'Bulletin De L'Institut D'Egypt', 1921.

AHMAD ZAKI WALIDI: Der Islam Und Die Geographische. Wis - Senschaft, Geographische Zeitschrift. 1934.

DE La RONCIERE, CHARLES: La Découverte De L'Afrique Au Moyen - Age Cartographes Et Explorateurs, Le Caire 1924 - 1925 -

DUBLER, CESARE.: Abu Hamid El Granadino ysu Relacion De Viaje Por Tierras EURO -Asiaticas. Madrid 1953.

REINAUD, M.: La Géographie D'Abul - Fida, 2 Vol. Paris, 1922.

FERRAND, GABRIEL: Le Tuhfat Al - Albab De Abu Hamid Al And - Alusi, Paris, 1925.

HEYD, W. Histoire Du Commerce Au Moyen - age, Paris, 1885 - 86; Reprint 1967.

JWAIDEH, WADIE: The Introductory Chapters Of Rakat's Mudjam Al - Buldan, Leiden, Brill, 1959.

KRAMERS, J. H.: Geography And Commerce, a Chapter In: The Legacy Of Islam, Oxford Un. Press, 1931.

LEVI - Provençal, E.: Las Ciudades y Las Institucions Urbanas Del Occidente Musulman En La Edad Media, Tetuan, 1945.

MAQBUL AHMAD: India And The Neighbovining Terristories In Nuzhat Al - Mushtaq, Leiden,
Brill, 1961.

MIELI, ALDO: La Science Arabe Et Son Role Dans L'évolution Scien - Téfique Mondiale, Leiden,
1939.



# الفصل السادس المعلمين





## الفنون تعبير عن الأحاسيس والمشاعر والمعالى :

للفنون فى تاريخ الأمم دور كبير جدير بأن يقف عنده مؤرخ المجتمع الإسلامى ويعطيه ما هو جدير به من عناية ، لأن الفنون \_ دون سائر وجوه النشاط البشرى \_ إتاج إنسانى خالص يصور روح الشعب الذى صدر عنه وإحساسه وذوقه ومستواه الثقافى والاقتصادى فى أحيان كثيرة ، وسواء أكان الفنان مبدعاً موهوباً يبتكر أسلوباً جديداً فى التعبير الفنى ، أو كان صانعاً فناناً يحتذى فى عمله قواعد وتقاليد موروثة لا يتعداها ، فإن هذه الحقيقة لا تتغير . لأن الفنان المبتكر يعطى التعبير الفنى عن الإحساس الشعبى طابعاً مميزاً شخصيا أو قد يوجهه وجهة جديدة ، والفنان الصانع يحافظ بعمله على تقليد فنى متوارث نابع أيضاً من طبيعة الشعب الذى يتسب إليه ، ولابد من الإخلاص والإتقان فى كل حالة ، لأن الفن \_ الشعب الذى يتسب إليه ، ولابد من الإخلاص كما يقوم على الإتقان .

وقد ظن أهل المحافظة على الموروثات أن الإنتاج الفنى شر ينبغى تجنبه ، أو تعبير عن غرائز فاسدة ينبغى محاربتها أو سترها على الأقل ؛ ومن عباراتهم المأثورة فى ذلك المجال : « إن الإنسان لا ينبغى أن يشتغل بما لا ينفع أو بما يشغله عن العبادة والتفكير فى الله ، . وقد فاتهم أن التعبير الفنى جزء من طبيعة الإنسان بل الكائن الحى نفسه ، فإن الإنسان إذا غنَّى فليس من الضرورى أنه يفعل ذلك لأنه خليع أو قليل الرزانة أو خارج على الحشمة ، بل هو يغنى لأنه إنسان .

وكذلك الحال فى التصوير والنحت وغير ذلك من ضروب التعبير الفنى ، فكلها تصدر عن الطبع البشرى الذى يميل إلى الجمال وتصوير الجمال ومشاهدة الجمال ومجاكاته . والإنسان البدائى الذى خلف لنا رسومه على جدران الكهوف وعلى الصخور فى البرية لم يكن خليعاً ولا قليل الحشمة ، وإنما كان محض إنسان أحس

بالجمال فشعر بإنسانيته ، ودفعه هذا الشعور إلى التعبير عما يحس فأمسك بما تيسر له من مادة يخط بها ، ورسم ما جادت به قريحته ، وكان ذلك من أوائل خطواته نحو الرق .

ومن المعروف أن الغناء والرقص عنصران أساسيان من حياة الشعوب البدائية التى لا تزال تعيش فى عالمنا الراهن ، وهى كذلك جزء هام من حضارة أرقى الأمم ؛ لأنه حيثما وجد إنسان فهناك تعبير فنى ، أيًّا كان مستوى ذلك الإنسان من الرقى والحضارة وأيًّا كان مستوى ذلك التعبير .

ولهذا كان من الطبيعي أن تكون للمجتمعات الإسلامية فنونها من كل نوع . وقد اتسعت ميادين هذه الفنون بقدر اتساع عالم الإسلام ، واختلفت أشكالها بقدر اختلاف طبائع شعوبه ، فنحن هنا أمام ميدان واسع متشعب الأطراف متعدد الصور والأشكال ، فهو يشمل المنشآت العمارية والرسم والتصوير والزخرفة والموسيقي والغناء وأشكالا كثيرة تصنع بها أدوات منزلية أساسية كالسجاجيد والمشكاوات والصناديق ، وأدوات أخرى مما يستعمل للزينة الصرفة كالعلب أو الأطباق التي تصنع من الخشب المخرم أو المزين بالصدف والعاج أو من الفخار والحزف والزجاج . ويتجلى الإنتاج الفني الإسلامي كذلك في طرز معينة يزين بها النسيج الغالي ، وغلافات الكتب وكتابة خطوطها وزخرفة صفحاتها أو تحليتها برسوم كبيرة أو صغيرة وغلافات الكتب ويتامل ذلك الميدان صناعة الآلات الموسيقية وأشكالها ، وكذلك جانباً كبيراً من الإنتاج الأدبي ، وبخاصة ما يستعمل منه في الغناء الجماعي أو الفردي وغير ذلك كثير .

وهذا المجال الواسع للإنتاج الفنى يشمل جميع نواحى حياة الشعوب الإسلامية على وجه التقريب . وهو مع اختلاف أشكاله وصوره له وحدة فنية وشخصية واضحة تميزه عن غيره ، فيكفى أن نرى قطعة صغيرة من عمل جرت فيه يد الفنان المسلم حتى نعرف أننا نتأمل شيئاً صاغته يد فنان مسلم ، وسواء أكان ذلك الشيء نافذة مسجد في سلطنة بروناى في شمال جزيرة بُرثيو ، أو قطعة جلد مشغول من عمل صانع فنان مغربي من أهل مدينة مراكش ، أو نغمة من بَشْرف أبدعه موسيقي تركى ، أو صورة بستان رسمه مصور إيراني ، أو منبراً خشبيا صنعه نجار فنان مصرى ، فإن هذه الأشياء كلها يجمعها طابع واحد ، ولا يمكن أبداً أن تخفى علينا

صفتها الفنية الإسلامية . وهذه هى الحقيقة الرئيسية التي يجب أن ننبه إليها فى مستهل كلامنا الموجز عن فنون الشعوب الإسلامية ، وهى أنها فنون ذات شخصية فنية متميزة تنطق بحقيقتها ولا يمكن أن تلتبس بغيرها .

#### ميسلاد الفنسون الإسلاميسة:

وقد نشأ الفن الإسلامي كله عن فيض العاطفة الدينية عند المسلمين ، فقد كان في بدايته تعبيراً عن الإحساس الديني . وقارئ القرآن الكريم لا يزال يصادف في آياته ما ينبهه إلى الإحساس بجمال الكون ، ويدعوه إلى تأمل بديع صنع الله . وفي كثير من الآيات القرآنية تشعر بأن الخلق كله إبداع فني عظيم فياض بالجمال (١٠) ، ولا غرابة \_ لهذا \_ أن يكون القرآن نفسه منبعاً من منابع الإلهام الفني عند المسلمين .

ومن ثم فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الفن والدين ، فإن عمارة المساجد هى أصل فن العمارة الإسلامي كله ، وقد نشأت الزخارف الإسلامية لزينة النوافذ وملء فراغ الجدران وتجميل السقوف ، وقد روعي فيها أن تكون أشكالا هندسية

<sup>(</sup>١) جاء ف كتاب مبادئ الفلسفة والأخلاق (د. محمد عبد الهادى أبو ريدة ص ٢٤٧ ، ٢٤٨ ): و تكلم القرآن عن جمال السماء ، عن زيتها بما فيها من كواكب ، وعبر عنها أحياناً بأنها مصابيع . وتكلم عن الشمس والفمر ، وبالجملة تكلم عن السماء على نحو بيعث في هس المتأمل شعوراً بعظمتها وبنائها الهائل وامتدادها الكبير ، وهذا ما يسمى بالجليل الرياضى عند بعض علماء تقدير الجمال (إيمانويل كائت) .

وتكلم الفرآن عن زينة الأرض بعد أن تهنز بالحياة فينبت فيها كل زوج بهيج ، وتظهر فيها النيار المختلفة الأكوان ، وأشار لمل ما يكون هناك من حدائق ذات بهجة ، وتكلم عن زينة الأرض بالجيال على اختلاف ألوانها ، وتكاد بعض آيات الهرآن توحى للفنان بأن يرسم لوحة للمناظر التبي يتكلم عنها .

وتكلم القرآن عن زينة الحياة الدنيا وأن الدنيا عبوبة لجمالها وزينتها ، بل هو يشير إلى الشر وماله من زينة خادعة .

ولم يخل القرآن من إشارة إلى التجربة الجمالية المذهلة التي يفنى فيها المتأمل للجمال عن نفسه ( س ٣١/١٣ ) . وقد تنبه بعض العلماء (الغزالي ) لهذه التجربة واعتبرها حالة فناء في إدراك الجمال .

ويؤخذ من القرآن أن كل شيء في العالم له جماله ، لأنه صنع الله و أحسن الخالقين ؛ الذي و أتقن كل شيء ، و و أحسن كل شيء خلفه ، . وقد رسم القرآن مناظر جمال وحسن في الحياة الأعرى .

هفا إلى أن طريقة التعبير الفرآنى تشعرنا بالجمال المعنوى : فالأعمال الحيرة توصف بالحسن وهي « حسنات » ، والله تعالى له « الأسماء الحسنى » .

أو نباتية حتى تبتعد ابتعاداً حاسماً عن تصوير الشخوص ، واستعمل المسلمون الكتابة كوسيلة زخرفية حتى يستطيعوا التفنن في كتابة آى القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الخلفاء الراشدين والصحابة . حتى الألوان التى استعملها المسلمون تحروا أن تكون قد وردت في القرآن الكريم كالأخضر والأحمر والأصفر والذهب والفضة ولون السماء وهو الأزرق . وقد بلغ من براعة المسلمين في صناعة الأصبغة التى عملوا يها رسومهم أو لونوها بها أننا نجد اليوم ألواناً معروفة بنسبتها العربية ، فيقال مثلا : اللون الأزرق العربي bleu d'arabic والأحضر العربي الزمردي Emerald Arab green .

وفى بعض الأحيان نجد أن الفنان المسلم يستعمل الزخارف والأشكال ليصور ما يخطر بباله وهو يقرأ آى القرآن الكريم ، كما ترى فى زخارف قاعة السفراء فى قصور الحمراء فى غرناطة بالاندلس ( جنوب إسبانيا ) ، فهى تصوير زخرفى للايات ٣ ــ ٦ من سورة تبارك التى تسمى أيضاً سورة الملك وهى السابعة والستون من سور الكتاب الأكرم .

ومثل هذا يقال عن موسيقى الشعوب الإسلامية التى تسمى أحياناً بالموسيقى العربية ، فقد نشأت فى الأصل ترتيلا وإنشاداً دينيا ومحاولة لتجويد القرآن الكريم ، ثم اتسع مجالها بعد ذلك . وليس معنى هذا أن الأصول الفنية للموسيقى العربية كلها دينية إسلامية ، فإن تلك الأصول نبعت من مناهل شتى ترجع إلى أصول حضارات الشعوب التى تكون منها عالم الإسلام ، ففيها عناصر مصرية وإيرانية وهندية وبيزنطية وأفريقية وعربية جاهلية سابقة على مجىء الإسلام ، ولكن العاطفة الإسلامية احتوتها وسيطرت عليها وأعطتها طابعاً دينيا لازمها بعد ذلك برغم تشعب ميادينها ، وإلى يومنا هذا ما زال الغناء العربى لوناً من الترتيل والترجيع والتجويد ، فيما عدا بعض الحديث من الأنغام التى غلب عليها الطابع الأوروبي .

وهذه الصلة الوثيقة بين الروح الإسلامية والإنتاج الفنى فى الشعوب التى آمنت بالإسلام صلة طبيعية منطقية نجد ما يشبهها فى العالم المسيحى ، فهناك أيضاً ولد الفن الغربى فى مهد الدين ، فكانت الكنائس والأديرة ميدان الابتكار فى العمارة ، وفيها \_ قبل غيرها \_ ظهرت طرز العمارة الرومانية والقوطية والنورمانية

والموريسكية المُدَجَّنِيَّة وما إليها ، وعلى جدران الكنائس أو فى لوحات علقت عليها وُلد التصويرُ الغربى ، وكان فى أول أمره تصويراً لمشاهد من الكتاب المقدس ، وفى الصلوات والإنشاد الكنائسيين ولد جانبٌ كبير من الموسيقى الغربية .

وذلك كله طبعى ، لأن الفن تعبير عن الإحساس وتصوير له ، وليس في أحاسيس البشر ما هو أعمق وأشمل من الإحساس الدينى ، ولقد قال الموسيقى الأشهر سباستيان باخ : « إن شعورى بجلال الخالق يصل إلى أقصى عمقه عندما أجلس إلى الأرغن في الكنيسة وأعزف مقطعاتي أو متتابعاتي » .

# الفنــون الشعبيــة والفنــون المصقولــة :

وعند دراستنا لتاريخ أى فن من الفنون عند أى أمة من الأمم ، ينبغى أن نلاحظ أنه وجد دائماً نوعان من التعبير الفنى : نوع شعبى ساذج ، ونوع مصقول مهذب .

فالشعبى ما يصدر عن جمهور الناس بالفطرة ، من إنشاد جماعى أو فردى ، وعزف يهتم قبل كل شيء بالإيقاع ، لأنه يصاحب الرقص ، وغناء بسيط يتاشى مع بعض وجوه العمل ، كالحداء أثناء السفر ، وإنشاد العمال أثناء العمل ، وغناء الفلاحين فى الحقول ، وعزف الراعى لاستدعاء الغنم أو الجمال ، وقرع الطبول لحشد الناس إلى الحرب ، أو الرجز أو الزجل اللذين يصدران عفو الخاطر عن أبناء الشعب دون تكلف أو تصنع ، وتصاوير الحوائط التي لا تخلو منها تقاليد أى شعب من الشعوب ، والتماثيل التي يصنعها الناس ما بين بدائيين ومتقدمين ؛ وهذه \_ في جموعها \_ تسمى بالفولكلور folklore وقد تسمى بالفولكلور folklore ( الماثور الشعبي ) .

أما النوع المصقول فهو فى الأصل ضرب من الفن الشعبى ، يصوغه أفراد بلغوا مستويات متفاوتة من الثقافة والعلم ، ويتجه اهتامهم إلى أن ينشئوا إنتاجاً فنيا رفيعاً مصقولا ، وتتفتح أمام أهله أبواب الإنتاج الفنى المنهجى المنظم ، كما نرى فى الشعر الموزون المقفى على البحور ، والنثر الفنى ، والموسيقى المنهجية التى تقوم على علم بالنغم ودراسة للأصوات وأشكالها ودرجاتها . وقد عرفت شعوب المسلمين هذين الضريين من الفن ، فنجدهما دائماً جنباً إلى جنب . فعاش الرجز ثم الزجل والموشح إلى جانب القصيدة ، وعاشت أغانى الشعوب الجماعية إلى جانب مقطعات المغنين المحترفين ، وعاشت رسوم مناظر الحياة الشعبية على جدران البيوت ، إلى جانب روائع الأعمال الفنية في زينة المساجد والقصور ولوحات بهزاد وسلطان محمد وتماثيل محمود مختار .

وسنضمن هنا كلامنا النوعين معاً ، لضيق المجال أولا ، ثم إن الاتجاه الثقاق العالمى اليوم يتجه إلى صياغة طراز واحد من الفن ، شعبى ومصقول فى آن واحد .

وجدير بالذكر أن أهل الفكر في العصور الوسطى كانوا يضعون حدًّا فاصلاً بين ما يعتقدون أنه الشعر والنثر الحقيقيان الجديران بالدراسة والتقدير ، والإنتاج الأدبى الشعبى من قصص شعبى وزجل وموشح ؛ ولهذا فقد كانوا يرفضون أن يدخلوا في مؤلفاتهم كلاماً عن و ألف ليلة وليلة ، أو عن قصة و الظاهر بيبرس ، أو و الأميرة ذات الهمة ، أو و تغريبة بنى هلال ، وكانوا يحرصون كذلك على الا يوردوا شيئاً من أزجال ابن قزمان أو عبادة بن ماء السماء ، ظنا منهم أن ذلك إنتاج فنى وضيع غير جدير بأن يحفظ به . ولكن الأمر تغير تغيراً حاسما في أيامنا هذه ، وتبين أن حكايات و ألف ليلة وليلة ، مثلا هي أذيع الآثار الأدبية العربية في العالم وأكثرها أثراً في الفكر العالمي ، وكذلك الموشحات الأندلسية كانت ذات في العالم وأكثرها أثراً في الفكر العالمي ، وكذلك الموشحات الأندلسية كانت ذات أثر بعيد في نشوء الشعر الفرنسي في جنوب فرنسا . والحقيقة أن الإنتاج الفني الشعبى قد يبدو ساذجاً وغير مصقول ، وربما بدا لنا جافياً أحياناً ، ولكنه في الحقيقة النفوس أوسع مدى من أثر الإنتاج الأدبى المصقول الذي لا يخلو — في الغالب — من تكلف وتصنع ولا يتذوقه إلا عدد قليل من الخاصة .

### ميلاد فن العمارة عند المسلمين ــ المساجد الأولى :

وقد ولد فن العمارة الإسلامي في المدينة المنورة بمولد مسجد النبي \_\_ عَلَيْكُ \_\_ في العام الأول للهجرة ، فهو وإن كان إنشاء بالغ البساطة يتضمن الحد الأدنى الضروري لإقامة شعائر الدين ، إلا أن تصميمه جمع معظم العناصر التي ستتكون منها المساجد فيما بعد ، والتي ستكون ميدان الابتكار والتجويد للعماريين المسلمين ؛ ففيه بيت الصلاة ، والصحن ، والقبلة ، والمحراب ، والمنبر ؛ وهذه هي الأجزاء التي لا يستغنى عنها جامع إسلامي . أما الأجزاء الأخرى ـــ مثل المفذنة والمقضورة ــ فمحسنات ابتكرت فيما بعد ، وهي لا تكون عناصر أساسية في الجامع ، ومن هنا فإنه يبدو غريباً أن ذلك المسجد النبوى البسيط قد حدد هيئات المساجد العامة فيما بعد .

بُنى مسجد الرسول ﷺ بالمدينة أول مرة فى السنة الأولى للهجرة (٦٢٢ م) ، وقد أعيد بناؤه بعد ذلك مراراً ، لأن ذلك المسجد تطور مع تطور الدولة الإسلامية . ومن هنا فإن المراحل التى تم بناؤه عليها تعد أجزاء أو مظاهر من التطور العام للحضارة الإسلامية .

وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة ، لأن كبار مساجدنا تعد أجزاء من تاريخنا الحضاري والسياسي ، ونلاحظ أنها مرت في سلسلة من التطور موازية لسلسلة التطور السياسي والحضاري . ولنأخذ مثلا مسجد الرسول عَلَيْكُمْ في المدينة ، فقد بني أول الأمر على هيئة مستطيل طوله ٧٠ ذراعاً وعرضه ٦٣ ذراعاً ، وجعل جداره الشمالي ( طوله ٦٣ ذراعاً ) ناحية القبلة ، وكانت إذ ذاك بيت المقدس أي إلى الشمال ، وبمحاذاة ذلك الجدار أنشئت ظلة أو عريش مغطى بسعف النخل ومرفوع على جذوع نخل، وكانت هذه الظلة لا تزيد في الاتساع على ست أذرع، أي أنه كان يحملها حوالي ستين جذع نخلة . وفي العادة يسمى الجزء المغطى من المساجد ببيت الصلاة ، ويلى ذلك جزء واسع غير مغطى يسمى بالصحن . وفي أيام الرسول عَلِيلُهُ كان الناس يتجمعون ويتلاقون في الصحن ، أما الصلاة فكانت تقام في بيت الصلاة ، إلا في أيام الجمع فقد كان بيت الصلاة والصحن يستعملان للصلاة . وقد أنشئت في الجدار المقابل لجدار القبلة ظلة أخرى أقل عمقًا من الأولى ، وتلك هي الصُّفَّة التي كان يأوي إليها أهل الصفة . وإلى شرق تلك الظلة ابتنى الرسول ــ عَلَيْكُ ــ حجراته التي عاش فيها بقية عمره ، وقد بنيت في صف واحد وأبوابها كلها تفتح على صحن الجامع ، و لم يكن لها كلها أبواب بل كان بعضها مغطى بستارة تحل محل الباب . وفي جوف يت الصلاة وضعت حربة تعين اتجاه القبلة ، وسمى موضع هذه الحربة بالمحراب . وإلى بمين المحراب بنى شيء أشبه بسلم من بضع درجات ، ينتهى بموضع صغير كان الرسول عليه يلقى خطبه من عليه ، وهذا هو المنبر . وقد بنيت جدران الجامع باللبن . أما الأذان فكان ينشد من أعلى غرفة حفصة أم المؤمنين ، وهذه هى الصورة الأولى للمثننة . وعلى هذه الصورة كان المسجد يمثل الحالة الحضارية فى المدينة أول ما أنشئ المسجد ، وقد وسع المسجد أيام الرسول عَلَيْكُ نظراً لنمو الجماعة الإسلامية .

وفى عهد أبى بكر جدد بناء المسجد على نفس الخطوط التى كان عليها أيام الرسول عَلَيْكُ ، ولكنه استبدل بجذوع النخل والجريد غيرها .

وفى أيام عمر أعيد بناء المسجد ، فاستبدلت بجذوع النخل أساطين من لبن ، وجعل سقف بيت الصلاة من الحشب بدلا من الجريد . وحافظ عمر على بساطة المسجد ، فأمر البنّاء و ألا يُحمِّر ويصفَّر حتى لا يفتن الناس » . وزاد عمر في طول المسجد وعرضه ، فأصبح الطول ١٣٠ ذراعاً والعرض ١٢٠ ذراعاً ( الذراع = نصف متر تقرياً ) .

وقام عثمان بن عفان بتجديد المسجد سنة ٢٧ هـ/٦٤٩ م ، فزاد فيه زيادة كبيرة ، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والجص ، وجعل عمده من الحجارة المنحوتة وسقّفه بخشب الساج . وأشرف زيد بن ثابت على البناء ، وفتح نوافذ مرتفعة في الجدارين الشرق والغربي قريباً من السقف .

وفي عهد الوليد بن عبد الملك ، قام واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز بهدم المسجد وإعادة بنائه فيما بين سنتى ٨٨ و ٩١ هـ ٧٠٦ / ٢٠٩ م ، فبنى المسجد كله بالحجارة المنحوتة ، وزيد في عرضه ، وجعلت له أبواب خشبية جميلة . ومعنى ذلك أن المسجد تماشى مع نمو الجماعة الإسلامية وتطورها إلى إمبراطورية ، وقد استدعى ذلك زيادة مجنبتين على الجانبين الشرقي والغربي للمسجد ، تتكون المجنبة الشرقية من أربعة أروقة تحملها أربعة صفوف من الأعمدة ، أما المجنبة الغربية فكانت من ثلاثة أروقة تحملها ثلاثة صفوف من الأعمدة . وفي الناحية الجنوبية أضيفت من ثلاثة يزيد عمقها على جوف بيت الصلاة ، ومعنى ذلك أن المسجد أخذ بالفعل صورة قريبة من صور المساجد الإسلامية الكبرى مع المحافظة على شكله العام وشخصيته .

وفى أيام الخليفة العباسي المهدى أعيد بناء المسجد على هيئة جديدة ، فأصبح

مستطيلا مساحته ١٦٥×٢٢٥ ذراعاً ، يتوسطه صحن ، يحيط به من الشمال بيت صلاة عميق ، وبحنبتان : شرقية وغربية ، وبحنبة ثالثة جنوبية .

وقد احترق هذا المسجد سنة ٢٥٤ هـ/١٢٥٦ م، وأعيد بناؤه على نفس الهيكل ولكن بحجارة مصقولة ، وأدخلت فيه أعمدة من الرخام بلغ عددها ٢٩٠ عموداً ، ووضعت له أبواب خشبية جميلة ، وأضيفت له مئذنة عالية . ومعنى ذلك أن هذا الجامع تطور خطوة مع تطور الجماعة الإسلامية ودولتها ، ولا يزال يتطور للى يومنا هذا .

والمسجد النبوى الشريف الحالي أنشئ في أيامنا هذه ، وهو يصور أعلى مستوى بلغته الهندسة العربية ، وهو أيضاً مثال من مساجد أخرى كثيرة تطورت بتطور الجماعة الإسلامية بحيث يعد تاريخها رمزاً على تطور الجماعة الإسلامية من حولها . وهذا يصدق على مسجد البصرة الذي اختطه عتبة بن غزوان سنة ١٤ هـ/٦٣٥ م ، ولم يجعل له جداراً بل أحاطه بخندق ، وجعل سقف بيت الصلاة فيه القصب والجريد مرفوعاً على جذوع النخل : وينطبق أيضاً على ثالث المساجد الجامعة في تاريخ الإسلام ، وهو مسجد الكوفة الذي اختطه سعد بن أبي وقاص سنة ١٥ هـ/٦٣٦ م وأعاد بناءه زياد بن أبيه سنة ١٥ هـ/٢٠٧ م ، وعلى مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط ، وهو رابع المساجد الجامعة في تاريخ الإسلام ، وقد بني أول مرة سنة الاهـ/٢٠ م ، وعلى المسجد الجامع في القيروان الذي بني أول مرة على يد عقبة ابن نافع فيما بين استى ٥٠ و ٥٥ هـ/٢٠٠ — ١٧٥ م .

فهذه المساجد الجامعة وغيرها مما أنشئ فى عواصم الإسلام بعد ذلك تطور بناؤها مرة بعد مرة وسار موازيا لتطور الجماعة الإسلامية نفسها .

وقد اكتملت العناصر الفنية للمساجد قبل نهاية القرن السابع الميلادى ، فقد أنشئت المحاريب المجوفة وظهرت المآذن وأمكنة الوضوء والمقصورات ، بل ولدت القباب الإسلامية بإنشاء قبة الصخرة ، وكذلك أدخلت المحاريب المزخرفة فى نفس الوقت . ومن ذلك الحين لم يدخل على المساجد الإسلامية عنصر أساسى جديد ، وإن كان كل واحد من العناصر التى ذكرناها قد تطور على حدة فى كل ناحية من بلاد الإسلام تقريباً .

# المساجد تجمع بين عنصرين متناقضين ( البساطة والجلال ) :

ولم يعرف تاريخ فن العمارة الإسلامي طُرُزاً عامة يسود كل منها عالم الإسلام كله في فترة معينة ثم يحل محله طراز آخر ، كما نرى في طرز العمارة الأوروبية الرومانية والقوطية وطراز النهضة والركوكو وما إلى ذلك ، ولكن لدينا طرزًا إقليمية يحمل كل منها طابعا محليًا متاشيًا مع التقاليد العمارية لإقليمه ، فهناك الطراز الأموى والعباسي والمساجد المصرية والمغربية والأندلسية والإيرانية والهندية والتركية والمملوكية ، وقد يتطور كل واحد من هذه الطرز في ناحيته التي نشأ فيها ، ولكنه يظل محتفظا بطابعه الخاص . وقد تشيع عناصر عمارية من هذا الطراز أو ذاك في عالم الإسلام كله ، ولكن ذلك لا يغير شخصية الأثر العمارى نفسه ، فيظل المسجد عالم الإسلام كله ، ولكن ذلك لا يغير شخصية الأثر العمارى نفسه ، فيظل المسجد المملوكي عملوكينًا \_ مثلاً \_ برغم اقتباسه المتذنة التركية .

وبرغم هذا الاختلاف فى أشكال المساجد فإن الروح العامة لها تظل واحدة . والسبب المسجد الإسلامى فى كانو فى شمال نيجيريا هو المسجد نفسه فى طشقند ، والسبب فى ذلك أن نقطة البداية واحدة ، والمقاصد الرئيسية من بناء المساجد واحدة كذلك . وقد رأينا ميلاد المساجد فى المدينة المنورة وكيف أنها كانت محض أمكنة مخصصة للصلاة ، ورأينا كذلك كيف تطورت المساجد بما يلامم الطفرة الواسعة التى حققتها المدولة الإسلامية ، فانتقلت من البساطة إلى الفخامة والجلال ، مما استدعى هدمها وبناءها مرة بعد مرة ، مع المحافظة على طابع البساطة الأول .

وتلك هى المشكلة الرئيسية التى واجهت — وما زالت تواجه — العماريين فى إنشاء المساجد ، لأن المسجد — كفكرة — لا يقبل التغيير ، فلا بد أن يظل مكاناً للصلاة فحسب ، دون أن تضاف إليه أجزاء أساسية كالتى نجدها فى الكنائس المسيحية مثلا ، كالمذبح وغرف القساوسة والشمامسة ومكتب القس المشرف على الكنيسة وأمكنة لحفظ سجلات الكنيسة وأخرى لحفظ ذخائرها ، ومكان لكى يغير فيه رجال الدين لحفظ سجلات الكنيسة وأخرى لحفظ ذخائرها ، ومكان لكى يغير فيه رجال الدين ملابسهم ليتخلوا ثياب الصلوات والقداس المختلفة الألوان والأشكال مما اقتضى أن تكون الكنائس أمكنة للصلاة ومكاتب إدارية ودور محفوظات ، وربما أضيفت إليها مساكن للقس ومساعديه ، ولهذا نجد الكنائس كثيرة الأبنية متعددة الغرف والأجنحة .

ومع أن المساجد استعملت على طول العصور الإسلامية لأغراض أخرى إلى جانب الصلاة ، فكانت دوراً للقضاء ومجالس لأهل العلم ، إلا أن ذلك لم يقتض فحال أى تعديل جوهرى على المبنى ، فكان القاضى يجلس فى ركن من أركان الجامع يخصص للقضاء ، وكان الشيوخ يجلسون للإقراء وحولهم تلاميذهم مفرقين فى نواحى يت الصلاة أو الصحن ، وهكذا ، ومن هنا ظل المسجد محافظاً على طبيعته وشخصيته الرئيسية .

وقد أراد العماريون أن يضفوا على ذلك المبنى البسيط الذى لا يحتمل الزيادة جلالاً وفخامة يتناسبان مع نمو الجماعة الإسلامية ودولتها ، وقد توصلوا إلى التوفيق يين هذين المتناقضين بطرق شتى ، مثل تعلية السقوف وتضخيم الجدران والتأنق في أوضاع الأعمدة وأشكال أقواسها والابتكار في أشكال المحاريب والمنابر والتفنن في هيئات القباب والمآذن ، ولجنوا كذلك إلى استخدام مواد نبيلة بدلا من المواد العادية ، فاستبدلوا بالطوب اللبن الطوب المحروق أو الحجارة المنحوتة ، واستبدلوا بهذه الحجارة المنقوشة ، واستعملوا أعمدة الرخام وتفننوا في قواعدها وأبدانها وتيجانها وطبناتها ، واستعملوا الأخشاب الغالية كالساج ( وهو الماهوجاني ) والصنوبر والسنديان بدلا من خشب الأشجار العادية ، وزخرفوا الخشب ، واستعملوا الألوان ، وجعلوا حنايا المحاريب من الرخام الملون ، وزينوا الجدران بالنوافذ ذات الألوان ، وجعلوا حنايا المحاريب من الرخام الملون ، وزينوا الجدران بالنوافذ ذات الزجاج الملون . وابتكروا أشكالا من الأقواس الصماء تزين الجدران ، وفي بعض الأحيان نجدهم تعمدوا استخدام قطع ضخمة من الحجر الجيرى المصقول في بناء جدران عالية بحيث يرتفع السقف عشرات الأمتار ، مما يجعل المصلي يشعر وكأنه يصلى في فراغ واسع يملاً القلب خشوعاً ورهبة .

هذا إلى التفنن فى إنشاء القباب وتزيينها من الداخل بالزخارف ومن الخارج بزخارف القاشانى ، وتفننوا كذلك فى أشكال المآذن . وهكذا عرف العمارى والفنان المسلمان كيف يفسحان لفنهما المجال للابتكار والتخليق مع المحافظة على طابع البساطة الذى لا بد منه للمساجد ، وفى هذه الناحية نستطيع القول بأن العماريين المسلمين عرفوا كيف يبتكرون أشكالا هى الغاية فى الفخامة والروعة دون أن يمسوا جوهر المساجد .

ولا يتسع المجال هنا لتتبع تطور فن العبارة الدينية فى الإسلام ، فإن المسلمين

أنشأوا عشرات الألواف من المساجد ، ومن هذا الحشد الحافل من بيوت الله تبرز بضع مئات تعد بالفعل أعمالا فنية جديرة بالتسجيل والتأريخ . وما زلنا ننتظر أن ينشر أطلس عام يسجل لنا هذه المساجد ويصورها ويين نواحى امتيازها الفنى ، فهذا عمل لا بد أن يتم . وقد ألف الناس كتباً كثيرة عن المساجد الإقليمية ، ولكن الذى ينقصنا هو كتاب عام عن المساجد الإسلامية .

وسنكتفى هنا بالكلام عن الخصائص الفنية المميزة لمدارس العمارة والفن الرئيسية ، ولا بد قبل ذلك من أن نقول كلمة يسيرة عن أثر عمارى يحتل مكانة متازة فى تاريخ العمارة الإسلامية ويعين خطوة انتقال حاسمة فى تاريخها برغم أنه بنى فى عصر مبكر ، وهو قبة الصخرة فى مدينة القدس .

تم بناء قبة الصخرة \_ التى تسمى أحيانًا بمسجد الصخرة \_ فى عهد عبد الملك بن مروان ، الذى يعد من أكبر المنشئين فى تاريخ الإسلام ، ويقال إنه أنفق فى بنائه خراج مصر لمدة سبع سنوات ، أى حوالى ٣١ مليوناً ونصف المليون من الدنانير ، وهو مبلغ مُبالَغ فيه حتى عندما نعرف أن الدينار العربى فى عصر عبد الملك يساوى نصف الدينار الكويتى أو العراق ونصف الجنيه الإنجليزى .

وقد أنشئت هذه القبة لكى تحمى الصخرة ، وهذه الصخرة هى عبارة عن قمة جبل موريا ، ويبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب ١٢٧,٧٠ متر وعرضها من الشرق إلى الغرب ١٣,٥٠ متر ، وهى صخرة كانت مقدسة قبل الإسلام ، وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن رسول الله \_ عليه \_ عندما أسرى به ليلا من مكة نزل عند قبة الصخرة ، وهناك صلى لله سبحانه وتعالى قبل أن يعرج به إلى السماء من جوارها ، ولهذا فعندما فتح المسلمون مدينة القدس حرص عمر على أن ينشئ بناء فوق الصخرة ليحميها من الشمس والمطر .

والغالب أن هذا البناء كان ظلة من الخشب ، فلما جاء الوليد بن عبد الملك قرر أن يبنى حول الصخرة وفوقها بناء عظيماً ، وبطبيعة الحال استخدم في إنشائه عمالا وصناعاً من أهل الشام ممن تعلموا في مدرسة الفن البيزنطي . ولما كان القصد من البناء إقامة قبة فوق الصخرة ، فقد كان لا بد أن يستخدم العماريون أعظم ما لديهم من الخبرة الفنية لكي يقيموا ذلك البناء ، فأقاموا بناء معقداً ذا ثمانية أضلاع يحيط بالصخرة على مسافة منها من كل ناحية ، وفي داخل هذا البناء أقاموا جداراً

آخر موازياً له ، ولكنه يرتفع على أعمدة وأساطين لا على جدران ، وما بين الجدار الخارجي وهذا البناء الداخلي مساحة واسعة تستعمل مطافاً يمر فيه الناس حول الصخرة ويقيمون فيه صلواتهم ، ولذلك تسمى قبة الصخرة بمسجد الصخرة أيضاً ، وفوق أعمدة ذلك البناء الداخلي أقيمت قبة عظيمة مرتفعة هي التي أعطت البناء اسمه

وقد زخرفت جدران مبنى القبة الداخلية والخارجية بالنقوش الملونة على أحسن صورة ، ويزيد فى قيمة هذه النقوش أنها صنعت فى الغطاء الرخامى الذى بطنت به الجدران فى كل ناحية . فأما الزخارف الموجودة خارج المبنى فكلها عربية ، وهذه أول مرة نرى فيها الزخارف العربية الجميلة وما تتضمنه من أشكال هندسية ونباتية متداخلة هى الغاية فى الجمال ، وفى أعلى الجدران \_ قبل القبة \_ أضاف العماريون نوافذ تقوم على بوائك زخرفية صغيرة زينت بالزجاج الملون .

ويعد اقتدار العمـاريين المسلمين على إنشاء هذا الأثر الجميل من دلائل العبقرية الفنية العربية ، وهذا المبنى ـــ بما فيه من الزخارف والألوان وما استعمل فيه من المواد ـــ كان عملا فنيًّا فتح أمام العمارة الإسلامية أبواباً واسعة من التطور فيما بعد ؛ وقد تم بناء هذا المسجد فيما بين سنتى ٦٦ ــ ٧٢ هـ/٦٨٥ ــ ١٩٩ م .

#### الفن الأموى في المشرق :

نقطة البداية في هذا الفن العمارى هو مبنى قبة الصخرة الذى ذكرناه والمسجد الأقصى في صورته الأولى . وجدير بالذكر أن المسجد الأقصى يقوم على المساحة نفسها التي يقوم فيها مسجد الصخرة ، وكان أول من أنشأه عمر بن الخطاب ، ولكنّ بناءه الحالى يعود إلى عصر الوليد بن عبد الملك ، فقد أعاد بناءه سنة ٨٧ هـ/٧٠ م وإن كان هناك من يقولون بأن الذى بناه كان عبد الملك بن مروان سنة ٦٥ هـ/٧٠ م . وقد أعيد بناؤه بعد ذلك مراراً عديدة ، ولكن هيته — التي تعد نموذجاً للعمارة الأموية المشرقية — هى التي كانت له أيام الوليد بن عبد الملك . وكان يتكون من بيت صلاة واسع يقوم سقفه على تسعين عموداً من الرخام ، ويتألف من عشرة أروقة متوازية كلها تسير في اتجاه القبلة ، ويقوم السقف فوق ويتألف من عشرة أروقة متوازية كلها تسير في اتجاه القبلة ، ويقوم السقف فوق الأعمدة مرفوعاً على أقواس نصف دائرية ، وتربط الأقواس بعضها إلى بعض أربطة

خشبية ، وقبل السقف صف من النوافذ الصغيرة ينفذ منها الضوء إلى داخل الصحن .

أما المسجد الذي يعد \_ إلى الآن \_ نموذجاً حياً للعمارة الأموية المشرقية ، فهو المسجد الأموى بدمشق ، وما زال باقياً إلى اليوم محتفظاً ببيته العامة ، وهو دون شك من أعظم ما أنشأ المسلمون من مساجد وأكثرها فخامة ، وقد بدى في إنشائه أيام الوليد بن عبد الملك سنة ٨٧ هـ/٧٠٢م و لم يتم إلا سنة الصلاة فيه عمقه ٣٦ متراً ، ويتكون من ثلاثة أساكيب ، والأسكوب هو صف الأعمدة الذي يوازى جدار الحراب ، أما صفوف الأعمدة الرأسية على جدار المحراب فتسمى بالبلاطات ، والمرات بنها فتسمى بالأروقة . وبيت الصلاة يبدو في هذا المسجد قليل العمق بالنسبة إلى عرض المسجد ، فهو لا يكون إلا الثلث تقريبا ، و نتيجة لذلك فإن الإنسان إذا دخل المسجد وواجه جدار القبلة يشعر بأنه في إيوان مستطيل لا يتناسب طوله مع عرضه .

ويحتل هذا المسجد مكانة بارزة في تاريخ العمارة الإسلامية ، نظراً لما يمتاز به بيت الصلاة من فخامة ورواء وارتفاع في السقف وتناسق في الأعمدة والأقواس ، وكذلك بسبب القبة الصغيرة التي يزدان بها سقفه . وربما كان صحنه من أجمل صحون المساجد الإسلامية ، فإن طوله ١٢٥ متراً وعرضه ٢٠ متراً ، ويحيط به من جوانبه الشرقية والغربية والشمالية بجنبات من رواق واحد ، وتقوم على أعمدة رخامية تحمل أقواساً دائرية تزينها من أعلى نوافذ صغيرة ، يفصل بين كل اثنتين منها عمود رخام أو سارية ، وأرضية الصحن كلها مغروشة بالحجر المصقول ، ويمتاز هذا المسجد بزخارف وكتابات هي الغاية في الجمال والرواء ، ويعد نموذجاً للفن الإسلامي في دوره الأول ، عندما كان متأثراً تأثراً واضحاً بالعمارة البيزنطية .

وتمتاز المساجد الأموية كلها بالرصانة والجلال والأصالة والمتانة ، فإن السنين تعبر بهذه العمائر فلا تتأثر ، وتحتفظ بروائها الأول مهما مر بها الزمان أو تعاقبت عليها الأحداث ، حتى الفسيفساء التي تزين جدرانها تظل باقية على حالها ومحتفظة بألوانها . ولا تعرف هذه المساجد الإسراف في الزينة والزخارف والألوان ، وإنما يعتمد جمالها كله على التناسق بين خطوطها وعلى ما تمتاز به من مهابة ، وكذلك على المواد النبيلة التي تبنى بها .

ويدخل فى نطاق العمارة الأموية القصور التى كان الخلفاء والأمراء يتخذونها فى الصحراء ، لينعموا فيها بمظاهر من الحياة البدوية البسيطة من ناحية ، وليطلقوا لملذاتهم العنان بعيدا عن أعين الناس من ناحية أخرى .

ولدينا من هذه القصور نوعان : البوادى وهي قصور ريفية بسيطة في تكوينها ، يتألف الواحد منهامن بهو كبير للجلوس ، وغرفتين جانبيتين الغالب أنهما للنوم ، ومجموعة من الغرف الصغيرة الأخرى ، وأكبر ما يميزها هي الحمامات . ومثال هذه القصور قُصَيِّر عَمْرة الذي اكتشفه البحاثة ألويس موسيل سنة ١٧٩٨ م ، وهو من بناء الوليد بن عبد الملك ، وهيئته العامة كما وصفنا ، وكان فيه حمامان على الأقل ، وقاعات الحمامات واسعة عالية السقوف مبطنة بالرخام إلى ارتفاع مترين ، وتلي ذلك أحزمة من التصاوير الزخرفية من الفسيفساء ، وغالبها يمثل مناظر اللهو والمتاع . وكان الماء يجلب لذلك القصر من بئر عميقة ، ويساق في أنابيب ترفعه إلى أعلى البناء ، وهناك يصب في الأحواض ، وكانت هناك أنابيب للماء الساخن وأخرى للماء البادد .

أما النوع الثانى من القصور الأموية فهو نوع الحيرة ، ونموذجه الذى عبرنا عليه هو قصر المشتى ، وهو قصر كبير عالى الجدران والأسوار ، واسع الأبهاء ، وقد أقيم داخل أسوار حصن من الحصون الرومانية ولم يكن قصر الحيرة يستعمل دار لهو وراحة فى أثناء نزهات الصيف كما كان الحال مع البادية ، وإنما هو قصر ملكى كبير يقضى فيه الخليفة وقتاً يدبر الأمور بعيداً عن زحمة الناس فى دمشق .

وقد ورث الأمويون فى الأندلس الاتجاه نحو بناء هذه القصور ، فأنشأ عبد الرحمن الداخل قصر الرصافة شمالى قرطبة واتخذ الأمراء ورجال الدولة الحيرات فى ضواحى العاصمة .

وكلا نوعى البوادى والحيرات يصور لنا العمارة المدِينيّة خلال العصر الأموى ، وهى عمارة تمتاز بجلال المظهـر وفخامة الهيئة ، والزخرفة المعدلة واستعمال الفسيفساء ، والاقتباس دون حرج من الفن البيزنطى ، وإطلاق الحرية للفنان ليؤلف من هذه المقتبسات ومن مبتكراته طرازاً خاصًا .

#### العمارة في العصر العباسي:

لم يبق من آثار العمارة العباسية في بغداد والرقة وواسط وغيرها من مدن العراق الا نزريسير ، لأن المبانى كانت تقام باللبن في معظم الأحيان وبالطوب المحروق في أقلها . وكانوا يستعيضون بضخامة الجدران عن صلابة الحجر ، فقد يبلغ سمك الجدار بضعة أمتار أحياناً ، فأسوار مدينة بغداد كانت تبلغ سنة أمتار في العرض في أسفلها وأربعة في أعلاها ، بحيث كان فارسان يستطيعان السير على السور جنباً إلى جنب ، وكانوا يطلون البناء من الداخل بالجص ويقيمون سقوف المساجد والأبهاء الواسعة على أعمدة من الخشب ، وكذلك كانت السقوف خشبية ، وهذه كلها مواد لا تحتمل البقاء طويلا . ومعظم مبانى بغداد كانت مبنية على هذا الشكل ، ولهذا وعلى الرغم مما كان للبلد من ضخامة وفخامة إلا أن منشآته قد زال معظمها من الوجود ، فلم نعثر من آثار العباسيين فيها إلا على أطلال لا تعيننا على تكوين صورة عن تخطيطها الواقعي ، ولهذا فإن ما نجده في الكتب من وصف عماراتها قاهم على النقل أو التخيل .

وقد أشرنا فيما سبق إلى أن أبا جعفر المنصور وعمارييه وضعوا خطة المدينة على أن تكون مدوَّرة ، يقوم في وسطها ميدان فسيح في مركزه المسجد الجامع وقصر الإمارة ، ويشق البلد شارعان رئيسيان هما عبارة عن محورين (أفقى ورأسى) يتلاقيان في الوسط ، وينتهي كل من الشارعين ببوابين عند السور ، وبين كل نصفى قطرين تمتد شوارع أخرى من الميدان الداخل إلى السور دون أن تكون لها أبواب فيه . وكان السور نفسه دائريًا عريضاً كا قلنا ، وقد حصن بأبراج مدورة يقوم فيها الحراس ، وكانت الأسوار مزدوجة يفصل بينها فصيل أو خندق . وقد خصص الجزء الجنوبي الشرق من البلد للأسواق وسمى بالكرخ ، ولكنه لم يلبث أن تخطى السور وامتد حتى بلغ نهر دجلة وعبره إلى ضفته الشرقية ، وقبل نهاية حكم المنصور (ماتد حتى بلغ نهر دجلة وعبره إلى ضفته الشرقية ، وقبل نهاية حكم المنصور حتى لا تطغى على هيئته الملوكية ، ولم يلبث الكرخ أن زاد في الحجم على المدينة نفسها .

وكان للعباسيين غرام بهذه المدن ذات الأشكال الهندسية ، فقد ابتنى المنصور نفسه مدينة على هيئة حدوة الحصان جنوبى الرقة ، ولم تعمر هذه المدينة طويلا برغم أن هارون الرشيد اتخذها مقاماً فيما بين سنتى ١٧٠ ـــ ١٩٣ هـ/٧٨٦ ـــ ٨٠٩ م .

وبلغ من ضيق بغداد بسكانها أن البلد في عصر المتصم ( ٢١٨ - ٢٢٧ هـ/ ٢٨٣ مـ ٢٢٨ عدد بحتمل جند الحليفة الاتراك الذين كان عددهم يتزايد ، وقد نفر منهم أهل بغداد نفوراً شديداً وكثر الاحتكاك بينهم وبين الناس ، فرأى للعتصم أن يتنى لنفسه وجنده مدينة ملكية على ضغة الدجلة غير بعيد من بغداد ، وتلك هي سامراء ـ أو سر من رأى ـ التي ظلت عاصمة الحلافة نصف قرن تقريباً من سنة ٢٢٤ للى ٢٧٠ هـ/٨٣٨ الى ظلت عاصمة الحلافة نصف قرن تقريباً من سنة ٢٢٤ للى ٢٧٠ هـ/٨٣٨ الى أمرى جندهم الأتراك . وقد بنيت سامراء بالطوب الأحمر ، ولهذا بقيت معالمها ، أسرى جندهم الأتربون عن جزء كبير من آثارها ما بين مساجد وقصور وحمامات ومعسكرات وشوارع فخمة واسعة ، نما يدل على أن فن عمارة المدن تقدم تقدماً بعيداً فيما بين إنشاء بغداد وإنشاء سامراء ، وهي مدة أقل من القرن .

ولدينا فكرة واضحة عن مسجد بغداد الجامع ، وبخاصة بعد أن جدد الرشيد بناءه بالطوب الأحمر ، فنلاحظ أنه \_ مع المحافظة على الهيئة العامة للمساجد الإسلامية حتى ذلك الحين \_ جدّت فكرة إحاطة الصحن بأقواس مستديرة أو مديبة تقوم على دغامات من الطوب ويطلى ذلك كله بالجس ، أما المتذنة فكانت في هيئة برج مستقل عن المسجد . وتحدثنا المراجع أنه كانت تقوم فوق قصر المنصور قبة هائلة مطلية باللون الأخضر من الحارج ، ولكننا لا نعرف كيف كانت هذه القبة على الحقيقة .

وقد بقيت لنا آثار مسجد المتوكل في سامراء ، وقد بني فيما بين سنتي ٢٣٢ و ٢٣٨ هـ/ ٨٤٦ مـ ٨٤٦ م . وهو دون شك أكبر مسجد بني في الإسلام ، فإن مقايسه ١٥٦٠ ١٥٦٤ متراً مما يجعل مساحته ٤٠ فدانا ، وعمق جوف بيت الصلاة ١٦٥ متراً يتكون من تسعة أساكيب تقوم على تسعة صفوف من الدعامات موازية لجدار القبلة ، وبكل صف منها ٢٤ دعامة . أما بلاطات بيت الصلاة فعددها ٢٥ لجدار القبلة ، وبكل صف منها ٢٤ دعامة . أما بلاطات بيت الصلاة فعددها ١٠ بلاطة ، وكانت الدعامات مربعة القاعدة طول كل ضلع منها متر . وارتفاعها ١٠

أمتار ونصف المتر . وعدد دعامات بيت الصلاة ٢١٦ دعامة . وكان يحيط بصحن المسجد الفسيح مجنبات في جهاته الثلاث تفتح كلها ببوائك مدببة على صحن الجامع الواسع ، وكان للجامع ستة عشر باباً . ومما يمتاز به هذا الجامع منارته \_ أى معذنته \_ الحلزونية وتسمى بالملوية ، وهي تقوم على قاعدة مربعة طول ضلعها ٣٣ متراً وترتفع في الجو ، ٥ متراً فوق سطح القاعدة ، وكان الصعود إليها عن طريق مصعد حازوني يسير بانحدار خفيف حتى يصل إلى موقف الأذان .

وعلى غرار مسجد سامراء بُنى مسجد ابن طولون في شمال الفسطاط فيما بين سنتى ٢٦٤ \_ ٢٦٦ هـ/٨٧٧ م ، وهو أصغر من جامع سامراء بكثير ولكنه يتبع في عمارته نفس الأسلوب ، فهو يتكون من بيت للصلاة عمقه ٤٠ متراً تقريباً ، وصحن واسع تحيط به مجنبات في جهات الشرق والغرب والشمال ، يتكون كل منها من رواقين . واتساع الصحن ١٠٠٠ متر ، يتوسطه بناء صغير ذو قبة ، وهذا البناء هو لليضاة . ويطل بيت الصلاة وكذلك المجنبات على الصحن بوائك تقوم على دعامات حجرية مزينة بنوافذ زخرفية ، أما المكنفة الملوية فتقوم خارج المسجد عند جداره الشمالي ، وما زال جامع ابن طولون باقياً إلى اليوم محتفظاً ببيئته العامة برغم ترميمه مراراً .

وقد اتبعت القصور فى العصر العباسى الأسلوب العمارى نفسه الذى يقوم على أبهاء مكشوفة ، تحيط بها عمد تحمل أقواسا نصف دائرية أو مدببة ، وحلف الأقواس تقوم الغرف ما بين كبيرة وصغيرة ، ويربط البهو بالبهو رواق ، وبعض هذه القصور مبنى بالحجر ، مثل قصر الأخيضر قرب كربلاء وقصر الخليفة للتوكل المعروف بالجوسق فى سامراء ، وكلها بنيت على هذا الطراز وفرشت أرضها بالحجر ، وقد تزين الجدران بالفسيفساء أو الجس المنقوش ، وربما زينت بكوات صماء زخرفية . وكانت حدائق تلك القصور تزين ببرك الماء ، ولدينا قصينة للبحترى يصف فيها قصر الجوسق بعد أن خربه الجند ، ولم يستوقف انتباه الشاعر الكبير شيء مثل بركة القصر فأطال الكلام فيها .

وقد أحيت العمارة العباسية الفن الساسانى فى كل صوره ، فانتعشت الفنون الفرعية الداخلة فى فن العمارة كالفسيفساء ومربعات القاشانى والرخام المصقول والخشب المشغول . وقد اختلطت هذه العناصر الساسانية بعناصر الفن البيزنطى التى تأصلت من أيام بنى أمية ، وشيئا فشيئاً نلاحظ تكون الفن الإسلامى الخالص على أساس من تلك العناصر المتنوعة التى تمازجت وتآلفت مع الذوق العربى الإسلامى ، ونشأ عن ذلك الطراز العربى العمارى العام الذى يمتاز بخصائصه المعروفة من الأعمدة الكثيرة التى تحمل أقواساً نصف دائرية أو مدببة يتوالى بعضها فى إثر بعض داخل البناء ، فيشبه أن يكون غابة من الأعمدة الرفيعة المرتفعة والأقواس الرشيقة ، ويمتاز كذلك بالجدران العالية المزينة بالأفاريز الزخرفية التى تقوم زخارفها على أشكال هندسية ونباتية ، وقد يضاف إليها أفاريز من الكتابة الزخرفية ، وتمتاز كذلك بالسقوف الخشبية المزخرفة الملونة .

### أهم مدارس العمارة الإسلامية بعد ذلك :

وقد تعددت مدارس العمارة الإسلامية خلال العصر العباسي وما بعده ، فشأت طرز عمارية متباينة في الهيئات والتكوين ، ولكنها كلها متشابهة في الروح والجو العام الذي يسودها ، بحيث تستطيع أن تحكم بمجرد رؤيتك لمبنى عربي بأنه عربي مهما اختلف طرازه ومكانه وزمانه . وغن نميز في تاريخ العمارة الإسلامية عدداً من المدارس ، أهمها المدرسة المصرية التي ولدت في جامع الفسطاط الذي بناه عمرو ابن العاص أول مرة سنة ٢١ هـ/٦٤٢ م ، وقد جُدد بناؤه مرات عديدة بحيث اختفت تماماً هيئته وعمارته الأصليتان الأوليان . ولكن تاريخ ذلك الجامع وتطور بنائه يعد تاريخاً للعمارة الإسلامية في مصر ، وآخر من جدد بناءه على الخطوط الأصلية عبد الله بن طاهر قائد الخليفة المأمون سنة ٢١٢ هـ/٢٢٨ م . أما مسجد الفسطاط الحالي فبناء خديث بني في أوائل القرن العشرين ، ولا يمثل الجامع القديم في شيء . ولكن أثر عمارة جامع الفسطاط الأول نجده في الكثير من المساجد الصغيرة التي بقيت محتفظة بهيئتها منذ العصر العباسي ، وهي قليلة . ومع أن جامع أحمد ابن طون الذي تكلمنا عنه أنشيء على غرار جامع صامراء ، إلا أنه أخذ من الطراز المصرى المحلي الأقواس الدائرية ، وأعمدة الطوب ، واستقامة الخطوط ، والهيئة المربع المصرى الحلي الأقواس الدائرية ، وأعمدة الطوب ، واستقامة الخطوط ، والهيئة المربع المعنى العلم افي ذلك صحن الجامع .

وقد بدأ فن العمارة المصرى يستقل بنفسه خلال العصر الفاطمي فى مصر . (٣٥٨ ــ ٧٦٥ هـ/٩٦٩ ــ ١١٧١ م ) فإن الدولة الفاطمية ـــ التى ولدت

مغربية سنة ٢٩٧ هـ/٩٠٩ م \_ لم تلبث أن تحولت إلى دولة مصرية بعد استقرارها في مصر واستيلائها على الشام ، وقد طال العصر الفاطمي وأتيح خلاله للطراز المصرى أن ينضج ويأخذ صورته المعروفة التي نجدها في المساجد الفاطمية الصرفة الباقية إلى اليوم ــ مثل الجامع الأقمر وجامع الحاكم في القاهرة ــ وهي مساجد أفادت من كل التقاليد العمارية التي وجدت في مصر ، ما بين مصرية وبيزنطية وعباسية . وأهم ملامح ذلك الطراز : أناقة البناء وتناسق أجزائه ووحدته الفنية . فإننا لو تأملنا مسجداً كالجامع الأقمر للاحظنا أنه قطعة فنية واحدة ، من بابه إلى محرابه ، حتى وحدات الزخارفِ المستعملة نجدها شائعة فيه متكررة ، من الأحزمة الزخرفية المنقوشة بالحجر خارج المسجد ، إلى زخارف جدار القبة والمحراب . وتلاحظ أن أبواب الجامع مزينة في أعلاها بأقواس صغيرة على هيئة المحارة ، وهذا الشكل نفسه نجده متكرراً في كل أبواب الجامع الداخلية وفي محرابه ، بل نجده مكررا في النوافذ المفتوحة في أعلى جدران الجامع قرب السقف ، وهذه الوحدة الزخرفية ذاتها نجدها في الجزء الباقي إلى الآن من متذنة هذا الجامع. ويمتاز ذلك الطراز كذلك بأن مساجده كلها مبنية بالحجارة المصقولة في الجدران ، وقد تبطن بالرحام إلى ارتفاعات مختلفة . وأعِمدة هذه المساجد من الرخام ، وأقواسها دائرية ، ولا نجد فيها زخارف من الفسيفساء، أما المآذن فرفيعة ومرتفعة ذات هيئة رشيقة، في كل منها موقفان للأذان وقد تزين بموقف أذان ثالث زخرف.

وقد بلغ ذلك الطراز المصرى صورته الكاملة فى المساجد المملوكية المعروفة ، التى وصلت بهذه العناصر العمارية إلى أوجها . وأضافت إلى ذلك القباب العالية التى نرى نماذجها فى مسجد السلطان قلاوون الذى بنى سنة ١٨٣ هـ/١٨٨ م . وهو مسجد ومدرسة وبيمارستان يمتاز بضخامة البناء وارتفاع جدراته المبنية بالحجر المصقول ، وتزين جدراته الخارجية أعمدة حجرية عالية تحمل أقواساً حجرية مدببة ، يرتفع فوقها جدار الواجهات ، وخلف هذه البوائك الحجرية العالية تقوم واجهة البناء الداخلية التى تتألف من ثلاثة أدوار من النوافذ الزخرفية التى تغطيها ستر من الزخام الزخرف . وقد سبق أن أشرنا إلى ما تمتاز به المساجد المملوكية الكبرى ، مثل مسجد البرديني فى القاهرة ومسجد السلطان حسن ، وكلاهما يمتاز ببيت صلاة واسع مرتفع السقف ، جدرانه مغطاة بالرخام المختلف الألوان وتزين أعاليها شبابيك زخرفية مغطاة بستر من الرخام المتحوت . وخلال العصر المملوكي يصل ذلك

مغربية سنة ٢٩٧ هـ/٩٠٩ م \_ لم تلبث أن تحولت إلى دولة مصرية بعد استقرارها في مصر واستيلائها على الشام ، وقد طال العصر الفاطمي وأتيح خلاله للطراز المصرى أن ينضج ويأخذ صورته المعروفة التي نجدها في المساجد الفاطمية الصرفة الباقية إلى اليوم \_ مثل الجامع الأقسر وجامع الحاكم في القاهرة \_ وهي مساجد أفادت من كل التقاليد العمارية التي وجدت في مصر ، ما بين مصرية وبيزنطية وعباسية . وأهم ملامح ذلك الطراز : أناقة البناء وتناسق أجزائه ووحدته الفنية . فإننا لو تأملنا مسجداً كالجامع الأقمر للاحظنا أنه قطعة فية واحدة ، من بابه إلى محرابه ، حتى وحدات الزخارفِ المستعملة نجدها شائعة فيه متكررة ، من الأحزمة الزخرفية المنقوشة بالحجر خارج المسجد ، إلى زخارف جدار القبة والمحراب . ونلاحظ أن أبواب الجامع مزينة في أعلاها بأقواس صغيرة على هيئة المحارة ، وهذا الشكل نفسه نجده متكرراً في كل أبواب الجامع الداخلية وفي محرابه ، بل نجده مكررا في النوافذ المفتوحة فى أعلى جدران الجامع قرب السقف ، وهذه الوحدة الزخرفية ذاتها نجدها ف الجزء الباقي إلى الآن من متذنة هذا الجامع. ويمتاز ذلك الطراز كذلك بأن مساجده كلها مبنية بالحجارة المصقولة في الجدران ، وقد تبطن بالرخام إلى ارتفاعات مختلفة . وأعمدة هذه المساجد من الرخام ، وأقواسها دائرية ، ولا نجد فيها زخارف من الفسيفساء، أما المآذن فرفيعة ومرتفعة ذات هيئة رشيقة، في كل منها موقفان للأذان وقد تزين بموقف أذان ثالث زخرفي .

وقد بلغ ذلك الطراز المصرى صورته الكاملة فى المساجد المملوكية المعروفة ، التى وصلت بهذه العناصر العمارية إلى أوجها . وأضافت إلى ذلك القباب العالية التى نرى نماذجها فى مسجد السلطان قلاوون الذى بنى سنة ١٨٣هـ ١٨٣٨ م ، وهو مسجد ومدرسة وبيمارستان يمتاز بضخامة البناء وارتفاع جدراته المبنية بالحجر المصقول ، وتزين جدراته الخارجية أعمدة حجرية عالية تحمل أقواساً حجرية مدببة ، يرتفع فوقها جدار الواجهات ، وخلف هذه البوائك الحجرية العالية تقوم واجهة البناء الداخلية التى تتألف من ثلاثة أدوار من النوافذ الزخرفية التى تغطيها ستر من الرخام الزخرف . وقد سبق أن أشرنا إلى ما تمتاز به المساجد المملوكية الكبرى ، مثل مسجد البرديني فى القاهرة ومسجد السلطان حسن ، وكلاهما يمتاز ببيت صلاة واسع مرتفع السقف ، جدرانه مغطاة بالرخام المختلف الألوان وتزين أعاليها شبابيك زخرفية مغطاة بستر من الرخام المحتل العصر المملوكي يصل ذلك

الطراز إلى ذروته التى تمتاز من الخارج بالمآذن العالية والقباب السامقة التى ما زالت إلى الآن تعطى لمنظر مدينة القاهرة طابعها الإسلامي المعروف .

وهناك المدرسة المغربية التي وللت فيما ببين سنتي ٥٠ و ٥٥ هـ/٧٠ ـ ٢٧٠ م عندما بني عقبة بن نافع جامع القيروان ، وقد جدد بناء هذا الجامع مرات كثيرة آخرها سنة ٢٦١ هـ/٨٨٥ على يد إبراهيم بن أحمد ثامن أمراء بني الأغلب . ويعرف هذا الجامع في العادة باسم جلمع عقبة ، ومع أنه قد أعيد ترميمه بعد ذلك مرات عديدة ، إلا أنه ما زال يحتفظ بطابعه العام الذي كان له أيام الزيادة السادسة التي أدخلت على مبناه في أيام إبراهيم بن أحمد ثامن أمراء بني الأغلب سنة وصحن ، ولكن بينا نجد في المسجد \_ كغيره من المساجد \_ من بيت صلاة وصحن ، ولكن بينا نجد في المساجد المشرقية أن صحن الجامع المكشوف يقع في وسط المبنى ، يحيط به بيت الصلاة من ناحية الله ومجنبات من بقية النواحي ، نلاحظ في مسجد عقبة \_ ومعظم مساجد المغرب والأندلس \_ أن الصحن هو عض امتداد مكشوف لبيت الصلاة ، أي أن المبنى ينقسم قسمين : قسما مغطى هو بيت الصلاة ، وقسما مكشوفاً هو الصحن ، وسور المسجد يدرر عليهما معاً . هو بيت الصلاة ، وقسما مكشوفاً هو الصحن ، وسور المسجد يدرر عليهما معاً . أما المآذن في مساجد المغرب والأندلس فنجدها في الجدار القبلة ، وهي الغالب تكون جزءاً من السور .

المسجد الجامع فى القيروان يعد من أجمل المساجد الإسلامية وأظهرها شخصية ، فإن بيت صلاته عميق يبلغ جوفه ٣٤ متراً ، وطول جدار القبلة ٧٧ متراً ، أى أن مساحة بيت الصلاة المذلمي شاسعة تبلغ ٢٤٤٨ متراً مربعًا . ويتكون بيت الصلاة من ١٧ رواقاً ، الرواق الأوسط عظيم الاتساع وأعلى من بقية الأروقة ، وهو يؤدى رأساً إلى المحراب ، أما بقية الأروقة فهى ثمانية على اليمين وثمانية على اليسار ، وتقوم عليها أقواس عالية نصف دائرية تعتمد فى الداخل على أزواج من الأعمدة الرخامية ، أما فى نهاية بيت الصلاة المطلة على الصحن فإن الأقواس ترتكز على أعمدة رخامية مؤيدة بدعائم من الحجر . وفوق الرواق الأوسط المؤدى إلى المحراب تقوم قبتان صغيرتا الحجم نسبياً ، ولكنهما غاية فى الجمال .

ويعد مسجد عقبة أبا المساجد المغربية كلها ، فكلها تسير على نفس النظام ، وإن كانت تختلف في أشكالها وأحجامها ودرجاتها من الفخامة والغني . ومن ميزات الطراز المغربى الأخرى أن المآذن ــ وتسمى هناك بالصوامع أو المنارات ــ تبنى على هيئة الأبراج . وفي العادة تكون الصومعة بناء قائماً بذاته إلى جوار المسجد ، وأبدان الصوامع تتكون من مبان من ثلاث طبقات في الغالب ، كل طبقة منها أضيق من التى تحتها ، ويزين الصومعة في أعلاها قبة صغيرة . ومن ميزاته أيضاً تزيين جدران المساجد من الحارج بزخارف تنقش في الحجر ، أو بنوافذ زخرفية تصنع من الرخام أحياناً ، وتزين جدران القبلة بالفسيفساء ، وكثيراً ما يكون انجراب من الرخام .

وقد بلغ ذلك الطراز المغربي أوجه في العمائر الموحدية السامقة ، ما بين دينية وغير دينية . والكثير منها باق إلى اليوم في مدن المغرب الكبرى ، وبخاصة في فاس وسلا ومراكش . ويعد جامع الكنبية في مراكش من مساجد الإسلام الكبرى وأعماله الفنية الحالدة ، وكذلك مسجد القرويين في فاس . وفي مراكش أيضاً تقوم مقابر السعديين ، وهي أضرحة ومساجد بلغت الغاية من الجمال وتمتاز بالفخامة والروعة . ولملى السعديين أيضاً \_ وهم الدولة التي حكمت المغرب من ١٦٩ هـ إلى المعديين أيضاً \_ وهم الدولة التي حكمت المغرب من ١٦٩ هـ إلى وباباتها العالية المحملة بالزينة والزخارف الملونة ، وقد أنشأ سلاطين السعديين هذه وبواباتها العالية المحملة بالزينة والزخارف الملونة ، وقد أنشأ سلاطين السعديين هذه الأسوار والبوابات تخليداً لذكرى طردهم للبرتغاليين من المغرب وتحرير أرضهم منهم .

أما الطراز الأندلسي فيعتبر من أجمل الطرز العمارية الإسلامية وأظهرها شخصية . وقد مر هذا الطراز بأدوار مختلفة أثناء تطوره الطويل على طول تاريخ الأندلس ، منذ فتحه سنة ٩١ هـ/٧١١ م على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد ، حتى سقوط غرناطة في ربيع الأول ٨٩٧ هـ/ يناير ١٤٩٢ م . ويعرف الدور الأول بطراز عصر الحلافة الذي ولد سنة ١٧٠ هـ/٧٨٦ م ، عند تمام جامع قرطبة الأول على يد عبد الرحمن الداخل . والخصائص المميزة لطراز عصر الحلافة هي الفخامة والجمال مع المحافظة على رصانة البناء ووقاره ، فالجدران حجرية عالية وحجارتها مصقولة ، والحوال المسجد ـ أي بيت صلاته \_ يتكون من ساحة واسعة تنقسم إلى أروقة تسير كلها في اتجاه القبلة ، والرواق الأوسط أوسع من الأروقة الجانبية .

وفى الجزء الأول من مسجد قرطبة الجامع الذى بناه عبد الرحمن الأوسط ، لدينا خمسة أروقة إلى اليمين وخمسة إلى اليسار تقوم على أعمدة تحمل أقواساً مزدوجة نصف دائرية مبنية من الطوب الأحمر والحجارة معاً على هيئة زخرفية جميلة . وقد لجاً العماريون إلى عمل هذه الأقواس المزدوجة لكى يرفعوا سقف الجامع ، ليتناسب الارتفاع مع مقاييس الجامع الأخرى . وقد زاد عبد الرحمن الأوسط فى ذلك المسجد زيادة كبيرة تمت سنة ٢٣٤ هـ/٨٤٨ م ، و لم تكن الزيادة فى العروض وإنما مدّ الجامع طولا ناحية الجنوب ، واقتضى ذلك نقل جدار المحراب مسافة عمقها ثمانية أقواس . وقد تحرى العماريون أن تكون الزيادة مطابقة تمام المطابقة فى هيئتها العامة وتفاصيلها لبناء المسجد الأول . وفى أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط بنيت قنطرة تعرف بالساباط ، تؤدى من قصر الإمارة الذى يقع مقابل واجهة المسجد الغربية إلى المسجد الجامع فى موازاة المحراب ، وكان الساباط فوق شارع قرطبة الرئيسي المسمى بالمحجة العظمى ، الذى يبدأ عند ضفة الوادى الكبير ويمر بين القصر والجامع ثم يتجه شمالا أسوار البلد . وكان الأمراء يستعملون هذا الساباط للانتقال من القصر إلى الجامع دون أن يمروا فى الطريق .

وقد زيد مسجد قرطبة الجامع مرة ثالثة أيام عبد الرحمن الناصر ، وقد تمت الزيادة سنة ٣٤٠ هـ/٩٥١ م ، واقتضت هذه الزيادة هدم جدار المحراب ومد الجامع إلى الجنوب ١٢ قوساً . وبنى جدار جديد يعد محرابه آية من آيات الفن الإسلامى ، لأنه ليس مجرد حنية عادية وإنما هو مقصورة من الرخام فى الغاية من الرواء ، ومدخلها أشبه بباب مسجد ، وقد زينت بالفسيفساء بزخارف وكتابات بالغة الروعة .

وقد حافظ العماريون ـ الذين أنشأوا زيادة عبد الرحمن الناصر \_ على الوحدة الفنية للمبنى كله ، مع التفن البعيد في أشكال الأقواس المزدوجة . وفي سنة ٩٨٧ هـ/٩٨٩ م أضاف المنصور محمد بن أبي عامر زيادة جديدة تبلغ نصف ما بناه بنو أمية قبل ذلك ، وكانت الزيادة على نفس الأسلوب الذي اتبع في بناء المسجد كله ، وبهذا أصبح بيت الصلاة في ذلك المسجد أكبر بيت صلاة لمسجد في عالم الإسلام ، إذ تبلغ مساحته ثلاثة أفدنة . وللمسجد صحن مكشوف في ناحيته الشمالية تبلغ مساحته فدائين ، وتزين هذا الصحن المكشوف أشجار البرتقال ، ولهذا يسمى ببهو النارنج ، وهو الصحن الوحيد في عالم الإسلام الذي زرعت فيه أشجار بموافقة الفقهاء . وسقف هذا المسجد من الخشب المزين بالنقوش من كل صنف ، وفوق البلاطة المؤدية إلى المحراب والبلاطة بن المحلوب السلامة المؤدية إلى المحراب والبلاطة بن الحيون والشمال تقوم ثلاث قباب

صغيرة تعد برغم صغر حجمها من أجمل القباب الإسلامية ، وقد استعملت فيها الأقواس الحجرية المتقاطعة التي تعد أساساً من أسس الطراز العمارى القوطى ، ومن الثابت الآن أن مسلمي الأندلس هم الذين ابتكروا ذلك الطراز .

وقد استمر العمل فى زيادات ذلك الجامع ٢٥٠ سنة ، ولهذا فهو يعد سجل البيت الأموى الأندلس لم يضف إلى ذلك البيت الأموى الأندلس لم يضف إلى ذلك المسجد شيئاً ، وتبلغ مساحته كله ( بيت الصلاة والصحن ) ٢٢٥٠٠ متر مربع ، فهو \_ على هذا \_ أوسع المساجد الإسلامية الباقية إلى اليوم .

وخلال القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ولد في الأندلس طراز العمارة المدجني ، وهو منسوب إلى للدّجنين ، أي المسلمين الذين أقاموا في بلادهم بعد أن سقطت في أيدى النصاري . وهذا الطراز يمتاز بأن مبانيه تعتمد أساساً على -الطوب المحروق ، حتى زخارفها كانت تصنع من ذلك الطوب بوضع صفوفه فى أوضاع مختلفة ، وكذلك كانت الأعمدة في داخل المبانى من الطوب المحروق ، وقد تطلى بَالْجِص من الداخل ثم تزين بنقوش معقدة وجميلة في آن واحد تغطى الجدران على مساحات واسعة . ويمتاز ذلك الطراز أيضًا بالأقواس المدببة ، أو أقواس حدوة الحصان التي تعتمد إما على دعامات من الطوب الأحمر أو أعمدة رفيعة مزدوجة . وقد ساد هذا الطراز الأندلس كلها بعد سقوط خلافة بني أمية ، فبنيت به الكِنائس والقليل من المساجد ، وعن هذا الطراز تطور الطراز المورسكي وهو منسوب إلى المورسكيين Los Moriscos ، وهو لفظ إسباني معناه العرب أو المسلمون الصغار . وهو طراز يعتمد على صغر المبانى ورشاقتها دون فخامتها أو جلالها ، ونموذجه المشهور قصور الحمراء في غرناطة التي بناها بنو الأحمر ملوك غرناطة ٦٢٩ ـــ ٨٩٧ هـ/١٢٣٧ ـــ ١٤٩٢ م ، وهي تتكون من مجموعات متوالية من الأبهاء والممرات والغرف الصغيرة والأبهاء المكشوفة تزينها البرك، وكل جزء فيها مثقل بالزخارف والنقوش من كل صف ، وتمتاز بالجواسق الجميلة الأنيقة التي تقوم على عمد رقيقة من الرخام ، كما نرى فى بهو السباع وهو من أشهر الآثار العمارية فى الدنيا .

وفى الجانب الشرق من عالم الإسلام نجد الطراز الإيرانى . المشهور ببواباته العالية المكسوة بالرخام ذات الأقواس الزخرفية المدببة ، والقباب العالية الكبيرة القطر المزينة من الخرج بالزخارف على القاشانى ملونة وغير ملونة . وصحون المساجد الإيرانية للله مرضعة السقوف تعتمد على دعامات من الحجر وأعمدة الرخام معاً . والمنابر الإيرانية التي يعد الله أيات من الفن الزخرفى الجميل تضارع فى جمالها للنابر المغربية التي يعد بحضها أعمالا فنية خالدة كاملة ، حتى لقد كتب هنرى تيراس HENRI TERASSE كلياً عن منير واحد منها وهو المنير القديم لجامع الكُثبية . ومآذن هذه المساجد الإيرانية منارات عظيمة الارتفاع ، يصل بعضها إلى ثلاثين متراً فى الجو ، وتتعدد فيا موقف الأذان .

قما العمارة الإسلامية التركستانية والهندية فتمتاز بقبابها العالية الكثيرة وبواباتها الواسعة العالية ذات الأقواس المدببة المزينة بالقاشانى المزخرف الملون ، وهى تعد من تلحية استمراراً وتطوراً للفن الإيرانى وللتقاليد الفنية الهندية القديمة فى قالب إسلامى . وإقا كانت المساجد الهندية لا تمتاز بالارتفاع ، فهى تمتاز بالقباب الرائعة الكثيرة والمآذن التى تبنى على زوايا الجدران الخارجية للمسجد كأنها الأبراج ، وتزين الجدران فى اللاخل والخارج بالرخام وصفائح المعدن التى تغطى بها أحياناً رؤوس المحدة ، وفى بعض الأحيان تلون المساجد من الخارج بألوان زاهية تجذب الأنظار .

ويدخل في جملة المساجد الهندية والإيرانية الأضرحة أو الروضات ، وقد شاع إنشاؤها والتفنن فيها في إيران والهند . والروضة عبارة عن مسجد صغير بمتاز بقبابه ومآذنه ، تحيط به في العادة روضة واسعة تزينها برك الماء . ونماذج الروضات المشهورة في شرق العالم الإسلامي روضة السلطان همايون في دلهي وقد بنيت سنة ١٥٢٥ ، وروضة التاج محل في أجرا ، وقد سبق أن ذكرناها . ومن أشهر المساجد الإيرانية مسجد الشاه عباس في أصفهان ، وقد بني في القرن السابع عشر وهو من إنشاء العماري أستاذ على أكبري أصفاهاني ، ويمتاز هذا المسجد ببوابته العالية ذات القوس المدبب المغطاة بالرخام والمزينة بالقاشاني الملون ، ويمتاز كذلك بقبته العالية تزينها معذنتان جميلتان ، والقبة مغطاة من الخارج بالقاشاني الأخضر المزين بالزخارف .

ومن طرز العمارة الإسلامية المشهورة الطراز التركى العثمانى ، الذى نشهد ١٤٠٠ الجميلة في بروسة والآستانة وأدرنة وغيرها من المدن التركية . ويمتاز هذا الطراز بكثرة القباب ما بين كبيرة وصغيرة في الجامع الواحد ، ويمتاز كذلك بمآذنه الرفيعة الطويلة التي تروق النفس برشاقتها وانطلاقها في الهواء . وداخل المساجد التركية يمتاز

بفخامة تروع النفس، تقوم على الأقواس الضخمة العالية ، والقباب المرتفعة ، والدعامات الحجرية السميكة ، ومجموعات النوافذ تزين أعلى البناء وتفيض النور بداخله . ومن أشهر المساجد العثانية مسجد السلطان سليمان ، وهو من بناء العمارى التركى الأشهر سنان الذى وضع أساس فن العمارة التركى ، وقد بناه فيما بين سنتى ، ١٥٥٥ و ١٥٥٦ . وقد توفى سنان سنة ١٥٧٨ ، وهو يعد من كبار العماريين في تاريخ الحضارة الإنسانية ، ومبانيه ــ التي تمت كلها خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر ــ تضارع أعظم المنشآت التي بناها العماريون الإيطاليون في عصر النهضة ، ومن مساجده المشهورة شاه زادة والمحمدية والسليمانية وجامع بايزيد ، وكلها تضارع مسجد آياصوفيا في الفخامة والجلال . ومن تلاميذه عمد آغا بن عبد المؤمن ، وهو أيضاً من كبار العماريين في تاريخ الإسلام ، ومن أعظم مساجده مسجد السلطان أحمد في الآستانة وقد بني فيما بين سنتي ١٦٠٩ .

#### الفنون الصغيرة عند المسلمين:

يراد بالفنون الصغيرة الأقمشة والأنسجة المزركشة بأنواعها ، سواء أكانت ملابس أم ستراً أم مفارش أم سجاجيد أم بسطاً ، والأدوات المعدنية ما بين نحاسية وبرونزية وحديدية أحياناً \_ بشرط أن تكتسى حلة فنية وتصبح قطعاً فنية لا مجرد أدوات منزلية \_ ومصنوعات العاج المشغول والخشب المزخرف والمحلى بالعاج والصدف والآبنوس والزخارف المختلفة ومربعات القاشاني وأواني الفخار والحزف بأنواعها ، أى أن الفنون الصغيرة تشمل كل تلك المصنوعات التي تستخدم في الحياة اليومية أو في الحرب أو في زينة البيوت ، وتصلح في الوقت نفسه لتكون من أدوات الترف وأعمال الفن ، مما يسمح للفنان بأن يضفي عليها من ابتكاره أو يعطيها صورة فنية خالصة .

وقد أبدع أهل الصناعة والفن من العرب والمسلمين قطعاً فنية فريدة من هذه الأدوات كلها ، والإبداع هنا لا يتجلى في إتقان الزخارف وبراعة خطوطها وانسجام الوانها فحسب ، بل في دقة الصناعة نفسها ، فقد نبغ المسلمون في صناعة الأنسجة حتى أخرجت مناسج مصر ثياباً كاملة لا يزن ثوب الرجل منها أكثر من خمس

قوقیات ، واقتدروا علی نسج ثیاب فیها خیوط من الذهب وأخری من الفضة ، وهذه الثیاب الغالیة هی النی کانت تزخرف وتحلی بالرسوم .

وفى متاحف الآثار فى العالم اليوم قطع بديعة من نسيج مصر الفاطمية من المكتان ، ونسيج إيران القطنى مزخرف بالحرير تعد من المعالم البارزة فى تاريخ النسيج فى العالم . ويكفى أن نذكر هنا أن إيران كانت تصنع أحسن صنوف المخمل ، ومصر كانت تنتج أحسن نسيج كتانى فى العالم فى حين أخرجت مناسج اليمن والعراق أجمل حرير فى الدنيا فى العصور الوسطى ، وقد كانت قواعد الصنعة الإيرانية فى المخمل هى التى اقتبسها الأوروبيون عندما أنشأوا صناعة نسيج المخمل فى بلادهم .

ومن أمثلة البراعة فى صياغة المعادن تكفيتُ أوانى النحاس والفضة بخيوط من الفحب تلحم فى المعدن وتعطى أشكالا وصوراً زخرفية غاية فى الإبداع ، وكذلك تطعيم الحشب بالعاج والصدف ، وتزيين الآبنوس بالذهب والفضة . وفى متاحف الفن الشيء الكثير من روائع الصناديق والعلب الإسلامية التى أبدع فيها الفنانون . المسلمون .

وقد بلغ المسلمون في صناعة الزجاج شأواً عظيماً ، فصنعوا الزجاج المبسوط الذي يستعمل في النوافذ والأبواب ، وصنعوه أبيض وملوناً ومنقوشا ، وأبدعوا في صناعة آنية الزجاج من كؤوس وأكواب غاية في الرقة وزينوها بالميناء ، وعرفوا كذلك كيف يصنعون البللور – أى الكريستال – الصافي الأبيض ولللون ، وصنعوا منه الأكواب والأباريق ، وأتقنوا كذلك صناعة الحزف الساذج والحزف ذى البريق المعدني وكذلك مربعات القاشاني وأدواته ، وزينوا ذلك كله بالنقوش والرسوم والكتابات الزخرفية . وفي متاحف الهن العالمية مجموعات من جلود الكتب تفنن المسلمون في صناعتها وزخرفها بالذهب والألوان الزاهية وبخاصة اللونين الأزرق والأحمر . ولدينا كذلك نماذج رائعة من سجادات الصلاة من إنتاج بلاد الإسلام والأحمر ، ولدينا كذلك نماذج رائعة من سجادات الصلاة من إنتاج بلاد الإسلام كلها ، أما انفراد المسلمين بإنتاج أحسن السجاجيد في العالم فأمر مشهور لا يحتاج للى بيان ، وأشهر البلاد التي امتازت بصناعة السجاجيد والبسط إيران والتركستان والهند . وفي المغرب يصنعون فرُشاً بسيطة من الصوف في غاية الجمال تسمى بالزرابي والمفدد . وفي المغرب يصنعون فرُشاً بسيطة من الصوف في غاية الجمال تسمى بالزرابي (المفرد زَرْبيدة) .

#### التصوير والنحت عند المسلمين :

يذهب كثيرون إلى أن الإسلام يحرم التصوير ، ومع أننا لا نجد فى القرآن الكريم شيئاً يؤيد هذا الرأى ، بل لا نجد حديثاً شريفاً موثوقاً بصحته يمنع المسلمين من التصوير والنحت ، إلا أن الكثيرين من الفقهاء نصوا على ذلك التحريم ، قفلاً لباب عبادة الأصنام بصورة نهائية في مجتمعات المسلمين .

ولكن التصوير عند المسلمين — مع ذلك — حقيقة واقعة ، فتاريخ الشعوب الإسلامية حافل بالرسوم والتصاوير من كل نوع ، ولم تكتف جماهير المسلمين في كثير من مواطنهم بعمل تماثيل صغيرة ، للتسلية والزينة أو للعب الأطفال وما إلى ذلك ، بل نبغ من بين المسلمين رسامون ومصورون ونحاتون يعدون اليوم من أعلام تاريخ فن التصوير العالمي ، من أمثال بهزاد وسلطان محمد وأستاذ محمدى ورضا العباسي وغيرهم . ولدينا في حمراء غرناطة لوحات ملونة تسمى بلوحات الملوك العرب ، رسمت في القرن الرابع عشر الميلادي على نحو من الدقة والإتقان في تصوير الأشخاص والمناظر لم تصل إليه أوروبا إلا في القرن السادس عشر الميلادي ، سواء في إيطاليا أو هولندا ، مما يؤكد لنا أن فن التصوير الأوروني ولد في الحقيقة على يد مسلمي الأندلس ؛ وهذا موضوع لا بد من دراسته وإظهار فضل العرب فيه .

ويستوقف النظر أن فن التصوير نشأ عند المسلمين نتيجة لحبهم للقرآن الكريم ، ورغبة الأثرياء منهم فى الحصول على مصاحف محلاة بالزخارف والألوان ، مما جعل الحفاطين والمزخرفين يعكفون على عمل هذه المصاحف وإنفاق الوقت الطويل فى إعدادها وكتابة خطوطها بالذهب وزخرفة الصفحات بالوحدات الزخرفية الملونة . ويتجلى ذلك كله فى الصفحات الأولى من المصاحف وفى فواتح السور .

وسواء فى مصر أو الأندلس أو إيران ، نجد أن كتابة المصاحف وتزيينها بالزخارف هى نقطة البداية فى فن تصوير الكتب بالرسوم الصغيرة التى تسمى بالمنمنات ، فقد تطرق الفنانون من إعداد المصاحف المزخرفة إلى إعداد نسخ من الكتب التى يزداد إقبال الناس عليها إذا كانت مصورة مزخرفة برسوم صغيرة لمشاهد من النص أو برسوم توضحه ، وأكثر الكتب قابلية لذلك كانت كتب الأدب القصصى مثل كتاب كليلة وصنحه ، وأكثر الكتب قابلية لذلك كانت كتب الأدب القصصى مثل كتاب كليلة وصنع والشاهنامة وقصص ألف ليلة . ومن أطرف

الكتب المصورة لدينا سيرة نبوية كريمة صور صانعها كل المشاهد التي لا يظهر فيها رسول الله ﷺ ، وفي هذا المخطوط نرى تصاوير أبي جهل وأبي لهب والوليد ابن المغيرة وغيرهم من أعداء الإسلام وعلى رأسهم إبليس ، الذي يبدو في تلك الصور مجتمعًا مع الكفار يميزه عنهم قرنان يبرزان من جبينه .

وقد اشتهرت في عالم الإسلام مدرستان في عمل الكتب الفاخرة المصورة المدرسة المملوكية وهي تعنى قبل كل شيء بالخط نفسه ، فتتأنق في كتابة النصوص وتزيين العناوين بالزخارف الملونة ، وتقف عند ذلك الحد ؛ ثم المدرسة الإيرانية التي ولمدت خلال العصر العباسي الثاني وظهرت أعمالها في تصوير مناظر الكتب ومشاهد ما تقص من أحداث ، وعن هذه المدرسة ولدت المدرسة الإيرانية الصرفة التي ظهرت أيام الصفويين في إيران في بلدة هراة في عهد الشاه إسماعيل الصفوي ، وهي في أيام الصفوي ، وهي في أصلها مدرسة خطوط أي مدرسة خطاطين تطورت مع الزمن شيئاً فشيئاً . ومن المعروف أنه ظهرت في إيران وهمال الهند مدرسة خطاطين ممتازين أيام دولة المغول تسمى مدرسة الخطاطين اليمورية .

من هراة انتقلت مدرسة التصوير الإيراني إلى تبريز عاصمة إيران الصفوية ، وهناك الجتمع عدد عظيم من اساتذة الخط و وبخاصة النسخ والثلث و وقضم إليهم عدد كبير من المزخرفين ولللونين ، وقد أبدعوا في عمل مخطوطات مزخرفة تعد من آبات فن الكتب في تاريخ للسلمين . وقد كان لهذه المدرسة أثر كبير في صناعة السجاد ، إذ اشتغل الكثيرون من أساتذتها في وضع تصميمات زخارف السجاجيد الإيرانية المشهورة .

ومدرسة تبريز كانت أساساً لمدارس الخطاطين والمزخرفين التركية والهندية ، فقد كان قيام مدرسة الآستانة للخطاطين والمزخرفين عملا من أعمال أساتذة انتقلوا إليها من تبريز وعلموا نفراً من شباب الأتراك هذا الفن . ونشأت فى دهلى مدرسة مشابهة قامت على أصول هندية قديمة ، وكان ذلك فى القرن السادس عشر الميلادى .

ونتيجة لجهود مدرستى هراة وتبريز ابتكر فن تصوير الكتب بالزخارف والمنمنات ، وأقبل عليها جمهور المسلمين إقبالا عظيما فراجت سوقها وزادت حماسة العاملين فيها ، فتقدم فنهم تقدماً عظيما . وفى متاحف الفن ومكتبات العالم اليوم عشرات من المخطوطات المصورة من كتاب كليلة ودمنة ومن كتب الرحلات ومن الشاهنامة للفردوسي ومن دواوين الشاعر نظامي ورباعيات الخيام .

وفى مراسم فنانى مدرسة المنمنات ولعت مدرسة من أكبر مدارس التصوير فى تاريخ الفنون عند المسلمين . ورأس هذه المدرسة بهزاد ، وأصول تصويره كلها مغولية ، ولهذا نجد صور الأشخاص فيها ذات ملاع مغولية صينية ، وكذلك تصويره للأشجار والزهور والبساتين يسير وفق التقاليد الصينية . وقد عاش بهزاد أيام الشاه إسماعيل الصفوى وأقام فى تبريز حتى سنة ١٥٠٠ م ، وهو أول من استبعد الخطوط والكتابات من التصاوير ورسم لوحات قائمة بذاتها . والباقى لدينا من تصاوير بهزاد قليل جدًّا ، ولكن تصاوير تلاميذه من أمثال محمود مذهبي وسلطان محمد ورضا عباسي كثيرة جدًّا ، وهي من كبار الأعمال الفنية التي لا يخلو من نماذجها تاريخ لفن التصوير في العالم . وقد عاش سلطان محمد أيام الشاه طهماسب حليفة إسماعيل الصفوى ، وهو أول من عمل من رسومه مجموعاً سماه المرقع — وهو لفظ عربي إيراني يقابل ما نسميه اليوم بالألبوم — جمع فيه رسوماً ولوحات مستقلة بذاتها ،

وأكبر من نبغ بعد سلطان محمد هو رضا عباسى ، وقد عاش وعمل فى أصفهان وأنشأ فيها مدرسة فنية خلال القرن السابع عشر الميلادى . وقد استوقفت لوحاته الأوروبيين عندما وصلت إلى هولندا ، وكان فن التصوير فيها فى أوجه فى ذلك الحين ، وقد بلغ من إعجاب الأوروبيين بلوحات رضا عباسى أن أصبحت طرازاً جديداً أقبل عليه الناس وقلدوه فى أوروبا كلها حتى القرن الثامن عشر الميلادى ، وهو يركز على صور الشخوص ومناظر الطبيعة والألوان .

وإلى جانب هذه المدرسة الإيرانية ظهرت مدرسة التصوير الأندلسية ، وقد قامت في القرن الرابع عشر الميلادي ، ونشأت نماذجها أولا في تصاوير النسيج والرسوم على الأطباق والأباريق وأكواب الزجاج ، ثم تطورت إلى عمل اللوحات ، ونماذجها كثيرة جدًا في متاحف إسبانيا وبقية العالم اليوم ، ومن أسف أن كل فنانيها مجهولون لا نذكر منهم واحداً باسمه وإن كنا نعجب بما لدينا من نماذج أعمالهم .

وقد سبق أن أشرنا إلى لوحات ملوك العرب الموجودة فى بعض سقوف قصور الحمراء ، وقد كان هناك من يزعمون أن الذين قاموا برسمها كانوا رسامين إيطاليين وفدوا على بلاط بنى الأحمر فى غرناطة ، ولكن يتضح لنا خطأ هذه النظرية عندما نعلم أننا لا نجد فى إيطاليا خلال القرن الرابع عشر الميلادى كله رسامين يصلون إلى مستوى تصاوير السقوف التى نشير إليها . وهذا يثبت بشكل قاطع أن هذه اللوحات ليست من عمل إيطاليين ، وإنما هى من عمل أندلسيين ، فنحن لا نجدها ولا نجد هذا المستوى الفنى فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادى إلا هناك . وقد انطمس الكثير من معالم ذلك الفن التصويرى الأندلسي لأسباب غير معروفة ، فينها كانت لدينا تصاوير واضحة على جدران الحمراء وسقوفها حتى القرن التاسع عشر الميلادى ، اختفى الكثير منها الآن ، ومن حسن الحظ أن عدداً من الرحالة عشر الميلادى ، اختفى الكثير من نماذجها .

وهذه النماذج الأندلسية تقرر بوضوح أن فنًا إسلاميًّا تصويريًّا أزهر فى الأندلس خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين أيام بنى نصر بن الأحمر ملوك غرناطة ، وربما كان لهذا الفن أثر فى ميلاد فن التصوير فى الغرب .

وفى كل بلاد الإسلام تقريباً تطور فن النحت فى صورة الزخارف البارزة على الخشب والعاج والرخام ، ثم استعمل فى صنع تماثيل صغيرة لحيواتات من العاج والمعدن ، وقد اشتهرت بذلك مصر الفاطمية والمملوكية والأندلس ابتداء من القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ، ولدينا من نماذج النحت الفاطمى تماثيل كاملة غاية فى الإتقان ، وكذلك لدينا نماذج من النحت الأندلسى لا تقل عن أرق ما وصل إليه فن النحت الأوروبي حتى القرن السابع عشر الميلادى .

ويجدر بأهل الفن فى بلاد الإسلام اليوم أن يدرسوا هذه التقاليد الفنية التى خلفها الموهوبون من أهل أجيالهم الماضية لابتكار مدارس قومية فى التصوير والنحت تحمل الطابع القومى ، كما فعل محمود مختار عندما استلهم فنه من التقاليد المصرية القديمة وصاغ تماثيله على قواعدها ، فكان هذا سبب خلود فنه . وجدير بالذكر أن محمود مختار هو الفنان العربى الوحيد الذى أنشأ طرازاً فنياً قائماً بذاته ، يمتاز بشخصية وملام ظاهرة تنطق بأصولها القديمة وتتاشى مع تيارات الفن المعاصر .

## الموسيقي عند شعوب الإسلام :

أثارت مسألة الموسيقي والغناء والسماع جدلا شديداً بين الفقهاء ، فأجاز ذلك ٣٢٧

نفر من أثمتهم مثل أبى حامد الغزالى الذى اختص السماع وآدابه بفصل قائم بذاته فى كتابه الأشهر و إحياء علوم الدين ، وخلاصة رأيه قوله : و وما يدل على تحريم السماع نص ولا قياس ، وقوله : و لا وجه لتحريم سماع صوت طيب ، . وحرمه منهم نفر آخر على رأسهم مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي . وقد تشدد فى التحريم قوم جعلوا محض ترنم الرجل \_ إذا خلا بنفسه \_ خطيئة . وبطبيعة الحال يستند كل فريق إلى تفسيرات شتى لآيات من القرآن الكريم ، وإلى أحاديث نبوية كثيرة يختلف العلماء فى الحكم عليها من حيث الصحة وعدمها .

ولكى نفهم مواقف كبار الفقهاء من هذه المشكلة ــ التى تبدو لنا اليوم أبسط من أن تكون موضع نقاش وأخذ ورد طويلين ــ علينا أن نضع موضوع الغناء والموسيقى فى عالم المسلمين فى إطارها التاريخى فى أثناء العصور الماضية ، فإن ذلك يفسر لنا لماذا حمل نفر من أثمة الفقهاء على الموسيقى والموسيقيين والغناء والمغنين حملة كبرى .

ذلك أننا نحكم فى هذه المسألة على ضوء صورتها ووضعها الحاليين فى مجتمعنا الراهن ، فنحن اليوم نسمع الغناء والموسيقى الجديرين بهذا الاسم من مغنين ومغنيات وموسيقيين محترمين لهم سمت ووقار ، وهم يدرسون فنهم دراسة علمية وفنية شاقة حتى يصلوا إلى مستوى فنى رفيع ، وهم يعزفون أو ينشلون كلاماً أدبياً جميلا ينطوى على معان إنسانية وقومية رفيعة يقولها شعراء مجيلون . وبعضنا كذلك يستمع إلى ما يعرف بالموسيقى الكلاسيكية الغربية ، وهى قطع فنية رفيعة وضعها موسيقيون موهوبون عبروا بالنغم عن أجل وأرفع ما فى الكون والنفس البشرية . ومنا من يستمعون إلى الأوبرا فى مسارحها ، فيرون ويسمعون أعمالا فنية جليلة ، تقوم على قصص رفيع وتلحين مبدع لا يقوم به إلا رجال موهوبون على حظ كبير من العلم والحبرة بالموسيقى ، وهم لم يصلوا إلى ذلك إلا بعد دراسات وصبر ومعاناة . ونحن نستمع إلى هذا كله ونحن جلوس فى أمكنة مخصصة للسماع على هيئة يسودها الوقار والحشمة واحترام ما يلقى إلينا من فن وتقدير لمواهب الموسيقيين والمنشدين دون أن تبدر من جمهور السامعين بوادر خفة أو طيش أو دون أن يصاحب ذلك كله مظهر من مظاهر الخلاعة أو سوء الخلق .

وهذه الصورة الحديثة عن السماع في يومنا هذا تجعلنا نتعجب كيف يحرم ذلك إنسان أو يرى فيه شيئًا مخالفاً للدين .

ولكن الأمر في العصور الماضية كان يخالف ذلك كل المخالفة ، فإن الغناء والموسيقي كانا مقصورين في الغالب على وسطين من أوساط الناس : الأول وسط القصور التي يعيش فيها أصحاب الجاه والمال ، الذين كانوا يستطيعون شراء الجوارى والقيان ويجلسون لسماعهن جلوساً بعيداً عن الحشمة في قصورهم ، ويدعون أصحابهم إلى ذلك السماع ، ويدور الشراب ويتبذل الناس تبذلا شديداً ، ويطرحون الحشمة ويقع ما يتنافي مع الخلق والكرامة وكل معنى من معاني الدين .

أما الوسط الثانى فهو دُور اللهو والشراب فى الأسواق ، وكان الذين يقومون بالعزف والغناء فيها أهل خلاعة وفساد وفجور واحتيال على المال وإقبال على المتراب ، فكان لا يلم بهذه الأمكنة إلا المتجردون من الحشمة أو طلاب اللهو المبتذل أو البسطاء والحمقى ممن يعرضون كراماتهم للهوان وأموالهم للتلف ، ولا يخلو الأمر من عراك وشجر بين أشرار يتخذون هذه الأمكنة أوكاراً ومراكز لاستغلال النساء والحمقى والهروب من طائلة القانون .

وأما عامة الناس وأوساطهم وجماعات أهل الريف من أهل الحشمة ؛ فقلما كانت تتاح لهم فرص السماع أو الاستمتاع بالموسيقى ، فيما عدا ما يكون من المناسبات الاجتماعية كالأعراس وما إليها ، وهنا لا تغنى قيان أو مغنيات أو مغنون من أهل الاحتراف ، لأن الغناء فى تلك المناسبات الاجتماعية يكون جماعيًّا ونادراً ما يخرج على الحشمة ، ومن ثم فهو لا يدخل فى نطاق يعده المتشددون عرماً ، بل كان يجرى أيام الرسول \_ على \_ دون أن يلقى استهجاناً .

إذن فالسماع الذى كرهه أهل الفقه هو ما كان يجرى فى قصور المترفين وفى دور اللهو والحانات ، وهذا كله خليع يغلب عليه المجون والسقوط مما ينفر منه أهل الديانة والوقار والعقل والحريصون على سمعتهم ، وهذه الألوان من اللهو مستهجنة مرذولة فى كل زمان ومكان ، وفى كل مجتمع ، بل هى فى أيامنا هذه مقصورة على أهلها يتحاشاها مساتير الناس دون تحذير من فقيه أو تحريم من رجل دين .

وهناك نوعان آخران من الغناء والرقص عرفا في العصور الوسطى ، فأما أولهما فغناء جماعات المغنين والراقصات ممن كانوا يسمون بالغجر أو الغوازى ومن يجرى مجراهم ، وهو لهو مرفول بطبعه يمارسه ناس متنقلون يسلون به العوام في الأسواق ويجمعون منهم ما تيسر لهم من المال ، وهم لا يتعففون عن السرقة والموبقات ، وهذا أيضاً يدخل تحت المستهجن الذي يتحاشاه أهل الحشمة وينفر منه أهل الفقه والدين . ومن هنا فموقف العداء الذي وقفه رجال الدين في العصور الوسطى من الموسيقى والغناء موقف معقول ، إذا تصورنا الموضوع على الصورة التي وصفناه بها . وهم لم ينفروا من الموسيقي والغناء لذاتهما ، بل للجوّ غير المحتشم الذي كان يحيط بهما ، وللكلام الذي كان يقال في الأغاني عندما تغني على الصور التي وصفناها . أما الموسيقي والغناء في ذاتهما فلم يستنكرهما أحد ، وإذا أضفنا إلى ذلك أنه من الممكن أن تعزف الموسيقي وينشد الغناء بعيدين عن كل تبذل أو انحطاط أو دعوة إلى الرذائل أن تعزف الموسيقي ويشد الغناء بعيدين عن كل تبذل أو انحطاط أو دعوة إلى الرذائل النغم الجميل النبيل الذي يعزف ليسمو بالنفس إلى المعاني العالية ، والغناء الذي يتضمن معاني العفة والكرامة والوطنية وما إلى ذلك وينشد في سمت كريم ووقار شامل .

ونعود إلى الغناء الجماعى الذى ينشده الجوالون فى الأسواق ، فنقول إن هذا الطراز من الإنشاد وجد إقبالا عند جماهير الناس فى كثير من بلاد المسلمين ، مثل الأندلس حيث ارتقى الناس به فلم يقتصر على الغجر والغوازى ، بل أقبل عليه عامة الناس فى الأسواق وشاركوا فيه فتغنوا بما أهمهم من الأمور وما شغل بالهم من الأفكار ، بل استهال هذا الفن أصحاب الملكات الشعرية المرهفة فابتكروا الزجل ، وهو شعر عامى بدأ الناس يصوغونه على أوزان الشعر الفصيح فى النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ، واشتهر به أول الأمر رجل من أهل مدينة فَهَره قرب من القرن التاسع الميلادى ، واشتهر به أول الأمر رجل من أهل مدينة فَهَره قرب له بحوراً وأوزاناً خاصة وجعلوا منه فناً شعرياً أصيلا نبغ فيه رجال ممتازون من أمثال و أبى بكر عبادة بن ماء السماء ، ثم و أبى بكر بن قزمان ، وهذا الأخير عبرية شعرية حقيقية صور فى أزجاله مجتمعه وحياة الناس من حوله على صورة لا نجدها فى أى عمل أدبى آخر .

وبينها كانت العادة أن ينظم الناس الشعر ثم يضعوا له الألحان ، نجد أن الأمر
كان على العكس مع الزجل : كان الزجالون يأحدون أنغاماً شعبية سائرة وينظمون
لها الكلام على نحو يتفق مع طريقة إنشاد هذه الألحان . فهناك مدخل تغنيه الجماعة
معاً ، ثم يغنى منشد منفرد أشطاراً قد تكون أربعة أو ستة على روى واحد ، وهذه
الأشطار تسمى الغصن ، ويلى ذلك شطران على روى المدخل يسميان الخرجة ،
ثم يغنى الجميع المدخل ، وينفرد المنشد المفرد بعد ذلك بإنشاد غصن آخر مثل
الأول ، تليه خرجة ، ثم الإنشاد الجماعى . وبعد إنشاد بضعة أغصان يغنى المنشد
خرجة نهائية تسمى القفل ، يعقبها الإنشاد الجماعى .

وقد شاع الزجل بعد ذلك شيوعاً عظيماً فى الأندلس ثم فى المغرب ، ومن هناك انتقل إلى المشرق . وكانت له سوق نافقة ، فأقبل عليه الناس وكثر الزجالون وصانعو الألحان لها ، بحيث أصبح الزجل والأغانى التى تقوم عليه أساس في الغناء الشعبى فى كل مكان فى العالم العربى والإسلامى .

ومع الزجل نشأ الموشح ، وهو — إذا أردنا إعطاءه تعريفاً مبسطاً — زجل يكون بالعربية الفصحى ، غير أن خرجته قد تكون بالدارجة أو بالعجمية ، أى بلغة غير عربية كما كان الحال بالأندلس . وقد لقيت الموشحات ، إقبالاً عظيماً وانصرف إلى صياغتها شعراء كبار امتازوا بها وتفننوا فيها ، وكما انتقل الزجل من الأندلس إلى المشرق فكذلك كان الأمر مع الموشح : انتقل هو أيضاً إلى المشرق وشاع استعماله فيه ، واستمر الناس يوشحون ويلحون الموشحات حتى زمن قريب .

وقد انتقل الزجل والموشح إلى الغرب الأوروبي وظهر في جنوبي فرنسا حيث ظهرت أزجال وموشحات بروفانسية ـ والبروفانسية هي اللغة الفرنسية التي كانوا يتكلمونها في جنوبي فرنسا ـ وظهر شعراء زجالون ووشاحون بين أهل هذه البلاد ، وتكونت فرق من المنشدين الشعبيين تغني هذه الموشحات البروفانسية عرفوا باسم التروبادور les troubadours ، وانتقل هذا الفن إلى إيطاليا ، وظهرت هناك جماعات المغنين الشعبين التي عرفت باسم التروفاتوري gii trovatori ألى وانتقلت كذلك إلى ألمانيا حيث عرفت باسم المينسنجر de minnesanger أي منشدي المقطعات ، وفي إنجلترا عرفوا باسم المنيسنجر the ministrets أي منشدي المقطعات ، وفي

وهذه الأغانى الشعبية لم يخل منها شعب عربى أو إسلامى ، بل أى شعب على الأرض ، وهى لا تخضع لإباحة أو تحريم لأنها ليست لهوا حالصاً ، وإنما هى جزء من حياة الشعوب ، فإن الشعوب تعمل وتحارب وتغنى ، وأغانيها هذه صورة لنفوس أهلها وتصوير لمشاعرهم وتفريج عن نفوسهم ، وهى جانب مهم من الفولكلور الذى أشرنا إليه ، وهى من هنا أصيلة فى الغالب وموسيقاها طبيعية غير متكلفة ، لأنها جزء من حياة الشعوب ، فالفلاحون ينشلون أغانى الحقول ، والملاحون ينشلون تغشيد البحر ، والرعاة ينشلون أناشيد الرعاة ، والعمال ينشلون ألحانا على وقع حركاتهم فى العمل ، وهذه الأغانى والأنغام الشعبية هى المنبع الذى تغترف منه وتستوحيه الموسيقى الأصيلة لأى شعب من الشعوب .

وبالنسبة للعرب ، كان غناؤهم الشعبى الأصيل هو الحداء أو الحدو ، وهو إنشاد قائد الجمل أو راكبه على وقع خطواته فى الرمال ، وهو غناء ساذج لطيف تستريح له الأذن وتأنس به الجمال أثناء السير ، وقد ابتكر له العرب أناشيد رقيقة جميلة تتاشى معانيها مع طبيعة الحياة الصحراوية .

وقد انتقل الحداء مع العرب إلى كل بلد ذهبوا إليه ، وصبوه في تيار الموسيقى الشعبية في كل مكان ، وما زال حيا إلى اليوم في كل نواحي صحراء جزيرة العرب وفي كل النواحي الصحراوية في العالم الإسلامي ، بل نجد صورة منه اليوم في بلد لم يعد عربيا وهو البرتغال ، فإن الغناء القومي الأصيل هناك يسمى الفادو Fado وهو في الحقيقة لفظ الحدو العربي .

وهناك نوع آخر من الموسيقى والغناء فى البلاد الإسلامية قام حوله جدل طويل هو إنشاد الصوفية ، وقد أنكر غالبية الفقهاء هذا الغناء وما يصاحبه من حركات يأتى بها الصوفية لضبط الإيقاع تتناقض مع الخشوع الضرورى للعبادة ، وحملوا على الصوفية حملة شديدة لهذا السبب ، ولم يقل بجواز ذلك إلا قليل من الأئمة مثل أبى حامد الغزالي فى فصل خاص من وإحياء علوم الدين ٤ عنوانه و آداب

السماع » . وجدير بالذكر أن الغزالى خالف الفقهاء التقليديين فى موقفهم من الصوفية ، لأنه هو نفسه كان ذا نزعة صوفية ظاهرة .

والحقيقة أن بعض طوائف الصوفية أسرفت فى الإنشاد الجماعى أو الفردى وفى الرقص الذى يصاحبه ، فصارت أفكارهم أقرب إلى التسلية والهزل المؤديين إلى الفساد ، وبخاصة عندما أصبح ذلك الإنشاد جزءا من الاحتفالات الشعبية المصاحبة لموالد الأولياء ، فصار الإنشاد والرقص سبيلا للفساد . ولكن هناك طوائف من الطرق الصوفية التركية ــ مثل المولوية والبكتاشية ــ جوّدوا العناء والرقص حتى أصبحا فنين مستقلين عن العبادة ، وقد وصلوا بهذا التجويد إلى نوع يعد من أرق رقصات الباليه الجماعى ، وحتى الحرب العالمية الأولى كان السائحون فى مصر وتركيا يحرصون على شهود رقص الدراويش الدوّارين فى خانقاواتهم ، لأن ذلك الرقص كان تسلية ومتعة . وقد احتفظ الرقص الفولكلورى التركى المعاصر بمشاهد من ذلك الرقص الطريف .

## العلم الموسيقي عند السلمين :

ولابد للباحث في الموسيقي عند المسلمين أن يدرس الناحيتين النظرية والعملية للموسيقي كلا على حدة ، لأن فلاسفة المسلمين وعلماء الموسيقي عندهم درسوا الموسيقي وألفوا فيها على أساس نظرى بحت ، لا علاقة له بالموسيقي المطبقة المسموعة . فهم يدرسون النغم وماهيته وأنواعه ومطابقة هذه الأنواع للطبائع الأربع ، فقد قسموا المواد التي خلقت منها الأشياء إلى أربع مواد ، هي : الماء ، والموا ، والنار . وقالوا إن الإنسان أيضا مركب من أربعة عناصر مقابلة للمواد الأربع وهي : الدم ، والنفس ، والجسد ، والروح . وقالوا إن طبائع الأجساد البشرية أربع مقابلة لهذه ، هي : الحرارة ، واليوسة ، والرطوبة ، والصفراء .

وهذه الطبائع الأربع تسمى أيضا بالأمزجة ، فلكل إنسان مزاجه وهو الغالب

على تركيبه من هذه الأربعة . وعلى هذا الأساس قالوا إن العود هو الآلة الموسيقية الكاملة ، لأنها تتركب من أربعة أوتار تقابل الطبائع أو الأمزجة الأربعة ثم استرسلوا في الكلام عن الأنغام والأصوات وربطوها بالكون والنجوم ، وساروا في ذلك مدى بعيدا .

وقد أخذ العرب هذا العلم الموسيقى النظرى عن اليونان ، ثم استقلوا بأنفسهم فأنشأوا فيه المقالات والكتب ، وكلامهم يدور حول الإيقاع والصوت والنغم وقياس كل من الأصوات والأنغام . وأول من ألف فى ذلك من العرب ابن مستجح الذى عاش فى الحجاز وتوفى فيما بين سنتى ٨٦ و ٩٦ هـ / ٧٠٥ و ٧١٤ م ، وقد اعتمد فى كلامه على نظريات فارسية وبيزنطية واتخذ أساسا لقياس الأنغام ، هو السلم الموسيقى الفيثاغورى ، وهو يختلف عن السلم الموسيقى المعروف اليوم فى أن أنغامه الكاملة أربع أنغام تتخللها أنصاف وأرباع أنغام . وقد تناول هذا السلم بالتعديل إسحاق الموصلى المتوفى سنة ٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م وأبو الفرج الأصفهانى المتوفى سنة ٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م وأبو الفرج الأصفهانى المتوفى سنة ٢٣٦ هـ / ٨٥٠ م وأبو الفرج الأصفهانى

وقد ألف فى النظريات الموسيقية عدد كبير من المسلمين ، وكان أول المجيدين منهم يونس الكاتب المتوفى سنة ١٣٩ هـ ٢٥٥ م كا ذكر ابن النديم فى كتابه المعروف باسم و الفهرست ٤ . ولكن إمام المؤلفين فى النظريات الموسيقية من العرب هو أبو يعقوب يوسف الكندى ، وهو فيلسوف العرب الأول والأكبر فى آن واحد وقد توفى فى سنة ٢٦١ هـ ٨٧٤ م ومؤلفاته فى الفلسفة والطبيعيات والرياضيات تعد بالعشرات ، منها سبع رسائل فى العلم الموسيقى استصفى فها خير ما عند اليونان والفرس وأضاف من عنده مادة عربية وافرة ، وواصل عمله تلميذاه السرخسى (ت ٢٨٦ هـ ٨٩٩ م ) ومتصور بن طلحة بن طاهر .

ثم ألف فى الموسيقى ثابت بن قرة الحرانى المتوفى سنة ٢٨٨ هـ/٩٠١ م ومحمد ابن زكريا الرازى (ت ٩٠١/هـ/٩٢٣ م) ، ولكن العلم الموسيقى العربى بلغ ذروته عند أبى نصر الفارابى ، وكان فيلسوفا جليلا وموسيقيا ممارسا فى نفس الوقت ، ومؤلفاته فى الموسيقى تعد من الأصول الكبرى فى العالم الموسيقى فى تاريخ البشرية ، وقد أتم عمله تلميذه البوزجانى (ت ٣٨٨ هـ/٩٩٨ م) ، وهو أعظم من ألف فى الرياضيات والموسيقى من المسلمين .

وقد أفرد و إخوان الصفاء ، في رسائلهم التي ألفت في القرن العاشر الميلادي ، فصولا لدراسة كل ما وصل إليه المسلمون في النظريات الموسيقية ، و لم تظهر بعد ذلك إضافة جديرة بالذكر إلا رسالة و المدخل إلى صنعة الموسيقي ، التي أوردها الفيلسوف الأشهر أبو على بن سينا في موسوعته الفلسفية المسماه بد و كتاب الشفاء ، .

وعلى الرغم من ضخامة الجهد العلمى الذى قام به المؤلفون النظريون فى الموسيقى ، فإننا ينبغى أن نقرر أن عملهم كله ظل نظريا بحثًا فلم يطبق على الواقع المستعمل ، وفيما عدا مناقشاتهم الطويلة حول انتقال الأصوات عن طريق أمواج دائرية تتسع وتضعف كلما ابتعدت عن مصدر الصوت ، واهتدائهم إلى دائرة النغم التي تجعل الأنغام يتسلسل بعضها عن بعض ، فيما عدا هذين الجانيين نجد أن الكلام النظرى فى الموسيقى يدخل فى باب الرياضيات والفلك .

وقد ظهرت طبقة من علماء الموسيقى متوسطة بين النظريين والممارسين ، أى رجال مارسوا الموسيقى وصناعة آلاتها بأيديهم ودرسوا النظريات فى آن واحد ، وأشهر هؤلاء صفى الدين بن عبد المنعم المتوفى سنة ٦٩٣ هـ/ ١٢٩٤ م وهو مشهور بكتابه و الرسالة الشرفية ، وكتاب و طرائق الألحان ، اللذين يدلان على معرفة حقيقية للموسيقى وتذوق لها ، وقد ضاعت غالبية مؤلفاته ولكن تلاميذه كثيرون ، وقد

عثرنا على قطع من كتاباته فى الكتاب المعروف بـ ( شرح مولانا مبارك شاه على طرائق الألحان ، الذى ينسب إلى شاه شجاع ( ت ٦٨٥ هـ / ١٣٨٤ م ) .

ويدخل فى زمرة أولئك العلماء الممارسين على بن نافع الملقب بزرياب ( ١٧٣ – ٢٤٣ هـ / ٧٨٩ – ٢٠٨ م ) الذى يعد بحق من أعلام أهل الفن والتجديد فى تاريخنا الثقافى .

كان زرياب عبقريا مبتكرا في أكثر من ميدان ، وهو لم يؤلف كتابا ولكنه مارس الموسيقي عمليا منذ تتلمذ على إسحاق الموصلي مغنى هارون الرشيد ، وقد غادر بغداد \_ خوفا من غضب أستاذه \_ إلى القيروان حيث أقام ردحا من الزمن في بلاط الأغالبة ، ثم انتقل إلى الأندلس حيث رحب به عبد الرحمن الأوسط وأغدق عليه الصلات . وقد أنشأ زرياب في قرطبة مدرسة موسيقية يعلم فيها الشبان والشابات الموسيقي والغناء ، وكان يبع منهجا سليماً في تكوين الصوت وضبط الأنغام ومخارج الألحان وتنمية النطق الصحيح ، وهو الذي ابتكر الغناء الجماعي على نظام علمي فني ، وإليه ينسب تكوين أولى الغرق الموسيقية التي يشترك فيها منشدون ومنشدات يغنون جماعات أو فرادي ، وكانت الفرقة من هذه تسمى بالستارة ، وقد تتكون من ثلاثة فما فوق . وكان زرياب يضع للفرقة لحنا موسيقيا كاملا يشتركون فيه جميعًا ، وتنفرد المغنيات بصوت . والمغنون بصوت آخر ، ويتضمن اللحن غناء منفردا ، وكان زرياب مخلصا لفنه فلم يهبط إلى مستوى الندامي والحواشي ، ولم يكن يزور القصر إلا لإقامة حفل أو للاتفاق على شيء يتعلق بالموسيقي ، وكان يشترط في تلاميذه والعاملين معه استقامة الخلق وحسن السمت واتساع الثقافة والابتعاد عن التبذل ، فارتفع شأن الموسيقي والموسيقيين على يديه وأصبحوا فنانين محترمين لا مسلّين ولا مهرجين . لقد أصلح زرياب العود وأضاف إليه وتراً خامساً زاد من سعته الموسيقية ، وعود زرياب هو القيثارة الإسبانية أو الجيتارا La Guitara المعروفة ، وهى من أكمل الآلات الوترية . وقد ابتكر زرياب بألحانه موسيقى رفيعة جديدة تقابل \_ فيما يتعلق بالموسيقى العربية \_ الموسيقى الكلاسيكية فى الغرب ، وهذه الموسيقى تختلف عن الموسيقى الشعبية التى ذكرناها ، وهى التى يغنى بها للتسلية وإزجاء الفراغ أو لمصاحبة العمل ، فى خين أن الموسيقى الزريابية كان الناس يستمعون إليها كلون من النقافة العالمية كما هو الحال أيضاً مع الموسيقى الكلاسيكية .

ووصلت هذه الموسيقى الرفيعة أوجها على يد الفيلسوف الموسيقى أبي بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة السرقسطى ( توفى سنة ١١٣٨ م ) وكان يسمى فى الأندلس بالإمام الأعظم فى الموسيقى ، وقد قال عنه أحمد بن يوسف التيفاشى التونسى فى موسوعته : « واعتكف مدة سنين مع جوار محسنات ، فهذب الاستهلاك والعمل ومزج غناء النصارى بغناء المشرق ، واخترع طريقة لا توجد إلا فى الأندلس مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها » . وقد ألف أبو الحسين بن الحاسب المرسى كتاباً كبيراً فى الموسيقى جمع فيه معظم ألحان ابن باجة . وابن الحاسب هذا هو الذى قال إن موسيقى أهل الأندلس أول الأمر كانت إما على طريقة النصارى أو على طريقة حداة العرب ، حتى جاء زرياب فابتكر موسيقاه الرفيعة ، ثم جاء ابن باجة فمزج العناصر الثلاثة واستخرج طرازاً فريداً من التلحين ما زالت بقاياه معروفة متداولة إلى اليوم فى المغرب تغنيها فرق مدربة متقنة ، إذا سمعها الإنسان اليوم عاد قروناً كثيرة إلى الوراء ، إلى أيام ابن باجة ، أى إلى القرن الثالث عشر الميلادى ،

#### ممارســة الموسـيقى :

مما يؤسف له أن الموسيقيين المسلمين لم يبتكروا طريقة لكتابة موسيقاهم ، ويقال إن زرياب ابتكر طريقة كان يكتب بها ألحانه ، ولكننا لا نجد بين أيدينا ما يثبت ذلك ، وإنما كان المسلمون يعتمدون على السماع ، وهم يسمون تعلم الألحان بالسماع تلقينا : يتلقن التلميذ من أستاذه القطعة الموسيقية سماعاً ، فيعزف الأستاذ جملة موسيقية على العود ويرددها التلميذ إما على العود أو بصوته أو على آلة موسيقية

أخرى ، ثم جملة أخرى وهكذا . وما زالت هذه الطريقة متبعة إلى يومنا هذا حتى فى معاهد الموسيقى العالية ، وهى طريقة غير سليمة لأن الموسيقى لا تصبح علما إلا إذا دونت ، مثلها فى ذلك مثل سائر العلوم ، ثم إن التلقين لا ينقل الألحان فى إتقان تام ، إذ لابد أن يقع تحريف ولو بسيطا ، ومع الزمن تتوالى التحريفات حتى تتغير شخصية اللحن . وإذا أردت أن تأخذ فكرة عما يحدث فى عملية التلقين فاستمع إلى أغنية يلقيها مغن كبير ، ثم استمع إليها من موسيقى صغير فترى البون الشاسع .

ولهذا لم تصل إلينا الألحان أنغاماً مكتوبة بل محفوظة في أشعار ، مع بدايات اللحن الموسيقي لكل بيت ، أو بيان الطبقة والإصبع التي تضغط على الوتر ، فيقولون مثلا إن هذا صوت أو لحن يغني بالبنصر ، أو هو من طبقة البّم وخر العراق . وهذه كلها تحديدات غير دقيقة ، والنتيجة أن الألحان تندرج وتنسى أو تتحرف تحريفا شديداً ، ولهذا لا نستغرب إذا رأينا أن أحمد التيفاشي يقول في موسوعته التي أشرنا إليها إن بحور التلحين والأصوات في الغناء العربي القديم قد انقرضت في القرن السابع علماً وحملاً . واستعاض الناس عنها في المشرق بطرق أخذوها عن الفرس ، ونقرأ أيضاً في الكتاب اللطيف المسمى الاكناش الحائك » وهو دفتر جمع الأغاني أيضاً في الكتاب اللطيف المسمى القرن الرابع عشر الميلادي أن الألحان والألحان التي كانت تغني في المغرب في القرن الرابع عشر الميلادي أن الألحان كلها تغيرت وتحرفت بصورة أفسدت طبعها وغيرت شخصها نتيجة للتلقين المنوالي . كلها تغيرت وتحرفت بصورة أفسدت طبعها وغيرت شخصها نتيجة للتلقين المنوالي . وهي الدور الموسيقي أو القطعة الموسيقية ) الموسيقي الأندلسية كانت في الأصل أربعا وعشرين ، ولكن عندما شرع مؤلف الاكناش الحائك ا في جمعها لم يجد إلا إحدى عشرة نوبة فقط .

وقد عرف العرب والمسلمون من آلات الموسيقى عدداً عظيماً ، فقد أخذوا بعضها عن غيرهم من الأمم واخترعوا بعضها الآخر بأنفسهم ، وقد بلغ من كثرة هذه الآلات أن قرر هنرى جورج فارس ( الاختصاصى المعروف فى الموسيقى العربية ) أننا لا نستطيع أن نحصى عُشرها ، ففى مجموعات الوتريات فقط نجد العربية ) أننا لا نستطيع أن نحصى عُشرها ، ففى مجموعات الوتريات فقط نجد البرغر وهو العود الجاهلي — وبطنه من الجلد لا الحشب ، والعود القديم وهو آلة صغيرة تشبه ما يعرف اليوم بالماندولين ، أما العود الذى نعرفه اليوم فيسمى العود الكامل ، وكان هناك عود ضخم يسمى شاهرود .

وفى عائلة القيثارات \_ أى الآلات الوترية التى تعزف بالقوس لا بريش الطير \_ لدينا الربابة وهى أم ذَلَك الطراز من الآلات عند العرب ، ومنها تفرعت الكمنجة والمربع والنشك .

وفى الوتريات المكشوفة هناك الجَنك ـــ وهو الهارْب ـــ والقانون الذى يسمى أيضاً بالنزهة ، ثم السنطير وهو القانون الصغير .

وفی مجموعة النایات ، لدینا نای البمّ وهو براع من الخشب طوله متر تقریباً ، ثم الشبّابة وهی أقصر من نای البمّ ، والجواق وطوله نحو ثلاثین سنتیمتراً ، والصفارة وهی براع ذو منقار ینفخ فیه ، أما ما كان یصنع من القصب من النایات فكثیر ، مثل الزمر والسّرنای والزّلامی والغیطة والبوق وهو یصنع من المعدن .

وكانت أنواع الدفوف كثيرة تختلف بحسب الحجم والشكل، وأهمها الطار والدف والدائرة والمثمنة، ومن الطبول: الطبل والنقارة والقصعة.

وقد عرف المسلمون الأرغن وسموه الأرغانون نقلا غن اليونانية ، والأرغن المائى الذى يعمل بضغط الماء ، والدولاب وهو الأرغن الكبير ، والأرغن الصغير الذى عرف باسم الشتيرة .

أما ما يعرف الآن بموسيقى القرب فقد عرف فى بلاد إسلامية كثيرة كالملايو والهند والأندلس وقد قال عنه التيفاشى: • أشرف آلة عندهم \_ أى عند أهل الأندلس \_ وأكملها لذة فى الرقص والغناء والبوق ، وهو مما يختص به أهل الأندلس ، وهو شكل للزمر عظيم كالبوق ، يدخل فى رأسه قرن ، ثم يدخل فى القرن قصبة ، ثم يدخل فى القصبة جعبة صغيرة ، ولا تزال تتدرج كذلك إلى أن تنتهى إلى قصبة المخنطة تكون آخر الجميع ، ويكون الزمر بها والصناعة كلها فيها ، ويخرج عند العمل أصوات غربية عظيمة فى غاية الإطراب والإعجاب ، وهذا عندهم من أعظم احتفال آلة الغناء والرقص فى مجلس الشراب ه .

ولكننا نعود فنقول إن الموسيقى التي كتب لها أن تبقى سليمة حية في المجتمعات الإسلامية هي الموسيقى الشعبية التي كانت جماعات المسلمين تغنيها في اجتماعاتها وحفلاتها ، فهذه بسيطة في نغمها طبيعية في صياغتها ولا ينالها كبير تحريف عند الانتقال من جماعة لجماعة ، فإذا نالها كان ذلك تماشيا مع تغير الذوق نفسه أو

تطوره ، لأن موسيقى الشعوب مرآة للذوق الفنى المحلى فهى تعرضه دائماً كما هو . وهذه الموسيقى لم تعرف النظريات ولا دخل بها أصحابها فى ميدان التأمل الفلسفى أو الحساب الرياضى ، لأنها ليست بحاجة إلى ذلك ، ثم إن الفقهاء لم يستطيعوا حيالها شيئاً ، لأنها جزء من حياة الشعوب نفسها ، فهى ليست مظهراً لفساد ولا تمهيداً لارتكاب معاص وإنما هى تعبير شعى ساذج عن مشاعر الشعوب فى شتى حالات انفعالاتها العاطفية .

لهذا عاشت هذه الموسيقى الشعبية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة الشعوب ، ووصلت إلينا ثروة عظيمة منها . والطريف في شأنها أن موسيقى المسلمين الشعبية وغير الشعبية كلها تتشابه في ذوقها ونغمها ، فالموسيقى التي يعزفونها في العراق تُصنع ويقبل الناس عليها في المغرب ، والنوبات في الموسيقى الأندلسية التي يعنون بها في المغرب تجد إقبالا في مصر وتركيا وإيران . وموسيقى المسلمين الإندونيسيين ذات طابع صينى ، ولكنها أقرب إلى المسلمين جميعاً من الموسيقى الصينية الخالصة ، فكأن شعوب الإسلام تقاربت في عالم الإنشاد والنغم كما تقاربت في عالم العقيدة ومبادئ الأخلاق ومادة الفكر والثقافة .

وناحية الضعف الكبرى في موسيقى الشعوب الإسلامية أنها عاشت عمرها كله غير مكتوبة تعتمد على التلقين دون الكتابة والتسجيل . حتى كبار قارئي القرآن الكريم ، وبعضهم يبتكر أساليب مبدعة في القراءة ، لم يفكر واحد منهم في تسجيل الكريم ، وبعضهم يبتكر أساليب مبدعة في القراءة ، لم يفكر واحد منهم في تسجيل المغنين والمغنيات في البلاد العربية لا نجد مكتوبا منها إلا النغمات الرئيسية ، أما البقية فتترك دائما للارتجال وابتكار اللحظة . حتى كبار الموسيقيين الأتراك ، الذين وضعوا الأساس الجارى لما يعرف اليوم بالموسيقي العربية — من أمثال عاشق أفندى — لم يدونوا شيئا من بشارفهم الجميلة . ومن المعروف أن البشارف هي قطع موسيقية يدونوا شيئا من بشارفهم الجميلة . ومن المعروف أن البشارف هي قطع موسيقية جمع الملحن التركي فيها مجموعات من الأنغام الشائعة في عالم الإسلام ، ما بين فارسية وعربية وتركية وغيرها ، وصاغها في هيئة قطع موسيقية كل منها مصوغ على نغم معين من الأنغام ، فيقال إن هذه القطع من العجم أو عجم عشيران أو النهاوند وما إلى ذلك .

وما زالت الموسيقى العربية والإسلامية كذلك نغمية ، أى تعتمد على النغم المفرد ( الميلودي ) الذي ينشده المغنى وحده ، أو يعزفه الفريق كله دون أى اتجاه إلى التلوين النغمى المعروف بالهارمونية التى توسع آفاق الأداء الموسيقى وتقترب بالأنغام من طبيعة الحياة التى يتأتى جمالها من اختلاف عناصرها وانسجام بعضها مع بعض فى آن واحد .

#### فسون أخسرى :

ولا بد من الإشارة هنا إلى ألوان مختلفة من الفنون نشأت ولقيت قبولا عند جمأهير المسلمين ، كالتمثيل البدائي الذي كان يصاحب إنشاد القصص الشعبي في المقاهي والأسواق . فقد جرت العادة على أن تمثل بعض مشاهد من القصة ، كفقرات الحوار الفياض بالحماسة والشهامة ، أو مشاهد تحدى الظلم والثورة على الحبابرة ، كما نرى في طريقة إنشاد الناس لقصة الظاهر بيبرس ، أو قصة أبي زيد الهلالي ، وهي ملحمة أبطال جمع المؤلف الشعبي فيها مشاهد شتى من الأدب الجاهلي وبطولات الإسلام ومواقف من الحروب الصليبية وصراع بني هلال مع أعدائهم ، وساقها في نسق جميل يدل على ملكة درامية وإن كان ينقصه الصقل والتجويد . وكان الناس عندما يستمعون إلى الراوى يتلو عليهم فقرات هذا القصص الشعبي ، يظفرون بين الحين والحين بفقرات ممثلة وأخرى ملحنة منشكة ، وقد يشترك جمهور يظفرون بين الحين والحين بفقرات ممثلة وأخرى ملحنة منشكة ، وقد يشترك جمهور السامعين مع المشدين في إعطاء القصص صورة تمثيلية ، كما نرى في الفقرات الخاصة بزواج عنتر وعبلة عندما يقيم الجمهور بالاشتراك مع فرقة الرواة حفل زواج تمثيليا لا يخلو من طرافة ، لأن بعض المتفرجين يقوم بدور والد عبلة ويقوم بعضهم الآخر بدور الشهود ، في حين تغني النساء من شرفات المنازل المحيطة بالمقهي أو بمكان بالإنشاد .

ويدخل فى ذلك ما يسمى بخيال الظل ، وهو فرع مما يسمى فى يومنا هذا بمسرح العرائس . وقد نشأ هذا النوع من المسرح الشعبى فى الصين ، وامتد إلى الهند وإيران ، وعرفه العرب فى القرن التاسع أو العاشر الميلادى ، وقد لقى من جماهير المسلمين حصوصا فى الشام وفلسطين ومصر حقولا كبيراً ، وزاد الإقبال عليه أثناء العصر التركى وعرف باسم القراجوز ، وكانت العادة أن تقام حفلاته حلال شهر رمضان كنوع من أنواع التسلية التى يقبل عليها الناس فى ليالى الشهر الفضيل .

وكانَّت الظلال تلقى على ستارة من القماش الأبيض تتدلَّى من السقف وتوقد خلفها المصابيح، أما الشخوص فيتراوح طول الواحد منها ما بين ٢٥ و ٤٠ سنتيمتراً ، وكانت تصنع من الجلد أو القماش وتحشى بالقطن وتحرك من أسفل بعصى مثبتة في أعضاء الشخوص . أما النصوص التي كانت تلقى فكانت نظماً مقفى وقطعاً موسيقية تغنيها جماعات خصصت في هذا الفن. وكانت الشخوص تحرك فيها بين الستارة والضوء فتظهر عليها في صورة ظلال سوداء . أما الحكايات التي كانت تمثل بخيال الظل فتقتبس موضوعاتها من القصص الشعبي أو المشاهد الفكاهية في الحياة العامة ، وفي بعض الأحيان كانوا يكتبون النصوص بعناية تامة ويدخلون عليها فيما بعد تعديلات ومحاورات تقتبس من الأحوال الجارية ، فيكون لها وقع لطيف ويضحك منها الناس. وليس لدينا من أسماء مؤلفي هذه الروايات إلا وآحد هو محمد بن دانيال ، وكان طبيباً مصريا عاش في القرن الثالث عشر ، و لم يبق لنا من أعماله إلا قطعة واحدة ، شخوصها مأخوذة من الحياة العامة ، ففيها سكير وطبيب محتال وشرير خييث ونصاب وما إلى ذلك ، والغالب أن تكون لغة خيال الظل عنيفة ، وربما خارجة على الحشمة ، لأن القصد منها هو إضحاك الجمهور . وقطَّعة محمد بن دانيال ليس فيها ما يجرح الإحساس ، ومع ذلك حمل عليها الفقهاء حملة شديدة ، ولكن ابن عربي الصوفي الأكبر يمتدحها ويقول إن شخوصها ترمز إلى هباء الحياة ، وإن الأيدى الخفية التي تحركها ترمز إلى يد القدر . وإلى آخر القرن التاسع عشر كانت قطع خيال الظل هي العنصر المسرحي الوحيد الذي عرفناه قبل العصور الحديثة ، وقد اختفي خيال الظل عندما نشأ في البلاد الإسلامية الفن المسرحي .

#### خلاصــــة :

تناولنا فى هذا الفصل ـ على وجه الاختصار الشديد ـ ميادين الفنون التى أبدع المسلمون فيها ، سواء أكانت فنونا تشكيلية كالعمارة والتصوير والنحت . أم فنونا تصويرية صرفة كالموسيقى والقصص الشعبى وخيال الظل وما إلى ذلك . وبطبيعة الحال لم يكن من الممكن تناول هذه الميادين الواسعة فى عالم شاسع كالعالم الإسلامي إلا على سبيل الاختصار الشديد ، الذى يكتفى بالإشارة الوجيزة إلى المظاهر العامة دون تعمق أو استقصاء .

بدأنا بفقرة عامة عن مفهوم الفن ، وكيف أنه تعبير عن الإحساس والمشاعر والمعانى ، فبينا كيف أن الفنون ظاهرة إنسانية عامة ، فليس هناك مجتمع إنساني بدون فنون ، فكما تأكل جماعات البشر وتشرب وتنام ، فهى تغنى وتعزف وترقص وتطلب أشكالا فنية جميلة سواء كانت مرسومة أو مشكلة . وقلنا إنه لا علاقة بين الترف والفنون ، بخلاف ما يظن الكثيرون ممن يعتقدون أن ممارسة الفنون ترف لا تتطلبه الجماعات البشرية إلا في المراحل العليا لحضاراتها ؛ ومن هؤلاء ابن خلدون المؤرخ الفيلسوف الأشهر ، وقد فاته أن أكثر الشعوب غناء ورقصاً ورسماً ونحتا هي الشعوب البدائية ، لأن الفن جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان ، وهو ينبع من طبيعة نفسه . وتعرضنا في هذه المقدمة لمن هاجموا الإنتاج الفني ورأوا فيه مظهراً طبيعة نفسه . وتعرضنا في هذه المقدمة لمن هاجموا الإنتاج الفني ورأوا فيه مظهراً للخلاعة أو انحطاط الخلق ، وقلنا إن الفن كله عند المسلمين نابع من القرآن الكريم ، الذي يضم آيات كثيرة جدًّا تستلفت نظر المؤمنين إلى ما في الكون من جمال الذي يضم آيات كثيرة جدًّا تستلفت نظر المؤمنين إلى ما في الكون من جمال بيانية فنية بديعة .

وفى الفقرة الثانية عن ميلاد الفنون الإسلامية ، وسعنا مجال هذا الرأى الخاص بنشوء التعبير الفنى الإسلامي من القرآن الكريم ، وضربنا مثلا لذلك بالألوان التي استعملها المزخوفون والمصورون المسلمون في أعمالهم ، وهي ألوان تحروا فها أن تكون قرآنية أي وردت في القرآن ، وأضفنا إلى ذلك أن موسيقى الشعوب الإسلامية نبعت من ترتيل القرآن الكريم ، وبينًا بوضوح الصلة الوثيقة بين الروح الإسلامية والإنتاج الفنى عند الشعوب التي آمنت بالإسلام .

وفى الفقرة الثالثة تكلمنا عن الفنون الشعبية والفنون المصقولة وبينا الفرق بينهما ، وقلنا إن كل شعوب الدنيا عرفت نوعى الفن الشعبي والمصقول ، وذكرنا أن مجتمعنا الإسلامي شهد تطوراً واسعاً في ميدان الفنون الشعبية ، لأن ذلك الميدان ظل بعيداً عن نقد المتشددين ، في حين أن الفنون المصقولة كانت دائماً هدفاً لتعقبهم ، فبينا لم يعترض فقيه على إنشاد الجماهير في الأعراس والمناسبات السعيدة ، نجد أن الكثيرين من الفقهاء أنكروا السماع ، ويراد به ممارسة الموسيقي والاستماع إليها .

وفى الفقرة التالية تكلمنا عن ميلاد فن العمارة عند المسلمين ، ووقفنا عند المساجد الأولى وبخاصة مسجد النبي \_ عَلِيلًا \_ في المدينة المنورة ، وتكلمنا عن هيئته الأولى وبخاصة مسجد النبي \_ عَلِيلًا \_ في المدينة المنورة ، وتكلمنا عن هيئته الأولى وبخاصة مسجد النبي \_ عَلِيلًا \_ في المدينة المناورة ،

الأولى ، وتتبعنا تطوره العمارى عندما قام الخلفاء بتوسيعه أو بهدمه وإعادة بنائه . وقد وقفنا تلك الوقفة الطويلة بذلك الجامع لأنه أبو المساجد الإسلامية جميعاً ، لا من حيث تاريخ اختطاطه فحسب ، بل كذلك من حيث هيئته العامة ، فإن أجزاءه الرئيسية ظلت هي الأجزاء الرئيسية لكل مساجد الإسلام فيما بعد ، وهي : بيت الصلاة والصحن والقبلة والحراب والمنبر . أما الأجزاء التي أضيفت إلى عمارة المساجد فيما بعد ، وأهمها المئذنة والميضأة والقبة والمقصورة فعناصر ثانوية دخلت فيما بعد . أما الأعمدة والأقواس والسقوف المزركشة والنوافذ والأبواب فكلها عناصر فنية عمارية عامة توجد في المساجد وغير المساجد ، وإن كان العرف قد جرى بألا يخلو منها مسجد إسلامي .

وتتبعنا \_ فى فقرة خاصة بفلسفة المساجد عند المسلمين \_ الفكرة الرئيسية التى حاول العماريون تحقيقها فى منشآتهم ، وهى فكرة الجمع بين عنصرين متناقضين هما البساطة والجلال ، وبيّنا كيف تمكن العماريون من التوفيق بين هذين العنصرين المتناقضين . وذلك عن طريق تتبع المساجد الجامعة الإسلامية وتطور بنائها .

وتكلمنا بعد ذلك عن الفن الأموى في المشرق ، وقلنا إن العماريين في العصر الأموى ابتكروا طرازاً عماريا خاصاً أخذ من عناصر شتى غير إسلامية ثم صاغها كلها في قالب واحد . وقلنا إن بداية هذا الفن توجد في قبة الصخرة ، ووصفنا بناء القبة وصفا موجزا ، ثم تكلمنا عن المسجد الأموى في دمشق وبينا خصائصه ، وانتقلنا للكلام عن الميزات العامة للمساجد الأموية . وأشرنا بعد ذلك إلى العمارة المدينية أيام الأمويين ، وتحدثنا عن البوادى وهي القصور الريفية التي كان ينشئها خلفاء بني أمية ، والحيرات وهي أيضاً قصور صحراوية لم تكن تستعمل للمتعة فقط بل كان الخلفاء بمارسون فيها أعمال الدولة بعيداً عن صخب قصورهم ، ولذلك بفقد كانت أشبه بالحصون .

وتكلمنا عن العمارة فى العصر العباسى ، فذكرنا كيف أنه لم يبق لنا من معالمها إلا القليل لأن معظمها بنى باللبن ، حتى أسوار مدينة بغداد العظيمة وقصر الحلاقة فيها وجامع المنصور . وأشرنا هنا إلى هندسة مدينة بغداد \_ التى تسمى بالمدينة المدورة \_ وتكلمنا عن جامع سامراء الذى بناه الخليفة المتوكل ، و لم تبق لنا منه إلا جدرانه الخارجية التى تشبه الأسوار ، ومئذته المعروفة بالملوية لأنها ذات سلم حنزونى خارجى . وأشرنا بعد ذلك إلى عمارة القصور فى العصر العباسى ، وكيف أنها كانت تقوم على أبهاء مكشوفة تحيط بها عمد تحمل أقواساً نصف دائرية أو مدببة ، وخلف الأقواس تقوم الغرف ما بين كبيرة وصغيرة ، وفى العادة يتكون القصر من أبهاء كثيرة تربطها \_ بعضها ببعض \_ أروقة ، وضربنا أمثلة لذلك بقصر الأخيضر قرب كربلاء وقصر الخليفة المتوكل المعروف بالجوسق فى سامراء .

وقد أحيت العمارة العباسية انفن الساسانى فى كل صوره ، فانتعشت الفنون الغرعية الداخلة فى فن العمارة ، كالفسيفساء ومربعات القاشافى والرخام المصقول والحشب المشغول . وقد اختلطت هذه العناصر الساسانية بعناصر الفن البيزنطى التى تأصلت من أيام بنى أمية ، ومن هذه العناصر تكون \_ شيئاً فشيئاً \_ الفن الإسلامى الحالص ، الذى يجمع بين تماذج فنية مختلفة الأصول ، ولكنه يضفى عليها قالباً واحداً وبعطيها شخصية متميزة بنفسها .

وتكلمنا عن أهم مدارس العمارة الإسلامية بعد ذلك ، وذكرنا باختصار خصائص كل منها . وقد شمل كلامنا الطرز العمارية المصرية والمغربية والأندلسية والإيرانية والتركستانية والهندية ، وذكرنا خصائص كل منها وذكرنا أهم العمائر التي تعد نماذج لكل منها ، وختمنا هذه الجولة في ميدان المساجد الإسلامية بوقفة عند الطراز التركي العثماني المعروف ، وذكرنا أهم نماذجه مثل مسجد السلطان سليمان في الآستانة ، وأشرنا بهذه المناسبة إلى مهندس العمارة التركي سنان وتلميذه محمد أغا بن عبد المؤمن .

ثم وقفنا وقفة قصيرة عند الفنون الصغيرة عند المسلمين ، وقلنا إن المراد بهذه الفنون الصناعات الدقيقة ذات الطابع الفنى ، التى تتجلى فى القطع الممتازة من النسيج الصرف أو المزركش ، سواء كانت خامة أو مصنوعة ، ملابس أو سترأ أو سجاجيد بسطًا أو طنافس ، وكذلك الأدوات المعدنية ذات الهيئة الفنية ما بين نحاسية وبرونزية وحديدية ، وتشمل كذلك مصنوعات العاج المشغول والخشب المزخرف والمحلى بالعاج والصدف والآبنوس ، والزخارف ومربعات القاشاني وأواني الفخار والحزف بأنواعها والزجاج والبلور ، ووقفنا عند كل واحدة من هذه وقفة قصيرة .

وتكلمنا فى إيجاز عن التصوير والنحت عند المسلمين ، فقلنا إن المسلمين مارسوا التصوير بشتى أنواعه من تصوير المناظر والأشخاص ، وأظهروا فى ذلك نبوغاً ، وما زالت لدينا أعمال فنية قام بعملها مصورون مسلمون ، سواء من إيران أو من مسلمى الأندلس ، تدل بحق على أن التصوير كان فنًا عترما معنيًا به من المسلمين في نواحى العالم الإسلامي كلها . وأشرنا في أثناء ذلك إلى المصور الإيراني بهزاد ومدرسته ، وإلى المصورين الأندلسيين المجهولين الذين رسموالوحات رائعة في الحمراء ، خلال القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلادين قبل أن يصل فن التصوير في الغرب الأوروبي إلى أي مستوى . وبعد ذلك تكلمنا عن فن كتابة المصاحف والخطوط بصورة عامة ، وأشرنا إلى أن التصوير بدأ عند المسلمين كفن من فنون زخرفة الكتب برسوم صغيرة تعرف بالمنمنات ، ما استقل بعد ذلك فأنش رسامون لوحات مستقلة بذاتها ، وضربنا مثالين على ذلك بحا المنحورة في القرن السابع عشر الميلادي ، أما مدرسة التصوير الأندلسية ، فقد أنشأت المذكورة في القرن السابع عشر الميلادي ، أما مدرسة التصوير الأندلسية ، فقد أنشأت المفرت ورسمت على جدران القصور والمباني . وأشرنا إشارة موجزة إلى فن النحت الذي عرفه المسلمون في صورة زخارف بارزة على العاج والخشب والرخام ، ثم استعملوه في عرفه المسلمون في صورة زخارف بارزة على العاج والخشب والرخام ، ثم استعملوه في صناعة تماثيل صغيرة لحيوانات من العاج والمعشر ، وقد اشتهرت بذلك مصر الفاطمية والمملوكية والأندلس ابتداء من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي .

وتكلمنا بعد ذلك عن الموسيقى عند شعوب الإسلام ، فأشرنا إلى الجدل العنيف الذى دار حول موضوع السماع ، وذكرنا كيف أن كثيرين من الفقهاء حرّموه ، أى حرموا الموسيقى والغناء ، وحاولنا أن نجد تعليلا مقبولا لموقف الفقهاء هذا ، وذلك بشرح الظروف التى كان الغناء يمارس فيها فى العصور الوسطى ، وقلنا إن هذه الظروف لم تكن كريمة ولا مناسبة للحشمة ، ومن ثم فإن موقف الفقهاء من التحريم موقف معقول . وأضفنا أنه مادامت الأحوال قد تغيرت وأصبح الغناء يمارس الآن فى صورة سليمة وفى جو محشم مناسب لفن جميل ، فإنه لا ضير فى السماع لأنه لا يمهد الطريق إلى فساد ولا يصاحب أيًّا من المظاهر التى ينفر منها أهل الكمال والأدب .

وأشرنا إلى الغناء الجماعي ، وقلنا إن منه ما هو ساذج طبعي يغنيه الجمهور في مناسبات الأفراح كالأعراس ، وما يغنيه العمال والفلاحون في أثناء العمل . وهذا وذاك جزء من الحياة نفسها ، وهو ليس ترفًا ولا مظهرًا من مظاهر الفساد ، ومن ثم فإن أحدا من رجال الدين لم يعترض عليه . ومن الغناء الجماعي ما يغنيه محترفون يطوفون بالأسواق ويعرفون بالغجر أو الغوازي ، وجماعات هؤلاء المغنين دائما غريبة عن البلاد ، فهي جوالة تحترف

الغناء إلى جانب حرف أخرى تقوم بها لكسب عيشها . ومن الغريب أن غناء هؤلاء الجوالين هو الذى أصبح أصلا لفن الغناء الشعبى الجماعى فى المدن ، فإن أولئك المغنين يغنون فى الأسواق فيتجمع عليهم الناس ويشاركونهم الإنشاد ، وشيئا فشيئا نشأت عادة الغناء الجماعى فى الأسواق والطرقات .

واحتاج الناس إلى ما يتغنون به ، فظهر فن الزجل وهو شعر يصاغ فى اللغة الدارجة ، وقد صيغ أولا على بحور الشعر العربى ثم استقل ببحور خاصة به . وعن الزجل تطور الموشع ، وهو شعر عربى يصاغ على صيغة معينة تناسب الإنشاد الجماعي ، وقد نبغ فيه الأندلسيون وغوا به فى الأسواق وفى اجتماعاتهم الشعبية وفى الجماعي ، وعنهم انتقل إلى المشرق وإلى أوروبا . وظهرت فى البلاد الأوروبية أشعار شعبية من طراز الموشح والزجل عرفت بأسماء شتى أشهرها غناء التروبادور فى فرنسا .

وانتقلنا إلى الكلام عن الغناء الشعبى عند الشعوب الإسلامية ، وقلنا إن الغناء الشعبى العربي هو الحداء ، وذكرنا أنه ظل فنًا حيًا ينشده العرب في كل مكان عاشوا فيه ، حتى عندما استقروا في المدن ولم يعودوا يحتاجون إلى حداء الإبل في السير ، وأضفنا بعد ذلك إشارة يسيرة عن غناء الصوفية وإنشادهم ورقصهم .

وتكلمنا عن ممارسة الموسيقى عند الشعوب الإسلامية ، سواء كانت الموسيقى الشعبية الجماعية أو الموسيقى الخاصة التى تعزف فى الحفلات مصاحبة للغناء ، أو بدون ذلك . وقلنا إن نقطة الضعف الكبرى فى ممارسة المسلمين للموسيقى هى أنهم لم يهتموا بتدويها التدوين الكافى ، فظلت معتمدة على السماع والتلقين . وأشرنا إلى أن الأنغام تتحرف ثم تتلاشى مع الزمن إذا اعتمدت على التلقين وحده ، لأن التحريف يتوالى مع انتقال الأنغام من إنسان لإنسان حتى يعد النغم عن أصله تمامًا .

وقلنا إن هذا هو السبب في تلاشي أنغام وقطع موسيقية كاملة ، بل ذكر بعض مؤرخي ذلك الفن أن الموسيقي العربية الأولى التي ظهرت أيام العباسيين العظام أو أى في القرن الثاني وأوائل الثالث الهجريين للشت تماما في القرن السابع الهجري . وكان لابد أن يستعير المسلمون أنغامًا جديدة أخلوها عن إيران أولا وعن تركيا بعد ذلك ، وما يعرف اليوم بالموسيقي العربية ليس فيه من العناصر العربية إلا شيء ضئيل ، والباقي اقتبس من أصول شتى معظمها إيراني وتركي .



#### كتب عربية ومترجمات إلى العربية :

المراجع الأصلية في موضوعات الفنون عند المسلمين قليلة ، وبخاصة في ميدان المنشآت العمارية والفنون التشكيلية ، فإننا لم نعثر \_ إلى الآن \_ على كتب ألفها عماريون مسلمون في شرح القواعد والأصول فينية التي ساروا عليها ، فيما عدا بعض كتب يسيرة بالتركية ألفها نفر من تلاميذ المهندس العماري سنان ، وما لدينا من مؤلفات عن المساجد تتناول في الغالب أحكامها الفقهية ، وفي المكتبة الوطنية في ممريد كتاب عنوانه و البيان في أحكام البنيان و ، ولكن مادته كلها فقهية ، أما المؤلفات عن التصوير فلا توجد ، مع أننا كنا نأمل أن نعثر على شيء ليهزاد أو بعض تلاميذه ، ولهذا فإن عمادنا في هذا البيان مقصور على المؤلفات الحديثة التي قام بها علماء الآثار ومؤرخو الفن في البلاد الإسلامية .

ونتيجة لذلك فإننا لم تخصص قسماً من هذه البيليوجرافيا للأصول \_ كما هى الخطة فى هذا الكتاب \_ بل أوردنا المراجع العربية والمترجمة إلى العربية من نغات أخرى فى قسم واحد .

- إبراهيم جمعة: «قصة الكتابة العربية»، مجموعة اقرأ رقم ٥٧.
   القاهرة ١٩٤٧.
  - ـ أحمد رشدى صالح : الفنون الشعبية جزءان ، القاهرة ١٩٦٣ .
- ـ أحمد فكرى : ٥ مساجد القاهرة ومدارسها ٤ ، المدخل ، القاهرة ١٩٦١ .
- ـ حسن الباشا : « التصوير الإسلامي في العصور الوسطى » ، القاهرة د١٩٥٠ .
  - ـ حسن الباشا: الفنون الإسلامية ، ، ثلاثة أجزاء ، القاهرة ١٩٦٥ .

- ـ أبو الحسن منصور بن زيلة : ١ الكافى فى الموسيقى ١ ، حقيق زكريا يوسف .
  - ـ ديماند : الفنون الإسلامية ، ترجمة أحمد عيسي ، القاهرة ١٩٥٧ .
- الرازی، أبو بكر محمد بن زكریا: ۱ سر الأسرار فی الصنعة الشریفة »
   ( الموسیقی) ، لیننجراد ۱۹۵۹ .
  - زكى محمد حسن: « فنون الإسلام » . القاهرة ١٩٤٧ .
  - ـ زكى محمد حسن: « الفنون الإيرانية » ، القاهرة ١٩٥٠ .
  - ـ سعاد ماهر : « الحصير في الفن الإسلامي ، ، القاهرة ١٩٦٤ .
    - ـ سعاد ماهر : ٩ الخزف التركى ٤ ، القاهرة ١٩٦٥ .
  - ـ سعد الخادم: ﴿ الحياة الشَّعبية في رسوم ناجي ﴾ ، القاهرة سنة ١٩٦١ .
    - \_ سعد الخادم: « الصناعات الشعبية في مصر ، ، القاهرة ١٩٦٢ .
- السيد عبد العزيز سالم: « المآذن الإسلامية ، نظرة عامة عن أصلها وتطورها
   حتى الفتح العثاني » ، القاهرة ١٩٥٩ .
- ـ عبد الرحمن زكى : ﴿ السيف في العالم الإسلامي ﴾ ، القاهرة سنة ١٩٦٢ .
  - ـ فارمر ، جورج هنرى : « مصادر الموسيقي العربية » ، القاهرة ٥ ٩٥٠ .
    - ــ ُفارمر : ٩ الموسيقي العربية ٩ ، القاهرة ١٩٥٥ .
  - فؤاد صفر: ٩ مطبوعات مديرية الآثار القديمة ٤، بغداد سنة ١٩٥٢.
- ـــ الكندى : « رسالة فى اللحون والنغم » ، تحقيق زكريا يوسف . دمشق ً ١٩٤ .
  - ـ مجدى العقيدى : ٩ السماع عند العرب ٥ ، حلب بدون تاريخ ، جزءان .
- مجير الدين ، أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد (ت ٩٣٨ هـ/١٥٢٢ م ) : « كتاب الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » ، القاهرة ١٨٦٩ ( يقول أحمد فكرى إن هذا الكتاب منقول معظمه عن كتاب » مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام » لشهاب الدين المقدسي المتوفى ٧٦٥ هـ/١٣٦٤ م ) .
  - ـ محمود أحمذ : ٥ جامع عمرو بن العاص ٤ ، القاهرة ١٩٣٨ .
  - ـ مصطفى كامل الصواف: تاريخ الحياة الموسيقية ، دمشق ١٩٣٠ .
    - ـ يحيى المنجم: ١ رسالة في الموسيقي ، ، بتحقيق زكريا يوسف .

## مراجع غيسر عربيـة : العمارة الإسلامية بصورة عامة :

BLOCHET, E.: Les Peintures des Manuscrits Orientaux de la Biblio - thèque Nationale. Paris -1920 -

CRESWELL, A.: Early Muslim Architecture, 2 vols. Oxford, 1932 - 1940 .

CRESWELL, A. : short account of Early Muslim Architecture. ( A Pelican Book ) London, 1958 .

HAMILTON, R. W.: The Structural History of the Aqua Mosque. Oxford, 1949.

LEZINE, A.: Le Ribat de Sousse. Tunis, 1956.

MARCAIS, GEORGE: Coupole et plafond de la Grande Mosquée de Kairouan. Tunis - Paris, 1925.

RICHMOND, E. T.: Moslem Architecture. London, 1926.

## العمارة في العصبر العباسي:

BELL, G. L.: Palace and mosque at Ukhaidir. Oxford, 1914.

CRESWELL , A . : Early Muslim Architecture , II . Abbasids , 1940 .

GODARD, A. Les anciennes mosquées de l'Iran. Téhéran. 1936.

KUHNEL, ERNST: Islamic art and architecture (translated by Catherine Watson). London. 1966.

#### العمارة في العصر الفاطمي:

ARATTA, G.: L'architectura arabo - Nomana in Sicilia. Milano, 1913.

BRIGGS, M.S.: Muhammedan architecure in Egypt and Palestine. Oxford, 1924.

GRESWELL, A.: Muslim architecture of Egypt, I: Ikhshids and Fatimids. Oxford, 1952.

TERRASSE, HENRI: L'Art Hispano - Maurisque des origines au XIII Siécle. Paris, 1933.

#### العمارة الإسلامية بصورة عامة:

GOMEZ - MORENO, MANUEL : El arte arabe espanol hasta los Almohades . Arte Mozarabe (Ars Hispaniae, III). Madrid, 1951.

MARÇAIS: G.: Manuel d'art Musulman, L'architectur: Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Sicile. Paris.' 1626 - 1927.

TORRES - BALBAS, LEOPOLDO. Arte almohade, Nazri, mudejir ( Ars Hispaniae, IV ).
Madrid, 1949.

#### التصوير الإيرانى :

ANTONIO GARCIA, JAEN: Arte y Artistas Musulmanes. Madrid, 1951.

SARRE, F., UND MITTWOCH, E.: Zeichnungen Von Riza Abbasi. Munich, 1944.

STECHOUKINE, I .: Les peintures des manuscrits safawis de 1502 à 1577. Paris, 1959.

## الفن الهندي الإسلامي :

HAVeLL, E. B.: Indian architecture. London, 1914.

BROWN, PERCY: Indian Painting Under the Moghak. London, 1923.

BROWN , PERCY : Indian Architecture ( Islamic Period ) . Bombay , 1964 .

COMMARASWAMY, A.: Mughal paintion. Cambridge, Mass., 1910.

STECHEUKINE, I.,: La penture indienne à l'époque des Grands Moghols. Paris, 1929.

#### الفنون التركية العثانية:

GABRIEL A. : Les Mosquées de Constantinople . Syria , 1912 .

OTTO DARN , K. : Turkische Keramik . Ankara , 1960 .

WILDE, H.: Brussa . Berlin , 1909 .

#### الموسيقي عند المسلمين :

FARMER . H.G.: Arabian Music . London , 1950 .

: Music ( a chapter in the Legacy of Islam ) .

Oxford , 1931 .

# الفصل السابع عصور الركود





#### تميد

إن من يقرأ حوليات مصر والشام والجزيرة العربية من منتصف القرن الثامن المحجرى / الرابع عشر الميلادى ليدهش من الهبوط العام الذى أصاب إطارات النظام السياسى والإدارى المملوكي بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون في سنة الاولى ١٣٤٠ هـ . ومحمد بن قلاوون هو آخر الكبار من مماليك الفترة الأولى الخين سادوا مصر والشام وغربي جزيرة العرب، وهي فترة المماليك البحرية الغين سادوا مصر والشام وغربي جزيرة العرب، وهي فترة المماليك البحرية شرق العربي وسيرت أموره أكثر من قرن من الزمان . وقد تلأهم المماليك البرجية ، ودولتهم لم تكن استمراراً للمماليك البحرية — كما يظن — بل انحداراً لها واتجاهاً جانحو التلاشي والزوال .

وسيادة الماليك نفسها على ذلك الجزء الكبير من العالم العربى أمر له دلالته ، فهى الصورة الأخيرة التى كان لا بد أن يصل إليها تطور نظم الحكم في بلاد العالم الإسلامي ، وهي نظم قامت على حكم البلاد بواسطة قوة عسكرية أجنبية عن البلاد ، سواء كانت مكونة من جند مرتزقة يدخلون في خدمة السلاطين لقاء أجر ، أو من مماليك يُشترون ويدربون على أعمال الحرب ليخدموا أصحاب الدولة . وبدهي أن القوة الحقيقية في هذه الدول إنما كانت تكمن في القوة العسكرية التي يعتمد رجالها عليها .

والذى حَلَثُ فى نهاية اللولة الأيوبية أن مماليك الأيوبيين ــ وهم خلفاء صلاح الدين ــ تنبهوا إلى أنهم هم أداة السلطان وعصب القوة ، وعندما بلغ الضعف بسلاطين الأيوبيين منتهاه حلت أداة السلطان محل صاحبها فى الحكم ، كما يضع الخادم ، المطلق الأمر ، يده على أموال سيده إذا لم يكن لهذا السيد وريث حازم

قادر على حماية تركته . والمفروض أن الأمة هى الوريئة الشرعية للسلطان فى بلادها ، ولا بد أن يعود إليها الأمر كلما انتهت ولاية حاكم لكى تختار الحاكم الجديد أو تبدى رأيها على الأقل فيمن يرشحون للولاية ، ولكننا رأينا أن الأمور لم تسر فى عالم الإسلام على هذا النظام الطبيعى الشرعى الكفيل باختيار الإمام الأصلح من بين أبناء الأمة . وبدلا من ذلك لجأ أصحاب السلطان منذ قيام الأمويين إلى حرمان الوريث الشرعى ــ وهو الأمة ــ من ممارسة حقه ، واختاروا بأنفسهم الحاكم معتمدين على الإدارة العسكرية التى ذكرناها .

وسواء فى حالة الأمويين أو العباسيين ، فإن مبدأ الوراثة طُبِّق على أساس خاطىء يعتمد فى كل حالة على قوة عسكرية ، وقد عدت أمة الإسلام انتقال الحلافة إلى الأمويين اغتصابا للسلطان ، وكذلك كان الأمر فى الواقع عندما انتقل السلطان من الأمويين إلى العباسيين ، وما دامت الأمور قد بدأت بداية خاطئة فكان لا بد أن يستمر الخطأ مادام أحد لم يحاول تصحيحه ، وهكذا ظلت أمم الإسلام بعيدة عن الحكم والسياسة .

ونعود إلى دولة المماليك فنقول إن مستوى الحكم ارتفع شيئا أيام كبار سلاطينها ، ولكن الأمة العربية في مصر والشام والحجاز ظلت دائماً خارج الميدان وقد حيل ولكن الأمة العربية في مصر والشام والحجاز ظلت دائماً خارج الميدان وقد حيل القوة ، وجذورها هي التي تغذوه ، وأى سلطان يعتمد على جذور أخرى لا بد أن يجف ويموت . وهذا هو الذي حدث خلال الحقبة الأخيرة من سيادة المماليك على قلب العالم الإسلامي في مصر والشام والحجاز : جفت شجرة الحكم وتساقطت أوراقها وآذنت بالسقوط ، وتهدم إطار الدولة ، فقد تولى الحكم خلال الأربعين سنة التالية لوفاة الناصر محمد بن قلاوون ( ٧٤٠ – ٧٨٤ هـ/ ١٣٤٠ – ١٣٨٢ م ) اثنا عشر سلطاناً من أولاده وأحفاده لا تجد من بينهم واحداً يستحق الذكر ، وهبط مستوى الحياة هبوطاً عاماً حتى إنك لتقلب صفحات مطولات من تاريخ مصر في هذه الفترة – كالنجوم الزاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى ، وبدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي – فتشعر كأن تيار الحياة قد ركد ركوداً شديداً في مصر والشام والجزيرة العربية وجزء من العراق ، فلا شيء يحدث غير منافسات محمد والشام والجزيرة العربية وجزء من العراق ، فلا شيء يحدث غير منافسات ماليك لا يستحقون حتى ذكر أسمائهم على حطام من الدنيا لم تعد تساوى العناء ، ولم

يعد يشغل بال الحكام إلا التنافس على وظائف تدر المال وبعض الامتيازات ، وهنا غسس المظهر الحقيقي للركود الذي سيسود هذه البلاد ابتداء من القرن الثامن عضيري / الرابع عشر الميلادي .

وقبل أن نسترسل فى دراسة أحوال جماهير المسلمين وما أصابها من ركود ، لنقف وقتة قصيرة فى بداية المنحدر ونتأمل ما حولنا حتى نستجمع صورة العالم الإسلامى قى مطالع العصر الحديث .

## حمس دول تتقاسم بلاد الإسلام في مطالع العصر الحديث:

يتفق المؤرخون الغربيون على القول بأن العصور الحديثة فى أوروبا تبدأ من متصف القرن الخامس عشر الميلادى ، ففى ذلك الحين ــ سنة ١٤٥٣ م ــ سقطت القسطنطينية فى أيدى الأتراك العثمانيين ، وفى نفس وقت سقوطها بدأت المهنفة الفكرية والفنية فى إيطاليا ، واشتد ساعد الدول الأوروبية وانتظمت أحوالها السياسية ــ وبخاصة فى إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا ــ وعظمت ثروات المدن التجارية الإيطالية وبخاصة جنوة والبندقية .

وقد سيطرت هاتان الجمهوريتان التجاريتان على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط، واحتكرتا التجارة فيه مشتركتين مع سلاطين المماليك، مما دفع بالإسبان والبرتغاليين إلى البحث عن طرق أخرى للوصول بها إلى بلاد آسيا دون المرور في الأراضي المملوكية . وقبل أن ينتهى هذا القرن كانت البرتغال قد وصلت إلى بحار جنوبى آسيا ، وبدأت الصراع مع العرب الذين كانوا يسودون هذه البحار ، لانتزاع التجارة من أيديهم . وكذلك وصلت سفن كريستوفر كولومبس إلى سواحل العالم الجديد محققة بذلك أعظم كشف في تاريخ البشر ، فقد تضاعفت فجأة مساحة الغرب المسيحى مرات كثيرة ، وانفسحت أمام أهله بلاد واسعة عريضة حافلة بالخيرات ، وتفتحت أمامهم إمكانيات التوسع والتطور والقوة والغنى ، وتحول الحيط بالحيرات ، وتفتحت أمامهم إمكانيات التوسع والتطور والقوة والغنى ، وتحول الحيط الجانبين ، وأخذت السفن تقطعه غادية رائحة حتى لقد سماه الإسبان ـ سادة ذلك المحيط حتى نهاية القرن السابع عشر الميلادى ـ بالمستنقع (الشاركو el charco)

وعقب ذلك الكشف العظيم تزايدت سرعة التطور فى الغرب المسيحى ، فأخذت بلاده حخرج ـــ واحدة بعد أخرى ـــ من عالم العصور الوسطى والجهل والفوضى إلى عالم العلم والنور والنظام .

ق ذلك الحين كانت تسيطر على عالم الإسلام خمس دول: ثلاث منها شابة عفية كانت تنبئ بكل خير ، هى دول آل عثمان والصفويين والسعديين ، ودولة ف أوج امتدادها وحضارتها هى دولة المغول فى الهند ، ودولة فى دور الانحدار والانهيار هى دولة المماليك فى مصر والشام والجزيرة العربية ، هذا بالإضافة إلى دولة الحفصيين فى تونس وكانت تلفظ آخر أنفاسها .

وقد أعطينا فكرة عن دولة المماليك ، فلنمر مسرعين بالدول الأربع المتبقية :

#### الدولة العثانية :

ظهر الأتراك العثانيون على مسرح الحوادث خلال القرن الثالث عشر الميلادى ، وكانوا في أول أمرهم يعيشون قبائل ظاعنة في شرق إيران ثم اتجهوا غرباً وانتهى بهه التجوال إلى شمالى بلاد الجزيرة ، ولم تمسهم نازلة المغول التي اجتاحت شرق بلاد الإسلام . وفي أواخر القرن الثالث عشر الميلادى استنجد بهم علاء الدين سلطان الأتراك السلاجقة الذين كانوا قد أنشأوا لأنفسهم سلطنة في الأناضول مقتطعين بذلك جزءاً من أرض الدولة البيزنطية . وكان غزاة المغول لا يكفون عن الإغارة على أراضى سلطنتهم ، فاستجابوا بأبناء عمومتهم النازلين شرقهم ، فاستجابوا بشرض أن يسمح لهم بالإقامة في شرق آسيا الصغرى فواققوا على ذلك ، واستطاعوا أن يسمح لهم بالإقامة في شرق آسيا الصغرى فواققوا على ذلك ، واستطاعوا أن يمدوا سلطانهم حتى بلدة قونية ، ثم زحفوا غرباً واستقروا في منطقة الأناضول الخالية ، وأقاموا إمارة ضغيرة إلى جانب سلطنة أبناء عمومتهم سلاجقة الروم الذين كانوا يسيطرون إذ ذلك على معظم آسيا الصغرى .

وفى سنة ٦٩٨ هـ/١٢٩٩ م توفى أرطغرل أمير هذه الجماعة التركية ، وخلفه عثمان وكان أميراً شابدًا فياض الحيوية والنشاط ، قاد قومه إلى الحرب والتوسع فى كل ناحية ، حتى قضى خلال سنوات قلائل على ما كان قد بقى لسلاجقة الروم من قوة ، ومد نفوذه على آسيا الصغرى كلها ونقل عاصمته إلى بروسة قرب ساحل

يحر مرمرة . وعثمان هو الذى أقام دولة قومه على أساس متين من التنظيم العسكرى ، وشق لهم الطريق إلى المجد ، فأصبحوا من ذلك الحين يعرفون بآل عثمان أو الأتراك همتاتيين .

واستمر الاندفاع في عهد من جاء بعد عنمان من الأمراء . الذين اتخذوا لقب السلاطين وابتكروا نظام الإنكشارية ، وهي فرق محاربة يكونونها من غلمان صغار يوبون تربية عسكرية إسلامية فيشبون جنوداً للدولة متحمسين للإسلام . وكان الإنكشارية أول الأمر هم صفوة جند الدولة والمندوبين لكل مهمة عسكرية خطيرة ، وقد أبدوا من التفاني والإخلاص في الجهاد ما جعل هذه الدولة تقفز إلى صدارة الأم في عصرها في وقت قصير . ففي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي عبرت قوات الأتراك إلى شبه جزيرة المورة وهي اليونان الحالية ، ووصلت أعمالهم عبرت قوات الأتراك إلى شبه جزيرة المورة وهي اليونان الحالية ، ووصلت أعمالهم المسكرية إلى ساحل البحر الأدرياتي . وفيما هم ماضون في أعمالهم ، طرق أتراك أو التحرون — يصاحبهم مغول — أبواب آسيا الصغرى يقودهم تيمور لنك أو الأعرج . .

وكان تيمور الأعرج لعنة ساقها الله على البشر ، إذ كان لا يقل قسوة عن جنكيزخان وهولاكو . وكانت وجهته أول الأمر القضاء على دولة إللخانات فارس وهم مغول من أحفاد جنكيزخان ، وتم له ذلك . ثم دخل العراق وخرب بغداد سنة ٥٧٥ هـ/١٣٩٣ م ، وفي تكريت مسقط رأس صلاح الدين أنزل بالناس مذبحة أسرف فيها بالقتل حتى أقام هرماً من جثث القتلى ، وكانت إقامة هذه الأهرامات البشعة هوايته المحببة إلى نفسه ! وبعد خمس سنوات من التخريب في بلاد الإسلام أتجه شرقاً وهزم مغول الهند واحتل دهلى حيث قتل ثمانين ألفاً من أهلها . وسار بعد ذلك إلى روسيا حيث احتل موسكو لمدة سنة ثم عاد إلى بلاد الإسلام على حلب وقتل من أهلها ألوفاً ، ثم دمشق حيث أحرق البيوت والمساجد ، وهناك على حلب وقتل من أهلها ألوفاً ، ثم دمشق حيث أحرق البيوت والمساجد ، وهناك خلدون حتى أفلت من يده في خبر غير طريف قصه في رحلته . وكان تيمور يزعم خلاون حتى أفلت من يده في خبر غير طريف قصه في رحلته . وكان تيمور يزعم أنه اعتنق الإسلام على المذهب الشيعي ، وامتلاً بلاطه بنفر من غلاة الشيعة الذين أله اعتنق الإسلام على المذهب الشيعى ، وامتلاً بلاطه بنفر من غلاة الشيعة الذين البلاد تخ بياً ذيها .

ثم اتجه تيمور ورجاله نحو آسيا الصغرى ، فقد كان الأتراك العثمانيون أهل سنة ، وقد بذل سلطانهم بايزيد جهده فى مدافعة جيوشه ، ولكن تيارهم كان جارفا . وفى موقعة أنقرة سنة ٨٠٥ هـ/١٤٠٢ م حصدت خيرة شباب الإنكشارية ، ووقع السلطان بايزيد أسيراً ، فجعله تيمور فى قفص وسار به يعرضه على الناس ، فمات كمدا .

ومن حسن الحظ أن تيمور لنك توفى بعد سنتين فى سنة ٨٠٧ هـ/١٤٠ م وانحلت عروة ملكه . وأما الترك فقد استجمعوا قواهم ونظموا أمرهم من جديد ، لأن هذه كانت أول صدمة يلقونها فى تاريخهم ، وكانت دولتهم ، بعد ، فتية فياضة بالحيوية . أما أهل إيران فقد تضعضعت قواهم إلا فى الشمال فى نواحى تبريز ، وكان تأييد تيمور لنك للشيعة قد بعث فى أهلها حماساً ونشاطاً فتطلعوا لسيادة إيران كلها .

وأما العرب الذين أصابهم بلاء تيمور فقد وهن أمرهم بعد ذلك التخريب المتوالى على يد جنكيزخان وهولاكو قبل مائة وستين سنة ، ثم جاءت ضربة تيمور قاصمة للظهر فتخربت البلاد ، وهلك من أهلها ألوف بعد ألوف .

واستعاد الأتراك العثمانيون قوتهم خلال سلطنة محمد الثانى المعروف بالفاتح ( ١٤٥١ م سلطنة محمد الثانى المعروف بالفاتح ( ١٤٥١ م سلطنة على المعروف الدولة البيزنطية بعد أن عمرت أكثر من ألف سنة ، وتحول مُلك آل عثمان إلى إمبراطورية ، إذ عرف محمد الفاتح كيف يثبت سلطان دولته على بلاد البلقان حتى ألبانيا ، وأقام مراكز الحدود على نهر الطونة ، وأدخل تتار شبه جزيرة القرم تحت سلطانه .

وأتم بايزيد الثانى ( ١٤٨١ م - ١٥١٢ م ) عمل أبيه فى شرق آسيا الصغرى ، وبخاصة على حدودها الشرقية الجنوبية ، وهنا بدأ الاحتكاك بين الدولة العثانية والدولة المملوكية صاحبة السيادة على مناطق الحدود بين شمال الشام والجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى ، وقد ظهر ذلك بشكل واضع أيام سلطنة سليم . فى هذه المناطق الجبلية الوعرة التى تفصل بين مواطن العرب والترك والإيرانيين وقع الصراع الحاسم بين الإمبراطوريات الثلاث الكبرى التى تقاسمت شرق العالم الإسلامى فى أوائل العصر الحديث ، وكان المماليك \_ دون أن يدروا \_ أضعف القوى المتنازعة ، وقد عرضنا لبعض أسباب ضعفهم فيما مضى ، ولهذا كانت دولة المماليك أول من سقط فى

الصراع، فقد قضى الأتراك العثمانيون على قواتهم فى موقعة مرج دابق سنة ١٥١٦م، وعقب ذلك دخلت كل البلاد التى كانت خاضعة لهم تحت سلطان الدولة العثمانية التى تحولت بذلك إلى إمبراطورية كبرى.

#### دولة الصفويسن:

وفى ذلك العصر أيضاً ظهرت إلى الوجود دولة الصفويين فى إيران ، وكان منشئها الشاه إسماعيل سليلا للشيخ صفى الدين الأردبيلي ( ١٢٥٢ م – ١٣٣٤ م ) ، وكان – فيما يقول مؤرخوه – من أحفاد موسى الكاظم سابع الأثمة فى نظام الشيعة ، وكان صفى الدين وابنه صدر الدين – من بعده – سنيين ، وكذلك كانت الجماعة الدينية التى أنشأها فى الأردبيل سنية .

ولكن حفيده الخواجا على الذى تولى رياسة الجماعة من سنة مده الله المسيخ إبراهيم شيعيًّا معتدلاً، وجاء بعده ابنه الشيخ إبراهيم شيعيًّا معتدلاً، وجاء بعده ابنه الشيخ إبراهيم شيعيًّا معتدلاً للإثنى عشرية، فقاد جماعته في صراع مع السنيين في الداغستان. وخلفه في نفس الطريق ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة الجماعة سنة رده ١٤٥٥ م، ولم يكن أتباعه إبرانيين بل من التركان، وقد ابتكر لهم أشياء زيد من عصبيتهم الشيعية منها قلنسوة حمراء ذات اثنتي عشرة ذؤابة، رمزاً إلى الأئمة الثني عشر، ولهذا سموا و قرلباشية ، أى أصحاب الرؤوس الحمراء. وقد تزوج شيخ حيدر مارتا ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التي كانت تحكم شيخ حيدر مارتا ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التي كانت تحكم أن غربي إبران ، وكانت أمها مسيحية اسمها دسبينا كاترينا Despina Katrina البحر الأسود السرق. وكان حيدر أميراً متعصباً لشيعته مقاتلا في سبيلها ، وقد لقى الموت في النسرق. وكان عندما توفى أبوه .

فى ذلك الوقت كان الأتراك العثمانيون يمدون سلطانهم على آسيا الصغرى وشمال شرق إيران ، فتصدى لهم إسماعيل عندما كبرت سنه وتزعم التركمان الشيعيين فى الحرب ، وقد تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز ، وهناك أعلن نفسه شاهاً لإيران فى المحرم ٨٩٨ هـ/يوليو ١٥٠١ م . والشاه إسماعيل هو الذى صبغ

الحركة الصفوية كلها بصبغة شيعية ، وكان الكثيرون جدًّا من أتباعه سنيين أول الأمر ، ولكنه اجتهد في تحويلهم إلى الشيعية الاثنى عشرية ، وتصدى معهم لحرب السلطان سليم العثماني الذي كان سنيًّا شديد الحماس لمذهبه . وقد وقع اللقاء الدموى الأول بين الفريقين في تشالديران في شمال غربي إيران في رجب ٩٣٠ هـ/أغسطس ١٥١٤ م ، وانتهى بنصر حاسم للأتراك العثمانيين الذين احتلوا تبريز عقب ذلك . ولكنّ سليماً اضطر إلى إخلائها والعودة إلى تركيا بسبب فتنة وقعت بين صفوف جنده ، وهذه الفتنة هي التي أنقذت الصفويين من الأزمة الخطيرة التي أحاطت بعولتهم وهي بعد في طور النشوء .

هنا بدأت أوروبا تفكر في الاستعانة بالصفويين الشيعيين على الأتراك العثمانيين السنين الذين كانوا إذ ذاك يتقدمون بخطى ثابتة في قلب أوروبا ، وأرسلت إليزابيث ملكة انجليز سفيراً لمقابلة الشاه طهماسب خليفة إسماعيل في بلدة قروين عاصمته ، ولكنه طرد السفير عندما علم أنه نصراني يريد أن يزيد الفتنة بين المسلمين . ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شديداً في أيام طهماسب ، لأن رؤساء الجند من التركان تقاسموا السلطان في إماراتهم وتركوا الشاه وعرشه لمصيرهما في أثناء الصراع الحاسم مع الأثراك .

وعادت دولة الصفويين فانتعشت من جديد في عصر الشاه عباس ( ٩٩٦ - ١٠٣٨ هدد ١٠٣٨ هـ ١٠٣٨ مـ ١٠٣٨ مـ ١٠٣٨ وكان ملكاً عظيماً دون شك ، فهو الذي جدد قوة الدولة العسكرية وسمح لمدربين من الإنجليز بإنشاء فرق محاربة على النظام الحديث تتكون من الطوفانجية أي الفرسان الذين يستعملون السلاح الحديث ، والطبعية أي المدفعية ، والقلار أي الفرق الحاصة التي تضاهي الإنكشارية قوة ونظاماً . وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام الأتراك العثمانيين وتثبيت دعائم دولته وتحويلها إلى قوة يحسب لها حساب ، وقد استعان في ذلك بالسير أنطوني شيرلى دولته وتحويلها إلى قوة يحسب لها حساب ، وقد استعان في ذلك بالسير أنطوني شيرلى المروب . وبطبعة الحال لم يكن للإنجليز من غرض من وراء ذلك إلا تمكين الفرس من الثبات في وجه الأثراك العثمانيين ، حتى تشتد الحرب بين المسلمين ويخلص من الثبات في وجه الأثراك العثمانيين ، حتى تشتد الحرب بين المسلمين ويخلص من الثبات في وجه الأثراك العثمانيين ، حتى تشتد الحرب بين المسلمين ويخلص من الثبات في وجه الأثراك العثمانيين ، حتى تشتد الحرب بين المسلمين ويخلص الأوروبيون من الحطر الذي كان يتهددهم ..

المهم أن الشاه عباساً أقام دولة قوية عاصمتها أصفهان ، واجتهد دعاة الغرب فى تأجيج نار العداوة والكراهية بين المسلمين ، وكانت أذن الشاه عباس مصغية إليهم ، ويقال إنهم هم الذين أوحوا إليه فكرة تحويل قبر على الرضا في و مشهد ، وقبر أخته فاطمة في و قُم ، إلى موضعين لحج الشيعة ، بدلا من الكعبة المكرمة الواقعة في بلاد صنية . ومن الثابت \_ على أى حال \_ أن هذه الفكرة دارت في ذهن الشاه عباس ، وفي الوقت نفسه سمح للمبشرين المسيحيين بالعمل في بلاده ، وفتح ذراعيه للأوروبيين كأنهم طوق النجاة لإيران من جيرانها المسلمين ..

وفى سنة ١٠١١ هـ/١٦٠ م وبمعاونة الإنجليز استطاع الشاه عباس أن يطرد البرتغاليين من جزيرة هرمز ، التي كانوا قد احتلوها واستعملوها مركزاً للسيطرة على بحار آسيا . وهنا أيضاً كانت المعاونة الإنجليزية تهدف إلى القضاء على قوة البرتغاليين في تلك البحار حتى تنفرد بريطانيا وشركة الهند الشرقية بتجارة آسيا . وهذا هو الذي حدث . وعندما توفي الشاه عباس في جمادي الثانية ١٠٣٨ هـ/يناير وهذا هو الذي حدث . وعندما توفي الشاه عباس في جمادي الثانية ١٠٣٨ هـ/يناير الأوسط .

وقد وصل الشاه عباس إلى تحقيق أهدافه بذكائه ووطنيته وشجاعته وغير ذلك من ملكات ، ولكنه لجأ أيضاً إلى أساليب دموية بالغة العنف مع منافسيه وكل من خشى منهم خطراً من أبنائه . وعندما اختفت شخصيته الغلابة لم يرث خلفاؤه منه إلا القسوة والعنف ، وذلك التقليد البغيض الذى جرى عليه الكثيرون من خلفاء آل عثمان أيضاً ، وهو وضع كل الرجال \_ أو كل الذكور \_ من الأسرة الحاكمة الدين يمكن أن يطمعوا في العرش في سجون حياة لا يخزجون منها أبداً ، فكانوا يجسون مع نسائهم وجواريهم في بيوتهم من يوم يتولى العرش سلطان جديد إلى أن يموت . والنتيجة أنه عندما كان الشاه يموت لا يبقى حول العرش غير الخدم والحشم ، وهؤلاء هم الذين كانوا يختارون الشاه الجديد على هواهم وبما يناسب مصالحهم .

وأسرع التدهور إلى البيت الصفوى فاسترد مراد الرابع ـــ آخر الفاتحين من آل عثمان ـــ العراق وبغداد واحتل تبريز وأوقع مذبحة بأهل همذان . ووصل تدهور أحوال إيران إلى أقصاه سنة ١١٣٦ هـ/١٧٢٤ م ، عندما اتفق الأتراك العثمانيون أن تركوا هذا الجزء للإيرانيين ، إذ إن آبار البترول وثرواته الطائلة اكتشفت فيه فيما بعد ، وجدير بالذكر أن جانباً كبيراً من ذلك الجزء يتكون من المناطق العربية من إيران . وهكذا نرى كيف أن دولتين عظيمتين من دول الإسلام في العصر الحديث أنفقتا من الجهد في الحرب فيما بينهما أضعاف ما أنفقتا في حرب العدو غير المسلم ، وقد نسى رجالهما أن المنافسة بين المسلمين \_ مهما بلغت \_ فإنها لن تخرج بلادا إسلامية إلى أيد غير إسلامية . ولقد تحارب المسلمون بعضهم مع بعض على طول العصور الوسطى ، ثم انتهت حروبهم وبقيت البلاد كلها بلاد إسلام لم يتتقص منها إلا قدر قليل ، فلما أخذ المسلمون يصادقون غير المسلمين على حساب أبناء دينهم ويأمنون لهم ، بدأت بلادهم تضيع ونفذ الخطر إلى قلب الكيان الإسلامي نفسه ، ولم ينج من ذلك الشر بلد من بلاد المسلمين .

## العسرب والأتسراك :

تكلمنا فيما سبق عن سوء أحوال دولة المماليك التي كانت تحكم مصر والشاه وجزيرة العرب وجزءاً من شمالي العراق ، أي معظم الجناح الشرق للعالم الإسلامي ، وذكرنا كيف كانت أحوالها قد إضطربت اضطراباً شديداً بعد أيام السلطان قايتباي الذي يعد آخر الكبار من سلاطين المماليك . والحقيقة أنه كان من أسوأ من حكم العرب ، وإن من يقرأ حوليات النصف الأخير من القرن التاسع الهجري / النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي عند مؤرخ ذلك العصر ابن إياس الحنفي الأول من الهوة السحيقة من الاضطراب والفوضي التي تردت فيها البلاد في عصر المماليك ، والحق أن الدولة كانت قد انتهت منذ أيام السلطان بارسباي ، وما تلا المماليك ، والحق أن الدولة كانت قد انتهت منذ أيام السلطان بارسباي ، وما تلا

ولقد كانت دولة المماليك دولة واسعة ، وكان من الممكن أن يكون لها دور كبير فى الصراع العنيف الذى كان دائراً إذ ذاك على مصير تجارة الشرق بين البرتغال والجمهوريات الإيطالية ، وعلى مصير الشرق الأوسط بين الصفويين ومن حارب معهم من التركان فى ناحية والأتراك العثمانيين فى ناحية أخرى ، ولكن دولة المماليك الضخمة لم تكن تعرف مما يجرى وراء حدودها شيئاً ، وكان جهل سلاطين المماليك ورجالهم فى تلك الحقبة فادحاً ، والكثيرون منهم كانوا لا يحسنون العربية : لا كلاماً ولا كتابة ولا قراءة ، وما كانوا — طبعاً — يعرفون أى لغة أخرى غير تلك الرطانة التركية المغولية العربية التى كانوا يتكلمونها فى قلعة الجبل بعيداً عن عالم الناس . ومن ثم لم يكن لديهم فكرة واضحة عن الأتراك العثمانيين أو الصفويين أو عن الأوروبيين ، وفى جهلهم باتجاهات السياسة فى عصرهم اتجهوا نحو الشاه إسماعيل ملتمسين منه الحلف على ابن عثمان — كما كانوا يسمون سلطان الأتراك — وكان رسلهم أو سفراؤهم مماليك من المرتزقة يخونون سادتهم فيبيعون أسرارهم المتركى مرة والإيراني مرة ، ومن ثم فقد كانت مهاجمة الأتراك العثمانيين لدولتهم مفاجأة لهم ،

وكان ذلك هو الطبيعي ، فإن أولتك المماليك الذين عاشوا مع العرب في بلادهم قروناً متطاولة ، لم يختلطوا خلالها بأحد ولا تعلموا العربية ولا قبسوا ثقافتها ولا أفادوا من الفرصة التي أتيحت لهم ، وهي وجودهم على رأس أهم بلاد الشرق العربي وأكثرها موارد وثروات وإمكانيات . فعاشوا غرباء عن البلاد وأهلها ، لا ضربت جذورهم في الأرض ولا ربطتهم بأهلها واشجة غير واشجة الدين ، وكان إيمان المماليك إيماناً جاهلا متعصباً قليل الفهم للإسلام ومزاياه ، ومن ثم فقد كان الكثير من تصرفاتهم بعيداً عن روح الدين . ولم ينم لديهم ذلك الحس الذي ينمو عند من يفهم الإسلام ويتعمقه ، ومن هنا فقد نفرت جماهير العرب من المماليك نفوراً شديداً ، وأنكروا حكمهم ، وإن لم يستطيعوا القضاء عليهم ، لأن الدول الباغية التي توالت على هذه البلاد \_ منذ أيام الطولونيين \_ حرصت منذ زمن بعيد على تجريد الناس من السلاح وإبعادهم عن الحرب حتى تنفرد الدولة ورجالها بالقوة والسلاح ومعرفة فنون القتال .

فخلال تلك القرون كلها لم يكن أمام أى مصرى أو شامى أو عربى من الجزيرة أية وسيلة ليتدرب على فن من فنون القتال ، وكان القتال فى العصر المملوكى \_ أى فيما تلا الحروب الصليبية \_ قد أصبح كله قتال فرسان ، فلا يستطيع المحارب بسيفه على قدميه أن يفعل شيئاً أمام فيالق الفرسان ، مهما بلغ ضعف هذه الفيالق . وأمام عجز الناس عجزاً تاما عن الحصول على أية فرصة للتدريب العسكرى ، أو حتى ركوب الحيل ، حرجت الحرب من اهتامات أمم العرب التي خضعت للمماليك ولم يعد أحد من أبنائها يفكر فيها أو يوجه أولاده نحو الخدمة العسكرية . وكان

من المستحيل أن يقبل المماليك فى صفوفهم رجلا من العرب إلا أن يكون بدويًّا يخفر لهم ناحية من النواحى أو ساكن جبال يستعصى عليهم إخضاعه فيتقون شره بتركه فى جباله فيظل محصوراً فيها .

ولنضف إلى ذلك أن هذه الدول حرصت على إفقار الناس وأخذ كل ما فى أيديهم من الأموال جرياً على تقليد سياسى قديم جرت عليه الدول الآسيوية العتيقة وورثته الدول الإسلامية السائرة على الطريق الآسيوى ، وهى أن الرعية الفقيرة رعية مأمونة ، إذ إن الفقير المدقع مهما بلغ فقره وتعاسته لا يفكر في الثورة على الظلم ولا يستطيعها ، إنما يفكر فيها مياسير الناس الذين يتمتعون برخاء مادى ينتج عنه رخاء معنوى وتطلع إلى الحرية ونفور من الظلم وقدرة على الوقوف فى وجهه .

ولهذا كان من الطبيعي أن تزول دولة المماليك أمام أول صدمة عنيفة تواجهها ، وهي عندما زالت خلفت وراءها عالما عربيا فقيراً يائساً لا يملك من إطارات التكوين والتنظيم الاجتاعي إلا القليل . وما حفظ على المجتمع العربي وحدته وكيانه أيام المماليك إلا الإسلام ومبادئه الكريمة التي حفظت على الأسرة والمجتمعات الإسلامية وحدتها وسلامتها وأخلاقياتها . وكانت الأسرة الإسلامية هي التي أنقذت المجتمع العربي من المساءات ودواعي العربي من المساءات ودواعي التأخر والمظالم إلى العصر التركي يرجع في الحقيقة إلى العصر المملوكي ، فقد كانت كلها موجودة قبل أن يستولى الأتراك على بلاد العرب . حقًا إن الأتراك لم يستطيعوا علاجها و لم يتركوا العرب أحراراً ليعالجوا أدواءهم ، ولكن هذه مسئولية أخرى .

والحق أن العرب أصيبوا بخيبة أمل كبرى عندما انتقلت بلادهم من المماليك إلى الأتراك ، لأنهم توقعوا أول الأمر أن تكون الدولة الجديدة مخرجاً من التعاسة التى سادت فى أثناء عصور المماليك . ولقد أدخل الأتراك إصلاحات كثيرة على النظم السياسية والمالية التى كانت قائمة فى البلاد العربية ، ولكن ذلك لم يكن كافياً . فإن العرب لم يكونوا فى حاجة إلى إصلاح النظم الإدارية والمالية التى كانت تحكمهم ، فهذه النظم لا تعود بالخير إلا على الحكام ، أما بالنسبة للمحكومين فهى تزيد من عبء الظلم وتجعله ظلما منظماً أو استغلالاً ماليًا منهجيًا يجرى على أساس الضبط والدقة فى استخراج الأموال من الناس .

لم يكن العرب في حاجة إلى ذلك ، بل كانوا في حاجة إلى أن يرفع عنهم العبء ويعهد إليهم في حكم بلادهم ، ولهذا فهم لم يستفيدوا شيئاً عندما تركت الدولة العنانية أمور الحكم في أيدى المماليك ، فكأن العبء قد تضاعف أيام الأتراك ، لأن المملوك كان يجي من الناس ضرائب مضاعفة بعضها له وبعضها للسلطان . والحقيقة التي لا شك فيها هي أن الأتراك الذين شادوا دولة آل عنمان امتازوا بالقدرة على ماجروا على تسميته بالضبط والربط ، أي ضبط الأمن وربط الأموال . والضبط عندهم قد يتحقق بالعدل والفهم ، وقد يتحقق كذلك بالبطش والقتل والإرهاب ، وهذا أسهل ، ولهذا فقد سلكوا سبيله واستراحوا إليه ، وعهدوا إلى الأمراء الإطاعيين في كل ناحية إخماد نفس كل معارض واستخراج أكبر قدر من المال من الناس بأى طريق . وبذلك ساءت أحوال الناس وساءت ظنونهم في آل عنمان ، وهبطت الدولة كلها — من حاكمين ومحكومين — إلى درك سحيق .

والحق أنه على الرغم من أن العرب والعثمانيين عاشوا جميعا في إمبراطورية واحدة من النصف الأول للقرن السادس عشر الميلادى إلى النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادى إلى النصف الأول من القرن العشرين ، فإن أحداً منهما لم يعرف الآخر معرفة صحيحة ، والسبب في ذلك أن العربي لا يأتلف مع غيره إلا على أساس العروبة ، ومن خصائصه أنه لا يقبل على الامتزاج بجنس آخر ، إذا كان ذلك سيؤدى إلى ضياع لغته وشخصيته العربيتين . ومهما بلغ من ضعف أمم العرب في بعض العصور فإنها لا تفرط أبداً في عروبتها أو لغتها ، وهي عندما تشعر بأن عروبتها ولغتها مهددتان تنكمش على نفسها دفاعاً عن كيانها وترفض الامتزاج أو التعاون .

حدث هذا عندما خضع العرب للأتراك ، وعندما دخل العرب تحت دول الاستعمار . وفيما يتصل بالأتراك نقول إن كلا من الشعب العربى والتركى أراد أن يحتفظ بكيانه ويذيب الآخر فى نفس الكيان فلم يتم لأحد منهما توفيق فيما قصد إليه ، ولهذا شقى العرب بالأتراك بقدر ما شقى الأتراك بالعرب . ولكن الذى لا يعرف هو أن جماهير الأمة التركية قاست من حكامها ومظالمهم أكثر مما قاست منهم جماهير العرب ، وعليهما معاً ينطبق قول شوق : « ولكن كلنا في الهم شرق » .

ولقد أحجم العرب عن دراسة لغة الترك وأحجم الترك عن دراسة لغة العرب . فأما العرب فقد تعودوا أن يروا المسلمين من غير العرب يقبلون على دراسة اللغة العربية ، لغة القرآن والدين ، ولذلك قلّ أن أقبلوا على دراسة لغة من لغات إخوانهم في المجموعة الإسلامية ، وكأنهم قدروا أن الإسلام بدون عربية أو بدون عروبة لا يكتمل . وأما الترك فقد دخلوا أرض العرب غالبين ، وتوقعوا – لهذا – أن يسارع الآخرون لدراسة اللغة التركية ، وكان فيهم – لأول فتحهم للبلاد العربية – غرور عظيم ساعد عليه أن العرب كانوا في حالة ضعف وتفكك خطيرين ، فلم يجتذبوا غيرهم إلى دراسة لغتهم . ولقد درس الأتراك العثمانيون الإسلام بلغتهم التركية ، وحفظوا من القرآن ما يقيمون به صلواتهم ، وقام بعض علمائهم بترجمة آيات من القرآن إلى التركية ، وفي أول الأمر تحمس كثيرون من أهل العلم فيهم للغة العربية فدرسوها وتفوقوا فيها ، وظهر فيهم علماء يؤلفون باللغة العربية تأليفاً ممتازاً ، من أمثال أبى الحير أحمد بن مصلح الدين مصطفى علاء الدين البوسنوى المتوفى سنة أمثال أبى الحير أحمد بن مصلح الدين مصطفى علاء الدين البوسنوى المتوفى سنة أمثال أدى الحير أحمد بن مصطفى علاء الدين البوسنوى المتوفى سنة أمثال أدى الحركة م وعلى دده بن مصطفى علاء الدين البوسنوى المتوفى سنة أمثال أدى الحركة الم تستمر ، وانصرف الأتراك عن دراسة اللغة العربية والتبحر فيها .

وهناك سبب آخر لجهل الأتراك حقيقة العرب وجهل العرب حقيقة الأتراك، وهو أنه كانت هناك دائماً جماعات وسيطة بينهما حالت دون أن يتعرف أحدهما إلى الآخر بصورة مباشرة. ففي مصر والشام مثلا حالت بين الأتراك والعرب بقايا المماليك ومن تربى معهم وخلمهم من العاملين في جمع الأموال، وهؤلاء كانوا أعداء لأهل مصر والشام وأعداء للأتراك في نفس الوقت، وكانوا هم الذين يتوسطون بين الجانبين ويعطون لكل منهما صورة غير صادقة عن الآخر. وفي العراق تولى الحكم باشوات الأتراك ثم مماليك العنانيين، ولم يكن هؤلاء ولا أولئك بعنانيين خالصين، وقد أساءوا إلى الترك بقدر ما أساءوا إلى أهل العراق وفي الحرمين واليمن تولت الحكم باسم الأتراك أسر محلية من العفاة والطغاة وطلاب الكسب بأى طريق.

ثم إن أسوأ فرق الإنكشارية كانت ترسل إلى الولايات العربية لأنها ليست مناطق حرب عنيفة ، إذ إن الأتراك كانوا يرسلون أحسن طبقات جندهم إلى ولاياتهم الأوروبية وبخاصة على جبهة نهر الطونة وبلاد القرم وجنوبى روسيا والقوقاز وجبهة الحرب مع إيران ، ومن هنا فإن العرب لم يروا إلا أسوأ الأثراك ، ونتيجة لهذا لم

يعرفوهم على حقيقتهم قط ولا عرف الأتراك العرب على سجيتهم ، فلا عجب أن جهل كل منهما الآخر و لم يصل أحد منهما إلى فهم الآخر .

ولنضف إلى ذلك أن الدولة العنانية كانت ... منذ فتحها القسطنطينية وتوغلها في أوروبا ... في حالة حرب دائمة ، وبخاصة على الجبهات الرئيسية الثلاث : الجبهة الغربية في وسط أوروبا والبلقان ، والجبهة الشمالية في روسيا وبلاد القرم ، والجبهة الشرقية في مواجهة الإيرانيين . وهذه الحروب المستمرة فرضت على الأتراك تضحيات مستمرة وكلفتهم ثمناً غالياً من الدماء والأرواح ، وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين كان عليهم أن يخوضوا حرباً بحرية ضروساً في البحر الأبيض المتوسط أمام الأسبان والجمهوريات الإيطالية ، وقد استطاعوا بهذه الحروب إنقاذ المغرب العربي من الوقوع في أيدى الإسبان ، ولكن الثمن كان باهظاً ، فقد تحطمت أساطيل الأتراك مرة بعد مرة ، ومات الألوف من خيرة رجالهم في مياه البحر ، وكانت آخر المعارك الكبرى التي خاضوها هناك هي معركة ليبانتو في أكتوبر

وكل هذه الحروب جعلت الأتراك تحت ضغط متزايد وفي حاجة ملحة للمال دائماً ، ولهذا اتجهوا إلى عسف رعاياهم سواء في الأناضول أو في الولايات العربية أو الأوروبية ، مما بغضهم إلى الناس وجعل حكمهم مرادفاً للظلم والاستبداد . وغير خاف أن المشاكل التي فرضتها الإمبراطورية على الأتراك كانت أكبر من أن يحلوها وحدهم ، فقد كانوا قوماً عسكريين في المكان الأول ، ولم يكن ضم باع طويل في مطاولة المشاكل والبحث عن حلول لها ، وإذا كان العرب يشكون من أن حكام في مطاولة المشاكل والبحث عن حلول لها ، وإذا كان العرب يشكون من أن حكام الأتراك كان العبء الذي حملوه الأتراك كان العبء الذي حملوه أشل بكثير .

ويطيل الأتراك الحديث عن النظم الإدارية التى وضعها سليم الأول وسليمان القانونى ( ١٥٢٠ م ـــ ١٥٦٦ م ) ، وربما كان حقًا أن تنظيمات سليمان أنقذت الإطار العام للإدارة والمجتمع فى الولايات العربية أثناء حكمه من التفكك الكامل ، ولكن معظم هذه النظم جمد جموداً تاما ، وأصبحت قواعده فى الواقع قيوداً شديدة الوطأة على الناس ، وقد قام بتطبيقها موظفون أتراك أو محليون لا يمتازون بقدرة

أو ذكاء كبير أو أمانة ، أو إحساس بالمسئولية العامة أو القومية ، ومن هنا كان عبء هذه الأنظمة التركية ثقيلا على الناس .

وإذا ذكرنا أن الدولة العثانية — بمجموعها — كانت دولة إقطاعية تعهد ف الإدارة إلى ناس محليين فى كل مكان وتتقاضى منهم مبالغ ضخمة سنويا وتترك لهم نسباً عالية من الأموال لينفقوا منها على جندهم ، وفى الوقت نفسه كانوا أحراراً فى أن يجمعوا من الناس ما يريدون من الضرائب ، إذا ذكرنا ذلك تبينا مقدار ما عاناه الناس من المتاعب على أيدى أولئك الحكام الإقطاعيين الذين كانوا فى الحقيقة ملتزمين بالضرائب فحسب ، أما الباشا الذى كانت تعينه الدولة إلى جانب الحاكم الإقطاعي فلم يكن يحكم إلا بالاسم ، وكان الدفتردار — وهو الموظف التركى الموكل بتحصيل مال الإقليم — يشترك فى الغالب مع الحكام الإقطاعيين فى ابتزاز أموال الناس .

ومن الملاحظ \_ بصورة عامة \_ أن الحكام المحليين في البلاد العربية لم يتقدموا قط لحماية مصالح رعاياهم إذا وقع عليهم ظلم من رجال الدولة العثمانية ، في حين أن أمثالهم من حكام الولايات المسيحية \_ مثل الروملي وملدافيا وولاشيا وترانسلفانيا \_ وكانوا مسيحيين ، لم يكونوا يتأخرون عن الدفاع عن بني جلدتهم والثورة على الدولة باسمهم . وكان فساد أولتك الحكام الإقطاعيين المحليين وتعاونهم مع رجال الدولة في العدوان على رعاياهم هو الذي أسرع بالنظم العثمانية إلى الفساد ، وهبط بالمستوى العام للإمبراطورية العثمانية وأهلها هبوطاً شديداً .

## 

وقد بدأ انحدار الدولة العثمانية من سنة ١١٦٧ م، وهي السنة التي اعتلى العرش فيها مصطفى الأول ، وقد سار الاضمحلال بعد ذلك قدماً برغم الجهود الضخمة التي بذلها آل كبريلي من الصدور العظام ــ أي رؤساء الوزارات ــ لإنقاذ الدولة ، وبخاصة أولهم محمد كوبريلي ( ١٥٧٥ ــ ١٦٦١ م ) وثانيهم أحمد فاضل كبريلي ( ١٦٦١ ــ ١٦٦١ م) وكان من عظماء الرجال ، فقد استطاع أن يوقف سير ( الاضحملال ، ولكن مأساة الدولة العثمانية الرئيسية كانت تنبع من سبين رئيسيين : الأول أن سلاطينها لم يتبهوا قط إلى تطور الدنيا من حولهم وجمدوا عند مفهوم الدنيا

كا تصوره سليم الأول ، ومفهوم الإدارة كا رسمه سليمان القانونى . والثانى أنهم لم يتنازلوا قط عن الشعور بأنهم جنس ممتاز لا بد أن يحكم ويطاع ، وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا ، ونتيجة لذلك عزلوا أنفسهم عن الناس فى كل ناحية عزلا تامًّا جعلهم غرباء فى كل نواحى إمبراطوريتهم ، فلم يؤثروا فى الناس و لم يتأثروا بهم ، وقد ظهرت دولة آل عثان على مسرح الأحداث فى مطالع العصر الحديث ، عندما بدأت الدنيا تفيق من سبات العصور الوسطى وتسير سيراً حثيثاً نحو التقدم ، فى حين وقف الأتراك مكانهم ، فلم تلبث تركيا أن أصبحت فى مؤخرة بلاد أوروبا من حيث التقدم العلمى والتنظيم السياسي .

ومع مرور السنوات ، نلاحظ أن الدولة العثانية تحارب حرباً خاسرة فى ولاياتها الأوروبية ، وقد أنهكت هذه الحرب قواها وامتصت حيويتها وجعلتها آخر الأمر دولة فقيرة برغم عظمة مظهرها . ثم إن الدولة العثانية لم تكن قط دولة أهلها من الأتراك أو العرب ، بل كانت دائما دولة الخلفاء والسلاطين والقادة والإنكشارية والحكام الإقطاعيين . وكان الكثيرون منهم غير أتراك ، ولهذا فلم يتمتع بخيرات الإمبراطورية من الأتراك الأصلاء إلا القليلون ، ولقد دفع الفلاح والصانع والتاجر \_ من الأتراك — خيرة أموالهم وأرسلوا إلى الميدان زهرة أبنائهم و لم يجنوا من خيرات الدولة بعد ذلك إلا القليل .

ولم يفكر رجال الدولة \_ بعد آل كوبريلي \_ في بحث أحوال الرعايا وما آلت إليه إمبراطوريتهم ، فعلا بل ساروا في طريق الخطأ فتضاعفت المتاعب . ولم تكن أمام السلاطين أي وسيلة لمعرفة الأحوال الحقيقية في إمبراطوريتهم ، لأن رجال دولتهم لم يصدُقوهم الخبر عن شيء ، وكان الكثير من السلاطين غير صالحين للولاية أصلا .

وشيئاً فشيئاً تنحدر دولة آل عثمان خلال القرن الثامن عشر انحداراً محزناً ، حتى تصل إلى درك سحيق فى سلطنة عبد الحميد الأول ( ١٧٧٤ – ١٧٨٩ م ) ، وكان مسكيناً ضعيف العقل قضى ٤٣ سنة سجيناً فى قصره ضحيةً لتقليد خطر جرى ليه سلاطين آل عثمان وشاهات إيران يقضى بحبس كل ذكور الأسرة الذين يمكن أن يتولوا العرش فى بيوتهم منذ اليوم الذى يتولى فيه سلطان جديد .. وعلى أية حال ، كان هذا الإجراء أهون مما كان متبعاً قبلا ، من افتتاح السلطان حكمه بقتل كل إخوته وأبنائهم الكبار ومن يمكن أن يتولى العرش !

أقبل عبد الحميد الأول على الحكم وكأنه مقبل من العالم الأخر: لا يكاد يعرف عن هذه الدنيا شيئاً ، وفي ٢١ يوليو ٢٩٧٤م \_ وهي السنة الأولى لحكمه \_ وقعت تركيا معاهدة و كُتُشُكُ كَيْنَارجي ٤ ، وهي وثيقة استسلام مهين أمام روسيا تخلى فيها سلاطين آل عثان عن سلطانهم على شعب التر المسلمين ، الذين كانوا يسكنون مساحات شاسعة من بولندا إلى بحر قزوين ، ودخل هذا الشعب القوى تحت سلطان فياصرة روسيا . وتنازلت تركيا لروسيا عن ولايات ضخمة في شمال البلقان ، واعترفت باستقلال ولايات أخرى ، وأحذ الروس حق الملاحة في مضايق البحر واعترفت باستقلال ولايات أخرى ، وأحذ الروس حق الملاحة في مضايق البحر الأسود ، وضاعت شبه جزيرة القرم ، وسلم الأتراك للروس بحق حماية المسيحيين الأرثوذكس في بلاد الدولة نفسها . باختصار : بدأت تصفية إمبراطورية آل عثان ، وأخدرت الدولة العلية إلى دولة من الدرجة الثانية ، وبدأت روسيا وغيرها من بلاد أوروبا تتحدث في تصفية الدولة نهائياً . هنا بدأت و المشكلة الشرقية ٤ ، وأصبحت أوروبا تتحدث في تصفية الدولة نمائياً . هنا بدأت و المشكلة الشرقية ٤ ، وأصبحت الدولة العثانية في نظر الغربين دولة مريضة ميئوساً من شفائها .

ما الذى حدث داخل الدولة ؟ هو بالذات ما حدث داخل الدول الإسلامية السابقة : عدّ السلاطين الدولة ملكاً لهم لا ملك الشعب ، وصرفوا أمورها لمصلحة بيتهم لا لمصلحة الرعية . ولقد صدقوا في الدفاع عن الإسلام ونصروه نصراً عزيزاً ، ولكن دوافعهم إلى ذلك لم تكن ترجع إلى إيمان بأنهم يدافعون عن كيان أمة إسلامية عامة كما كان الأمر مع العرب الأول ، وإنما كانوا يحاربون بحماس شخصى مشكور لذاته ولكنه ليس طويل الأمد ، ولهذا فلم تلبث حماستهم أن تراخت عندما توالت عليهم الانهزامات . وقد اعتمد السلاطين على قوة عسكرية وظيفتها الرئيسية حماية عروشهم ومد سلطانهم وامتهان الرعية بل احتقارها . هنا وقع الانفصال بين الشعوب عروشهم ومد سلطانهم وامتهان الرعية بل احتقارها . هنا وقع الانفصال بين الشعوب السلاطين وجندهم .

وقد سبق أن ذكرنا أن الشعوب هي شجرة السلطان ومصدر حياته ، وأن انفصال الهيئة الحاكمة عنها انفصال عن الحياة ، ولم يكن هناك مفر — والحالة هذه — من أن تموت شجرة الدولة شيئا فشيئا : يتدهور نوع الحكام من الزمن حتى نصل إلى الجهلاء والمعتوهين ، وتسيطر القوة العسكرية على أصحابها وتضع على العرش القاصرين والعاجزين ومن يجرى مجراهم ، وتفسد الروح العسكرية ويصبح المجزو طلاب أرزاق ويفقدون كرامة الجندى وشهامة المجاهد ، فلا تخجلهم الهزائم

ولا يستحون من الهروب والتسليم فى أراضى الوطن . وعلى هذا تستمر الدولة العثمانية . إلى الحرب العالمية الأولى .

والآن نلتفت إلى الدولة الرابعة من الدول التي قامت في عالم الإسلام في مستهل العضور الحديثة ، وهي دولة المغول في الهند .

## إمبراطورية مغول الهند بعد السلطان أكبر ( ١٥٥٦ م ــ ١٦٠٥ م ) :

أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى ما وصلت إليه إمبراطورية مغول الهند من العظمة والاتساع فى عهد أكبر وابنه جاهنجير ( ١٦٠٥ – ١٦٢٧ م) ، فقد شمل سلطانه شمال الهند كله وكشمير وبلوخستان وقندهار وجزءاً كبيراً من هضبة الدكن . وقد تألقت دولة جاهنجير برواء ساطع وازدانت عواصمها بروائع المساجد والقصور ، ولكن السلطة اعتمدت على الجند المأجورين ، وقد زادت أعدادهم فى أيام أكبر وبنيه زيادة بهظت خزانة الدولة ، ثم إن جاهنجير ترك إدارة الدولة فى أيدى جماعة من الوزراء والندماء يأتمرون بأمر زوجته نورجيهان فنهوا خزائن الدولة نهاً . وقد شهدت أيامه انحداراً سريعاً لدولة المغول وسلطانهم ، واستطاع الفرس أن يستولوا على قندهار ، وكانت ولاية جليلة في شمال اهند ومداخل جبال الأفغان .

وجاء بعده شاه جيهان ، ولم يكن بالحاكم القادر ولكنه كان بنّاء تفخر بمبانيه صفحات الفن الإسلامي ، ويقف هذا الرجل في صف واحد مع عظماء المنشيين في تاريخ دول المسلمين ، من أمثال عبد الملك بن مروان وابنه الوليد وعبد الرحمن الناصر الأندلسي وابنه الحكم المستنصر وأبي يوسف يعقوب المنصوري الموحدي ويوسف الأول الغني بالله سلطان غرناطة وسليمان القانوني العثماني ، فقد ابتني هذا الرجل مدينة ملوكية سميت باسم شاه جيهاناباد ، وزيَّن دهلي وأجرا بمنشآت هي آيات في الجمال ، من مثل مسجد مطبع وروضة التاج محل وكلاهما في مدينة أجرا . وإلى جانب العمارة انتعش التصوير وكتابة الخطوط الجميلة ، وعلى الجملة وصل البلاط جانب العمارة انتعم من القول بأن عوامل الاضمحلال كانت نشيطة أيضاً ، وخلف رُواء القصور وجمال الباني كانت أركان الدولة تتهدم وأموالها تنفد وأطرافها تنفصل واحداً بعد آخر ، وقد تكلفت ميزانيتها مبالغ طائلة في حملات غير موفقة على قندهار ، وعندما توفى سنة ١٦٥٧ م كانت دولة مغول الهند قد آذنت بالمغيب .

وقد حاول خلفه أورانجزيب ( ١٦٥٨ – ١٧٠٧ م) أن يتدارك الانهيار . وأوقفه فعلا بعد أن قام بجهود مضنية ، ولكنه كان رجلا عنيفاً قاسياً كلف رعاياه شططاً ، وكان يأمل أن يستطيع تحويل كل رعاياه إلى الإسلام ، وطارد السيخ والراجبوتيين والجاتيين والمراثيين في الدكن ، وهب هؤلاء الأخيرون في وجهه بقيادة زعيم يسمى سيبواجي وبتأييد من الإنجليز الذين عجلوا بارسال الأسلحة النارية والمدربين إلى الثائرين . وقد أراد أورانجزيب أن يُخضع الهند كلها لسلطانه ، وبذل جهداً ضخماً في هذا السبيل حتى أوصل الدولة إلى أقصى ما وصلت إليه من امتداد الرقعة ، فشملت الأراضي الواسعة الممتدة من جبال الهندكوش إلى ساحل كروماندل ، ولكن عبء الضرائب كان ثقيلا على الفلاحين وأهل المدن . وكان عبء الضرائب كان ثقيلا على الفلاحين وأهل المدن . وكان تقطة الضعف الكبرى في نظام دولته هي فساد الطبقة العليا من المغول ، فقد تأثروا تأثراً عميقاً بالبيئة الهندية ومالوا إلى الراحة والملذات وأصبحوا عبئاً على الدولة وعنصر فساد فيها .

ولكن العلة التى قررت مصير الإمبراطورية هى التنافس على العرش ، ومن أسف أن دول المسلمين لم تصل قط إلى قاعدة سليمة لتلافى الأخطار من هذه الناحية ، وذلك راجع إلى أن أصحاب الدول جميعاً أهملوا رعاياهم وأخرجوهم من ميدان المستولية السياسية واطمأنوا إلى المرتزقة والمأجورين الأجانب ، وأمنوا إلى الخدم والحواشى ، وأنفوا من أن يستشيروا فى أمور دولهم كبار الناس من أبناء الشعب ، ممن كانوا جديرين بتوجيه هذه الدول الوجهة السليمة كما كان الحال فى الدول الأوروبية التى أشرنا إليها .

وهذا يصدق على دول العباسيين والفاطميين والأيوبيين وغيرهم ، وهو من الأسباب الرئيسية في ضياع أمرها جميعاً وقلة ما أدته لأمة العرب من حدمات حقيقية . ولكى نوضح هذه النقطة نقول : إن دول الغرب قامت على أكتاف أسر علية أو أسر توطنت في البلاد ، وأصبحت ترى نفسها من أهلها وتعتمد على رجالها في تثبيت أقدامها . ذلك ينطبق على بيت هيوكابيه في فرنسا ، والنورمان ومن أتى بعدهم في إنجلترا ، وعلى أسرة الهوهنشتاوفن في ألمانيا والهابسبورج في إسبانيا وبعض

بلاد أوروبا ، فهذه الأسر كلها تأصلت فى البلاد ومدت جذورها فى تربتها واعتمدت على أهلها فى بناء جيوشها ، ومن أهلها اختار ملوكها معاونيهم ورجال دولهم متعاونين فى ذلك مع من وجدوا فى البلاد من الأسر الأصيلة ذات الجاه والمكانة فى البلاد .

فيينا قامت دولة العباسيين والفاطمين ومن إليهم بالقضاء على كل من وجدتهم فى البلاد عند قيامها من أهل الحل والعقد والرأى واستصفاء أموالهم وتشريد أهلهم ، نجد كل أسرة من الأسر الغربية التى ذكرناها تعترف لأهل الأسر المخلية بحقوقهم بل ترفعهم إلى مصاف الأشراف وتعتمد عليهم فى أعمالهم ، فتلتحم الأسرة بالشعب ويزداد طابعها القومى ظهوراً وبذلك يطول عمرها لأنها تصل نفسها بمصدر السلطة والقوة وهو الشعب ، ويصبح نجاحها نجاحه وفتوحها فتوحه . ولهذا يقال إن الأسرة النورمانية ساهمت فى بناء الشعب الإنجليزى ، ولا يقال إن الفاطميين أسهموا بنصيب فى بناء الأمة المصرية ، وكل ما يقال فى الكتب الجارية \_ عندنا \_ خلاف ذلك إن هو إلا أوهام وتصورات لا تقوم على أساس ولا يؤيدها من الواقع التاريخي دليل .

وهذا الخطأ وقعت فيه دول أصيلة كالدولة العباسية ودولة آل عنمان ، فإن دولة بنى العباس عربية قامت في الحقيقة على أكتاف عربية وغير عربية ، وكان سبيلها إلى القوة والحياة هو الاعتاد أكثر فأكثر على العرب وربط مصالحها بمصالح الجماعة العربية ، والجماعة العربية هنا لا يقصد بها الجنس العربي وحده بل كل من دخل في كيان العروبة واستعرب وأحس بالفخر بماضى العرب ومشاركة العرب وجعلهم الحاضر وآمال المستقبل . ولو مدّ أبو جعفر المنصور يده إلى هؤلاء العرب وجعلهم عماد جيشه وأهل مشورته ورأيه لأسرع الخراسانيون وغيرهم إلى الاستعراب وأصبحوا عرباً مع الزمن ، كما أصبح الإسبان عرباً في الأندلس بفضل السياسية العربية الواضحة التي سار عليها بنو أمية الأندلسيون . ولكن أبا جعفر المنصور كان رجلا أنانياً قصير النظر كغيره من منشئي الدول التي ذكرناها ، فجرى وراء مظهر السلطان الخادع ولم ينظر إلا إلى تأييد سلطانه وتثبيت أقدام بيته بأى طريق ، وأحاط نفسه بجند غير عربي وبمظاهر مُلك كيسروى غير إسلامي ، وأصبح خليفة مسلما يتصرف تصرف ملك جاهلى ، ودفع الدولة كلها بهذا المسلك إلى طريق غير مامون .

### دولة المغوّل والتدخل الغربى :

طوال العصور الوسطى تمتعت الهند بصبت بعيد كبلد ذى حضارة موغلة فى القدم متعددة الجوانب ، بلد غنى حافل بالخيرات التى تفتح أمام التجار إمكانيات واسعة للعمل والكسب الوفير . والهند كانت بلداً فسيحاً تعيش فيه شعوب شتى تختلف فى المزاج والأصول واللغات والديانات . ولم يكن يجمعها رابط حقيقى أو وحدة وطنية ، ومن بين سكانها شعوب ذات ملكات تجارية تسكن السواحل الغربية والشرقية لشبه الجزيرة الهندية وتتولى الأعمال التجارية ، وقد أنشأت هذه الشعوب مراكز التجارة والأسواق وهاجرت منها جماعات إلى الشواطئ الأفريقية وبلاد الملايو وجزائر الهند الشرقية وأنشأت فيها المتاجر والجاليات ، ومن أهم مراكز النشاط التجارى على الساحل الغربي قاليقوط وبحوًا ودَيْبُل ، أما على الساحل الشرق فكانت هناك سورات ومدراس وجزيرة بومباى .

وفى المراكز التي تقوم على الساحل الغربي نزل تجار البرتغاليين أول مادخلوا بحار آسيا في أواخر القرن الخامس عشري الميلادي ، وقد دخلوا بعنف شديد لأنهم كانوا مسلحين بالبارود و لم يكن أهل البلد يعرفونه ، ولأن سفنهم كانت كبيرة متينة البناء تحتمل الأسفار البعيدة وتحمل الناس الكثيرين والبضائع الوافرة وتتحرك في البحر بسهولة ، فلم يصعب عليهم اجتياح أهل الملاحة والتجارة في جنوب آسيا ما بين عرب وفرس وهنود ، ثم أقدموا على الاستيلاء على أجزاء من الساحل وإنشاء الحصون والمخازن التجارية فيها ، وفي سنوات قليلة أصبح البرتغاليون يمثلون رعباً لهذه البحار وتهديداً لسواحلها وسفنها واتبعوا أسوأ أساليب القرصنة والعدوان ، فشمل أذاهم كل السفن في خر العرب معتمدين على جزيرة سقطرَى التي احتلوها وسيطروا على الخليج العربي من هُرمُزُ واحتلوا كوتشين على ساحل الهند الغربي ، وأصبحت لهم بذلك إمبراطورية تجارية ، وما لبث ملك البرتغال أن أقام لنفسه نائباً له في الهند ومركزه كوتشين . وكان الذي أنشأ تلك الإمبراطورية النجارية البرتغالية هو بدرو ألفاريث دا كابرال Pedro Alvarez da Cabral ، ولكن أول نائب للملك كان فرانسيسكو دا ألَّمِيدا Francisco de Almeida ( ١٥٠٥ م — ١٥٠٩ م ) وهو أيضاً أول أوروبي نسمع أنه حكم بلاداً شرقية ، وهذا الرجل هو الذي استطاع القضاء نهائيًّا على سيادة العرب على مياه جنوبي آسيا بانتصاره على الأسطول المصرى في معركة ديو سنة ١٥٠٩ م .

وبينها كان البرتغاليون يمدون سلطانهم ، كان أمراء مماليك الهند فى الدكن يحاربون أمراء دولة فيجاياناجار الهندوكية ، وقد أفاد البرتغاليون من ذلك ونزلوا شبه جزيرة الملايو وهزموا قواد سلطنة ملقا سنة ١٥١١.

وقد بلغت سيطرة البرتغاليين على بحار آسيا أوجها في منتصف القرن السادس عشر الميلادى ، وكان من الممكن أن تدوم مدًى طويلا لو لم يسرف البرتغاليون في استعمال القوة وأساليب النهب والسلب في بحار آسيا ، وقد دفعتهم أنانيتهم إلى أن يحاولوا إقفال تلك البحار أمام الشعوب الأوروبية الأخرى لكى ينفردوا وحدهم بالتجارة الآسيوية ، فحرموا على الهولنديين دخول ميناء الأشبونة وغيره من موانيهم ، فكانت النتيجة أن اتجه الهولنديون إلى الوصول إلى بحار آسيا مباشرة ، ووصلت أول أساطيل هناك بقيادة كورنيليس دى هوتمان مين المرتفال كانت تصل بحار أسيا في نحو عشرة أشهر . وفي سنة 1997 أسست الشركة الهولندية المتحدة للتجارة ورأس مالها . . . . . . وفي سنة 1977 أسست الشركة الهولندية المتحدة للتجارة ورأس مالها . . . . . . . . وأيدتها حكومة هولندا وأذنت لها في أن تتخذ الأساطيل والقوات العسكرية .

وقد وجه الهولنديون اهتمامهم إلى جزائر الهند الشرقية ، فنزلوا على شاطئ جاوه عند بانتام وعينوا بيتر بوث Pieter Both حاكا للموقع ( ١٦٠٩ – ١٦١٤ م ) . وأنشأ الهولنديون في أثناء ذلك مراكز تجارية في بانتام وجاكارتا التي كانت تسمى إذ ذاك جاكائرا أو بَتَافيا ، ولكن أعظم حكام الهولنديين في تلك الجزر كان جان بيترزون كوين Jean Pieterzon Coen ( ١٦٢٢ – ١٦٢٢ م ) وكان سياسيًا محارباً من طراز ألفونسودا ألبوكرك Jean Pieterzon Coen وهو أعظم أمراء البحار من طراز ألفونسودا ألبوكرك ومن الطريف أن بطلي البرتغال في صراعهم البرتغاليين الذين عملوا في بحار آسيا . ومن الطريف أن بطلي البرتغال في صراعهم مع العرب في بحار آسيا كانا يحملان ألقاباً عربية ، فالأول هو ألمويدا أصل اسمه البيضاء وهي قرية من أحواز شنترين في البرتغال ، والثاني و ألبوكرك المهمه عمرف تحريفاً شديداً من الكنية العربية المعروفة اأبو بكر ال

وفى ذلك الوقت دخل الإنجليز بحار آسيا ، شركاء للهولنديين أولا ثم مستقلين بأنفسهم بعد ذلك . وقد اهتم الإنجليز بالهند وركزوا نشاطهم فى ولاياتها الشرقية وأنشأوا لأنفسهم مراكز على سواحل كروماندل والكوجرات والبنغالة ، وكما قضى الهولنديون على سطوة البرتغال فى بحار آسيا وورثوا أسواقها الآسيوية فقد انتهى الأمر بقضاء الإنجليز على سطوة الهولنديين فى الهند، وكان ذلك على يد روبرت كلايف، ذلك الداهية الاستعمارى الذى فاق كل من سبقوه، فقام بتحويل شركة الهند التجارية إلى إدارة إمبراطورية، وحوّل القارة الهندية إلى مستعمرة، فبدأ بذلك عصر الاستعماريين العتاة.

ولكن الوجود البريطانى فى الهند يرجع إلى ما قبل زمن روبرت كلايف ، فهذا الرجل كان من أهل النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى ، فى حين أن وثيقة تأسيس شركة الهند التجارية البريطانية ترجع إلى ٣١ ديسمبر ١٦٠٠ م ، وهذه الوثيقة صدرت عن الملكة إليزابيث إلى حاكم لندن ونقابة تجارها وكان رأس مالها هذه الحقائق لنلفت النظر إلى أنه بينها كان تجار الغرب يجدون المساعدة والحماية والتأييد من حكوماتهم كان تجار بلادنا ضحية حكامهم ، فما وجدوا عند أحد منهم مالا إلا صادروه ، ولا عرفوا لأحدهم متجراً إلا نهبوه ، فكيف والله كان من الممكن أن تقوم للشعوب قائمة ومن فوقهم أمثال أولئك الحكام ؟!

وقد نشطت شركة الهند وأنشأت لها المراكز فى سُورات وأجرًا وبروتش ، وتملك الإنجليز جزيرة بومباى ، وقد كانت أولا ملكاً للبرتغال فلما تزوجت كاتالينا دى براجانثا , Catalina de Braganca شارل الثانى ملك إنجلترا سنة ١٦٦١ م قدمت الجزيرة لزوجها ضمن باثنتها ، فسلمها شاول الثانى للشركة مقابل إيجار رمزى قدره عشرة جنبهات فى السنة ، وفى سنة ١٦٨٧ م أصبحت بومباى مركز أعمال الإنجليز فى الهند وقامت فرقة من الجند الأوروبيين المرتزقة بحمايته .

ولن نستطرد هنا مع تاريخ احتلال الإنجليز للهند ، وإنما يكفى أن نقول إنه فى الوقت الذى كان الإنجليز فيه يتوغلون فى الهند يوماً بعد يوم ، دخل الفرنسيون باب المنافسة ، وأنشأوا لأنفسهم مراكز تجارية ومعاقل حصينة على السواحل ، وكان رجلهم فى ذلك القائد المشهور فرانسوا دوبليه Francois Duplaix . واشتد الصراع بين الجانبين ، وبدلا من أن يفتح رجال الدولة المغولية أعينهم على الخطر الذى يحيق بهم انصرف بعضهم إلى حرب بعض مستعينين بالإنجليز أو بالفرنسيين ، مما أدى إلى المصرف بعضهم إلى حرب بعض مستعينين بالإنجليز أو بالفرنسيين ، مما أدى إلى القضاء على إمبراطوريتهم وتحولت الهند كلها إلى مستعمرة بريطانية سنة ١٨٥٨ م.

ولما كان المسلمون هم الذين قاموا بأكبر نصيب فى مقاومة التدخل البريطانى فى الهند، فإن حكام الهند من الإنجليز جعلوا محاربة الإسلام من قواعد سياستهم فى تلك البلاد.

وفى الوقت نفسه كان الهولنديون قد حولوا جزائر الهند الشرقية كلها إلى مستعمرة هولندية ، وتمكن الإنجليز من القضاء على قوة البرتغاليين فى شبه جزيرة الملايو وجعلوها مستعمرة بريطانية مركزها سنغافورة ، أما الفرنسيون فقد تمكنوا من الاستيلاء على كل شبه جزيرة الهند الصينية .

وهكذا تهدمت الإمبراطوريات الإسلامية الكبيرة التي كانت قائمة في الجناح الشرق لمملكة الإسلام بعد إزهار قصير أو طويل ، تهدمت وخلفت وراءها أصداء من فتوحات وحروب وأمجاد حضارية . فأما الحروب فقد ذهبت مع أمس الدابر ، وأما الأمجاد الحضارية فقد بقيت لأنها من بناء الشعوب . وقد خلفت هذه الدول وراءها كذلك شعوباً ضعيفة فقيرة حظها من الشقاء عظيم ، تركتها ضحية لأعداء أقوياء أقبلوا بعقول جديدة وأساليب جديدة وتفكير منظم يرمى إلى القضاء على عالم الشرق الإسلامي وغير الإسلامي وتحويله إلى ميادين استغلال اقتصادي لحدمة الغرب وبلاده .

وكان على هذه الشعوب أن تعمل وحدها لتحرير بلادها والخروج بها من ظلم الاستعمار والخضوع للأجنبى الذى قادتها إليه الدول .

والآن نلتفت إلى الجناح الغربى لدولة الإسلام ، لنرى ماذا جرى فيه فى تلك العصور . سندرس الدولة الإسلامية الخامسة التى قامت فى عالم الإسلام فى مطالع العصر الحديث ، وما اتصل بذلك من أحداث .

# بلاد المغرب وما قام فيها من الدول :

خلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى تدهورت دولة الموحدين ، وهى كبرى الدول الإسلامية التى قامت فى المغرب خلال العصور الوسطى ، وغرقت فى بحر الخلافات المحلية والتنازع على العرش ، ذلك البحر الذى غرقت فيه معظم دول المسلمين . وكانت دولة الموحدين آخر مظهر للدول الإسلامية الكبرى التى همهم

قامتها شعوب المغرب التى تنتسب إلى أصول صنهاجية حضرية مستقرة ، وبانتهاء أيامها سنحت الفرصة. لجماعات الزناتيين للحلول محل خصومهم الصنهاجيين في السيطان السلطان ، وكانت أولى هذه الجماعات الزناتية التى سعت إلى السلطان التى سميت ببنى مرين ، ومنازلهم الأولى في أرض السهوب الممتدة بين واحتى تافللت في جنوبى المغرب الأقصى وفجيج في جنوبى غربى الجزائر الحالية .

وبعد محاولات طويلة استطاعوا بقيادة أول زعمائهم وسلاطينهم ألى يحيى عبد الحق ( ١٤٢٦ – ١٦٥٦ هـ/١٢٤٤ – ١٢٥٨ م) أن يزيلوا آخر خلفاء الموحدين ويسودوا المغرب الأقصى كله حتى طنجة وتطوان فى الشمال ، وسيطروا على ممر تازا مفتاح المغرب الأوسط ، وثبتوا أقدامهم فى طنجة مفتاح الأندلس . ومن ممر تازا – أو تازة – استطاع المرينيون فى عهد سلطانهم الكبيرين ألى الحسن على تازا – أو تازة – استطاع المرينيون فى عهد سلطانهم الكبيرين ألى الحسن على ( ٧٥٢ – ٧٣١ م ) أن يمدوا سلطانهم على الجزء الغربي من الجزائر معلى معلى الجزاء الغربي من الجزائر معلى ومن طنجة عبروا إلى الأندلس حيث الحقوا بنصيب كبير فى الجهاد فى سبيل الإسلام فى شبه الجزيرة إلى جانب بنى نصر المخزاة المحر أصحاب غرناطة .

وكان لبنى مرين اهتمام كبير بالمنشآت والمبانى ، فلا تخلو مدينة فى المغرب الأقصى من آثار هم الجميلة ، وما زالت روضة بنى مرين قرب شالة أثراً جليلا من آثار الفن الإسلامى البديع برغم ما أصابها من تهدم . والروضة هى المدافن ، وروضة بنى مرين مجموعة من الأضرحة والمصليات بلغت الغاية من الجمال والرواء . وفى مدينة تازة \_ محموعة من الأصرحة والمصليات بلغت الغاية من الجمال والرواء . وفى مدينة تازة \_ محموعة من المرينى ( ١٨٥ \_ مسجده الشهير بقبته الرائعة وثرياه التى تعد من أهمل المريات التى صنعتها أيدى فنانى المسلمين .

وقد انتخى بنو مرين من الميدان بعنف كما دخلوه بعنف . أزاحهم عنه وحل علهم فيه قبيل زناتى آخر عرف ببنى وطاس ، منازلهم الأولى كانت أراضى السهوب وهواحات جنوبى طرابلس وأفريقية والجزائر ، ومن هناك انتقلوا خلال القرن الثالث عشر للى جبال الريف ، ثم دخلوا فى خدمة بنى مرين وأصبحوا عماد قوتهم هسكرية ، وانتهى أمرهم بأن صاروا أصحاب السلطان فى المغرب الأقصى عندما

أعلن شيخهم محمد بن الشيخ نفسه سلطاناً فى سنة ١٤٧٢ م وظل يحكم إلى سنة ١٤٧٦ م وظل يحكم إلى سنة ١٥٠٥ م عندما توفى بعد أن خاض حروباً طويلة وأقام ملكاً قبائليا مزعزعاً ، ولقد كسب هذا الرجل وابنه أبو عبد الله الملقب بالبرتقالي (١٥٠٥ — ١٥٢٤ م) انتصارات متعددة على منافسي بيتهم فى المغرب ، ولكنهما فشلا فى إيقاف الخطر الأكبر الذي هدد البلاد فى ذلك الحين وهو خطر التوغل البرتغالي الإسباني .

### البرتغاليون والإسبان في المغرب :

فى ذلك الحين كان أمر إسبانيا والبرتغال قد استوى بعد أن قامت فى كل منهما دولة قوية موحدة تجمع كل عناصر القوة فى يدها ، وكان من أكبر ما حفز هممهم إلى الحروب والتوسع وجود مملكة غرناطة الضعيفة فى جنوبى شبه الجزيرة ، ولقد دافعت غرناطة عن نفسها دفاعاً مجيداً ولكنها خسرت المعركة آخر الأمر وانتهى عصرها فى الأيام الأولى من ١٤٩٢م ؛ واستولت على بلادها مملكة قشتالة التى تزعمت ما يسمى فى التاريخ الإسبانى بحركة الاسترداد (لاريكونكيستا ما

وتحمس الإسبان بعد ذلك النصر وتطلعوا نحو المغرب الأقصى الذى صادته الفوضى كما رأينا ، وقام سباق بين الإسبان والبرتغاليين على الاستيلاء على المواقع والمراكز على سواحل المغرب . وجدير بالذكر أن البرتغال كانت أول من استيقظ من بلاد أوروبا وتنبه إلى أهمية الأسواق التجارية الخارجية ، وشجعها على ذلك ثبات نظامها السياسي ومهارة رجالها في بناء السفن وقيادة الأساطيل ، وإيمانهم بالمسيحية ، وقد كان البرتغاليون يقومون بأعمالهم ضد بلاد المغرب الإسلامية مدفوعين في ذلك بعاطفة صليبية .

كانت أول ضحية للعدوان الإسباني البرتغالي بلدة تطوان ، وكانت قد نهضت إذ ذاك نهضة كبيرة نتيجة لاهتام سلاطين بني مرين بأمرها ، فقد ابتنوا فيها قصبة منيعة ليستعينوا بها في أعمالهم العسكرية في الأندلس . وقد تجمعت في ذلك البلد حشود من المجاهدين قامت بتأمين السواحل المغربية ومهاجمة أي سفينة معادية تحاول الاقتراب منها ، ويصف مؤرخو إسبانيا هذا النشاط بأنه كان نشاط قراصنة ، مع الاقتراب المغاربة \_ أو غزاة البحر كما كانوا يسمون \_ لم يهاجموا أي ميناء

إسباقي . وفي سنة ٨٠١ هـ/١٣٩٩ م دبر الإسبان هجوماً عنيفاً على تطوان اشترك فيه أسطول ضخم وألوف من الجنود ، وقد هوجم البلد على حين غرة فقتل رجاله وأسر نساؤه وأطفاله وهدمت أسواره . و لم تعمر تطوان إلا بعد ذلك بقرن تقريباً ، عندما نزلتها جماعة من المهاجرين الأندلسيين الذي غادروا بلادهم عقب سقوط غرناطة سنة ١٤٩٢ م .

وبمعد تخريب تطوان جاء دور سبتة ، ذلك الميناء المغربي الزاهر الذي كان يقوم بنشاط تجارى واسع مع مرسيليا وجنوا وبيزا ، وفي هذه المرة كان المهاجمون من البرتغاليين : سيروا نحو البلد أسطولا من ٢٠٠ سفينة فيها نحو ٥٠٠٠٠ جندى حاصروا البلد حصاراً شديداً ثم اقتحسوه بالمدافع سنة ٨١٨ هـ/د١٤١ م وأنزلوا بأهله مذبحة بشعة .

وفى سنة ٨٤١ هـ/١٤٣٧ م هاجم البرتغاليون طنجة ، ولكن أهلها والقبائل المحيطة بها استطاعوا رد عاديتهم فتركوها وساروا نحو بلدة « القصر الصغيرة » في الداخل بين طنجة وسبتة ، ثم واصلوا سيرهم حتى شاطئ الخيط الأطلسي شمال أصيلا واستولوا عليها واستخدموها قاعدة لأعمالهم العسكرية ضد الشاطئ الأطلسي للمغرب .

وقد عجز محمد الشيخ سلطان بني وَطَّاس عن إخراجهم من سبتة أو أصيلا ، فواصلوا نشاطهم وأنشأوا مركزاً عسكريًا قرب آسفي ــ التي تسمى أيضاً بصافي ــ سنة ٨٨٦ هـ/١٤٨١ م، ومن هناك مدوا سلطانهم حتى آزمور سنة ٨٩٠ هــ/١٤٨٦ م وأنشأوا حصناً لهم عنــد البريجة الجديــدة سنـــة ٩٠٧ هـ/ ١٥٠٢ م . وبذلك أصبح شاطئ المغرب على انحيط الأطلسي شمالي الرباط تحت سنطان أولئك الغزاة ، وفي موضع حصنهم هذا أنشأوا بلدة مازغان ، وكذلك أنشأوا مركزأ ثانياً عند رأس غير وسموه سانتا كروز دو كابو دا جير Santa Gruz do Cabo da Guir ) ، وهذا المركز هو الذي تطور إلى أن أصبح ميناء أغادير اليوم .

وبقدر ما كانت قوات سلطان بني مرين وسلطان بني وَطَاس عاجزة عن حماية شواطئ بلادهم ، كان مهاجرة الأندلسيين الذين نزلت جموع منهم في شاون ـــ أو شِفْشَاون \_ إلى جنوب تطوان قادرة على الصمود لكل هجمات الإسبان ، وتمكنت فخة أخرى من مهاجرة الأندلس من تعمير تطوان وإعادة بنائها سنة ٩٠٤ هـ/١٤٩٩ م والصمود للإسبان . وقبيل ذلك الوقت ( ٩٠٢ هـ/١٤٩٧ م ) سقطت مليلة في أيدى الإسبان وما زالت تحت أيديهم إلى يومنا هذا ، وفي سنة ١٩٠٠ هـ/١٩٩٠ م استولى الإسبان على المرسى الكبير في الجزائر ، ولكن الأتراك العثمانيين استطاعوا إخراجهم منها بعد أن دخلت الجزائر إمبراطوريتهم وتحولت إلى الله \_ أي ولاية \_ عثمانية .

وفى أيام أبى عبد الله البرتقالى خليفة محمد الشيخ تمكن البرتغاليون من التوغل في المغرب من ناحية أغادير ، واتصلوا بالكثير من قبائل السوس المعادية لبنى وَطَاس وحالفوها . وفي إحدى غاراتهم وصلوا إلى أحواز مراكش وهددوها سنة اصلاموا عند بادة زغورة الحالية بجماعات الصوفية الجاهدين من الطريقة الجزولية المخاصرة عند بلدة زغورة الحالية بجماعات الصوفية الجاهدين من الطريقة الجزولية يتزعمهم رئيس من الأشراف \_ أى من سلالة الرسول علية \_ يسمى عبد الله ابن أحمد بن سعد (أو السعدى) ، وقد استطاع الصوفية إيقاف التقدم البرتغالى . وكان نجاحهم في ذلك إيذاناً بميلاد دولة جديدة هي الدولة السعدية ، التي أنقذت المغرب الأقصى من العدوان البرتغالى والإسبانى .

# السعديون الفلاليون ( ٩٦١ ــ ٩٠٦٩ هـ/١٥٥٤ ــ ١٦٥٩ م ) :

وأصل السعديين من الحجاز ، هاجروا إلى المغرب فى القرن الخامس عشر واستقروا فى الجنوب فى منطقة وادى درعة — آخر أنهار المغرب من ناحية الجنوب — وأصبح منشئ أسرتهم عبد الله بن سعد الملقب و بالقائم » من كبار شيوخ الصوفية الجزولية ، وكان أنصاره يسيطرون على ناحية تارودانت ومركزهم تافلالت ، ولذلك يسمون الفلاليين ، وقد أخذوا يناوشون البرتغاليين حتى ردوهم إلى الساحل ، وعندما توفى عبد الله بن أحمد سنة ٩٢٣ هـ/١٥١٧ م قام بالأمر ابنه أحمد الأعرج متعاوناً مع أخيه الشيخ المهدى وتمكن من احتلال مراكش سنة ٩٢٩ هـ/١٥٢٣ م مع بقائه فى طاعة سلطان بنى وطاس ، وبعد خلاف وقع بين الأخوين انتقل السلطان بلى وظل أحمد الأعرج حاكماً لمراكش ، وقد استطاع الشيخ المهدى

أن يستعيد أغادير سنة ٩٤٨ هـ/١٥٤١ م وأعقب ذلك بطرد البرتغاليين من آسفى وآزمور .

وقد خاض محمد الشيخ صراعاً طويلا مع بقايا الوطاسيين وولاة الترك العثانيين في الجزائر، وكانوا قد حولوها إلى ولاية عثانية، وقد تحالف محمد الشيخ مع الإسبان حتى يأمن شر البرتغاليين ويرد مطامعهم، واستطاع قبل وفاته سنة الإسبان حتى نهاية أيامهم، وهذه الأمسر تقوم على محالفة الإسبان ضد البرتغاليين والأتراك معاً ،ثم التخلص من سلطان الأمسر تقوم على محالفة الإسبان ضد البرتغاليين والأتراك معاً ،ثم التخلص من سلطان السود، يشتريهم من بلاد أفريقية المدارية ويربيهم تربية عسكرية تزيد من كفايتهم الحربية ،ثم وضع نظام سليم عادل للضرائب والجنايات حتى لا يثقل أمرها على القبائل وأهل المدن. وكانت قبائل المغرب تنفر نفور شديداً من الضرائب مهما قلت مبالغها ، لأنها كانت في نظرهم رمزاً على الحضوع والمذلة ، وكانوا يسمونها المغارم ويقسمون البشر إلى أعزة يأخذون المغارم وأذلة يؤدونها ، وهذا واضح من كلام ابن خلدون .

واستقر الأمر للسعدين في المغرب الأقصى حيناً \_ بفضل قوتهم العسكرية التي أنشأوها ، وكانت هذه القوة تسمى بالعساكر المخزية ، ( والمخزن اصطلاح مغربي يراد به الحكومة ) \_ حتى وفاة عبد الله الغالب سنة ٩٨٢ هـ/١٥٧٤ م ، وقد خلفه ابنه مولاى محمد المتوكل ( ٩٨٢ \_ ٩٨٤ هـ/١٥٧٤ \_ ٢٥٧١ م ) فقام في وجهه الصوفية والمرابطون آمنين استعادة سنطانهم الذي ولى ومطالبين بإنغاء الحلف مع إسبانيا ، وفي أثناء الصراع معهم عاد من الآستانة عم له هو أبو مروان عبد الملك ومعه قوة من الجيش العثماني وعدد كبير من الفنيين في شئون القتال ، و لم يكد أبو مروان عبد الملك يدخل المغرب مطالباً بالسلطان حتى انضمت إليه جماعات من أهل الطرق الصوفية ، فتمكن من الانتصار على محمد المتوكل بظاهر فاس سنة أهل الطرق الصوفية ، فتمكن من الانتصار على محمد المتوكل بظاهر فاس سنة واتجه هو نحو مراكش لتتم له البيعة فيها .

أما محمد المتوكل فقد هرب من البلاد وقام بمغامرة تعد من أغرب ما وقع لسلطان مسلم : لجأ أولا إلى بعض قبائل الأطلس على أمل الحصول على تأييدهم ، و لم ينجح فى ذلك فهرب إلى إسبانيا وطلب تأييد ملوكها له وعرض عليهم فى مقابل ذلك أن يكون تابعاً لهم خاضعاً لسلطانهم ، فلم يلق قبولا ، فاتجه إلى البرتغال . وهكذا نرى كيف أن التمسك بالسلطان يُخرج طلاب الملك على أخلاقهم ودينهم ، وماذا بعد هذا الترامى المشين على عتبات ملوك النصارى واحداً بعد واحد لمجرد الوصول إلى العرش والسلطان !

وتحمس للأمر ملك البرتغال الدون سِياسْتِيان ، وكان شابا طموحاً جريئاً فظن أنه يستطيع الاستيلاء على المغرب كله عن طريق تأييد هذا المطالب بالعرش ، واستشار فى ذلك حاله الملك فيليب الثانى ملك إسبانيا فنصحه بالإقلاع عن تلك المغامرة ، ولكنه لم يستمع ، وصدّق ما قاله له محمد المهدى من أن المغاربة إذا رأوه انفضوا عن عمه عبد الملك .

نزل الملك سباستيان وحليفه محمد المهدى ميناء أصيلا في ٩٨٦ هـ/ ١٥٧٨ م، وتقدم أبو مروان عبد الملك نحوهم بجموع مجاهدى المغرب وجند المملكة ومن انضم إليه من الأتراك ، وكان الجيش المسيحى يتألف من ٧٠٠٠ من خبرة الفرسان والمدفعيين بينهم ٢٠٠٠ من الإسبان وعدد من الألمان والإيطاليين . وفي الرابع من أغسطس ١٥٧٨ م دارت المعركة في سهل إلى جوار مدينة القصر الكبير يسمى أغسطس ١٥٧٨ م دارت المعركة في سهل إلى جوار مدينة القصر الكبير يسمى سباستيان وغرق محمد المهدى في ماء نهر أراد أن يعبره سابحاً . أما أبو مروان عبد الملك فلم يعش ليرى النصر ، إذ كان مريضاً يُحمل في محفة في ذلك اليوم الكبير ، وعندما أقبلت بشريات النصر كان في غمرات الموت ، ولم يلبث أن توفي في نفس الملية . وهذا تسمى المعركة المخازن ، ومعركة القصر الكبير . وهي حاسمة في تاريخ المغرب ، لأنها قطعت رجل البرتغاليين من المغرب فلم يعودوا إلى الطمع في أراضيه ، وبعد ذلك بسنتين قام فيليب الثاني من المغرب فلم يعودوا إلى الطمع في أراضيه ، وبعد ذلك بسنتين قام فيليب الثاني من المغرب فلم يعودوا إلى الطمع في أراضيه ، وبعد ذلك بسنتين قام فيليب الثاني بغزو البرتغال وضمها إلى تاج إسبانيا ونودى به ملكاً عليها في أبريل ١٥٥١ م .

وجنى ثمرات هذا النصر أبو العباس أحمد خليفة أبى مروان عبد الملك ، وقد تلقب بالمنصور ، ولقبه الناس كذلك بالمنصور الذهبى ( ٩٨٦ --- ١٠١٢ هـ/١٥٧٨ ما الغرب وأجلاء أعن<sup>م</sup> الغرب والمسلمين ، وقد اجتهد فى تقوية السلطنة عسكريا ، فأتجه نظره إلى الامتداد

جنوباً ووصلت جيوشه المنصورة إلى إقليم غانة ــ أو بلد السودان كما كان يسمى ـــ وهناك ضم إلى قواته ألوفاً من مقاتلى السودانيين ، وعكف رجاله على تدريبهم على فنون الحرب .

وكانت بلاد غانا إذ ذاك من أكبر موارد الذهب ، فعظم ثراء دولته واتسعت أمامه فرص الإنشاء والتعمير والتنظيم ، فتمتع المغرب في عصره برخاء كبير ، وانتعشت كبريات مدن المغرب من أمثال فاس ومكناس ومراكش وطنجة ، وقد الجنى المنصور أسواراً غاية في الجمال لمدينة مكناس ما زالت باقية إلى اليوم محتفظة بكل جمالها .

وقد تخلص أحمد المنصور الذهبي من كل صور التبعية للإمبراطورية العثمانية ، ولكنه استمر محافظاً على الحلف والصداقة مع إسبانيا والابتعاد عن أي عمل لمعاونة بقايا المسلمين المضطهدين هناك ، وكان بلاؤهم قد وصل إلى ذروته في أواخر أيام فيليب الثانى ثم خليفته فيليب الثالث ، وفي أيام هذا الأخير اشتد بلاء ديوان التحقيق وقاست جماعات المسلمين في إسبانيا أشد أنواع الاضطهاد ، وفي سنة وقاست جماعات المسلمين في إسبانيا أشد أنواع الاضطهاد ، وفي سنة منابعاً على المغرب من إسبانيا فأقبلت على المغرب منهم ألوف بعد ألوف .

ومات أحمد المنصور الذهبي سنة ١٠١٢ هـ/١٦٠٣ م، فإذا بالبناء الضخم الذي شاده يتحطم ، لأن أبناءه الثلاثة ــ أبا عبد الله المأمون المعروف بالشيخ ، وأبا فارس الملقب بالواثق ، وزيدان ــ تنازعوا على العرش نزاعاً محزناً مخرباً . وهكذا نجد دول المسلمين تتحطم على صخرة النزاع على العرش ، ودولة قائمة جليلة كهذه ينهار نظامها لأن أبناء السلطان الثلاثة لا يرضى أحد منهم إلا بأن يكون هو وحده السلطان دون أخويه . وبعد نزاع طويل دام عشر سنوات خلا الميدان لمولاى زيدان فأصبح سلطان المغرب ، وثارت الحروب بينه وبين الإسبان في البر والبحر حتى وفاته سنة سلطان المعرب ، وثارت الحروب بينه وبين الإسبان في البر والبحر حتى وفاته سنة

وخلال هذا الصراع وقعت فى أيدى الإسبان سفينة فرنسية كان مولاى زيدان قد اكتراها ليحمل عليها كتبه وذخائره من سلا إلى أغادير ، وغنموا ما فيها ، ومن بين ذلك مجموعة من المخطوطات العربية هى جزء من مكتبة مولاى زيدان ، وكانت تضم نحو ٣٠٠٠ مجلد تقريباً من أحسن المخطوطات العربية ، فأمر فيليب الثالث ملك إسبانيا بإيداعها مكتبة دير سان لورنزو فى مدينة الإسكوريال San Lorenzo del Escorial الذى بناه أبوه . وهذه المخطوطات هى أساس ذخيرة المخطوطات العربية الموجودة إلى اليوم فى هذا الدير ، وكان ذلك سنة ١٠٢١ هـ/١٦١٣ م .

أما عشرات الألوف من المخطوطات التي كانت تملأ إسبانيا أيام العرب فلم يبق منها إلا نزر لا يذكر ، والباق أتت عليه نيران محاكم التحقيق . وهكذا نرى كيف ضاعت مئات الألوف من مخطوطات علوم العرب على يد طاغية المغول هولاكو عندما دخل بغداد ، ومئات ألوف أخرى على يد رجال ديوان التحقيق في الأندلس .

والحق أن تراثنا الثقافي قد تعرض لأعمال إبادة بربرية كثيرة من هذا الطراز ، ومع ذلك فقد بقى منه ذلك الذخر العظيم الذي نجده الآن مفرقاً في نواحي الأرض يملأ مكتباتها الكبرى ، وإنه لتراث ضخم لم تشهد الإنسانية قبل العصور الحديثة مثالاً له ولا قريباً منه . ولو وعى العرب قدر تراثهم وما قام به أجدادهم من الجهاد في سبيل الإسلام والعلم لما رضى عربي إلا بأن تكون لأمته الصدارة بين الأمم .

انتهى حكم مولاى زيدان ( ١٠١٢ ــ ١٠٣٨ هـ/ ١٠٦٢ ــ ١٦٢٨ م) في ظروف حزينة ، فقد تقلص سلطان البيت السعدى حتى لم يعد يتخطى مدينة مراكش وما حولها ، وأما فاس وإقليمها فقد سيطر عليهما فرع من البيت السعدى وتوالى عليهما سلاطين استقلوا بهما ، وفي كل ناحية تقريباً قامت أمر محلية بعضها عرب من فروع بنى هلال ــ وبخاصة المُعقِل ــ وبعضها من أهل البلاد ، واستمر هذا التفرق إلى آخر أيام السعديين في مدينة مراكش ( سنة ١٠٣٦ هـ/١٦٦ م ) وفي ناحية فاس ١٠٦٩ هـ/١٦٥ م . وقد عادت وحدة البلاد على أيدى العلويين ، وهم أيضاً أشراف علويون يرجع نسبهم إلى الحسن بن على بن أبى طالب ، دخلوا جنوب المغرب الأقصى مهاجرين في أعقاب غارة وهجرة ضخمة قام بها عرب الممتقل في القرن السابع عشر الميلادي ، وجدهم منشئ دولتهم هو مولاي على الشريف ، الذي استقر مع بنيه وأتباعه في ناحية سجلماسة ، وكان رئيساً دينيا وشيخاً من شيوخ الصوفية المرابطين ، وعندما توفي في حدود ١٦٦٠ م خلفه ابنه ومد.

و لم يكن طريق العلويين إلى السلطان سهلا ، ولا كانت المشاكل التي واجهتهم باليسيرة ، فقد نهضوا بالحكم في ظروف عسيرة ، ووسط فوضي شاملة . فقد توالت .... المثورات والانقسامات حتى خيف على مصير الوطن المغربي نفسه ، لأن الأمر لم يقتصر على أخطار التفرق الداخلى بل كان هناك الأعداء الحارجيون : إسبانيا والبرتغال ، وبعد قليل دخلت فرنسا ذلك الميدان . ولقد كان على مولاى محمد الشريف ( ١٠٧٤ – ١٦٦٣ م ) ورشيد ( ١٠٧٤ – الشريف ( ١٠٨٢ – ١٦٣٠ م) وإسماعيل ( ١٠٨٣ – ١٦٧٢ م) مرابع عنيفاً مع سلسلة طويلة من المنافسين في الداخل ، وأن يردوا عن المغرب خطر العدوان الأوروبي ويعيدوا وحدة البلاد ونظامها .

ولكن الأزمان تتغير ، ومع الأزمان الجديدة تأتى مسئوليات جديدة وأخطار جديدة . وقد نهض العلويون بمسئولياتهم وواجهوا الأخطار بشجاعة ، ولكن احتلال الفرنسيين للجزائر وتوغل إسبانيا في شمال المغرب الأقصى وضعا مشكلة المغرب كله وضعاً جديداً .

وبقية هذا التاريخ تتخطى حدود هذا الكتاب ، فقد وصلنا بتاريخ المغرب الأقصى إلى صميم القرن الثامن عشر الميلادى ، أى إلى قلب تلك العصور التى تسمى بعصور الركود . فلنقف هنا لنلقى نظرة سريعة على بقية أجزاء المغرب العربى ، استكمالا لصورة العالم الإسلامى في مطالع العصر الحديث .

الأحوال فى أفريقية ( تونس ) والمغرب الأوسط ( الجزائر ) حتى القرن الثامن عشر الميلادى :

ونبدأ بأفريقية ، وهي اليوم تقابل جمهورية تونس ومحافظتي قسنطينة وجاية في الجزائر الحالية ، وفي معظم الأحيان كانت تضاف إليها ولاية طرابلس . كانت هذه المساحة دائماً وحدة سياسية ، إلى أن تدخل الأتراك العثمانيون في المغرب وأعادوا تقسيمه السياسي خلال القرن السادس عشر الميلادي .

كانت أفريقية هذه مركز خلافة بنى حفص \_ أو الحفصيين \_ ابتداء من سنة ٦٣٢ هـ/١٣٦ م ، وأبو حفص جدهم الذى ينتسبون إليه هو عمر أنتى \_ أو الهنتاتى \_ وكان أعظم أنصار محمد بن تومرت مهدى الموحدين (ت حوالى ٥٢٤ هـ/١١٣٠ م). وقد استقل أحد أحفاد عمر الهنتاتى هذا \_ وهو أبو زكريا \_ بأفريقية سنة ٦٢٥ هـ/١٢٢٨ م وأنشأ دولة قوية منظمة خلفه عليها ابنه

أبو عبد الله محمد المستنصر الذى اتخذ لقب الحليفة ( ٦٤٧ ـــ ٦٧٦ هـ/١٢٤ ـــ ١٣٧٧ م ) ، وكان ملكاً هماماً تمكن من القضاء على الحملة الصليبية الثامنة التى قادها لويس التاسع على تونس سنة ١٦٨ هـ/١٢٧٠ م .

بعد المستنصر تعاقب على عرش الحفصيين ٢٦ خليفة كانت معظم أيامهم نكداً وشقاء وحروباً وفوضى ، حتى انتهى أمرهم سنة ٩٨٦ هـ/١٧٧٤ م . وقد عرفت البلاد فى ظلهم سنوات قليلة من الرخاء والازدهار ، خصوصا بعد استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية سنة ١٨٥٧ هـ/١٤٥٣ م ، فقد أصبحت تونس وبونة (عنابة) وبجاية مراكز تجارية كبرى تفد عليها سفن أوروبا حاملة بضائع الغرب لتستبدل بها خيرات الشرق . وهذا الرخاء اجتذب أنظار الطامعين ، وعلى الرغم من أن ملوك الحفصيين كانوا-أهل علم وثقافة إلا أنهم أهملوا اتخاذ العدة العسكرية الكافية لحماية بلادهم من الأخطار .

وفى أيام أبى عبد الله محمد الخامس ( ١٩٦٩ – ١٩٦٢ مر) هـ/١٥٩٦ السلطة المركزية وابنه الحسن ( ٩٣١ – ١٩٤٩ هـ/١٥٢٦ مر) ضعفت السلطة المركزية عن السيطرة على البلاد ، فتقسمت إلى ولايات متفرقة تولت الحكم فيها أسر محلية ، واستقل شيوخ عرب المعقل – وهم فرع من الهلاليين – بمساحات واسعة من الأراضى فى الداخل . وفى هذه الأثناء أقبل الإسبان يستولون على موانى المغرب الأراضى فى الداخل . وفى هذه الأثناء أقبل الإسبان يستولون على موانى المغرب وأفريقية واحداً بعد آخر ، فأخذوا المرسى الكبير ( ٩١١ هـ/١٥٠٥ م ) ووهران ( ٩١٥ هـ/١٥٠٩ م ) والجزائر ( ١٥١٠ م ) وأنشأوا فى الجزيرة المقابلة للجزائر حصناً ضخماً سموه البنون El Penon أى الصخرة ، ثم استولوا على بجاية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة .

في ذلك الحين كان أمر الأتحوين الملاحين المسلمين عُرُوج وأخيه خير الدين — الملقب ببارباروساً أي صاحب اللحية الحمراء — في صعود ، وكان هذان الأحوان ربانين من ربابنة البحار أصلهما من ألبانيا ، وهالهما ما رأيا من سيطرة الإسبان على البحار وجشعهم في بلاد المسلمين ، فأنشأ عروج أسطولا شحنه بالمجاهدين ، ومضى مع أخيه يهاجم السفن الإسبانية ، واتخذ من مواني المغرب الصغيرة مراكز لأعماله ، ورحب المسلمون بسفنه في كل مكان ، وتطوع للعمل مع الأخوين ، عروج وخير الدين ، الكثيرون من الشبان ذوى الحمية ، فلم يلبث أسطول الأخوين أن أصبح

قوة يحسب لها كل حساب فى مياه البحر الأبيض المتوسط. وفى سنة ٩٢٧ هـ/١٥٦ م استطاع عروج أن يطرد الإسبان من ميناء الجزائر ، وإن بقوا فى الصخرة . ثم توغل فى داخل البلاد وهاجم بقواته تلمسان فى البر والبحر ، وقد لقى هذا المقاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنهض بالأمر أخوه خير الدين .

وتنبهت الدولة العثمانية لهذا البطل ، فأخذته تحت جناحها وخلع عليه السلطان لقب باشا ، وأرسلت له القوات والمؤن ووضعت تحت تصرفه السفن ، وهكذا تطورت الحروب بين الأخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبانية لسيادة البحر الأبيض المتوسط .

وقد طال مدى هذه الحرب ، ولكن الأتراك لم يدخروا وسعاً فى موالاتها بما ينبغى لها من رجال ومال ، واستطاعوا آخر الأمر إنقاذ المغرب الأوسط وأفريقية من براثن الإسبان ، وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأتراك للجماعة الإسلامية ، إذ حفظوا لها المغرب الأوسط وأفريقية . وقد طالت الحرب بينهم وبين الإسبان فى الجزائر الحالية أولا ثم فى تونس ثانياً ، وفى أثناء هذه الحروب سقط أمراء الحفصيين إلى الحضيض ، وظهر فيهم من يرضى بأن ينصبه الإسبان سلطاناً فيحكم باسمهم وبتأييد الحضيض ، وقد انتهت أيامهم بانتهاء بنى عبد الواد \_ الذين كانوا قد طمحوا إلى السلطان وأنشأوا لأنفسهم دولة فى غرب الجزائر \_ وسقوط الحفصيين فى تونس .

ففى سنة ٩٣٥ هـ/١٥٣٩ م استطاع خير الدين أن يستولى على عنابة وقسنطينة وصخرة الجزائر ، ثم استولى على تونس وبنزرت وتوغل فى الداخل وتمكن من القضاء على حامية إسبانية كانت تؤيد السلطان الحفصى الحسن فى القيروان ، وعهد خير الدين فى حكومة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية . وفى سنة ١٥٣٥ م أقبل الإمبراطور شارل الخامس المعروف بشرلكان \_ بنفسه فنزل صقلية وغزا تونس وحلق الوادى مقلية وغزا والمراد به مصب وادى بَجَرُدَة وهو نهر تونس واستدعى أبا الحسن من الصحراء ونصبه سلطاناً ، وفى مقابل هذه المعاونة تنازل هذا السلطان الحقير لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير ، وعن سوسة هذا السلطان الحقير لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير ، وعن سوسة للملاح الجنوى أندريا دوريا Andrea Doria أمير البحر ، وعندما سار هذا الرجل فى حماية الإسبان لاستعادة القيروان وقع فى أسر ابنه أحمد فسمل عينية .

وبعد موت خير الدين قام زميله وخليفته طرغود ( أو ضرغوت ) لمواصلة عمله فاستولى على طرابلس ( ٩٥٨ هـ/١٥٥١ م ) ثم قفصة ( ٩٦٤ هـ/١٥٥٦ م) ثم القيروان ( ٩٨٥ هـ/١٥٥٧ م ) وأنزل بالإسبان هزيمة كبرى قرب جزيرة جربة ( ٩٧٦ هـ/١٥٦٠ م ) .

وكان أمر الأتراك قد استقر في الجزائر ، فجعلوا منها إيالة \_ أى ولاية \_ عثمانية يحكمها قائد تركى يلقب بأمير الأمراء بَايُلَرْبيج ، فتقدم أمير الأمراء يولوج \_ أو على باشا \_ واحتل تونس ، ولكن هزيمة الأسطول التركى في ليبانتو سنة ١٥٧١ م قلبت الميزان فعاد الإسبان إلى تونس ، واستولى خوان د أوستريًا \_ Juan de Austria قائد الأسطول الإسباني المنتصر في ليبانتو \_ على تونس ( ٩٨١ هـ/١٥٧٣ م ) ، قائد الأسطول الإسباني المنتصر في ليبانتو \_ على تونس ( ٩٨١ هـ/١٥٧٣ م ) ، فأقاموا السلطان محمداً السادس الحفصي . ولكن الأمر لم يطل ، إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة ٩٨٢ هـ/١٥٧٤ م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عثمانية .

وكانت طرابلس وأفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية عثمانية واحدة ، كان يحكمها أول الأمر أمير أمراء واحد يقيم في الجزائر حتى سنة ٩٩٥ هـ/١٥٩٧ م ، ثم قسمت سنة ١٠٦٩ هـ/١٦٥٩ م إلى ثلاث إيالات يحكم كلا منها وال بلقب باشا ، وفي سنة ١٦٧١ م تحولت هذه الإيالات إلى ولايات عسكرية يحكم كلا منها قائد برتبة أغا ومعه وجاق \_ أى فرقة \_ من الإنكشارية ، ثم انتقل الأمر في كل منها إلى رئيس عسكرى بلقب داى ينتخبه الأغوات \_ أى القواد العسكريون \_ وظل ذلك ساريا إلى الغزو الفرنسي للجزائر سنة ١٦٤٦ هـ/١٨٣٠ م .

#### التدهــور السياســـى وأسبابــه :

كانت تلك هي الملامح البارزة لصورة العالم الإسلامي ابتداء من القرن الثامن المحرى ( الرابع عشر الميلادى ) إلى أواخر الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) وهي القرون التي ظهر فيها بأجلي صورة ما يعرف بركود العالم الإسلامي . وأهم مظاهره تدهور النظم السياسية القائمة . وفقد انها القدرة على ضبط الأمور في البلاد ، وعجزها التام عن إقامة الحكم العادل أو أي صورة منه ، وفشلها في تمكين المواطنين من العيش الهادئ والعمل المنتج ، ويضاف إليها ... في أحيان كثيرة ... العجز عن حماية البلاد ، وفقد ان

الحكام \_ فى كثير من الحالات \_ الحياء والشعور بالكرامة أو القومية أو الحمية للدين ، فهم \_ إلى جانب ما أنزلوه بالناس من ظلم \_ كان بعضهم يتآمرون على أوطانهم مع الأعداء . ومن مظاهره البارزة أيضاً ذلك الفقر الشامل الذى حط على الجماعات الإسلامية كلها ، فرزحت تحت عبء باهظ من الضرائب والمغارم استنفدت أموال الناس ، فسيطر عليهم فقر مدقع نرى صوره البشعة فيما كتب الرحالة الذين زاروا عالم الإسلام فى تلك العصور .

وصاحب ذلك الفقر يأس تام من تحسن الأحوال ، واستسلام تعيس للمقادير وما تأتى به ، وهبط المستوى العلمى والفكرى فلم نعد نظفر بهذه الشخصيات الممتازة التى عرفناها فى التاريخ الفكرى للإسلام منذ ظهوره حتى أواخر القرن الخامس الهجرى على الأقل . وكان من نتيجة ذلك أن ساد انجتمع كله جهل شديد نسى الناس فى أثنائه ما كان عند أجدادهم من المعارف والعلوم ، وانتشر الخوف من الشياطين والأبالسة والمخلوقات الشوهاء التى يخلقها خيال الجهلاء والحائفين ، واستسلم المجتمع كله لسبات عميق امتد حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادى .

وينبغى أن نلاحظ هنا أن التدهور والانحطاط شمل النظم السياسية وأهلها ، ولكنه لم يمس جماهير المسلمين . فعلى الرغم من سوء الأحوال التى وصفناها فقد ظل المجتمع الإسلامى فى كل بلد من البلاد التى مررنا بها سليما متاسكاً ، لم يفسد نظامه الاجتماعى ولم يتطرق الفساد إلى خلية المجتمع وهى الأسرة .

فبينا نلاحظ أنه عندما تدهورت الإغريقية والرومانية والإيرانية ، صاحب تدهورها تحلل أخلاق شامل تقطعت معه أواصر العائلات وانعدمت الروابط الأسرية الأساسية ، حتى لم يعد للزواج حرمة ولا للآباء على أبنائهم حقوق ، ودخل الفساد في كل ناحية من نواحي حياة الناس ، نلاحظ أن المجتمعات الإسلامية \_ كا تقدم القول \_ ظلت سليمة متاسكة لم يتطرق إليها الفساد والحلل ، وظل الناس ، برغم فقرهم \_ يتمسكون بالمروءة والدين ومكارم الأخلاق فيما بينهم ، بل إنه كلما ازداد ظلم الحكام وازداد على الناس عبء الفقر ومرارة ألحاجة ، ازداد تماسكهم وازداد إيمانهم بمبدئ الأخلاق ، وهذا هو الذي حفظ المجتمع الإسلامي من التفكك برغم الويلات التي مرت به ، وكانت جديرة بأن تزلزله بصورة خطرة .

وقد اهتممنا فى ذلك العرض بأن نعطى صورة موجزة \_ ولكن واضحة \_ عن التدهور السياسى ، وبَينا كيف وصل الحكم إلى مستويات وضيعة تجعل الكثير من الحكام لا يستحون من التآمر على أوطانهم مع أعدائهم وأعداء دينهم . هذا فضلا عما كان بعض أولئك الحكام يرتكبونه من المظالم والاعتداء على الأموال والأنفس ، دون أن يردعهم ضمير أو يردهم وازع من خلق أو دين . والحق أن العروش خلال فترات التدهور هذه قد أذلت أصحابها والطامعين فيها ذلا بشعاً وهبطت بهم إلى درك سحيق ، وقاتل الله الحكم فإنه \_ في أحيان كثيرة \_ يجرد الطامعين فيه حتى من الشعور الإنساني !

وإلى جانب ذلك نرى أمة الإسلام فى كل مكان محافظة على سمتها وأخلاقها ومبادئها ، وهذه المحافظة كانت الدرع التى وقت هذه الأمة من شرور عصور الركود وما جرى فيها وما أعقبها من احتلال أجنبى . وتلك هى الحقيقة الأولى التى نريد أن ننبه إليها الأذهان ، وهى أن التدهور والانحلال شملا السياسة وأهلها دون أن ينالا من كيان الأمة الإسلامية ، من جزائر الهند الشرقية إلى المحيط الأطلسي ومن شبه جزيرة القرم ، إلى أفريقية المدارية ، فقد بقيت هذه الأمة سليمة وإن بقيت مقفلة على نفسها تعانى من الفقر والجهل آلاماً متطاولة .

وما دام هذا التدهور سياسيًّا في حقيقته فسنحاول أن نستبين أسبابه الرئيسية :

من البدهي أن التدهور لم يطرأ على دول الإسلام فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ، بل هو بدأ قبل ذلك بزمن طويل . ومن المؤرخين من يردون بداية عصور الركود الإسلامي السياسي إلى بداية العصر العباسي الثانى عند نهاية حكم الحنيفة الواثق ( ٢٣٧ – ٢٣٧ هـ/٨٤٧ – ٨٤٧ م ) تاسع خلفاء بنى العباس ، على اعتبار أن الواثق كان آخر الخلفاء العباسيين العظام . ولكن من الحق أن نقرر أن الضعف بدأ قبل ذلك بكثير ، ربما منذ قيام الدولة العباسية ، لأن هذه الدولة برغم ضخامة مظهرها — لم تكن دولة فتوح أو توسع أو سير إلى الأمام بالرسالة برغم ضخامة مظهرها — لم تكن دولة فتوح أو توسع أو سير إلى الأمام بالرسالة الإسلامية الكبرى ، فهني لم تضف إلى رقعة مملكة الإسلام شيئاً ، وكان همها انحافظة على الموجود ، ومن المعروف في التاريخ أن الدولة التي لا تنمو لا بد أن تتقهقر .

وكان العباسيون مشغولين بمصالح بيتهم إلى درجة صرفتهم عن مواصلة رسالة الإسلام فى التوسع، ومن المعروف أن الله بعث محمداً ـــ مُلِلِيَّة ــــ بَالإسلام، لكى

يشمل الإنسانية كلها شيئاً فشيئاً ، وفي هذا الاتجاه سار الحلفاء الراشدون وخلفاء بنى أمية . فبينها نجد الأمويين في أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سليمان ينفقون أكبر جانب من أموال الدولة على الفتوح في المغرب والأندلس وبلاد الأتراك وما وراء النهر ، نجد أن بنى العباس يسقطون الفتوح من حسابهم تمامًا ، فلا فتوح ولا توسع .

حتى آسيا الصغرى — وكانت على أبواب خلافتهم يربض فيها عدو خطر هو المدولة البيزنطية ويفتحوا ألمولة البيزنطية — لم يفكر العباسيون فى أن يزيلوا هذه الدولة البيزنطية ويفتحوا أمام الإسلام أبواب الانتشار فى شرق أوروبا . وكذلك لا نجد العباسيين ينفقون أموالا على إنشاء مبان أو منشآت كتلك التى أنشأها الأمويون وزينوا بها عواصم دولة الإسلام ، وفيما عدا العناية بقنوات العراق والطريق من بغداد إلى الحجاز وتجديد مسجد الرسول — علق — فى المدينة لا نجد للعباسيين إنفاقاً يذكر فى مرفق عام . نقول هذا ونحن نعلم أنهم أنشأوا بغداد ، ورعوا حركة علمية كبرى ، ولكنهم أنشأوا بغداد — فى الحقيقة — لتكون حصناً لهم ، فهى تدخل بين الأعمال التى قاموا بها لحماية بيتهم ودولتهم ، ومجد بغداد لا يرجع إلى جهد قام به العباسيون وإنما الغضل فيه يرجع إلى حيوية أمة الإسلام وجهدها الحضارى الفكرى ، والمأمون ما يصنع الازدهار الفكرى فى عصره ، بل أمة الإسلام هى التى جعلت المأمون ما هو فى التاريخ ، وهى خالقة كل ازدهار فكرى عرفته فى تاريخها .

وكان معظم إنفاق العباسيين على قصورهم وشئون معاشهم هم ومن حولهم ، وكذلك على جندهم المرتزقة سواء كانوا عربا أو إيرانيين أو أتراك. وهذا الجيش العباسي الصخم لم يكن له عمل إلا حماية الدولة وأصحابها ، ولهذا كان العباسيون يتركون جندهم يعتدون على الناس دون أن يضربوا على أيدى أفراده في حزم ، لأن جندهم كانوا في حسابهم أهم من رعيتهم .

و لم تكن لهذا الجيش الكبير من وظيفة إلا تأمين الملك لبنى العباس والقضاء على منافسيهم ومن يتهددون عرشهم ، فإن جهود هذا الجيش لم تتعد هذه الوظيفة المحددة إلى حماية الحدود كما ينبغى . ففى نواحي أقصى الشرق مثلا كانت حدود الدولة فريسة لعدوان الأتراك فى كل حين تقريباً ، وفى أقصى الغرب انتهى العباسيون بأن تركوا الحكم لأسرة إقطاعية محلية هى أسرة الأغالبة ، و لم تكن للعباسيين حاميات

على الحدود فى جنوبى مصر ، أما الحدود التى اهتم العباسيون بحمايتها فهى حدودهم مع الدولة البيزنطية ، وكان هذا أقل ما ينتظر .

والخلاصة أن أموال الدولة ضاعت كلها على أهل الحكم وجندهم ، ومن أوائل أيام المعتصم نجد أن الجند هم حكام الدولة فى واقع الأمر ، وهذا هو الذى حال بين العباسيين وبين أن يعيدوا النظر فى نظام دولتهم ، لأن قيام ذلك الجيش الكبير وسيطرة قواده على شئون الدولة جعلا من المستحيل إصلاح النظم العامة للدولة ، لأن هذا الإصلاح كان لا بد أن يمس مصالح الجند المرتزقة ، وهو الذى شل نشاط دولة بنى العباس ثم هبط بالخلفاء حتى أصبحوا صنائع فى أيدى الجند وأدوات للسيطرة على الناس .

ومن الوأضع أن نظم الدولة العباسية كانت في حاجة إلى إعادة نظر وإصلاح كبير ، خصوصا في النواحي المالية ، فإن نظام الدولة المالي كان نظاماً سيئاً لا يوصف بالعدالة ، لأن مهمته كانت استخراج أكبر قدر من المال من الرعية حتى يسد به الحكام مطامع الجنود ، ومن منتصف العصر العباسي نجد أن وظيفة النظام المالي للدولة العباسية هي دفع رواتب الجنود وتغطية نفقات الخلفاء ومن إليهم ، وفي زمن مبكر ربما من أيام الرشيد \_ نلاحظ أن الدولة في حالة إفلاس .

ولقد أتانا المؤرخون ببعض الأرقام عن جباية الدولة فى عصور المأمون والمعتصم ومن بعدهما من الخلفاء ، ولكنهم لم يعطونا فكرة عن المنصرف . ولكننا عندما نقرأ كتاب الوزراء والكتاب الابن عبدوس الجهشيارى ، أو كتاب الوزراء ، فلال الصابى ، نتين أن الدولة العباسية — خلال القرن الرابع المجرى — كانت تعانى إفلاساً كاملا ، وكانت مهمة الوزراء هى الاجتهاد فى موافاة الدولة بالمال اللازم لتسيير أمورها ، ومعنى ذلك أن الأزمة الكبرى التى كانت تعانيها الدولة العباسية — وهى الأزمة التى انتهت بالقضاء عليها بعد زمن طويل — كانت أزمة اقتصادية فى أساسها ، وعلى صخرة المشكلة الاقتصادية تحطمت سفينة العباسين .

إلى جانب ذلك كانت الدولة العباسية دولة استبدادية يتولى الحكم فيها الخليفة وحده ، فإذا استشار لم يأمن إلا أهل بيته وكبار موظفيه وخدمه وحشمه ، دون أن يجعل للأمة أى نصيب في الحكم معه . حقًا كان الأمويون أيضاً مستبدين بأمور

على الحدود فى جنوبى مصر ، أما الحدود التى اهتم العباسيون بحمايتها فهى حدودهم مع الدولة البيزنطية ، وكان هذا أقل ما ينتظر .

والخلاصة أن أموال الدولة ضاعت كلها على أهل الحكم وجندهم ، ومن أوائل أيام المعتصم نجد أن الجند هم حكام الدولة فى واقع الأمر ، وهذا هو الذى حال بين العباسيين وبين أن يعيدوا النظر فى نظام دولتهم ، لأن قيام ذلك الجيش الكبير وسيطرة قواده على شئون الدولة جعلا من المستحيل إصلاح النظم العامة للدولة ، لأن هذا الإصلاح كان لا بد أن يمس مصالح الجند المرتزقة ، وهو الذى شل نشاط دولة بنى العباس ثم هبط بالخلفاء حتى أصبحوا صنائع فى أيدى الجند وأدوات للسيطرة على الناس .

ومن الواضع أن نظم الدولة العباسية كانت فى حاجة إلى إعادة نظر وإصلاح كبير ، خصوصا فى النواحى المالية ، فإن نظام الدولة المالى كان نظاماً سيئاً لا يوصف بالعدالة ، لأن مهمته كانت استخراج أكبر قدر من المال من الرعية حتى يسد به الحكام مطامع الجنود ، ومن منتصف العصر العباسي نجد أن وظيفة النظام المالى للدولة العباسية هى دفع رواتب الجنود وتغطية نفقات الخلفاء ومن إليهم ، وفى زمن مبكر ربما من أيام الرشيد \_ نلاحظ أن الدولة فى حالة إفلاس .

ولقد أتانا المؤرخون ببعض الأرقام عن جباية الدولة فى عصور المأمون والمعتصم ومن بعدهما من الخلفاء ، ولكنهم لم يعطونا فكرة عن المنصرف . ولكننا عندما نقرأ كتاب و الوزراء والكتاب ، لابن عبدوس الجهشيارى ، أو كتاب و الوزراء ، فلال الصابى ، نتين أن الدولة العباسية — خلال القرن الرابع المجرى — كانت تعانى إفلاساً كاملا ، وكانت مهمة الوزراء هى الاجتهاد فى موافاة الدولة بالمال اللازم لنسير أمورها ، ومعنى ذلك أن الأزلمة الكبرى التى كانت تعانيها الدولة العباسية — وهى الأزمة التى انتهت بالقضاء عليها بعد زمن طويل — كانت أزمة اقتصادية فى أساسها ، وعلى صخرة المشكلة الاقتصادية تحطمت سفينة العباسين .

إلى جانب ذلك كانت الدولة العباسية دولة استبدادية يتولى الحكم فيها الخليفة وحده ، فإذا استشار لم يأمن إلا أهل بيته وكبار موظفيه وخدمه وحشمه ، دون أن يجعل للأمة أى نصيب في الحكم معه . حقًا كان الأمويون أيضاً مستبدين بأمور

الحكم ، ولكن أبوابهم كانت مفتحة لمن يريد أن يتحدث إليهم أو ينتقدهم أو يوجه إليهم النصح من رجال الأمة ، وندر أن غضب الأمويون على رجل أو آذوه لأنه انتقدهم أو وجه إليهم نصيحة ، إلا إذا كان الناقد منافساً سياسيا ، فهنا كان الأمويون لا يعرفون رحمة ، مثلهم في ذلك مثل أهل الحكم جميعا في العصور الوسطى .

وعلى الرغم من الطابع الإسلامى العام للدولة العباسية ، فإن الأمة لم يكن لها نصيب فى الحكم على أيامهم ، وبخاصة بعد أيام المأمون ، عندما أصبح قصر الخلافة قصراً ساسانيا ، يسيطر عليه أجانب من غير العرب ما بين فرس وأتراك وغيرهم ، هنا يتجلى لنا الانفصال التام بين الحاكم والمحكوم ، وهو الانفصال الذى أشرنا إليه فى الباب الأول من هذا البحث ، وقلنا إنه كان من أوكد أسباب تدهور الدول الإسلامية .

وقد وقفنا هذه الوقفة عند الدولة العباسية لسببين : أولهما أنها استمرت تحكم عالم الإسلام \_ ولو بالاسم \_ حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى ، وخلال القرون الخدسة التى عمرتها لم تدخل أى إصلاح أو تعديل جوهرى على نظام الحكم الذى سارت عليه ، أما ما حدث من تغير شكل الحكم نتيجة لضعف الخلفاء وما تبع ذلك من انتقال السلطان من أيديهم إلى أيدى قادتهم العسكريين ، ثم تنازلهم عن الحكم الفعلى لرجل له قوة عسكرية تمكنه من الثبات فى مركزه وفرض سلطانه على الجنود . فقد كان مظهراً من مظاهر تدهور نظام الحكم ؟ ولا يمكن القول بأنه كان تطوراً أو تعديلا للنظام التقليدى القائم .

لقد حدث ذلك فى عهد الراضى ( ٣٢٢ ــ ٣٢٩ هـ/٩٣٤ ــ ٩٤٠ م ) وهو الحليفة العشرون من خلفاء بنى العباس ، وقد سمى ذلك الحاكم بأمره دون الحليفة بأمير الأمراء ، ومن ذلك الحين تحولت الحلافة العباسية إلى نظام رمزى لا يملك ولا يحكم وإنما هو رمز لوحدة أراضى الحلافة ووحدة أمة الإسلام . والواقع أن الدولة العباسية كانت قد تلاشت قبل ذلك بزمن طويل كقوة سياسية فعالة ، واستبد بنواحى الدولة مستبدون عسكريون محليون ، ولكنهم كانوا يسيرون على نفس القواعد الاستبدادية التى سار عليها العباسيون فى الحكم .

أما السبب الثاني لوقوفنا هذه الوقعة الطويلة بعض الشيء عند الدولة العباسية ، فهو أنها كانت المدرسة التي تخرج فيها أولئك المستبدون المحليون في كل ناحية من نواحى الدولة ، وهذه المدرسة كانت بدورها امتداداً لنظام الحكم الساساني القديم الذي كان يقوم على تركيز السلطان كله في يد كسرى وإطلاق يده في دماء الناس وأموالهم دون أن يحاسبه أحد على ما يعمل ، فيعتدى على أرواح الناس وأموالهم وحرياتهم وكراماتهم باسم الدولة والنظام ، ويعتمد فى الحكم على قوة عسكرية خاصة به من المرتزقين . وهذه القوة العسكرية لا تبالى بما تفعل بالناس \_ مواطنين وغير مواطنين \_ في سبيل إرادة الحاكم . ويتولى الحكم فى نواحى الدولة ولاة مستبدون يحكمون على طريقة مولاهم من عسف الناس والتعدى على أموالهم وأرواحهم .

وقد ارتد العباسيون إلى هذا النظام من يوم ظهرت دولتهم ، وساروا على ذلك المنهج بحذافيره على الرغم من علمهم بما آل إليه أكاسرة الساسانيين نتيجة لاتباعهم إياه ، ومن هنا فإن النظام العباسي كان خطوة إلى الوراء فى تاريخ النظم السياسية ، وهو من بعض الوجوه محلولة لبعث العصور القديمة فى ثوب إسلامى ، ومن ثم فهو قد ولد ميناً من أول أمره ، وهذا هو السبب فى المشاكل والأزمات التي واجهتها الدولة العباسية ، حتى فى أيام الحليفة المهدى ثالث الحلفاء العباسيين . وقد حاولت أمة العرب بكل ما تيسر لها من وسائل أن تبعث فى هذا النظام العباسي روحاً ، فاحتهد العرب من رجال الدولة العباسية فى الحفاظ على خصائص الفحولة العربية فى الدولة ، وتقدم أولو الرأى والمشورة من علماء المسلمين بخير ما عندهم ، ونشط فى العلم والفكر فى العمل والبحث والإنتاج ، ونشطت الأمة كلها فى ميادين العمل ، فساد بلاد العالم الإسلامى وزانها رواء وصل بها إلى إزهار القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى .

ولكن قواعد الحكم التي سار عليها خلفاء بني العباس وطبقها وزراؤهم — وغالبيتهم من الفرس — لم تلبث أن أوقفت عجلة التقدم ، ومن أكبر أخطار نظم الحكم السيئة أن عيوبها تزداد مع الزمن ، وأعباءها على الناس تثقل يوماً بعد يوم . وإذا كانت الشعوب في النظم الاستبدادية تخضع أول الأمر لمستبد واحد ، يحتمل لأنه واحد ، فإن رجال الحاكم ومعاونيه يتحولون مع الزمن إلى مستبدين على طراز سيدهم ، كل مستبد في ناحية سلطانه وعمله . وهم يتكاثرون في سرعة تطرد مع اطراد ضعف الدولة ، فيثقل العبء على الناس ، وشيئا فشيئاً يعجزون عن حمل اطراد ضعف الدولة ، فيثقل العبء على الناس ، وشيئا فشيئاً يعجزون عن حمل

العبء فتبطؤ حركة المجتمع رويداً رويداً ، ويتراخى الإنتاج حتى يقتصر على الضرورى ، ويخيم الفقر على المجتمع كله ، ومن الفقر تأتى كل المصائب .

وهذه بالضبط هي حقبة الدول الإسلامية التي تكوّن أصحابها في مدرسة الحكم العباسي الذي ذكرناه ، وسواء كانت الدولة في شرق مملكة الإسلام أو في غربها ، وسواء ظهرت في القرن الثامن الميلادي أو الثامن عشر الميلادي ، فإن هذه صورتها وذلك نظامها وهذا هو مصيرها . وقد وقفنا عند الدول الإسلامية التي ظهرت في مطالع العصر الحديث وأعطينا بعض التفاصيل عنها ، لكي يستبين القارئ أنها حكلها حكانت من هذا الطراز : دولا استبدادية لا تحسب للشعوب أي حساب في نظامها أو أعمالها ، ونظماً سياسية ليس لها أي أساس دستوري أو سند قانوني أو تنظيم اقتصادي ، ومن هنا فإن عوامل موتها كانت تولد معها . وقد رأينا أن الكثير من هذه الدول كانت دولا مجيدة قامت بأعمال جديدة . فلا شك في أن دول الأتراك العثمانيين والصفويين والمماليك ومغول الهند والسعديين كانت دولا عظيمة قامت بأعمال باهرة ، ولكنها تحطمت على صخرة النظم الاستبدادية الغاشمة عظيمة قامت بأعمال باهرة ، ولكنها تحطمت على صخرة النظم الاستبدادية الغاشمة التي لا تعرف شعوبها ولا تقيم لحريات الناس ودمائهم وكراماتهم وأموالهم حساباً .

هذا هو الفارق الرئيسي بين الدول التي كانت تحكم في الشرق ، والدول التي كانت تحكم في الشرب الأوروبي في القرن الخامس عشر الميلادي وما يليه مثلا ، كانت تحكم في الغرب كلها في ذلك الوقت دولا استبدادية فعلا ، ولكن الاستبداد فيها لم يكن مطلقاً ولا غاشما كما كان في الشرق . فسواء في إنجلترا أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا فإنه كان إلى جانب الملوك رجال أقوياء ، سواء في العاصمة أو الأقاليم ، يحدون من سلطانهم ويرغمونهم بالرأى أو القوة على أن يضعوا حدوداً لسلطانهم ، وقد قامت بين أولئك الرجال والملوك حروب طويلة انتهت بالفعل بتقييد سلطان الملوك ، وإفساح مجال واسع إلى جانبهم لناس لهم حق في إبداء الرأى والاعتراض على الظلم .

وفى كثير من الأحيان انتهى النزاع بين الدول الغربية ومنافسيها إلى ظهور بيوت حكم فى النزاحى تمثل مقاومة إقليمية تصر على أن يكون لها نصيب فى تسيير شئون نواحيها ، وهذه الحدود والقيود التى وضعت على السلطان هى أسس الدساتير ، وهؤلاء المنافسون لسلطان الملوك فى الغرب كانوا هم أيضا أصحاب طموح إلى السلطان

أيضاً نشأ القانون المدنى وقامت الطبقة الوسطى ، وهى أساس التقدم وخميرة الشعوب ، وكل ذلك بحماية الملوك وتأييدهم لأهل المدن ضد منافسيهم من أمراء الإقطاع ، ولهذا فإننا نجد الملوك وراء كل نهضة فى عالم الغرب ، فى حين لا نجد أن هذه القاعدة تصدق فى الشرق إلا فى حالات قليلة ، وكلامنا هنا ينصب على الماضى دون الحاضر .

وكل ما يمتاز به الغرب على الشرق اليوم \_ فى مجالات العلوم والنظم العامة والوعى العام \_ إنما نشأ فى المدن ، ومنها امتد حتى شمل الأوطان بأسرها . وقد ظهر تفوق الغرب على الشرق أول ما ظهر فى ميادين الحرف والصناعات والثروات القومية ، وبينا كانت دول الشرق تقوم ثم تهوى وتزداد القطيعة بينها وبين شعوبها اتساعاً ، كانت دول الغرب تزداد قوة يوماً بعد يوم ، وتزداد الروابط بين ملوكها وشعوبها . أى أنه فى الوقت الذى بلغت الفوضى السياسية أقصاها فى دول الشرق ، كانت دول الغرب تخرج من تلك الفوضى شيئاً فشيئاً ، وقد تعلمت دروساً نافعة ومرت بتجارب لها قيمتها ، فى حين لم تنتفع أمم الشرق بتجاربها ، لأن هذه التجارب نفسها كانت تجارب عقيما ، إذ هى فى مجموعها سلسلة مملة حزينة من تجارب الاستبداد والظلم وإذلال البشر .

ومن هنا نرى كيف كان لقاء نظم الغرب ونظم الشرق لقاء بين شباب وشيخوخة ، بين نظم قوية حية ونظم بالية فاسدة منهوكة القوى . وقد بينًا ذلك فيما عرضنا من الصراع الذى احتدم بين المسلمين وغير المسلمين في البحر الأبيض المتوسط وساحل المحيط الأطلسى ، في المغرب وفي بحار الهند .

وقد أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب إلى ظاهرة انقطاع الاتصال بين الحاكمين والمحكومين ، وقلنا \_ وهذا رأى مفتوح للمناقشة \_ إن فتنة عثمان وما أعقبها من انتقال الحلافة إلى بنى أمية ، كان صدمة عنيفة هزت وجدان المسلمين جميعاً وألقت فى روعهم أن القتنة واختلاف الناس والتنازع والحروب بين المسلمين لا يمكن أن تؤدى إلى خير ، وأن خير ما يفعله المسلم إذا ثارت الفتن بين المتنازعين هو أن يبتعد عن المبدان و « يكسر سيفه » كما يقولون ، فلا يمد فى الفتنة يداً ولا يشارك فيها بشيء ، كما فعل سعد بن أبى وقاص ومحمد بن مسلمة وغيرهما .

ولا شك كذلك فى أن كثيراً من أتقياء المسلمين لم يصدقوا ما رأوا من استعار الحرب بين الصحابة ، واعتقدوا أن ذلك هو السبب فى انتقال الأمر إلى معاوية وآل بيته . ولهذا فقد أحجمت غالبية المسلمين عن الانضمام إلى الخوارج ، على الرغم من أن المعتدلين من هؤلاء كانوا ينادون بالحق ويدعون المسلمين فى إخلاص إلى العودة إلى القواعد التي كانت جارية أيام الرسول عليه وصاحبيه أبى بكر وعمر ، ولم يقعد جمهور الناس عن الانضمام إلى فرق الخوارج هذه إلا خوفاً من أن يؤدى الشر القائم إلى ما هو أسوأ منه إذا مضى المسلمون يحاربون بعضهم بعضاً . وإلى هذا يرجع تسليمهم لمعاوية بالرئاسة ، فهم لم يرضوا عن معاوية ، ولا سلموا بأن له الحق فى الخلافة ، ولكنهم رأوا أن التراضي على رجل وسكون الفتنة هو فى ذاته خير ، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسكنت الفتنة وقام أمر بني أمية .

ولكن أمر بنى أمية قام على يأس من المسلمين شديد ، فما سعد الناس بمعاوية ولا أحبوه ، ولا أحبوا أحداً ممن جاء بعده ، ولا شك فى أنه هو كان يعرف ذلك ، فقنع بالخلافة ولم يحاول أن يستجلب رضا الناس لأنه كان يائساً من ذلك ، وكان يحس أن الناس لا يرضون به عن تسليم أو إيمان ، وإنما عن يأس وسوء ظن بالدنيا وبالسياسة .

ولطالما تحدث الناس عن و حلم و معاوية ، والحق أن الكلام عن و حلم ، أمة العرب أولَى ، فإن معاوية ما كان ليستطيع الحكم إلا إذا كان حليما محتولا وصبوراً ، ولع يكن كذلك لما بقى في الخلافة شهراً ، لأن العرب كانوا في عنفوانهم ، وكانوا قديرين على أن يطيحوا به وبآله ، ولكنهم خافوا مغبة الفتن والحروب ، فأرسلوا حبال الصبر طويلة ، واعتصموا بالإيمان والتقوى وتركوا الأمور تجرى ، والفتنة أشد من القتل قطعاً .

أما الأثر العميق الذى نتج عن ذلك فهو الشعور العام بأن الحكم غصب واستبداد ، وأن الحكام إنما هم طوائف من الطامعين في السلطان الطامحين إلى مغانمه ، ويغلب منهم ويحوز السلطان أشدهم مكراً أو دهاء وأبعدهم عن التقوى ويقظة الضمير . ومما زاد الأمر سوءاً أن بنى أمية المشارقة (١) لم يحاولوا قط أن يكسبوا

<sup>(</sup> ١ ) تمييزاً لهم عن بني أمية الغربيين الذين حكموا في الأندلس .

الشرعية لحكمهم ، ولا فتحوا مع الناس حواراً ، إنما كانت طريقتهم في علاج مشاكل السياسة هي قطعها . فإذا نافسهم في الأمر عبد الله بن الزبير فلا مجال للكلام والمناقشة أو التحكيم وإنما العلاج في رأيهم كان استعصال ابن الزبير وأتباعه جملة . وإذا ثار عليهم المختار بن عبيد الله الثقفي فلا حل للمشكلة إلا بقتله . وإذا شكا عرب العراق إلى الحجاج متاعبهم التي تقعد بهم عن الحروج لقتال الحوارج ، كان رده عليهم العنف والقسوة والإهانة والسباب .

ولم يحدث في التاريخ أن أحل حاكم لنفسه سب رعيته علناً على المنابر واتهامهم إلا في أيام بني أمية هذه ، وإننا لنقرأ اليوم خطب الحجاج \_ وبعضنا يتخذها نماذج في البلاغة ، وهي في الواقع كذلك ـــ ومهما افترضنا فيها من المبالغة ، فهي تصور لنا أحقر مُوقف وقفه حاكم من محكومين . وما كان أهل العراق إلا عرباً من أصول عربية ، وما كانوا يقلون عن أهل الشام ــ وهم عرب أيضاً ــ لا في شجاعة ولا حمية ولا عراقة نسب ، وكانوا قديرين على أن يقوموا بمثل الجهد الذي قام به جند الشام ، ولكن رجال بني أمية لم يحاولوا فهم مشاكل عرب العراق ، ولا هم كلفوا أنفسهم عناء البحث في موضوعهم والجلوس إليهم والاستماع إلى كلامهم والأحذ والرد معهم ، وإنما هم لجأوا إلى العنف حاسبين أن السيف يحل كل مشكلة ، وأن هيبة الحكم تقوم ببث الرعب في النفوس ، فصاروا لا ينهض لهم معارض إلا حاولوا القضاء عليه بالقوة ، وفي هذا الطريق أوقعوا بين العرب خلافات وحزازات ، وملأوا قلوبهم أحقاداً ، حتى تقاتل العرب في نواحي الدولة تقاتل الغرماء ذوى الحقد العميق ، وانتهى الأمر بإنهاك قوى الجميع وعندما تولى أمر الدولة مروان بن محمد الجعدى ( ۱۲۷ ـــ ۱۳۲ هـ/۷٤۶ ـــ ۷٤۹ م ) ـــ وكان من الموهوبين من بنى أمية ـــ لم يستطع شيئا واكتسحته قوات أبى مسلم كما يجرف السيل كل مايجده في طريقة ، وحقيقة الأمر أن دعاة بني العباس لجأوا إلى نفس طريقة بني أمية ـــ وهي طريقة السيف والقوة ــ في صراعهم مع الأمويين ، وفاقوهم في ذلك السبيل فاستأصلوهم استئصالا .

وقامت دولة بنى العباس وسط آمال عراض وانتظار لكثير من الخير ، واشرأبت النفوس إلى عودة الأمور إلى الشورى ، حتى تعود الأمة إلى ممارسة حقوقها الطليعة في المشاركة في الحكم ، ولكن العباسيين صارحوا الناس في أول يوم لخلافتهم بأن السلطان لهم وحدهم لا يشركهم فيه أحد ، يسوسونه بسلطان الله الذي أعطاهم

كما قال أبو العباس السفاح ، فخابت الآمال وأيقن جمهور المسلمين ألا سبيل لهم إلى ممارسة السلطان في دولتهم أبداً ، وتحول طموح الراغيين في السلطان من أفراد الأممة إلى ميدان العلم يحاولون عن سبيله الوصول إلى نصيب من القوة والجاه ، وخرجت الأمة من ميدان السياسة جملة ، وأصبحت رعية تساس كما يسوس الراعى غنمه ويتصرف فيها كيف يريد . واستمر الانقطاع الواسع بين الجماعة والدولة ، وأصبحت السلطة أمراً خاصًا بجماعات من المتنافسين ممن تؤيدهم قوة عسكرية ، وقد تكون هذه القوة من أهل البلاد ، وربما لا تكون ، إذ المهم هو أن تكون مخلصة لصاحب السلطان الذي يأجرها ، أما أفراد الأمة فهم أعداء هؤلاء الجند المرتزقة ، فهم لا يعرفون الجند ولا الجند يعرفونهم ، والعلاقة بين هؤلاء وهؤلاء هي علاقة الصيد بالصائد الذي يترصده ليرديه .

ومن المعروف أن الأحوال السيئة إذا لم تصلح فلا بد أن تزيد سوءاً مع الزمن ، فهذا النظام السياسي الأموى – ثم العباسي – سارت عليه كل اللول التي جاءت بعدهم ، وهو فى كل حالة يسوء وتتضخم عيوبه وتشتد وطأته على الشعوب ، ولا يزال الأمر يزداد سوءاً حتى نصل إلى الركود السياسي والاقتصادى . وإنما أطلنا الوقوف عند هذه النقطة حتى لا يظن ظان أن الانحدار بدأ من أوائل العصر العباسي الثانى – أى من منتصف القرن العاشر الميلادى – عندما سيطر العسكر المرتزقة على أمور الحلاقة ، بل إن له أصولا أعمق وأبعد .

والركود الذى ساد مجتمعات المسلمين منذ القرن الثانى عشر الميلادى ، إنما بدأ منذ انتقال الملك إلى بنى أمية ، وانتقال السلطان من جماعة المسلمين (كما هو المفروض أن يكون فى المجتمع الإسلامي ) إلى فئة من الأقوياء المستبدين ، وتصرفهم فى أمور الناس دون نظر إلى رأى أولئك الناس أو احتفال بما يريدون أو لا يريدون ، فإن الحكم على هذه الصورة أصبح اغتصاباً ، ومهما حاول أصحابه أن يتحروا العدل فهم غاصبون . و لم يكفّ المسلمون قط عن الشعور بأن حكامهم غاصبون ، ومظهر هذا الحنين إلى أيام أبى بكر وعمر ، أيام كان الأمر بيد الجماعة الإسلامية ، أيام كان الحكم سائراً فى الطريق التى رسمها رسول الله عليه وسار فيها الشيخان من بعده ، أيام كانت الجماعة الإسلامية سيدة نفسها ، وليس فوق هذه الجماعة سيد إلا الله . فيا الشيخان من بعده ، أيام كان يكره هذه الجماعة سيد إلا الله . فيذا نجد أن عبد الملك بن مروان \_ مثلا \_ كان يكره

أن يتحدث الناس عن عمر ، وكان لا يستريح لسماع ما يحكى عن عدله ، لأن عبد الملك بن مروان كان يعرف ويحس فى نفسه أنه غاصب ، وأن ذكرى عمر تظهر للناس أنه غاصب ، وهذا أمر لا يريده لأنه يهدم سلطانه المغصوب .

والركود الذى نتحدث عنه إنما هو نتيجة للغصب المستمر لحقوق الجماعة ، واستبداد طوائف من العتاة بأمور الناس واستعانتهم عليهم بالجند المرتزقة الأجانب ، وليس بغريب في هذه الحالة أن نجد الحلفاء والملوك جميعاً ... بعد عصر الراشدين ... يستعينون علينا بالجند الأجانب المرتزقة ، لأن الحكم كان لا يدور لمصلحة الرعية بل لمصلحة أصحاب العرش ، فهم يؤمنونه بالجند الأجانب ، ومعنى ذلك أن مصالح الجماعة الإسلامية كانت تهمل فى كل مكان ، وأن الحكم كان يعتسف طريقه باحثا الجماعة الإسلامية كانت تهمل فى كل مكان ، وأن الحكم كان يعتسف طريقه باحثا عما يؤمنه ويقوى قبضته ، بالاستزادة من المال تارة ومن الجند تارة أخرى ، وفى النهاية يجد نفسه بعيداً جدًا عن الناس الذين يحكمهم . وهنا لا يكون له مفر من السقوط ، لأن الحاكم ... كأى شيء فى الوجود ... لا بد أن تستقر قدماه على شيء حتى يشعر بالتوازن ، فإذا انعدم هذا الشيء انعدام التوازن و لم يكن من السقوط على الة ...

وإذا كانت هذه هي حالة دول المسلمين عامة \_ وقد رأينا تفاصيل بعضها \_ فمعنى ذلك أن الجماعة الإسلامية كانت في غالب الأمر تعيش دون حكومة ، وإذا كان الأب لا يرعى ولده فهذا الولد واليتيم سواء . والحق أن أمور الناس كانت فوضى بصورة دائمة ، وقد اجتهدت الجماعات الإسلامية في تنظيم أمورها على النحو الذى رأيت ، ولكن هذا الاجتهاد كان لا يغطى إلا مشاكل اليوم الجارية ، أما مصير الجماعة كلها فلم يكن هناك في غالب الأحوال من يفكر فيه ، ولهذا كان أمرها في تدهور مستمر ، وما تسميه نحن بالركود معناه أن مجتمعاتنا وصلت إلى قرارة الهاوية واستقرت هناك دون حركة . وبالفعل فإنك عندما تقرأ وصف بلد إسلامي مثل مصر في نهاية عصر الركود تجد نفسك أمام صورة مفزعة حقا ، وأمامك وصف مثل مصر في نهاية عصر الركود تجد نفسك أمام صورة مفزعة حقا ، وأمامك وصف بدأت محاولة النهوض الأولى . ستشعر وأنت تقرأ بأنك أمام ناس يهيمون على وجوههم في الطرقات دون أن يروا شيئا ، أمام ناس في حالة ذهول عن الدنيا وما فيها ، نتيجة للفقر الغالب والجوع الكافر والجهل المطبق والظلم المزمن الذى قضى حتى على الإحساس بالعدالة ، وأطفأ ذبالة الأمل في تحسن الأحوال .

الركود إذن كان نتيجة خروج السلطان عن يد الجماعة الإسلامية ، وإنكار الشورى ، وقيام الحكم على أساس الغصب والعنف . لأن الحكم الاستبدادى فى ذاته أول مظاهر التدهور ، والدولة الرومانية بدأ سقوطها عندما زالت الجمهورية وانتقل الحكم إلى القواد . وكذلك كان الحال مع الأمة الإسلامية . ولقد قضى الاستبداد على كل وجوه الرخاء والرفاهية ، وخنق كل مظاهر الفكر ، وسنرى بعد قليل أن هذا الفكر ظل برغم كل شيء بحيًّا ينتظر فرصة البعث ، وإن تحددت آفاقة وضاقت مجالاته .

ولما كانت المدن هي مظهر رخاء الجماعات وغناها ، فقد انصبت عليها مظالم الحكام ، فطمعوا دائماً في أموال التجار وأهل اليسار ، وملوا أيديهم إليها ، في حين أن البيوت الحاكمة في الغرب عنيت بالمدن وأهلها ، واتخذت من تجارها وصناعها وأهل اليسار فيها أسلحة تحمى بها عروشها فأفادت العروش وأفادت المدن ، وزادت رخاء وزاد تجارها ثراء . ولقد تعودنا أن نقول إن المدن التي ينشئها العرب ينتهي أمرها إلى الاضمحلال ، لأنها لم تنشأ على الأسس الكفيلة بتهيئة وسائل الحياة لها ، وأهمها الموقع الجغرافي المناسب ، وضربنا مثالا لذلك البصرة والكوفة وما إليهما . وصاحب هذه النظرية هو ابن خلدون ، وهي نظرية خاطئة ، لأن الحراب لم يشمل الكوفة والبصرة فحسب ، بل أصاب مدن البلاد الإسلامية جميعاً ، ففي العصر العباسي الثاني كانت مدننا كلها قرى كبيرة ، حتى القاهرة التي ازدهرت ازدهاراً العباسي الثاني كانت مدننا كلها قرى كبيرة ، حتى القاهرة التي ازدهرت ازدهاراً ظاهريًا في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية ، لم تلبث أن اضمحلت وتحول الكثير من أحيائها إلى خرائب . والإسكندرية \_ عروس البحر الأبيض المتوسط \_ الكثير من أحيائها إلى خرائب . والإسكندرية \_ عروس البحر الأبيض المتوسط \_ لم يزد سكانها في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي على خمسة آلاف ، أي أنها أصبحت له يق صغيرة ، والسبب في ذلك راجع إلى ظلم الحكام وفساد النظم السياسية .

أما الظلم فقد أتى على أموال الناس وقضى على الرخاء ، وأما فساد النظم فقد قضى على الأمان ، وبدون أمان لا مال ولا رخاء ، وهكذا بينها كان ملوك إنجلترا يهدون بلدية لندن جزيرة بومباى لتقوم بتمويل شركة الهند الشرقية ، كان سلاطين المماليك وبكواتهم يبتزون من أهل القاهرة آخر ما يملكون . وهذه فى ذاتها حقيقة تنطق بنفسها ولا تحتاج إلى مزيد بيان ، وهذا هو التعليل الحقيقى لاضمحلال المدن فى العصور الإسلامية المتأخرة .

الركود إذن كان نتيجة خروج السلطان عن يد الجماعة الإسلامية ، وإنكار الشورى ، وقيام الحكم على أساس الغصب والعنف . لأن الحكم الاستبدادى فى ذاته أول مظاهر التدهور ، والدولة الرومانية بدأ سقوطها عندما زالت الجمهورية وانتقل الحكم إلى القواد . وكذلك كان الحال مع الأمة الإسلامية . ولقد قضى الاستبداد على كل وجوه الرخاء والرفاهية ، وخنق كل مظاهر الفكر ، وسنرى بعد قليل أن هذا الفكر ظل \_ برغم كل شيء \_ حيًّا يتظر فرصة البعث ، وإن تحددت آفاقة وضاقت مجالاته .

ولما كانت المدن هي مظهر رخاء الجماعات وغناها ، فقد انصبت عليها مظالم الحكام ، فطمعوا دائماً في أموال التجار وأهل اليسار ، ومدوا أيديهم إليها ، في حين أن البيوت الحاكمة في الغرب عنيت بالمدن وأهلها ، واتخذت من تجارها وصناعها وأهل اليسار فيها أسلحة تحمى بها عروشها فأفادت العروش وأفادت المدن ، وزادت رخاء وزاد تجارها ثراء . ولقد تعودنا أن نقول إن المدن التي ينشئها العرب ينتهي أمرها إلى الاضمحلال ، لأنها لم تنشأ على الأسس الكفيلة بتهيئة وسائل الحياة لها أمرها إلى الموقع الجغرافي المناسب ، وضربنا مثالا لذلك البصرة والكوفة وما إليهما . وصاحب هذه النظرية هو ابن خلدون ، وهي نظرية خاطئة ، لأن الخراب لم يشمل وصاحب هذه النظرية هو ابن خلدون ، وهي نظرية خاطئة ، لأن الخراب لم يشمل الكوفة والبصرة فحسب ، بل أصاب مدن البلاد الإسلامية جميعاً ، ففي العصر فظاهريًا في العصور الفاطمية والأيوبية والمملوكية ، لم تلبث أن اضمحلت وتحول الكثير من أحيائها إلى خرائب . والإسكندرية ـ عروس البحر الأبيض المتوسط \_ الكثير من أحيائها إلى خرائب . والإسكندرية \_ عروس البحر الأبيض المتوسط \_ لم يزد سكانها في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي على خسة آلاف ، أي أنها أصبحت لم يزد صغيرة ، والسبب في ذلك راجع إلى ظلم الحكام وفساد النظم السياسية .

أما الظلم فقد أتى على أموال الناس وقضى على الرخاء ، وأما فساد النظم فقد قضى على الأمان ، وبدون أمان لا مال ولا رخاء ، وهكذا بينها كان ملوك إنجلترا يهدون بلدية لندن جزيرة بومباى لتقوم بتمويل شركة الهند الشرقية ، كان سلاطين المماليك وبكواتهم يبتزون من أهل القاهرة آخر ما يملكون . وهذه في ذاتها حقيقة تنطق بنفسها ولا تحتاج إلى مزيد بيان ، وهذا هو التعليل الحقيقى لاضمحلال المدن في العصور الإسلامية المتأخرة .

# مجتمع فقير تسوده أخلاق الفقر :

إنّ الآراء التى عرضناها كافية لتصوير الركود الذى استحكم فى عالم الإسلام ، وتجلى بصورة خطيرة فى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى ، واستشرى فيما تلاه . وقد مررنا \_ فى إجمال \_ بأسبابه ، وتتبعناه إلى أصوله البعيدة على قدر ما سمح به المجال .

وقد رأينا أن التدهور كان \_ فى الحقيقة \_ تدهوراً سياسيًا ، أى أنه شمل أهل الحكم والنظم التى ساروا عليها ، وسار مع التدهور السياسى تدهور اقتصادى . وقد رأينا أن نظم الحكم العباسى \_ وما نشأ على غرارها من الأنظمة \_ كانت ذات أثر سيئ على الأوضاع الاقتصادية ، فلم تلبث هذه الدولة أن أفلست واستدارت على شعوبها تعتدى على أموالها . وقد وصل الأمر إلى سرقة أموال الناس سرقة صريحة باسم المصادرات والمقاسمات ، ولقد بلغت الأموال التي صودرت من الناس أيام الخليفة الراضى ، وهذه أرقام لا تصدق .

وفى ظل حكومات تعتدى على الأموال على هذه الصورة لا مفر من تردى الشعب كله بين براثن الفقر ، وقبل الغزو العثمانى لمصر والشام بلغ استصفاء المماليك لأموال الناس درجات لا توصف بشاعة ، ولم يكن هناك أضر على أموال الناس من جيوش الخلفاء والسلاطين وأدعياء العروش والثائرين على السلطان المركزى . فقد كانت هذه الجيوش تنهب البلاد نها ذريعاً بصورة دورية تقريباً ، ومدن البلاد الإسلامية الكبرى من دهلى إلى رباط الفتح على شاطئ المحيط الأطلسي خربتها جيوش الحكام مرة بعد مرة ، وكذلك تهدمت القرى وأحرقت الزروع في الأرض وقطعت الأشجار ، وأهلكت الحروب البلاد والعباد .

والفقر \_ كما هو معروف \_ لا يلد إلا الفقر ، ومن مجتمع فقير لا يتأتى أى خير ، لأن الفقر يجلب معه رذائل شتى ، من سقوط الهمم وفساد الأخلاق والجهل والمرض وضياع المستويات وانعدام المعايير وعندنا مثل يقول : « الجوع كافر » ، وهذا حق ، لأن الجوع ليس محض الشعور بالحاجة إلى الطعام بل هو حالة نفسية تجعل الإنسان يتصرف تصرف الجائع المنهوم ، حتى ولو كان لديه ما يأكله ، وفي المجتمعات التي تسودها نفسية الفقر تجد الناس جميعاً يتخلقون بأخلاق الجياع ، حتى 150

الحاكم وصاحب الأمر تراه ينهب ويعتدى دون حياء ، لأنه وإن لم يكن رجلا فقيراً إلا أنه تسيطر عليه روح الفقر وأخلاقه .

## الركبود الفكرى:

والآن وقد عرضنا لنواحى الانهيار السياسى والتدهور الاقتصادى ، وما نتج عنهما من نشوء أجيال فقيرة ترزح تحت كاهل نفسية الفقر وأخلاقياته ، وما ينجم عن الفقر من جهل وخوف وبعد عن الشعور الإنسانى ، نريد أن نلقى نظرة على ما نتج عن ذلك كله مما يوصف بأنه تخلف فكرى .

وتهمنا هذه الناحية لأن العادة جرت عندنا على الاقتصار فى تصوير الركود على ناحية الإنتاج الفكرى، فالناس يقولون إننا كنا فى عصور ركود لأن مجتمعنا لم يعد يخرج رجالا مثل الجاحظ أو ابن المقفع أو أبى الحسن المسعودى أو أبى تمام أو البحترى، وليست هناك فكرة شائعة هى أوغل فى الخطأ من هذه الفكرة.

ذلك أن الاضطراب السياسي والاضمحلال الاقتصادى لم يصل أذاهما إلى عالم الفكر إلا في العصور المتأخرة جدًّا ، وعدد عظيم جدًّا ثمن نفخر بهم من أعلام الفكر في بلاد الإسلام ظهروا في عصور الفوضى والاضطراب والإفلاس التي مهدت الطريق للركِود ، بل ظهر الكثيرون منهم في عنفوان عصور الركود نفسه .

فالقرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى مثلا كان عصر اضمحلال سياسى بالغ ، فقد بدأ هذا القرن فى أيام الحليفة المقتدر وهو الثامن عشر من خلفاء بنى العباس ( ٢٩٥ — ٣٢٠ هـ ٩٠٨/ هـ — ٩٩٢ م ) الذى يقول فى حقه ابن طباطبا فى كتاب « الفخرى » ( ص ٢٣٥ ) : « واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير ، لصغر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه ، فكانت دولة تدور أمورها على تدبير النساء والحدم وهو مشغول بلذاته ، فخربت المدينة فى أيامه وخلت بيوت الأموال ، واختلفت الكلمة ، فخلع ثم أعيد ثم قتل » . وانتهى ذلك القرن فى خلافة القادر ( ٢٨١ — ٢٢٤ هـ / ٩٩١ هـ ١٠٣١ م ) وهو الحليفة الحامس والعشرون من خلفاء بنى العباس ، وهو رجل طال عمره فى الحلاقة ولكنه لم يحكم قط ، إذ كان السلطان كله قد انتقل إلى بنى بويه ، وكانوا أسرة من الطغاة المستبدين الذين تلاشى

عندهم كل مفهوم سليم للحق والعدل والأخلاق ، فسقط الحكم وأهله فى عصرهم إلى درك سحيق .

خلال ذلك القرن الحافل بأسباب الانهيار والفوضى ظهر أبو الطيب المتنبى ( ٣٠٣ ــ ٣٥٤ هـ/٩١٥ ــ ٩٦٥ م ) شاعر العربية الأكبر الذى قال فى تصوير حال قومه مع حكامهم :

وفى ذلك العصر أيضاً ظهر أبو فراس الحمدانى ( ٣٢٠ ـــ ٣٥٧ هـ/٩٣٢ ـــ ٩٦٨ م ) ، ذلك الفارس الضائع الذى أنفق عمره كله بين أحلام خادعة بعودة مجد ذاهب لن يعود ، وواقع أليم حزين يصوره هو بقوله :

يا حسرة ما أكاد أحملها آخرها مزعــــج، وأولها ومحمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضى ( ٣٥٩ ــ ٤٠٦ هـ/٩٧٠ ــ الدين أوجز وصف سوء حال قومه فى بيتيه:

ولم أدر أن الدهر يخفض أهله إذا سكنت قيهم نفوس الضراغم فهل نافعي أن ينصر المجد عزمتي على هذه العلياء والحال ظالم

وأبو العلاء المعرى ، أحمد بن عبد الله بن سليمان ( ٣٦٣ ـــ ٤٤٩ هـ/٩٧٣ ـــ ١٠٥٨ م ) ذلك العقل الإنسانى الهائل الذى حرمته المقادير نعمة البصر ، ولكنه رأى بنور قلبه فوق ما رأى كل المبصرين .

هؤلاء ومن فى طبقتهم ظهروا وعاشوا فى عصور الانهيار والاضطراب التى مهدت للخمود والركود . و لم تقصر العبقرية الفكرية العربية الإسلامية خلال القرنين التاليين ( الخامس والسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين ) عندما ازداد منحدر الانهيار العباسى حدة وخطورة ، فظهر ابن الفارض ( أبو حفص عمر بن على السعدى ) شاعر الحب الإلهى الخالد ، وظل شعراء العربية ينشدون شعراً جميلا حتى اشتدت حلكة الظلام من حولهم و لم يعودوا يرون شيئاً يستحق أن يقال فيه شعر ، المتدت حلكة الظلام من حولهم و لم يعودوا يرون شيئاً يستحق أن يقال فيه شعر ،

ف هذه الظروف المضطربة التي وصفناها ظهر البوصيري ( شرف الدين محمد ابن سعيد ) وابن الوردي ( زين الدين عمر ) وصفي الدين الحلي وأمثالهم .

وتظهر لنا حيوية الفكر العربي بصورة أوضح في ميدان العلوم، مثل التاريخ والجغرافيا والرحلات والفلسفة والتصوف وعلوم اللغة ، فضلا عن علوم الدين التي ظل المسلمون ينتجون فيها بغزارة حتى خلال القرن الثامن عشر الميلادي الذي وصل فيه الركود إلى أدنى درجاته . وجانب كبير من الأسماء التي يزدان بها تاريخ الفكر العربي ظهرت في هذه العصور ، فالطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير ) والمسعودي ( أبو الحسن على ) وابن مسكويه ( أبو الحسن على ) وأبو نصر الفارابي ، وأبو على ابن سینا ؛ وأبو حامد الغزالي ، وأبو بكر الرازي ، وغیرهم كثیرون عاصروا انهیار الدولة العباسية وتداعى الإطارات السياسية والاقتصادية في البلاد التي عاشوا فيها . وفي العصر المملوكي المتأخر ، والعصر التركي ظهر كبار الموسوعيين : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ( ت ٧٣٣ هـ ) وابن فضل الله العمري ( ت ٧٤٩ هـ ) وشهاب الدين أحمد بن على القلقشندي ( ت ٨٢١ هـ ) . وفي علوم اللغة ظهر محمد بن عبد الله بن مالك النحوي ( ت ٧٣٢ هـ/١٢٧٣ م ) . وفي علوم الدين ظهر تقى الدين أحمد بن تيمية ( ٧٢٨ هـ/١٣٢٨ م ) . وفي التاريخ ظهر عبد الرحمن بن خلدون ( ت ٨٠٨ هـ/١٤٠٦ م ) فيلسوف التاريخ الأكبر ٓ، ثم تلميذه تقى الدين أحمد بن على المقريزي ( ت ٨٤٥ هـ/١٤٤١ م ) ومعاصروه أبو المحاسن بن تغرى بردى وأحمد بـن حجر العسقلاني وشمس الدين السخاوي .

بل إننا نجد أن الإنتاج الغزيز فى ميدان العلوم التقليدية العربية استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى نفسه ، فمن أبناء هذا القرن الحالك الظلام ابن مرتضى الزبيدى مؤلف ، تاج العروس ، وهو قاموس رائع للغة العربية لا يتصور الإنسان أن مؤلفه رجل واحد توفى سنة ١٢٠٥ هـ أى قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر بثانى سنوات فقط ، لأن هذه الحملة وصلت مصر سنة ١٢١٣ هـ/١٧٩٨ م . وكان ابن مرتضى الزبيدى عالماً لغوياً حقاً ، إذ كان يتقن الفارسية والتركية .

وإذا أردت أن تأخذ فكرة عن الفرق الشاسع بين مستوى الحاكمين ومستوى شعب العروبة فى ذلك العصر ، فاذكر أن حاكم مصر والشام والحجاز فى ذلك الوقت ، هو محمد أبو الذهب ، وكان مملوكاً جهولاً غاشماً لا يعرف لا العربية ولا التركية ولا الفارسية ، وبقية أشخاص الحكام \_ بعده \_ كانوا على شاكلته ، فلا خد من بينهم واحداً يعكس ولو ظلاً باهتاً من حضارة الأمم التى كانوا يحكمونها ، ونماذجهم معروفة لنا : إبراهيم ومراد \_ اللذان خلفاه فى الحكم \_ ومحمد الألفى وعثان البرديسي وأمثافم ، وهؤلاء جميعاً سيتلاشون هباء عندما تصدمهم قوات الحملة الفرنسية ، ولن يبقى فى الميدان لمواجهة الغزاة إلا الشعب ورجاله من علماء الأزهر ، من أمثال عمر مكرم ومحمد المحروق ومن ورائهم جمهور الناس ، ثم تبين أن جمهور الناس كانوا أصلب عودًا وأحسن فهمًا لطبيعة الغزو الفرنسي من كل قادته ، علماء كانوا أو تجارًا .

وأصدق مثال على ذلك الجمهور المصرى الذى قام بثورة القاهرة فى ٢٣ أكتوبر المماليك ما وهى أول صدام فعلى بين أوروبا وشعب عربى ، لأن شراذم المماليك تطايرت عقب معركة الأهرام فى يوليو ١٧٩٨ م . ولقد حمل عبد الرحمن الجبرتى على ثورة القاهرة تلك ولعن من قاموا بها ، لأنه هو نفسه كان يمثل عقلية عصر المماليك هى الصورة الأخيرة المماليك برغم علمه واطلاعه الواسع . وعقلية عصر المماليك هى الصورة الأخيرة والحتمية التي كان لا بد أن تصل إليها نظرية الحكم على طريقة العباسيين : حليفة أو ملك أو سلطان يعتمد على قوة عسكرية أجنبية خاصة به ، ليحكم بالقوة شعباً ويخرمه من كل حقوقه السياسية ، ويخرجه من ميدان السياسة والمسئولية القومية تماماً ليبتر أمواله .

وقد بلغ من تأصل هذه النظرية أنها أصبحت القاعدة الوحيدة المعترف بها للحكم ، والذى حدث فى ثورة القاهرة على الحكم الفرنسى أن جمهور الناس حطم هذه النظرية وترك أولى الأمر جانباً وتقدم لمواجهة المحتلين ، وقد تمكن الفرنسيون من القضاء على هذه الثورة ، ولكن الاحتلال الفرنسي ارتج حتى أساسه ، فقد قتل فى الثورة حاكم القاهرة الفرنسي وعدد كبير من ضباط الفرنسيين وجندهم ودخل الحوف قلويهم . وهذا هو المهم ، فما دام العدو قد بدأ يخاف فقد إنفتح الطريق لهزيمته .

لا نريد ــ مع ذلك ــ أن نبالغ فى تقدير ثورة القاهرة تلك ، فقد كانت أولا وآخراً مجرد انتفاضة ، ولكنها كسرت حلقة مفرغة شريرة ظلت تدور على أمم الإسلام نحو عشرة قرون ، وعندما انكسرت الحلقة وتوقف السير الدائرى الرتيب ، شعر

أولو الأمر الذين كانوا يتولون الحكم بدوار . هذا الدوار هو الذى يعبر عنه الجبرتى ف حملته العنيفة على « الرعاع » الذين قاموا بتلك 1 الهوجة » .

من ذلك الحين كثرت الهوجات افى نواحى العالم الإسلامى ، إنها الثورات والانتفاضات الشعبية التى صنعت عالم الإسلام الناهض اليوم ، كل ثورة منها \_ مهما كان حجمها ومداها \_ أحدثت فجوة فى السد الهائل الذى كانت شعوب الإسلام تعيش وراءه خارج عالم السياسة بعيداً عن المسئولية القومية .

ولقد تبين بعد ذلك أن جماهير أم العروبة والإسلام كانت لا تزال تحتفظ بقواها وسلامة إطاراتها الاجتاعية ، برغم قرون النفى الطويلة خارج ميدان المسئولية القومية . فعلى الرغم من الفقر المدقع وما جره الفقر من جهل وخوف وركود للصفات القتالية ، ظلت المجتمعات الإسلامية سليمة فى تكوينها محتفظة بإطاراتها الاجتماعية القائمة على الإسلام وأخلاقياته فلم تنحل روابط المجتمع و لم يتهاون الناس فى قواعد الشهامة والمروعة والأخلاق . ومن دلائل تمسك الناس بمبادئ الدين فى قواعد الشهامة والمروعة والأخلاق . ومن دلائل تمسك الناس بمبادئ الدين قى كل مكان إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى و دخول الجماعات الكثيرة فى سلك الطرق الصوفية وتمسكهم بشيوخها ونظمها . وقد يتعجب بعضنا اليوم من تمسك الناس بهذه الطرق فى العصور الخالية والتفافهم حول الأولياء والصالحين — على الرغم مما هو واضح من أن الكثيرين منهم كانوا أدعياء مشعوذين وطلاب منافع وخيرات باسم الدين — ولكنهم بالنسبة لأهل هذه العصور كانوا أوتاداً تتيسر الحياة بدونه .

الركود إذن كان ركود النظم السياسية ، والإفلاس كان إفلاسها . ولقد أدى استمرار هذه النظم وفساد أجهزتها إلى إيقاف حركة التقدم ، فبطؤت حركة المجتمع وربما توقفت . وقد أخذت هذه النظم حتى فى أحسن حالاتها ب بالنظرية الآسيوية القديمة فى الحبكم التى تقول إن الرعية الفقيرة رعية مأمونة ، فاجتهدت فى إفقار الشعوب حتى وصلت بجماهير الناس إلى درك الشظف وما هو دون الكفاف . وبدهى أن الشعب الفقير لا يفكر فى الثورة على ظالميه ، لأن وسائلها غير ميسرة له . ولقد أمنت نظم الحكم فى العصور الوسطى من سطوات شعوبها ، ولكن الحكام لم يأمنوا على أنفسهم برغم ذلك ، وقد رأيت فى العرض السريع الذى مررنا به

حالة الفزع والدفاع عن النفس والحروب المتوالية التي عاشوا فيها ، لأنه فاتهم أن الدرع الحقيقية لأى نظام من نظم الحكم ليس الجند المرتزقة ولا عتاة الجنود ، وإنما رضا الناس عن الحاكم وانفتاح أبواب التفاهم والحوار بينهم وبينه على الأقل . فإذا لم يتحقق ذلك جفت شجرة الحكم من تلقاء نفسها لانقطاع عصارة الحياة عنها ، والأشجار — كما يقولون — تموت واقفة ، ومعظم نظم الحكم في عصور الركود كانت شجرات ميتة وإن ظلت واقفة .

\* \* \*

إلى هنا أقف بالكلام .

وكان لابد أن يكون ختام الكتاب فصلا عن النهضة العربية الراهنة ، لأن تاريخ الجماعة الإسلامية لا يقف \_ بداهة \_ عند عصر الركود .

ولكنى تناولت موضوع يقظة العالم الإسلامى وتجدد نشاطه وشبابه فى كتاب آخر نشرته من سنوات كثيرة ، هو « الشرق الإسلامى فى العصر الحديث « ، ولهذا رأيت أن أقف بالحديث هنا ، وأحيل القارئ بعد ذلك إلى هذا الكتاب .

وقد تقادم العهد بـ « الشرق الإسلامي في العصر الحديث » ، ولكن صلبه ما زال سليما وافياً بحاجة من يريد أن يعرف كيف صحا عالم المسلمين من سِباته .

ولنضف إلى ذلك أن هذه النهضة الإسلامية مترامية الأطراف متعددة الجوانب ، فهى فى حقيقتها بعث جديد تناول حياة الجماعات الإسلامية تناولا شاملا عميقاً ، فإذا نحن أردنا أن نحيط بأطرافها كان لا بد لنا من كتاب كامل كهذا ، وأعتقد أن إخوافي العاملين على التاريخ الحديث ألفوا فى نواحى ذلك الموضوع وأجادوا ، فأغنانا ذلك عن الولوج فى ميدان له شيوخه ورجاله .

وهذا لا يمنع من القول بأننا نعيد النظر الآن فى كتاب ، الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ، ونجتهد فى تعديله وإكاله على النحو الذى يحفظ له مكانه فى مكتبة التاريخ الإسلامى الحديث .

### خلاصــة:

يطلق مصطلح وعصور الركود الإسلامية وعلى الفترة الطويلة الممتدة من منتصف القرن الرابع عشر الميلادى إلى نهاية القرن الثامن عشر الميلادى ، وهذه الحقبة الطويلة تعنى \_ بالنسبة لمصر والشام والحجاز وجزء من العراق ، أى معظم الجناح الشرق لعالم العرب \_ الجزء الأخير من عصر دولة والمماليك البحرية وكل عصر دولة والمماليك البرجية والذى امتد إلى سنة ١٥١٧ م ، ثم عصر سيادة الأتراك العثمانيين الذى لم ينته إلا في الحرب العالمية الأولى . وهي حقبة طويلة تزيد على ستة قرون ونصف ، شهدت في عالم الإسلام كله أحداثاً كباراً وتطورات واسعة المدى . فقد قامت في أثنائها دول كبرى كتب رجالها صفحات مجيدة من التاريخ ، مثل دولة الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى وشرق أوروبا والعالم العربي ، ودولة الصفويين في إيران ، ودولة السعديين في المغرب الأقصى .

ولقد أدى سلاطين الأتراك العنمانيين والسعديين خدمات جليلة لعالم الإسلام ، فقاموا برد العدوان الأوروبي عن أجزاء واسعة من بلاده ، بعد أن كان خطر ذلك العدوان قد ازداد في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى شواطئ المغرب الأقصى خلال القرن السادس عشر الميلادى . وكذلك قام سلاطين مغول الهند بجهود كبرى لتنبيت أقدام الإسلام في شبه القارة الهندية ، ونهض ملوك الصفويين بإيران نهضة قومية بعيدة المدى .

ولكن هذه الدول لم تخلف ورايها \_ برغم ذلك \_ أثراً باقياً في إصلاح أمور شعوبها أو النهوض بمستواها الفكرى والحضارى ، على غرار ما فعلت الدول الأوروبية المعاصرة لها في بلادها ، ولم تتحسن في ظلها أحوال جماهير الناس ، بل لم تخف عنها وطأة الظلم والفقر ، ولم يتقدم المستوى الحضارى في بلاد الإسلام عما كان عليه قبل قيامها . وباستثناء بعض مظاهر التقدم في فنون العمارة وما يتصل بها من الفنون الصغيرة ، فإن الصناعة والتجارة والزراعة تدهورت تدهوراً عزناً خلال هذه الفترة الطويلة ، وانكمش الفكر العربي والإسلامي على نفسه ، فلم يعد قادراً على الإشاء والتجديد ، واقتصر جهده على الإعادة والتكرار لما فات ، وشرحه والتعليق عله .

بل يلاحظ أن الجماعات الإسلامية جميعاً تدهور حالها وسادها الفقر ، وفترت فيها الممم ، واقتصر هم الناس على كسب العيش ومواصلة حياة لامجد فيها ولا لذة ولا جمال ، وألف الناس الظلم حتى لم يعودوا يشعرون ببشاعته وذله وعاره ، وخيم على الناس جهل شديد أسود ، فأصبحوا يعيشون وكأنهم نباتات تطفو على الأرض ، وتظل تحت الشمس فترة من الزمان ثم تموت ؛ أما الحكومات فقد أصبحت طرازاً واحداً سيئاً من الاستبداد والظلم والإفلاس المالي والعجز العسكرى .

وهذه هي الظواهر التي جعلت المؤرخين يطلقون على هذه القرون تسمية ه عصور الركود ٥ أو الاضمحلال.

وقد حاولنا في هذا الفصل أن نستقصى حقيقة هذا الركود ومظاهره وأسبابه ، فدرسنا أحوال عالم الإسلام خلال النصف الثانى من القر ن المخامس عشر الميلادى ، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل العصر المملوكي الطويل الذي بدأ سنة ١٢٥٠ م ، بعد انتهاء دولة الأيوبيين — وهم خلفاء الناصر صلاح الدين بن نجم الدين أيوب أبن شادى — ثم عرضنا في إيجاز قيام الدولة العثمانية وفتوحها في آسيا الصغرى وشرقي أوروبا ، حتى استيلائها على القسطنطينية ولزالة الدولة البيزنطية على يد محمد اثناني الملقب بالفاتح سنة ١٤٥٣ م ، ثم حروبها مع الصفويين الإيرانيين ، واستيلاءها على بلاد الشرق العربي ، وتحويلها إلى خلافة إسلامية خلال النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي .

وتحدتنا بعد ذلك عن تدهور دولة الخلافة العثانية ابتداء من حكم السلطان مصطفى الأول الذى بدأ سنة ١٦١٧ م، وبينًا كيف استمر هذا التدهور من ذلك الحين برغم الجهود الكبيرة التى قام بها آل كبريلى من الصدور العظام ( رؤساء الوزراء ) لإيقاف الاضمحلال . وأوجزنا الكلام عن الأسباب التى أدت إلى ذلك الاضمحلال وحالت دون إيقافه ، وأحمها أن الإطار العام للتنظيم السياسي لدولة آل عثمان كان هو الإطار نفسه الذى قامت عليه الدول الآسيوية القديمة واتبعته الدولة العباسية عندما أخذت بالنظم الساسانية في الحكم ، وهي نظم تقوم على السلطان المعاسج عندما أحذت بالعرش بدون أن تحسب حساباً لجماهير الناس وبدون أن تنتفع بمبدأ الشورى في كل ما يتصل بمصالح الأمة ، وهو مبدأ قرره الإسلام .

ويعتمد السلطان في هذه النظم على قوة عسكرية من المرتزقين وعبيد البيت الحاكم ، ممن لا تربطهم بالشعوب المحكومة أى صلات إنسانية ولا تقوم بينهم وبين الأرض التي يعيشون عليها أى عواطف قومية . وفي العادة يستمين السلطان أو الخليفة بموظف كبير يسمى الوزير ، مهمته الرئيسية هي الإشراف على جباية أكبر قدر من الأموال من الرعية لكي يسد حاجة الدولة المتزايدة إلى المال .

والسبب فى تزايد هذه الحاجة إلى المال هو أن أعداد الجند المرتزقة تزداد مع الزمن وتزداد فى الوقت نفسه رواتبهم ، وشيئاً فشيئاً يصبح توفير المال لهؤلاء الجند شغل الدولة الشاغل ، وينتهى الأمر بسيطرتهم على الدولة إما بصورة مباشرة أو عن طريق قيام قوادهم باحتيار الخلفاء أو السلاطين على هواهم .

وهذا التنظيم هو الذى أدّى إلى تدهور دول العباسيين والفاطميين ومن تربى فى مدرستهم من حكام الأقاليم الذين استبدوا بنواحيهم وأنشأوا دولا محلية ، وهو أيضاً الذى أدّى إلى تدهور دولة آل عثمان وانحدارها ذلك الانحدار المتصل الذى انتهى بزوال سلطانهم من الوجود بعد الحرب العالمية الأولى .

وفى أثناء التدهور فى أسلوب الحكم خرجت الشعوب من مجالات السلطة والحكم تماماً ، لأن تلك الحكومات نسبت أن قوة الدولة الحقيقية هى فى الشعوب وما تقوم به من عمل متصل هو أساس الحياة الاقتصادية وما تقدمه من رجال ذوى ملكات وإخلاص لبلادهم وجنود ذوى حمية يدافعون عن أوطانهم ، وقد تنبهت الدول الأوروبية لذلك فاعتمدت على شعوبها ، وربطت نفسها بجهود رعاياها ، فانتعشت وأخذت طريقها إلى النهوض ، فى حين انحدرت دول الشرق انحداراً سريعاً مخيفا .

وتكلمنا كذلك عن أسباب أخرى لتدهور الدولة العثمانية وغيرها من الدول التى قامت فى عالم الإسلام فى العصور الحديثة ، مثل التنازع على ولاية العرش مما أدى إلى حروب داخلية مخربة دفعت أحياناً ببعض الطامعين فى العروش إلى الاستعانة بالقوى الأجنبية . وأشرنا كذلك إلى ظاهرة بعيدة الأثر تشترك فيها هذه الدول جميعاً ، وهى حاجتها إلى المال مما دفع بها إلى الشدة فى جمع الضرائب ، وكانت هذه الضرائب تجبى من الطبقات العاملة فى الأمة ، وهى طبقات الزراع والضناع والتجار ، فكان العبء يزداد ثقلا عليها يوماً بعد يوم ، وترك الكثيرون من أهل هذه الطبقة العمل هرباً من مظالم الحكام ومطالباتهم المستمرة بالأموال ، مما أدى

إلى تدهور الصناعات التى كانوا يقومون بها ، لأن الصنعة تحتاج إلى مادة خامة وأدوات عمل ثم جمهور يشترى الشىء المصنوع ويدفع فيه ما يستحقه حتى يحتفظ الصانع بمستواه .

وفى العصر الذى نتحدث عنه غلت أسعار المواد الخام إلى درجة جعلت الشيء المصنوع غالى الثمن ، وقلت أدوات العمل وكاد ينعدم المشترى ، فهبطت الصناعات هبوطاً بالغاً وأخذت التقاليد الرفيعة القديمة تتلاشى . ويحدثنا السائح إدوارد لين عن الحطاط مستوى الصناعة فى مصر فى أوائل القرن الثامن عشر الميلادى مع وجود الصناع المهرة . وقد عادت الصناعات إلى الانتعاش أيام النهضة السياسية والعمرانية فى مصر خلال القرن التاسع عشر الميلادى .

وفيما يتصل بدول العثمانيين والصفويين والمغول (فى الهند) والسعديين (فى المغرب الأقصى) كان التصدى للتوغل الأوروبي (الإسباني ـــ البرتغالى فى المغرب الأقصى والسواحل المغربية فى البحر الأبيض المتوسط، والبرتغالى ــ الهولندى ــ الإنجليزى فى بلاد الإسلام الآسيوية) يتطلب من هذه الدول قوات عسكرية ممتازة وذات روح معنوية عالية ، ثم أموالا طائلة مستمرة للإنفاق على الحروب ؛ فأما القوى العسكرية فقد وهن أمرها لأنها فى مجموعها كانت قوى مرتزقة تحارب للمال ، وكان الملل كما رأينا شحيحاً ؛ وأما الأموال الطائلة فلم يعد لها وجود ، لأن ثروة الأمم ــ كما قال آدم سميث ــ تعتمد على جهد الشعوب ومقدار ما تستمتع به من عدل وأمن ، و لم يكن للعدل والأمن وجود فى تلك الدول ، ولهذا كله كانت هزيمة هذه الدول أمام قوات الدول الأوروبية الناهضة الغنية نتيجةً طبيعية للتطور التاريخي الذي ذكرناه فى الشرق والغرب على السواء .

وقد رأينا أن نقف وقفة في هذآ الفصل لنتتبع النظم السياسية في دول الإسلام ، لكى نعرف لماذا انحدرت هذه النظم وساء حالها ، وسارت في الطريق الخطر الذي سارت فيه ، وكان دافعنا إلى ذلك أننا رأينا أن ما يسمى بعصور الركود في تاريخ الجماعات الإسلامية إنما كانت في الحقيقة عصور ركود وتأخر وتدهور سياسي ، وهذا التدهور جرّ إلى الانحطاط في غير ذلك من الميادين .

وقد استعرضنا في هذا الفصل تطور الدول الإسلامية الخمس الكبرى التي كانت في العالم الإسلامي في مطالع العصر الحديث ، وهي دول الأتراك العثمانيين ، والصفويين ، والمماليك ، ومغول الهند ، والسعديين ، وعرضنا سير الحوادث فى بلادها حتى وصولها إلى الهزيمة والإفلاس السياسى والعسكرى والمالى للأسباب التى ذكرناها .

وأشرنا بعد ذلك إلى نهضة الغرب وطبيعتها ومقوماتها ، ووقفنا عند ظهور قيام الطبقات الوسطى من الزراع والصناع والتجار والملاحين ومن إليهم ، وما كان لقيام هذه الطبقات من أثر بعيد فى رفع المستوى الاقتصادى ، ونتيجة لذلك ارتفعت القوى المعنوية وتفتحت النفوس لطلب العلم والعمل ، وقلنا إن أكبر مظهر لذلك كان انتعاش المدن فى الغرب وقيام نظمها ، وقلنا إن العالم الغربى الحديث بكل مقوماته ومظاهر قوته الفكرية والاقتصادية والعسكرية إنما ولد فى المدن .

وختمنا الفصل بالقول بأن الركود الذى ساد العالم الإسلامى كان في الحقيقة ركوداً سياسيًّا وعسكريًّا ، أما من الناجية الفكرية فقد ظلت أمم الإسلام محتفظة بقواها وحيويتها وإن تغير شكل إنتاجها الفكرى . وتتبعنا هذه الظاهرة في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل ، وهي في غاية الاختصار ، ومن ثم فإننا نرجو القارئ أن يعود إليها في المتن .

وقد وقفنا بالكلام فى هذا الكتاب عند ذلك الحد ، وكان ينبغى ... منطقيًا ... أن نستطرد إلى نهوض العالم الإسلامى ، لأن تاريخنا لا ينتهى عند الركود . بل أعقبه نهوض واسع لملدى ما زلنا نعيشه ، ولكننى استوفيت هذه الناحية فى كتاب خاص متداول فى أيدى الناس هو « الشرق الإسلامى فى العصر الحديث ، كتبت فيه تاريخ النهوض وببينت عوامله ومظاهره ، ولهذا رأيت أن أحيل القارئ إليه ، لأن النهضة العربية المعاصرة واسعة المدى متشعبة النواحى يعسر التأريخ لها فى ايجاز .





### مراجع عربية أو مترجمة إلى العربية :

· \_ أحمد الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه الجزيرة الهندية . جزءان ، القاهرة ١٩٥٨ .

ــ أحمد مصطفى أبو حاكمة : تاريخ الكويت ( صدر منه إلى الآن جزءان ١٩٦٧ ، . ( 147.

— أرشيبالد لويس :

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط . ترجمة أحمد عيسى ، مراجعة شفيق غربال ، القاهرة ١٩٥٧ .

 أرنولـــد ويـــــلسون: الخليج العربي، مجمل تاريخي من أقدم الأزمنة حتى أوائل القرن العشرين، ترجمة عبد القادر يوسف، الكويت ١٩٦٩ .

- ابن إياس الحنفي : بدائع الزهور في وقائع الدهور ، طبعة قديمة بدون

تحقيق ، في ٨ أجزاء ، القاهرة ١٩٢٨ . طبعة محققة بإشراف د . محمد مصطفى وكاله Kahle ، إستامبول

والقاهرة ١٩٣٠ ــ ١٩٦٢ .

ابىن حَسْـوَل ، الوزير أبو العلا ( ت ٤٥٠ هـ/١٠٨٥ م ) : كتاب تفضيل الأتراك على سائر الأجناد . تحقيق عباس العزاوى . المجلة التركية بأنقرة ، مجلد ٤ ، عدد ١٥ : ١٥ سنة ١٩٤٠ .

- ـ ابن شاهین الظاهری ، غرس الدین خلیل (ت ۸۷۳ هـ/۱٤٦۸ م): زبدة کشف الممالك وبیان الطرق والمسالك . تحقیق بول رافیس Paul Ravaisse ، وباریس ۱۸۹۵ .
- \_ ابــــــن العـــــــرب، جرجس أبو الفرج: مختصر تاريخ الدول. بيروت ١٨٩٠.
- ابــــن الفُوطِــــــى ، كال الدين عبد الرزاق بن أحمد الشعبانى البغدادى :
   الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة ،
   ج ١ ، بغداد ١٣٥١ هـ .
- ـ أبـــو الفــدا ، عماد الدين إسماعيل بن على (ت ٧٣٢ هـ / ١٠٠٠ م) : المختصر في أخبار البشر . استانبول . ١٢٨٦ .

- جـال حـــدان: العالم الإسلامي المعاصر، القاهرة ١٩٧٢. هذا هو أحسن ما كتب في تحليل العالم الإسلامي اليوم ودراسة طبيعة انتشار الإسلام واتجاهات هذا الانتشار وعاوره، وقد أفدت منه كثيراً في هذا الكتاب.
- ـ حسن أحمد محمـود: الإسلام والثقافة العربية بأفريقية . القاهرة ١٩٦٣ .
- \_ الحسن بن عبدالله: (ت ٧٠٨ هـ \_ ١٣٠٨ م): آثار الأول ف ترتيب الدول. القاهرة ١٣٠٥ هـ
  - ـ حسن خلف الشيخ خزعل : تاريخ الكويت السياسي ، الكويت ١٩٦٥ .
- \_ حسين ميؤنس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث، القاهرة ١٩٣٩.

فتح العرب للمغرب ، القاهرة ١٩٤٧ ( الطبعة الثانية المزيدة في المطبعة ) .

مصر ورسالتها ، القاهرة ١٩٥٥ ، ١٩٥٦ ( الطبعة الثالثة المزيدة في المطبعة ) .

تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس، مدريد ١٩٦٧.

و فزان ودورها في نشر الإسلام في أفريقية ، ، مجلة
 كلية الآداب بالجامعة المبيئة . المجلد الأول ١٩٧٠ .

ــــ الخزرجي ، على بن حسن : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية : مجلد ٣

من مجموعة جيب التذكآرية ، كيمبردج ١٩١٢ .

ــ دونالد والبر : إيران بين الماضى والحاضر، تعريب عبد المنعم حسين، ١٩٦٢.

روم لانداو : تاریخ المغرب فی القرن العشرین ، ترجمة نقولا زیادة ،
 بیروت ۱۹۶۹ .

زاهر ریاض : شمال أفریقیا فی العصر الحدیث : لیبیا \_ تونس \_
 الجزائر \_ المغرب ، ۱۹۲۲ .

سعید عبد الفتاح عاشور: الحركة الصلیبیة ، جزءان . القاهرة ۱۹۶۳ .

ــ السلاوى ، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن خالد (ت ١٣١٥ هـ / ١٣١٠ ) : الاستقصا الأخبار دول المغرب

الأقصى ، ٤ أجزاء ، القاهرة ١٣٠٦ هـ . ـــ صلاح العقاد : المغرب في بداية العصور الحديثة ، ١٩٦٠ .

ــ صلاح العقاد : المشرق العربي (١٩٤٥ ـــ ١٩٥٨) : العراق ــ

سوريا ـــ لبنان ١٩٦٥ .

 عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار (تاريخ الجبرتى) ، ٤ أجراء .

عبد الله بن أيبك ، أبو بكر ( من أهل القرن الثامن الهجرى ) : كنز الدرر
 وجامع الغرر ، أو الدرر الزكية في أخبار الدولة

التركية ، ٩ أجزاء ، مخطوط رقم ٢٥٧٨ تاريخ بدار الكتب المصرية .

\_ عــلى مبـــارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ، ٢٠ جزءاً بولاق ١٣٠٥ \_ ١٣٠٦ هـ .

ـ فؤاد عبد المعطى الصياد : مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله الهمذاني ، القاهرة ١٩٦٧ .

ـــ محمد أنيــس : الدولة العثمانية والشرق العربى (١٥١٤ ـــ ١٩١٤)، القاهرة ، بدون تاريخ .

ــ محمد جمال الدين سرور : الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عهده ، القاهرة ١٩٣٨ .

ـ محمد جمال الدين سرور : دولة بني قلاوون في مصر ، القاهرة ١٩٤٧ .

ـ محمد فؤاد شكـرى: السنوسية؛ دين ودولة. القاهرة ١٩٥٠.

ـ محمد فؤاد شكـرى: بناء دولة، القاهرة ١٩٤٨.

ــ محمد فؤاد شكرى ومحمد أنيس ومحمد رجب حراز : نصوص ووثائق فى التاريخ العربي الحديث والمعاصر ، القاهرة ١٩٥٧ .

- محمود الشرقاوى: مصر في القرن الثامن عشر، دراسات في تاريخ الجمه الجبرتي، ٣ أجزاء، القاهرة ١٩٥٥ - ١٩٦٠ .

\_ مكــــى شبيكــــــة: العرب والسياسة البريطانية فى الحرب العالمية الأولى ، ييروت ١٩٧٠ .

وليام ليس المصريون المحدثون ، ترجمة عدل طاهر ، ١٩٦٣ .

### مراجع غيسر عربيـــة :

ARNOLD, SIR THOMAS WALKER: The Califate: Oxford, 1924.

ATIYA , AZIZ SURIAL : The Crussade in I ater Middle Ages . I.ondon , 1938 .

BROWNE, EDWARD G. A Literary History of Persia, 4 Vols Cambridge, 1909 - 1930

CZAPLICA, M.: The Turks Of Central Asia in Histary and the Present Days. Oxford, 1918.

GAUDEFROY DEMOMBYNES, MAURICE: La Syire à L'Epoque dés Mamdouks. Paris, 1922.

GROUSSET, RENE: L'Empire des Steppes. Paris, 1939.

HANOTAUX, GABRIEL: Histoire de la Nation Egyptienne, 5 Vols. Paris, 1926.

HEYD, W.: Histoire du Commerce du Levant au Moyen Age, 2 Vols. Leipzig. 1889.

HOLDSWORTH, MARY: Turkestan in the nineteenth century; a brief chistorycof the Khanates of Bukhara, Khokand and Khiwa. Oxford, 1959.

HOWARTH, SIR HENRY: History of the Mongols, c 3 vols. London, 1878 - 1880.

JULIEN, CHARLES ANDRE: Histoire de l'Afrique du Nord (Tunisie, Algerie & Maroc) de la Conquéte arabe à 1830, 2 e. éd. revueet mise à jour par Roger le Tourneau (Payot, Paris, 1969).

هذا الكتاب مذيل ببليوجرافيا وافية عن تاريخ المغرب الإسلامي منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا ، وهي مرجعنا الأوفى اليوم فيما يتصل بمصادر تاريخ العرب الإسلامي كله سواء العربي منها وغير العربي . يجد القارئ ابتداء من ص ٣٣٥ من هذا الكتاب أهم مراجع تاريخ المغرب من قيام دولة المرابطين ، فليرجع القارئ إليها فيما يتصل بهذه الحقية التي تعنينا هنا .

LANE POOLE, STANLEY: History of Egypt in the emiddle Ages. London, 1925.

---: Medieval India under Muhammedan Rule .

---: Muhammedan Dynasties . London , 1925 .

LYBYER: The Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent. Cambridge, 1913.

MUIR, SIR WILLIAM: The Caliphate, its Rise, Decline and Fall. Edinburgh, 1924.

SPULER, BERTOLD: Central Asia, the Last Centuries of Independence. Part 3 of The Muslim World. Historical Survey. London, 1969.



الفصل الثامن عصر الفهوض





ترتبط النهضة الإسلامية — عادة — بالحملة الفرنسية على مصر سنة (١٧٩٨) وهى حملة أجنبية قصد الفرنسيون من ورائها احتلال أرض مصر واستغلالها لمصلحتهم ، وأساعوا إلى المصريين كثيرا ، وإن كانوا قدموا لها حدمات عن غير قصد ، وأتاحوا لمصر الفرصة للخروج من التدهور الذي كانت تعانيه نتيجة للتدهور الشامل والافلاس والجهل والركود الذي كانت تعانيه . فهذه الحملة كانت ( من ناحية ) نهاية لعصور الركود التي وصفناها ، وكانت ( من ناحية أخرى ) بداية للنهوض لا لمصر وحدها بل للعالمين العربي والإسلامي جميعا .

ولكن أهل العصر روعوا لتلك الحملة ورأوا فيها بداية الشركله ، لأنهم كانوا قد ألفوا الحال السيىء واستولى عليهم اليأس والجمود حتى صاروا يتصورون أن هذا الحال السيىء هو المصير الذى لاخروج لهم منه ولا نجاة لهم من شروره . وقبل الحملة الفرنسية على مصر لم يكن المصريون يشعرون بالحال السيىء الذى كانوا فيه لأنهم اعتادوه . ومن أسوأ ما يمكن أن يصيب الجماعات هو اعتيادهم التدهور والفساد والظلم ، لأنهم في هذه الحالة لا يفكرون في تغييره أو إصلاحه .

والعبارة التى افتتح بها ١ عبد الرحمن الجبرتى ١ الكلام عن الحملة الفرنسية على مصر فى مستهل الجزء الثالث من تاريخه عظيمة الدلالة على الحالتين النفسية والعقلية اللتين كانتا تشملان المتقفين المصريين فى تلك المناسبة وهى بليغة المعنى من الناحية التاريخية . قال : ( سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف وهى أول سنى الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة . والوقائع النازلة والنوازل الهائلة ، وتضاعف الشرور ، وترادف الأمور ، وتوالى المحن ، واختلال الزمن ، وانعكاس المطبوع ، وانقلاب الموضوع ، وتتابع الأهوال ، واختلاف الأحوال ، وفساد التدبير ، وحصول التدمير ، وعموم الخراب ،

وتواتر الأسباب ، ﴿ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ﴾(١).

وكلام الجبرتى يدل على أنه لم يكن يحس بسوء الحال الذى كانت تعانيه البلاد في تلك الحقبة الأخيرة ، ويخيل إليك وأنت تقرأ هذه السطور أن مصر كانت في حال راضية مستقرة آمنة قبل دخول الفرنسيين ، وأن الفساد دخل مع الفرنسيين ، حقا ان الآية القرآنية التي يختم بها كلمته تلك ، وهي ( الآية ١١٧ من سورة هود ) تدل على أنه كان يدرك أن مسئولية هذا الغزو تقع على عاتق أولى الأمر من الأتراك والمماليك ، فما كان الله بمهلكهم لو أنهم كانوا مصلحين .

وسيرد في كلام الجبرتى فيما بعد ما يدل على أنه كان يحس سوء الحال الذى كانت مصر تعانيه خلال هذا العصر .

ولكنه فى تلك المناسبة لم يكن يحس بسوء الحال إحساسا كاملا لأنه كان واحدا من الظاهرين من الفقهاء ، والفقهاء كانوا جزءا من الطبقة الحاكمة فقد كانوا يعاونون الأتراك والمماليك \_ وكانت أحوالهم قد ساءت فى سنيهم الأخيرة \_ ويشاركونهم فى ظلم الناس من طرق شتى أولها : أنهم كانوا يحصلون على نصيب طيب من مغانم الظلم والفساد ، فكانت لهم جرايات متخمة من الخبز كل يوم ، وكان معظمهم يبيعون جانبا كبيرا منها ويحصلون على أموال .

وثانيها: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أوقاف واسعة ويتولون نظارتها ويحصلون \_ بموافقة الأتراك والمماليك \_ على دخل كبير ، وثالثها: أنهم كانوا يسكتون عن الظلم والفساد بل يؤيدونه ، فلم يحدث خلال العصر العثماني ان تصدى فقيه لظلم او وقف لنصرة المظلومين ، وكانوا يتغافلون عن الجرائم التي يرتكبها الحكام وأحياناً كان بعضهم يؤيدها ، لأنه كانت لهم صداقات مع كبار المماليك ، والجبرتي نفسه كان صديقا لمحمد الألفي وهو من كبار المماليك وأكثرهم ظلما وأطرفهم شخصية كذلك .

ولكن جماهير الناس في مصر \_ في القاهرة والمدن والريف \_ كانوا في حال سيئة جداً ، وكان توالى عصور الظلم وعجز الناس عن الدفاع عن أنفسهم وغياب

<sup>(</sup> ١ ) تاريخ الجبرتى : جـ٣ ص ٢ طبعة بولاق سنة ١٢١٣ هـ هي سنة ١٧٩٨ م .

المصلحين وانعدام الرجال ذوى الهمة والجرأة الذين ينهضون في وجه الظلم وينصرون المظلوم ، كل هذا هبط بالمصرى العادي إلى مادون مستوى البشر ، وهذه حالة نجد أمثالها كثيراً داخل العالم العربى وخارجه ، ففي جزيرة العرب مثلا وقبل الحركة السلفية الوهابية السعودية كان البدو أو أهل الإبل قد هبطوا إلى دركة سحيقة ، لان توالى عصور الجوع والجهل جعل حياتهم صراعا رهيبا للبقاء ، فكل ما يأتيهم بشيء يأكلونه أو يلبسُونه مقبول عندهم ، ولهم رؤساء على مثالهم يقودونهم في الهجوم على القوافل أو القرى فينهبون ما فيها ويأسرون نساءها ويستحلوهن أو يبيعونهن دون أن يشعروا بأى تأنيب ضمير ، بل كانوا يهاجمون قوافل الحجاج وينهبونها ويقتلون الحجاج أو يسلبونهم ، لانهم كانوا في حالة جوع دائم و ( الجوع كافر ) . أما شعورهم الديني فكان دون الإسلام بمراحل . ولأمين الريحاني في كتابه نجد وملحقاتها وسيرة عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل آل سعود ۽ ثم جاء ابن عبد الوهاب يعلمهم أن التسبيح لا يجوز لغير الله الواحد القهار . جاء يعلمهم التوحيد واستعان على ذلك بسيف ابن سعود ، فقاموا يحاربونه مع ابن الدواس وابن العربعر ، وكانوا مذعورين ، جمعهم ابن سعود تحت علم التوحيد ، فوحدوا الله وأقسموا ألا شريك له ، ولكنهم في كل أطوارهم بدو ، والبدو مثل ذوات الأجنحة طيارون ، أو أن لهم مزية الزئبق ، فيجتمعون ويفترقون وأنت تتلو الفاتحة ، لا يحملون شيئًا في جيوبهم ولا في قلوبهم ، بل لا جيوب لهم ولا قلوب . رفاقك في الطريق اليوم وأعداؤك غدا ، ولا أظنهم لولا الجنة والحور يخضعون لرب الكائنات قد أكون مخطئا بهذا ، وهم يكثرون من ذكر الله في كل حين . ولكن النبي نفسه انبهم فلم ينفعهم التأنيب. وجاء في القرآن الكريم ﴿ قالت الأعراب آمنا قبل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾ أما الدين عندهم فكالرداء يلبسونه ردحا من الزمن ، فيغسلونه مرة أو مرتين ثم يلبسونه مقلوبا ، ثم ينبذونه وقد تمزق ــ نبذ النواة ــ كيف نتوضأ ونحن نبغي الماء للشرب ؟ و لم نصوم والسنة كلها رمضان ؟ ولم الصلاة وليس لله وقت ليسمعنا ؟ ..(١)

وقد أغاث الله أولئك البدو بالملك عبد العزيز آل سعود . وهو عربى مثلهم . فكان يعرف مساوئهم وأسبابها وعول على إنقاذهم من هذا الحال السبىء ، فبدأ عملية

<sup>(</sup> ١ ) أمين الريحاني : نجد وملحقاتها ... ص ٢٥٨ \_ ٢٥٩ .

شاقة لتحضيرهم ، وهذه العملية تمت على مرحلتين : الأولى رفعهم إلى مستوى البشر بإخراجهم من البداوة إلى الاستقرار ، والثانية تحضيرهم وتعليمهم بعد الاستقرار ، وقد اقتفى هنا أثر رسول الله عليه وكان الملك عبد العزيز عبقريا شديد التمسك بالسنة النبوية حريصا على تطبيقها التطبيق الصحيح . وكان الرسول يدعو إلى الهجرة المفجرة ، وهى هجرة من ضياع البداوة فى رمال الصحراء إلى الاستقرار فى كنف أمة الإسلام فى المدينة . وهى كذلك هجرة معنوية حضارية ، ونحن نسميها هنا هجرة إلى الله ورسوله ، والهجرة إلى الله والرسول هى هجرة حضارية فانك تدخل ميدان الحضارة عندما تؤمن بالله ورسوله والكتاب واليوم الآخر ، وأمة الإسلام فى العصر النبوى كانت تتكون من المؤمنين المستقرين المتمسكين بحبل الله ورسوله ، وكان معظم الذين انفصلوا عن الأمة ودخلوا فى زمرة من نسميهم بالمرتدين أعرابا وقد حاربهم أبو بكر بالعرب وهم الحضر المستقرون ، ثم دفعهم إلى المفازى فحاربوا فى حاربهم أبو بكر بالعرب وهم الحضر المستقرون ، ثم دفعهم إلى المفازى فحاربوا فى سبيل الله وتبنوا فضل الإسلام فيما أعطاهم الله من النصر وخيراته واستقروا فى سبيل الله وتحيرة وأصبحوا حضرا ، وأما الذين بقوا فى شبه الجزيرة أعرابا فظلوا على ما كانوا عليه ، ومنهم القرامطة ومنهم بنو هلال بن عامر بن صعصعة وبنو سلم بن منصور أصحاب التغرية المشهورة إلى مصر والمغرب .

وقد نجح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فيما أراد ، فصار يعطى البدو قطعا من الأرض فيها ماء وأرسل إليهم المطوعين (جمع مطوع) وهو الداعية أو الشيخ الذي يعلم الناس الدين والقراءة والكتابة ، وأعظاهم مالا وماشية وآلات الزرع ليباشروا الزرع ويستقروا ، وأخذ منهم الإبل حتى لا يعودوا يطيرون إلى الصحراء ، وهذه المزارع أو المجتمعات الزراعية هي الهجر (جمع هجرة ) وهي مكان الهجرة . وأولاد أولتك الأعراب المهجرين هم أساس جانب عظيم من الشعب العربي السعودي المعاصر .

• • •

ولكن الفلاح المصرى الذى هبط عن مستوى البشرية وسكن فى قرى كابية فقيرة ليس فيها شىء إنسانى ، فالبيت كله من لبن ، وهو فى العادة لا نوافذ له ، وإذا كانت فهى من خشب قديم وسيئة الصنع ، ولا أثاث فى البيت لأن الجلوس يكون على الأرض والنوم على ظهر الفرن وهو من لبن ، والماشية القليلة التى يملكها الفلاح تنام معه فى نفس البيت ، وهو إذا أحس خطرا أخذ ماشيته وما لديه من آنية قليلة وترك القرية ومضى بعيداً حتى يزول الخطر ، وهذه الصورة الحضارية الهزيلة هى أيضاً صورة تاريخية ، فهى وسيلة لحماية هذا الفلاح من حكامه اللصوص . فما داموا يعرفون ألا شيء يسرق من هذا البيت فهم لا يدخلونه ، بل إن الفلاح حرص على ألا تبدو نساء بيته فى هيئة جميلة حتى لا يطمع فيها أحد .

وهذه هى الصورة التى وجد الفرنسيون عليها مصر عندما دخلوها ، وقد خاب أملهم إذ لم يجدوا فى مصر ما كانوا يقرأونه من أحاديث عن غنى مصر وثروتها وعظيم المكاسب التى سيفوزون بها من غزوها ، ولدينا كتاب يسمى ( نابليون فى مصر ) ألفه واحد من ضباط الفرنسيين يصف فيه شقاءه بالحياة فى القاهرة وما كان الفرنسيون يعانونه من انخفاض مستوى الحياة وكثرة الهوام وانتشار الأمراض . وكان الفقر فى مصر عاماً ، حتى المماليك الذين كانوا يستولون على خير البلاد كله كانت حياتهم فقيرة باستثناء الطعام . كانت بيوتهم كبيرة ، ولكنها كانت خالية من كل ترف حقيقى . لأن الثروة تأتى من عمل الشعب وكسبه ، ومادام حكم المماليك والأتراك قد أدى بالبلاد إلى الإفلاس فمن أين للمماليك بأدوات الترف ؟!. وعندما دخل نابليون بيت و محمد الألفى » — أقوى مماليك مصر وأغناهم فى ذلك العصر — دخل نابليون بيت و محمد الألفى » — أقوى مماليك أمصر وأغناهم فى ذلك العصر —

ويعنينا هنا الفلاح المصرى وساكن المدن من صغار التجار وأهل الحرف ، فهؤلاء كانوا قد اعتادوا التعاسة والفقر حتى لم يعودوا يحسون بها ، وكانت الأمراض والأوبئة قد هبطت بصحتهم وأكلت معظم أولادهم ، وقد قدر مستوى طول العمر إذ ذاك بخوالى خمس وعشرين سنة . وانضاف إلى ذلك الجهل البالغ ، وكان جهلا شاملا بكل شئون الحياة ، وحتى إيمانهم بالإسلام سيطرت عليه الأوهام ، وامتلأت البلاد بمن يسمونهم الأولياء ونسب الناس إلى أولئك الأولياء كرامات ومعجزات تجعل بعضهم فوق مستوى رسول الله منزلة ، فإن رسول الله قال : « لو كنت أعرف الغيب لاستكثرت من الحير وما مسنى السوء ، ولكن أولئك الأولياء كانوا يعرفون الغيب ويتنبأون للناس بمستقبلهم ، وبعضهم كانوا يزعمون انهم يطيرون في الهواء أو يمشون على الماء ، وسئل واحد منهم : لماذا لا تسأل الله أن يرفع عنا الوباء ، فكان رده المتواضع : لم نؤمر بذلك ، كأنه كان يرى نفسه إنسانا رفيع المنزلة عند الله : يسأل الله أشياء فيجيه الله إليها .

وكانت سياسة المماليك التجارية سياسة فاسدة أضاعت تجارة الشرق التي تمر بمصر ففقدت البلاد عائداتها ، وصادروا أموال التجار وأفقروا الناس ، ولهذا كان مستوى جمهور الناس في مصر خفيضا جداً ، ويكفى أن تعلم أن سكان مدينة الإسكندرية كانوا عندما نزل الفرنسيون مصر حوالي خمسة آلاف نسمة ، وسكانها أيام البطالمة كانوا حوالي نصف مليون .

وظل الفرنسيون في مصر أكثر من ثلاث سنوات بقليل ورحلوا سنة ١٨٠١ لأن الانجليز ظلوا يناورون حتى أخرجوهم . وعادت مصر إلى حكم الأتراك ، وحاول بكوات المماليك أن يستعيدوا سلطانهم وإذا كان الفقهاء والمماليك لم يفيدوا من الحملة الفرنسية فان أهل الأسواق في القاهرة أفادوا ، لأن الفرنسيين بعد أن استتب لهم الأمر في مصر أسرفوا في فرض الضرائب وأغضبوا الناس بأعمال كثيرة تخالف الإسلام مثل شرب الخمر والرقص والفساد مع النساء ، فثار عليهم أهل الحسينية في ( ٢١ أكتوبر ١٧٩٨ ) وكان ذلك عقب تحطيم الإنجليز للاسطول الفرنسي فقام المصريون على الفرنسيين فجأة . ومن عجب أن الجبرتى أنكر هذه الفورة لمجرد أن بسطاء الناس هم الذين قاموا بها ، وكان - وهو من أهل الحل والعقد \_ يرى أن هذه المسائل ينبغي أن تترك للكبار ، قال في كتابه « عجائب الآثار » : « وفي يوم السبت عاشر جمادي الأولى ( ٢١ أكتوبر ١٧٩٨ ) عملوا الديوان (١) وأحضروا قائمة مقررات الأملاك والعقار فجعلوا على الأعلى ثمانية فرانسة (٢) والأوسط ستة والأدنى ثلاثة ، وما كان أجرته أقل من ريال في الشهر فهو معافي وأما الوكائل والخانات والحمامات والمعاصر والسيارج والحوانيت فمنها ما جعلوا عليه ثلائين وأربعين بحسب الخسة والرواج والاقساع، وكتبوا بذلك مناشير على عادتهم وألصقوها بالمفارق والطرق ، وأرسلوا منها نسخا للأعيان ، وعينوا المهندسين ومعهم أشخاص لتمييز الأعلى من الأدنى وشرعوا في الضبط والإحصاء ، وطافوا ببعض الجهات لتحرير القوائم وضبط أسماء أربابها . ولما أشيع ذلك في الناس لعظهم واستعظموا ذلك ، والبعض استسلم للقضاء . فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا في ذلك ، ووافقهم على ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر في عواقب الأمور ، و لم يتفكر في أنه في القبضة

<sup>(</sup> ١ ) أي أن الغرنسيين عقدوا اجتماعا للديوان الذي أنشأوه من مصريين وفرنسيين لحكم البلاد .

<sup>(</sup> ٢ ) عملة صكها الغرنسيون في مصر .

مأمور . فتجمع الكثير من الغوغاء من غير رئيس يسوسهم ولا قائد يقودهم . وأصبحوا يوم الأحد متحزبين ، وعلى الجهاد عازمين وأبرزوا ما كانوا أخذوه من السلع وآلات الحرب والكفاح ، وحضر السيد بدر وصحبته حشرات الحسينية وزعر الحارات البرانية ، ولهم صياح عظيم وهول جسيم ، ويقولون بصياح في الكلام : ه نصر الله الإسلام ، فذهبوا إلى بيت قاضى العسكر ، وتبعهم ممن على شاكلتهم نحو الألف والأكثر ، فخاف القاضى العاقبة وأغلق أبوابه وأوقف حجابه ، فرجموه بالحجارة والطوب وطلب الهرب فلم يمكنه الهروب ، وكذلك اجتمع بالأزهر العالم الأكم .

وفي ذلك الوقت حضر ديبوي وهو حاكم القاهرة بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه ، فمر بشارع الغورية وعطف على خط الصنادقية ، وذهب إلى بيت القاضي ، فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القر وباب الزهومة ، وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة ، فبادروا إليه وضربوه وثخنوا جراحاته ، وقتل الكثير من فرسانه وأبطاله وشجعانه فعند ذلك أخذ المسلمون حذرهم وخرجوا يهرعون من كل حلب ينسلون، ومسكوا الأطراف الدائرة بمعظم أخطاط القاهرة كـ ﴿ بَابِ الْفَتُوحِ ﴾ و ﴿ بَابِ النَّصَرِ ﴾ و ﴿ البَّرقيةِ ﴾ إلى ﴿ بَابِ رُويِلَةٍ ﴾ و ﴿ بَابِ الشَّعْرِيةِ ﴾ وجهة البندقانيين وما حاذاها ، و لم يتعدوا جهة سواها ، وهدموا مصاطب الحوانيت ، وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة لتعوق هجوم العدو في وقت المعركة ، ووقف دون كل متراس جمع عظم من الناس . وأما الجهات البرانية والنواحي الفوقانية فلم يفزع منهم ولم يتحرك منهم أحد ولم يسارع ، وكذلك شذ عن الوفاق مصر العتيقة وبولاق وعذرهم الأكبر قربهم من مساكن العسكر . و لم تزل طائفة المحاربين في الأزقة متترسين ، فظهر جماعة من الفرنساوية ، وظهروا من ناحية المناخلية ، وبندقوا على متراس الشوائين ، وبه جماعة من مغاربة الفحامين فقاتلوا حتى أجلوهم ، وعن المناخلية أزالوهم . وعند ذلك زاد الحال وكثر الرجف والزلزال ، وخرجت العامة في الحر وبالغوا في القضية بالعكس والطرد ، وامتدت أيديهم إلى الخطف والسلب فهجموا على حارة الجوانية ونهبوا دور النصاري الشوام والأروام وما جاورهم من بيوت المسلمين على التمام، وأخذوا الودائع والأمانات وسبوا النساء والبنات، وكذلك نهبوا خان الملايات وما به من الأمتعة والموجودات وأكثروا من المعايب و لم يفكروا في العواقب ، وباتوا تلك الليلة سهرانين وعلى هذا الحال مستمرين .

وأما الافرنج فانهم أصبحوا مستعدين، وعلى تلال البرقية والقلعة واقفين . وأحضروا جميع الآلات من المدافع والقنابر والعثيات ، ووقفوا مستحضرين ولأمر كبيرهم منتظرين . وكان كبير الفرنسيس أرسل إلى المشايخ مراسلة فلم يجيبوه عنها ، ومل من المطاولة . هذا والرمي متتابع من الجهتين . وتضاعف الحال ضعفين حتى مضى وقت العصر وزاد القهر والحصر ، فعند ذلك خرجوا بالمدافع واليفيات على البيوت والحارات ، وقصدوا بالخصوص الجامع الأزهر وجردوا عليه المدافع والقنبر ، وكذلك ما جاوره من أماكن المحاربين كسوق الغورية والفحامين فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ، و لم يكونوا في عمرهم عاينوه نادوا : ٩ ياسلام من هذه الآلام ، ياخفي الالطاف نجنا مما نخاف » ، وهربوا من كل سوق ، ودخلوا في الشقوق ، وتتابع الرمي من القلعة والكيمان حتى تزعزعت الأركان ، وهنمت في مرورها حيطان الدور ، وسقطت في بعض القصور ، ونزلت في البيوت والوكائل ، وأصمت الآذان بصوتها الهائل، فلما عظم وزاد الحال والكرب ركب المشايخ إلى كبير الفرنسيس ليرفع عنهم هذا النازل ، ويمنع جنده عن الرمي المتراسل ويكفهم كما انكف المسلمون عن القتال ، والحرب خدعة وسجال فلما ذهبوا إليه واجتمعوا عليه عاتبهم في التأخير ، واتهمهم في التقصير فاعتذروا إليه ، فقبل عذرهم وأمر برفع الرمي عنهم(۱) ، .

وإنما أتيت بتفاصيل هذه الثورة لكى أدل على حيوية شعب مصر المتدفقة ، لأن الأمر لم يقتصر على القرنسيين بالصالحية وسرياقوس . وأصاب المصريون في الفرنسيين إصابة بالغة ، فقد قتل ديبوى قائد حامية القاهرة وعدد كبير من الضباط والجند ، وقد تحير الفرنسيون في أمر من دعا إلى هذه الثورة ومن الذي أتى الناس بالسلاح ، ومن الذي علمهم استعماله ، وانتهوا إلى أن رجلا يسمى «إبراهيم أفندى » كاتب البهار هو الذي رأس عملية جمع السلاح .

ومهما يكن من أمر الذين قاموا بهذه الثورة فلاشك فى أنهم كانوا أشجع وأكثر شهامة من الشيوخ الذين استنكروها ، وقد رأينا موقف ٥ الجبرتى » منها ، لان أولئك

<sup>(</sup>١) تاريخ الجبرتى : ٣/ ٢٦ \_ ٢٧ .

الرؤساء والشيوخ اعتادوا الظلم والخضوع للظالمين والعيش معهم ومقاسمتهم معهم حتى لم يعودوا يحسون بالظلم . وهذه مشكلة كبرى من مشاكل تاريخ مصر ، وهى أن الكبار والعلماء وأولى الأمر لم يقفوا إلا نادرا إلى جانب الشعب ، لأن معظمهم في الحقيقة لم يكونوا منه ، والكثيرون منهم تربوا على أن يعتبروا أنفسهم طبقة عليا خلقت للسيادة . ولا مانع عندها من التعاون مع الأجانب والمستعمرين ، وهذا هو الذى أطال قضية الاستقلال والنهوض فى مصر ، فى حين أننا رأينا أن عبد العزيز قاحيه وقل سعود وقف من أول الأمر إلى جانب شعبه لأنه منه وهو يحس به إحساساً صادقا فاجتهد فى النهوض به لأن إيمانه الإسلامي السليم غرس فى نفسه المساواة بين الناس ، فقد كان يرى نفسه واحدا من عرب الجزيرة وان لم يتساهل فى متطلبات الرياسة ومطالب كان يرى نفسه واحدا من عرب الجزيرة وان لم يتساهل فى متطلبات الرياسة ومطالب السلوك الملكي وقيادة الأمور . وخلال هذه الثورة انقلب الشوام والأروام على المصرين وأخذوا جانب الفرنسيين وكذلك فعل الكثيرون من المغاربة النازلين فى مصر ، وكان الكثيرون منهم زعرا يعملون فى خدمة المماليك . وقد اشتهر بالخيانة فى هذه المناسبة الآغا قائمقام و لم يكن مصريا ، وكان من كبار معاوني الوالى التركى . أما المشايخ فكانوا بعيدين عن المعركة ، انما كان همهم إسكات الفتنة ومصالحة الفرنسيين .

وكان نابليون عندما رأى الأحوال فى مصر وقلة ما يمكن أن يحصل منها من الأموال ، قد فكر فى فتح الشام لهذا الغرض ولأسباب أخرى . فترك فى مصر حاميات صغيرة فى « القاهرة » و « الإسكندرية » و « رشيد » و « دمياط » وخرج إلى الشام فى أربعة آلاف جندى مزودين بالمدافع واستسلمت له حاميتها التركية ، و لم يكن لديه جند كاف لحراسة هذا العدد الكبير . فأمر بقتلهم جميعا بالرصاص . وهذه جريمة كبرى لا تنسى لنابليون ، ولو أن هذه الحامية حاربت واستشهد رجالها لكان ذلك أكرم لها .

ولكن نابليون عجز عن الاستيلاء على « عكا » ، فقد كان يتولاها القائد « أحمد الجزار » ودخل فى خدمته ضابط هندسة عسكرية فرنسى يسنمى فيليبو كان زميل دراسة لنابليون ولكنه كان يغار منه ، وفى البحر وقفت أمام عكا سفينتان انجليزيتان يقودهما الأميرال سيدنى سميث وكان يمد « أحمد باشا الجزار » بالمعونة والمؤن . وطال حصار نابليون دون جدوى لأنه كان قد أرسل مدافعه بالبحر فى سفينتين سقطت

حداهما فى أيدى الإنجليز ، وعجزت حامية \* يافا \* التركية عن مواجهة الفرنشيين . وهنا أيضاً نجد عناصر أصحاب الحكم والقوة فى البلاد من الدروز والطوائف المسيحية والقبائل العربية تميل إلى مصالحة الفرنسيين والتفاهم مع أعداء البلاد وأخيراً عاد نابليون إلى مصر فى ١٤ مايو ١٧٩٩ دون نتيجة . وأراد الأتراك انتهاز فرصة فشل نابليون فأرسلوا قوة تركية من ثلاثة عشر ألف جندى احتلت أبو قير ولكن نابليون سار إليها وأنزل بها الهزيمة وأسر مصطفى باشا . وفى ٢٢ أغسطس ١٧٩٩ غادر نابليون مصر عائدا إلى فرنسا وتاركا القيادة فى مصر للجنرال كليبر .

وعقب خروج نابليون من مصر أرسل الأتراك حملة بقيادة يوسف باشا فخرج للقائها كليبر ولقيها في 8 عين شمش 8 واستولى على خزائنها وذخائرها وأسلحتها .

ولكن المصريين كانوا أشد شهامة من الأتراك . فقد انتهزوا فرصة حروج كليبر إلى و عين شمس ٤ ، وقامت ثورتهم يشرف عليها وينظمها هذه المرة بطلان من أبطال تاريخ مصر هما و عمر مكرم ٤ نقيب الأشراف و و أحمد المحروق ٤ نقيب النجار ، وأنشأوا مصنعا للبارود في ٥ الخرنفش ٤ ، وكان مركز الثورة ٥ بولاق ٤ وانضمت إلى صفوف الثوار ( من مسلمين وأقباط ) من أمثال جرجس الجوهرى وفلتيوس وملطى ، وشذ عن الإجماع مهووس يسمى يعقوب يدعو إلى اشتراك الفرنسيين مع المصريين في حكم مصر وأنشأ قوة عسكرية من الشوام والأقباط بمعاونة ضابط فرنسي يسمى لاستاريس ، وسخر منه المصريون وسموه الجزال يعقوب . ولكن الثورة لم تستطع الصمود للمدفعية الفرنسية التي دكت حي بولاق دكا ، وانتهت ثورة القاهرة الثانية في ( ١٥ أبريل ١٨٠٠ ) ، وقبض الفرنسيون على زعمائها وصالحهم كليبر على أداء غرامة قدرها عشرة ملايين من الفرنكات .

أما المماليك فقد صالحوا الفرنسيين ، وتولى « مراد بك » فضاق المصريون ذرعا بالمماليك والأتراك ، وطردوهم من مصر إلى الشام بمعاونة الفرنسيين .

وظل الإنجليز يحاولون إخراج الفرنسيين من مصر ، وكان كليبر قد قتل وتولى بعده مينو ، وأخيراً تمكنوا من إخراجهم بمعاهدة ، أميان ، وغادروا مصر على سفن انجليزية فى ( أول سبتمبر ١٨٠١ ) . وقد وقفنا هذه الوقفة الطويلة عند الحملة الفرنسية على مصر لنقول إنها حطمت الأسوار التي كانت مصر تعيش فيها وأخرجتها من ظلمات العصور الوسطى ، وعادت مصر إلى التبعية التركية إلا أن الحال قد تغير كثيراً ، وشعب مصر الذي واجه الفرنسيين وقام ضدهم — بثورتين لم يعد إلى الماضى قط ، فقد فقد المشايخ زعامتهم وتفتحت أمام المصريين آفاق جديدة ، ولكن كان ينبغى أن ينضم الأتراك وأنصارهم من الباشوات إلى الشعب وترسم خطة النهوض ، لأن الشعب نفسه كان فقيراً جداً وجاهلا إلى حد بعيد ، والأتراك كانوا بعيدين عن هذا التفكير لأنهم — وكبار رجال دولتهم خاصة — كانوا في درك سحيق من الفساد .

وقد تعودنا أن نلوم الأتراك وننقدهم ، والحق أنهم يحملون مسئولية كبرى عن المصير السيىء الذى سار إليه العرب بعد هذه البداية التى يمكن أن توصف بأنها طيبة ، ولهذا فسنكف عن لوم الأتراك ، ونقول — جملة — إنهم قدموا للعالم العربى خدمتين جليلتين ، هما حسبهم ، الأولى : هى إخراج العراق من سلطان الإيرانيين بعد معركة تشالديران (سنة ١٥١٨) ، والثانية : هى إنقاذ المغرب العربى — عدا المملكة المغربية — من سلطان الاسبان وحلفائهم من الأوروبيين خلال القرن السادس عشر أيام السلطان سليمان القانونى ، وقد تكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل في هذا الكتاب

والدولة العنانية مستولة عن كثير مما أصابنا وأصاب غيرنا ممن دخل تحت سلطانها ، ولكن الأتراك أيضاً كانوا في نفس الحالة من السوء ، لأنهم كانوا يعانون نفس المشاكل التي انحدرت بعالم الإسلام . كانوا يعانون من الحكم المستبد والجند المرتزقة ، والدولة العنانية كانت في أوجها في القرن السادس عشر أيام سليم الأول وسليمان القانوني ، كانت أغنى دولة إسلامية عرفها التاريخ ، وكان دخلها أضعاف دخل دولة مثل الدولة العباسية ولكن الحكم المستبد يذهب بمال الدول ويقطع أوصال العلاقات داخل الدولة ، وجيش الانكشارية الذي قهرت به الدولة العنانية الدنيا انتهى به الأمر إلى أن أصبح أكبر سبب من أسباب تدهوزها ، لأن أفراده كانوا في زيادة ورواتهم في ارتفاع وعملهم أقل ونوعهم أسوأ ، والمعلومات عن الدنيا حول الدولة كانت قليلة جدا ، ويكفى أن الدولة لم تتنبه إلى خطر الروس إلا عندما قامت الدولة الروسية الجديدة وأصبحت قوتها أضعاف قوة الأتراك لأن بطرس الأكبر عندما نهض بدولة الروس قاطع الماضى واتخذ دول الغرب نموذجا لدولته ، فأنشأ مصانع

السلاح ووضع أساس الصناعة فى روسيا فى حين أن سليمان القانونى \_\_ رغم ذكائه وكفايته \_\_ زاد الحواجز بين العثمانيين والغربيين وزاد الحواجز مع الغرب . وعندما تحطم أسطوله فى معركة « ليبانتو » أمام الاسطول الاسبانى الأوروبى كان معنى ذلك هبوط الدولة العثمانية عن مستوى كبار الدول ، وعندما انهزمت جيوش الدولة أمام الروس والتمسا والمجر فى معركة « كتشك لينارجى » سنة ( ١٧٧٤ ) هبط مستوى الدولة العثمانية وبدأت قصة الرجل المريض . وانحطت معها كل الدول الداخلة فى طاعتها من المغرب إلى العراق .

\* \* \*

كانت مصر أولى بلاد العالم الإسلامى نهوضا بسبب الحملة الفرنسية ، ولكنها أخطأت خطأ جسيما عندما اختارت محمد على ليكون واليها . ومحمد على كان رجلا عبقريا بلاشك ، ولكنه كان رجلا مرتزقا بلا قلب أو عواطف ، وكان طموحه طمعا ، والمصريون كانوا أحوج إلى رجل إنسانية .

لقد عمل المصريون بأقصى طاقاتهم فى أيامه ، وحاربوا فى الشام وآسيا الصغرى وبلاد السودان ، وأثبتوا أنهم يستطيعون النهوض ببلادهم إلى أعلى المستويات ، ولكنه باع المصريين فى د معاهدة لندن ، فى مقابل الاحتفاظ بمصر ولاية لنفسه ولأولاده فى ( معاهدة لندن ، ١٨٤٠ ) ، وجاء ابنه عباس فأقفل المدارس وهبط بالجيش إلى أدنى مستوى وأصبحت مصر فى أيام عباس هذا فى نفس الحال السيئة التى كانت فيها قبل حكم محمد على .

والسبب الذي حدا بالمصريين على اختيار محمد على واليا عليهم هو سوء الحال الذي كانت عليه البلاد بعد خروج الفرنسيين ، فالأثراك كانوا ينسبون إلى أنفسهم الفضل في إخراج الفرنسيين من مصر ، ومن ثم فقد كانوا يرون أن من حقهم أن يعودوا إلى سيادة مصر والتصرف فيها كما كانوا قبل الحملة الفرنسية ، وكانوا يطالبون باتاوة مالية سنوية ضخمة . أما المماليك فعادوا إلى مصر وانقسموا ثلاثة أقسام : قسم يؤيد الإنجليز ويتزعمه « محمد الألفي » ، وقسم يؤيد الفرنسيين ويرأسه « مراد بك » وقد توفى « مراد بك » ( سنة ١٨٠١ ) وخلفه الطنبورجي بك ثم البرديسي بك ، و على مصر بعد خروج بك . و على مصر بعد خروج

السلاح ووضع أساس الصناعة في روسيا في حين أن سليمان القانوني — رغم ذكائه وكفايته — زاد الحواجز بين العثمانيين والغربيين وزاد الحواجز مع الغرب . وعندما تحطم أسطوله في معركة • ليبانتو • أمام الاسطول الاسباني الأوروبي كان معنى ذلك هبوط الدولة العثمانية عن مستوى كبار الدول ، وعندما انهزمت جيوش الدولة أمام الروس والتمسا والمجر في معركة • كتشك لينارجي • سنة ( ١٧٧٤ ) هبط مستوى الدولة العثمانية وبدأت قصة الرجل المريض . وانحطت معها كل الدول الداخلة في طاعتها من المغرب إلى العراق .

\* \* \*

كانت مصر أولى بلاد العالم الإسلامى نهوضا بسبب الحملة الفرنسية ، ولكنها أخطأت خطأ جسيما عندما اختارت محمد على ليكون واليها . ومحمد على كان رجلا عبقريا بلاشك ، ولكنه كان رجلا مرتزقا بلا قلب أو عواطف ، وكان طموحه طمعا ، والمصريون كانوا أحوج إلى رجل إنسانية .

لقد عمل المصريون بأقصى طاقاتهم فى أيامه ، وحاربوا فى الشام وآسيا الصغرى وبلاد السودان ، وأثبتوا أنهم يستطيعون النهوض ببلادهم إلى أعلى المستويات ، ولكنه باع المصريين فى و معاهدة لندن ، فى مقابل الاحتفاظ بمصر ولاية لنفسه ولأولاده فى ( معاهدة لندن ١٨٤٠ ) ، وجاء ابنه عباس فأقفل المدارس وهبط بالجيش إلى أدنى مستوى وأصبحت مصر فى أيام عباس هذا فى نفس الحال السيئة التى كانت فيها قبل حكم محمد على .

والسبب الذى حدا بالمصريين على اختيار محمد على واليا عليهم هو سوء الحال الذى كانت عليه البلاد بعد خروج الفرنسيين ، فالأثراك كانوا ينسبون إلى أنفسهم الفضل فى إخراج الفرنسيين من مصر ، ومن ثم فقد كانوا يرون أن من حقهم أن يعودوا إلى سيادة مصر والتصرف فيها كما كانوا قبل الحملة الفرنسية ، وكانوا يطالبون باتاوة مالية سنوية ضخمة . أما المماليك فعادوا إلى مصر وانقسموا ثلاثة أقسام : قسم يؤيد الإنجليز ويتزعمه « محمد الألفى » ، وقسم يؤيد الفرنسيين ويرأسه » مراد بك » وقد توفى « مراد بك » ( سنة ١٨٠١) وخلفه الطنبورجي بك ثم البرديسي بك ، ولم يكن أحد منهم مع المصريين . وكان أول وال تركى على مصر بعد خروج بك .

الفرنسيين محمد باشا خسرو ، فأرسل جيشا إلى و بنى سويف ، لمحاربة البرديسى فانهزم الجيش عند و بنى سويف ، وانتشر المماليك فى الوجه البحرى وتحصنوا عند دمنهور واتصلوا بالإنجليز الذين كانوا فى الإسكندرية ، فانتصر البرديسى على الأتراك انتصارا كبيرا فى ( نوفمبر ١٨٠٢ ) . ثم غادر الإنجليز مصر بعد أن تمت معاهدتهم مع الفرنسيين ( سنة ١٨٠٢ ) ووكلوا حماية مصالحهم لمحمد الألفى بك ودعوه إلى انجلترا حيث أكرموه ووعدوه بأن يسعوا لدى الأتراك حتى يعينوه واليا على مصر .

في هذه الظروف وفد و محمد على ٤ إلى مصر سنة ١٨٠١ ضابطا برتبة بمباشى في الحامية العثانية ، وهو ليس تركيا بل ألبانيا من و قولة ٤ ، ومنذ استقراره في مصر بدأ يفكر في وسيلة يحوز بها السلطان . وأراد الوالى التركى محمد خسروا باشا محاربة المماليك في الصعيد ، وأمر الجند بالمسير لحربهم فرفضوا حتى تدفع لهم رواتبهم ، ثم قام أحمد باشا طاهر رئيس المناوئين لخسرو باشا ، ووقع الاتفاق بين أجمد ووقع النزاع بين الانكشارية والجيش وتزعمهم أحمد باشا ، ووقع الاتفاق بين أجمد باشا ومحمد على رئيس الارناؤد وكانوا أكثر قوة في الجيش وعددهم وعددهم وعددهم وعددهم وعددهم وعددهم وعددهم وسياسا وسيا

واتجه محمد على إلى الاتفاق مع البرديسي بك زعيم المماليك وقبضا على خسرو باشا وسجناه في و القلعة ، وأقبل و محمد الألفى ، من انجلترا يؤيده الإنجليز ، وطالب الجند بالرواتب فأحالهم محمد على إلى البرديسي وقام الجند على المماليك وطردهم من القاهرة ثم أرسلت الدولة واليا جديدا هو خورشيد باشا وهنا نجد المصريين يسيرون إلى محمد على بزعامة و عمر مكرم ، و و الشيخ الشرقاوي ، في مايو ١٨٠٥ وعرضوا الولاية على محمد على لأنه وعدهم بالعدل وحماية البلاد من مساوئ الأتراك فصدقوه وانتخوه واليا وألبساه ( عمر مكرم والشيخ الشرقاوي ) الكرك والقفطان مرز الولاية ، ثم سار الارناؤد إلى القلعة وخلصوا خسروا باشا وكتبوا إلى السلطان العثماني ليؤيد اختيارهم ، وتلك كانت الدولة قد أقرت اختيارهم ، ولكنا تخلصنا من مأساة احتدا والاده .

المهم أن المصريين ارتكبوا هذا الخطأ الكبير ، وحرموا أنفسهم من ولاية أمورهم بأنفسهم . ولم يكن « عمر مكرم » بأقل موهبة من محمد على ، ومن يدرى فلعله كان يستطيع سياسة الأمور بطريقة أحسن . وليس فى هذا إنكار لموهبة محمد على فقد كان الغالب أنه سيستمر على العمل في مصر في خدمة الوالى الجديد ، ولكن من المؤكد أننا كنا سننجو من أنانيته وإنكاره لفضلنا ، ومن الممكن كذلك أن الدولة العنانية كانت تقر ولاية مصرى على مصر مادام بيقى في طاعة الدولة العنانية .

ومنذ تولى محمد على أمر مصر فى يوليو ١٨٠٥ أظهر عقرية نادرة فى تعلية ذاته وتقوية مركزه وانشاء دولته ، ولكنه فى كل حملة لم يفكر فى المصريين ولا هو أحبهم من حوله والقدرة على قيادتها ، وعلى الرغم من الكثير الذى عمله فقد انتهى كله من حوله والقدرة على قيادتها ، وعلى الرغم من الكثير الذى عمله فقد انتهى كله قبله ، وكان رجلا خيرا وكان قريبا من المصريين يعرف قدر ما يمكن أن يقوموا به ، أما إخوة إبراهيم فقد كانوا مرتزقين وأغبياء وجهلاء ، وقد سيطر عليهم الأجانب به ، أما إخوة إبراهيم فقد كانوا مرتزقين وأغبياء وجهلاء ، وقد سيطر عليهم الأجانب ولأتراك واستغلوهم واستغل هؤلاء جميعا المصريين استغلالا شائنا وعلى الرغم من أبناء محمد على ومعاونوهم وكلهم أجانب ما بين أوروبيين وترك وجراكسة وأرمن وأكراد ومغاربة ويونانين وأشكال شتى على الاستثنار بكل شيء من دون المصريين المصريين أفادوا — رغم ذلك الظلم كله — من الناحية المعنوية ، فقد تعلم منهم ولكن المصريين أفادوا — رغم ذلك الظلم كله — من الناحية المعنوية ، فقد تعلم منهم مارك وما كان لهم من دور فى نهوض مصر والعالم العربي .

و لم يقتصر الامر على زعماء النهضة الفكرية من رفاعة رافع إلى محمد عبده بل نهض كذلك الكثيرون من المصريين من المشتغلين بالزراعة والتجارة ، ورغم الاحتلال البريطانى الذى كان إلى حد ما نتيجة لسياسات أسرة محمد على ورجالهم نهضت مصر وعوضت الكثير مما خسرته ، وتمهد الطريق لثورة ( سنة ١٩١٩ ) التى تعتبر من مفاخر الشعب المصرى بعد ما عانى طول القرن التاسع عشر .

\* \* \*

وكان أسوأ ما لقى محمد على من الجزاء ممن كان يظن أنهم أصدقاؤه ما وقع له فى بلاد الشام . أضافت الحكومة التركية إلى ملك محمد على بلاد الشام مكافأة له على ما قدم لها من الخدمات فى جزيرة العرب وبلاد اليونان ، فولى ابنه إبراهيم واليا على بلاد الشام ( من ١٨٣١ إلى ١٨٤١ ) وابراهيم كان خير أولاد محمد على فحرمت مصر من حدماته هذه المدة وانصرفت جهوده إلى بلاد الشام . وكانت بلاد الشام في الحكم التركى قبل الحكم المصرى في أسوأ حال من الفوضى وسوء الإدارة ، وهي ليست بلادا سهلة ولا بيضة الحكم ، ولكنها طوائف وجماعات شتى : دينية وعرقية وكلها متقاطعة متدابرة ، وكان حاكم الشام التركى قبل إبراهيم باشا لا يحفل بمصالح أهل الشام ، ويحكم على الطريقة العثانية المعروفة : طريقة الفساد والرشوة وعدم الاكتراث ، فلما جاء إبراهيم بذل أقصى جهده في إنشاء حكومة صالحة ، ولكن ارضاء أهل الشام جميعا في ذلك العصر كان شبه مستحيل ، فقد كانت الطوائف كلها تعانى ، وكلها تريد أن تتخلص من متاعبها ، والعداوات بين بعضها البعض كانت متزايدة ، وقد أطمعهم عدل إبراهيم ولينه وحرصه على إرضائهم فمضوا يبالغون في المطالب .

وفى نفس الوقت فتح إبراهيم أبواب الشام للأجانب من الأوروبيين ، فتكاثر فيها القناصل وبعضهم كان من الإنجليز والفرنسيين والايطاليين والروس ، وبعضهم الآخر كان من أهل البلاد يتولون الأعمال القنصلية للدول الأوروبية في نواح شتى ويتمتعون بامتيازات واسعة ، يستغلونها كلها لمصلحتهم وكانت الدول الأجنبية تشعر بخوف بالغ من ناحية محمد على ، فقد كانت وراءه مصر بثرائها وكان محمد على موهوبا في احتيار الرجال الأكفاء من أمثال الكولونيل سيف وكلوت بك ولينان دى بلفوند ممن نهضوا له بجوانب كبرى من عملية النهوض ، فقوى جيشه وازدادت ثروته ، وأقام المشروعات والمصانع الكثيرة وقوى شأنه وازدادت المخاوف منه ، واشتدت الدسائس ضد الحكم المصرى في بلاد الشام، ويكفى أن نشير هنا إلى موقف « بالمرستون » رئيس وزراء بريطانيا من محمد على . فقد أبغضه واحتقره وحاربه وتمنى زوال دولته ، ولا أذكر أنني قرأت شيئا يدل على أن ؛ بالمرستون ؛ عرف محمد على معرفة حقيقية ، وإنما هو كان رجل سياسة بريطانيا يرى أن بريطانيا لم تخرج الفرنسيين من مصر لتقوم في مصر دولة قومية قوية ، وإنما لكي تستولي عليها هي ، ومن هنا كان بغضه لمحمد على ومعاداته إياه وعمله على اسقاطه واجتهاده في أن تعود مصر إلى الدولة العثمانية ، فهذه هي المقبرة ، وهذا أضمن سبيل لاستيلاء بريطانيا على مصر . وهكذا كان .

وعلى أى حال فإن محمل على تنازل في ( معاهدة لندن سنة ١٨٤٠ ) ثم في ( فرمان يونيو ١٨٤١ ) الذي يقرر أن مصر ولاية عثمانية تؤدي جزية سنوية قدرها ( ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مجيدى )كل سنة ويمكمها محمد على وأولاده من بعده حكاما محليين ، أي أن مصر فقدت كل أمجادها العسكرية ومركزها الدولي وأصبحت محض ولاية عثمانية ، حتى امتداد مصر في السودان ـــ وهو أساس دولة وادى النيل ـــ ترك دون تحديد ، و لم يكترث محمد على لذلك أدنى أكتراث ، وذهب هو بنفسه (١٨٤٦) إلى تركيا وقدم فروض الولاء للسلطان. وعاد إلى مصر وقد دب في جسده دبیب المرض الذي مات به ( سنة ۱۸۶۸ ) فاذا كان قد قدم إلى مصر في سن الخامسة والعشرين مثلا ، وتولى أمرها ( سنة ١٨٠٦ ) وهو في الثلاثين من عمره فتكون سنه عند وفاته ثلاثا وسبعين سنة . وهي ليست بالسن العالية التي تبرر الآلام المبرحة التي كان يعانيها خلال السنتين الأخيرتين من عمره خصوصا بعد موت ابنه إبراهيم ( سنة ١٨٤٦ ) وكان إبراهيم هو الأمل الوحيد لمصر ، لأن عباس ابن محمد على عندما قدم من الحجاز وتولى مصر ( سنة ١٨٤٨ ) اغلق المدارس والمصانع وأوقف كل عمل تقدمي فكأن مصر قد عادت بعد العناء إلى ما كانت عليه قبل محمد على فلم ينشأ فيها جيش أو تتم فتوح أو تقم مصانع ، وكل الذي بقى هو الأشياء الثابتة التي لا يمكن الغاؤها : كالقناطر الخيرية وترعة المحمودية وبعض الأعمال الزراعية المماثلة .

ونسأل الآن : ما السبب في ذلك الفشل الذريع الذي لقيه محمد على في أخريات أيامه مع ما نعلم من ذكاته وقدرته ومواهبه الإدارية والعسكرية والسياسية التي لاتحصى ؟

السبب — فيما يبدو لى — أن محمد على لم ينسب إلى مصر أو شعبها . فظل طول حياته رجلا دون هوية ، فلا هو مصرى ولا هو تركى ، وإنما هو أجنبى مغامر وفد إلى مصر واستغل مصر لمصلحته دون أن يعرف المصرين أو يتصل بهم اتصالا يذكر ، فقد كانوا عنده فلاحين ( يزرعون الأرض ليستولى منهم على أعلى ما يستطيع الحصول عليه ) أو مشايخ وفقهاء تقليديين يعيشون فى الماضى ولابد من إبعادهم عن التشريع أو التعليم الذى يريده هو ، أو تجاراً صغاراً وأهل حرف فقراء من المدن .

مع أننا نعرف أن شعب مصر شعب موهوب ، وهو يستجيب للإسلام والتعليم . ويفهم مطالب عصره إذا هو تيسرت له أساليب العمل والنشاط ، وهو سريع الفهم وقد اعترف محمد على بذلك عندما رأى نجابة المصريين ومهارتهم في ومدرسة الهندسة ، التي أنشأها ( سنة ١٨١١ ) ، ولكن دواعي الخير في قلبه كانت قليلة والجوانب الإنسانية في كيانه كانت أقرب إلى الجفاف ، فأسرع إلى الاستعانة بمن تصور أنهم على خبرة أو قدرة بإدارة أمور الدول من أجانب على مستوى ضئيل من الإنسانية ـ فيما عدا نفرا من الفرنسيين من السان سيمونيين الذين وفدوا عليه وعملوا معه ، أما رجال دولته من أبناء المماليك من جراكسة وأتراك وأكراد وغذ ، وقد انتفع بهم بالفعل ولكنهم أضروا بمصر والمصريين ضررا بليغا ، فقد حرموهم فرصة العمل والنهوض وأساءوا إلى الناس حيث كانوا كما حدث في الشام والسودان ، ومعظم الآثام التي يذكرها السودانيون للحكم المصري أيام محمد على وما بعده يرجع إلى تصرفات رجال محمد على هؤلاء ، وهم ينسون أن المصريين عانوا منهم أضعاف ما عانى السوادنيون ، بل ان الأتراك العثمانيين عانوا في بلادهم من حكامهم أهوالا بالغة ، ولولا أن العماد الحقيقي للحياة في الأناضول ـــ وهو معظم تركيا ـــ يقوم على الزراعة والرعى لتدهورت الدولة العثانية ولتعرضت لأزمات قاتلة ، والمنزة الكبرى للفلاح أو الراعي التركي على مثيله في مصر والسودان هو أن أرض الأناضول وعرة ومسالكَها عسيرة ، والوصول إلى الفلاح أو الراعي عمل شاق أيسر ما كان الواحد منهم يعمله إذا سمع باقتراب الجابي هو الصعود إلى أعلى الجبل، وإذا كان راعيا أخذ معه ماشيته ، و زراعة الأناضول نصفها حبوب وبقيتها أشجار والحبوب تزرع وتجنى قبل أن يأتي الجابي وإذا جاء قبل الحصاد ردوه برشوة ، أما الشجريات فماذا يفعل الجابي أمام أشجار تفاح وخوخ ومشمش إذا اتفق أهل القرية على ألا يشتري أحد منهم ثمرة من محصول جاره ؟

ونعود فنسأل: ولكن ما السبب فى كراهة انجلترا وروسيا وتركيا لمحمد على وحرص هذه الدول الدائم على استصغار شأنه واعتباره مغامرا مرتزقا لا يستحق أى تأييد ؟

السبب فى ذلك هو أن محمد على منذ أن تولى أمر مصر بانتخاب من المصريين فى (يوليو ١٨٠٥) لم يعتبر نفسه قط مصريا حتى ولو كان اقترب من المصريين – فظل دائما فى نظر الغرب واليا تركيا مطيعا تارة وثائرا أخرى ولكنه وال عثمانى ، وعندما وقع الخلاف بينه وبين الأتراك أصبح واليا ثائرا خارجا على النظام والسلطان العثمانى ، ولو أن محمد على تنبه إلى أهمية هذه النقطة لتغير وضعه

والمعاهد وهبط بالجيش إلى مستوى قوة خفر ، فكأنك ـــ كما يقول المثل العامى ــــ • يا أبو زيد ما غزيت ﴾ !

وليس هذا مجرد كلام حماسي أقوله لأنني مصرى ، بل أنا أنظر إلى شهامة و رفاعة رافع الطهطاوى و وتساع نظره وأفقه في كلامه عن أوروبا والحضارة الأوروبية في كتاب مثل و مباهج الألباب العصرية في مناهج الأفكار العصرية و ورفاعة كان من الجيل التالى لجيل عمر مكرم ، وعمر مكرم كان رجلا شهما بليغا قوى القلب ، ومثله كان الشيخ عبد الله الشرقاوى ، الذي رفض أن يضع على صدره شارة الثورة الفرنسية المثلثة الألوان وألقاها على الأرض وخرج ، ومثلهما كان وأحمد المجهوقي ، حاكم الإسكندرية الذي أعدمه الفرنسيون لشهامته ونخوته ، وهذا البلد \_ مصر حاكم الإسكندرية الذي أعدمه الفرنسيون لشهامته وغوته ، وهذا البلد \_ مصر حاكم الإسكندرية الذي أعدمه الفرنسيون لم الحقد والحسد منها على أعمال الشهامة وفكره ، وقلوب الناس كانت أقدر على الحقد والحسد منها على أعمال الشهامة والقيادة .

. . .

ولكن محمد على وأسرته إذا كانوا قد هدموا بيدهم ما فعلوه وأعادوا مصر ولاية عثانية يتصرف في أمورها الإنجليز والفرنسيون — بل الروس أحياناً — فان المصريين أنفسهم لم ينسوا ما قاموا به خصوصا عندما خاضوا المعارك بقيادة إبراهيم باشا في الشام والأناضول، وبقيت هذه الذكريات حية في القلوب لتنتعش في أيام سعيد الشام والأناضول، وبقيت هذه الذكريات حية في القلوب لتنتعش في أيام سعيد باشا، وأحمد عرابي كان ثمرة عصر سعيد الذي تميز على غيره من أفراد إبراهيم بن معمد على بميله إلى المصريين وحبه لمصر، ومهما يكن ما صدر عن و أحمد عرابي بعد مظاهرة (١٥ سبتمبر ١٨٨١) فإن الرجل يظل نادرة في عصره، فقد وقف في وجه الحديو وهماعته ونادى بأن مصر للمصريين ووقف من وراثه الشعب، وكانت ظروف عرابي سيئة، والقليلون ممن كانوا معه لم يكونوا على مستواه، والحونة من حوله كانوا بلا عدد، وصدمة مواجهة الحديو والاحتلال معه كانت والحونة من أن يتحملها الكثيرون، ورغم ما انتهى إليه أمر عرابي فإنه يظل قائد أقوى من أن يتحملها الكثيرون، ورغم ما انتهى إليه أمر عرابي فإنه يظل قائد أعيال التحرير التي سارت مع ه مصطفى كامل ، وعمد فريد ثم و سعد زغلول ، أجيال التحرير التي سارت مع ه مصطفى كامل ، وعمد فريد ثم و سعد زغلول ، لأن نفوس المصريين خصبة طيبة مثل أرضها، وطوال القرن التاسع عشر، ومنذ أحيام الفرنسيون الجدار العثاني كانت نار النهوض تتلظى تحت الرماد. والمصريون أبناء الفلاحين الذين كرههم محمد على ورفض أول الأمر الاعتاد الأصلاء ؛ المصريون أبناء الفلاحين الذين كرههم محمد على ورفض أول الأمر الاعتاد

عليهم حتى تدخل الكولونيل « سيف » وهو سليمان باشا الفرنساوي ـــ وأفهم محمد على أن الفلاحين يمكن أن يكونوا أحسن الجنود إذا هم تعلموا وتدربوا ، وبدأ التجربة بنفسه وعمل معه فيها ٥ إبراهم ٥ ابن محمد على وإبراهيم كان يقول انه ليس تركيا فقد أتى إلى مصر صبياً وفي مصر نشأ فهو عربي ، والعربي في ذلك العصر هو المصري والشامي والعراقي، والحقيقة أن الأتراك كانوا يسمونهم جميعا أولاد عرب، وكان إبراهيم بعد أن قاد المصريين وانتصر بهم قد عرف قدرهم واعتز بهم وصار يقول : أنا لست تركيا فانني جئت مصر صبيا ، ومنذ ذلك الحين مصرتني شمسها وغيرت ف دمي وجعلته دما عربيا<sup>(١)</sup> وكان إبراهيم يدهش لموقف أبيه من المصريين والعرب عامة ، فرغم أن انتصارات المصريين على الأتراك كانت نصرا له فقد كان يؤلمه ويرى الناس ذلك في وجهه . و « إبراهيم » هو صاحب فكرة فصل البلاد العربية عن الدولة العثمانية وإنشاء دولة عربية ، وقد أعطى نفسه لقب ه سر عسكر بلاد العرب » ولكن أباه رده عن هذه الفكرة ، ومن سوء الحظ أن ذلك اقتصر على ﴿ إبراهم ﴾ ومات معه قبل موت محمد على . وبقى محمد على الألباني المشترك المرتزق وكان ذلك من أضعف جوانبه ، لأن انجلترا وروسيا ظلتا تعتبرانه واليا تركيا خارجا على الطاعة ، وفي معاهدة ( لندن ١٨٤١ ) اقتصر سلطانه على ولاية مصر داخا نظام الدولة العثمانية ، وقد أصابه من ذلك بلاء عظيم وورث خلفاؤه ــ عباس ومن بعده ــ ذلك فأصاب ذلك مصر بأسوأ الأضرار ، فقد ظل المصريون مبعدين عن إدارة بلادهم ، وظلت مصر ولاية عثانية تنتظر تصفية الدولة العثانية لتصير في قسمة صاحب النصيب ، ولو كانت مصر مركز دولة عربية لما حدث لها ذلك أبدا ولاستمر النهوض على يد ، إبراهيم ، ولما مسها شيء من البلاء الذي أصابها كجزء من التركة التركية ، وربما كان وجه تاريخها قد تغير .

و لم يعرف محمد على قدر النعمة التي أنعم الله عليه بها عندما أراد له أن تقوم دولته في مصر إلا عندما ذهب إلى الشام .

فان مصر والجزيرة العربية هما القطران الوحيدان في المنطقة المتوحدان عنصريا ، فان المصريين ليست فيهم اختلافات عنصرية كالتي تمزق بلاد الشام ، حتى أقباط

<sup>(</sup>١) د. لطيفة عمد سالم : ١ الحكم المصرى في الشام ؛ ( ١٨٣١ \_ ١٨٤١ ) القاهرة ١٩٨٣ ص ١٨

مصر لايكاد الإنسان يلحظ أنهم يختلفون عن المسلمين في الطبيعة والتفكير ، فالكل مصريون، وحاكم مصر لا يعاني من أقليات أو عنصريات، وتلك نعمة من الله كبرى . ولكن سوء حظه جكعله يسعى حثيثا ليضم الشام إلى مصر بحجة أن الشام درع لمصر أو أمان لها وهذا وهم باطل وغير صحيح جملة أو تفصيلا ، وبلاد الشام في ذاتها ليست درعا لشم، ولا لبلاد الشام نفسها ، فهي خليط عجيب من مناطق مختلفة في الطبيعة والجغرافية والسكان ، فهناك في بلاد الشام كل نوع من أنواع التكوين الجغرافي من الصحراء الرملية أو الصخرية القاحلة إلى الأرض السهلية البالغة الخصوبة وبين ذلك توجد البوادي الصالحة للمرعى والجبال من كل ارتفاع والوديان والهضاب والسواحل وما إلى ذلك . وهذه الطبيعة أوجدت في بلاد الشام خليطا من السكان والأديان لا شيبه له إلا في الهند التي هي شبه قارة ، قالت في ذلك د. لطيفة سالم: ٩ وقد تباينت التقارير الرسمية في رصد السكان ولذا فقد كان توخي التوسط ( هو ) ما اتبع في هذه الدراسة ، فبلغ المسلمون ٩٩٧٠٠٠ نسمة والبدو ( وهم مسلمون ) ۲۲۰۰۰ والمقاولة ( وهم شيعة مسلمون ) واليزيديون ١٧٠٠٠ ، والدروز ٤٨٠٠٠ والكاثوليك والموارنة ٢٦٠٠٠٠ والأرثوذكس ٣٥٠٠٠ واليهود ١٧٥٠٠٠ (١) وبذلك يشكل الجميع ١,٨٦٤٠٠٠ نسمة والمسلمون السنيون كادت مذاهبهم تنحصر في الشافعي وأبي حنيفة وانضم تحت لواء الشيعة المقاولة والعلويون والاسماعيليون ، وأما الدروز فلهم من الأسرار ما يحفظونها في حدودهم وتجمعهم في إطار موحد ، ويعتبرهم البعض في عداد المسلمين بينها يرى الآخرون انهم أنصاف مسلمين ، وهناك النصيريون وهم أصحاب عقيدة مختلفة تطغى عليها الوثنية ، وتمثلت الطوائف المسيحية في الكاثوليك والاثوذكس والموارنة ، فدخل تحت الأولى الروم والسريان واليعاقبه والأرمن واللاتوى ، وجاهدت فرنسا في إسباغ حمايتها الدينية عليهم وضمت الثانية الروم والأرمن واليونانيين والأقباط والأحباش، أما الثالثة ( الغالب أن المراد هنا الموارنة ) فاعتبرت أهم طائفة لدورها البارز في المنطقة ، وأيضا أدخلتهم فرنسا في كنفها وكان لهم الموقف الواضح أثناء الحروب الصليبية . وأخيراً لم يكن لليهود القدر العددي المدعم

<sup>(</sup>١) أظن أنه في تقدير اليهود بهذه النسبة مبالغة واضحة .

وكان بين هذه الجماعات من العداوات ما يصل إلى الجذور ولا يمكن استئصاله ، وكانت الحروب وأعمال العداوة على قدم وساق بينها حتى كانت تقع بين الإخوة .

والحقيقة أنه ليس لمصر فى بلاد الشام كلها ما يهمها إلا بيت المقدس لوجود الحرم القدسى ومسجد الصخرة بها ، وهذه كان من الممكن أن يفرض عليها محمد على سلطانه ليجمع بين المساجد الإسلامية الكبرى ويؤيد مركزه فى العالم العربى .

ولكن محمد على وقع فى شرك الشام ، وكان فيه حتفه بالضبط كما وقع فى نفس الشرك جمال عبد الناصر وكان فيه حتفه . وتركيا زادت مخاوفها من محمد على وسعت فى القضاء عليه واجتذبت إليها الدول بسبب الشام . ولواختص محمد على وادى النيل لما صعب عليه الاستقلال به ولما خافته الدولة ولكان له \_ أقصد لمحمد على \_ تاريخ آخر .

\* \* \*

والمهم عندنا هنا هو أن فترة الحكم المصرى في بلاد الشام كانت فترة الحرية التي جعلت لبلاد الشام مكانا في النهضة الفكرية العربية وهذه الحرية التي منحها إبراهيم لبلاد الشام كانت شيئا جديدا لم يعتده أهل البلاد فأساءوا استخدامها . وكانوا قبل ذلك يعيشون في دوائر مغلقة : كل طائفة تدبر أمرها بالطريقة التي تريد ، والمهم ألا تسبب متاعب للسلطان العثمافي ، فكانت الحروب وصور التطاحن دائرة فيما بينها وكل منها تحاول أن تحافظ على كيانها وسط جيرانها ، سواء كانوا من أهل جنسها وملتها أم لم يكونوا ، والدولة العثمانية أغلقت مواني الشام . فكان لا يدخلها من الأجانب إلا القليلون ، وهؤلاء القليلون كانو إما تجارا يقتصر دخولهم على المواني ويقيمون في الفنادق فيها لا يبارحونها ، وإما حجاجا يغامرون بالمجيء إلى بلاد الشام لزيارة الأراضي المسيحية المقدسة في القدس وبيت لحم والناصرة وما إليها ثم يخرجون من البلاد ، وكان في الشام ناس متخصصون يعملون أدلة لأولئك الحجاج ونرى نما البلاد ، وكان في الكتب التي كتبها بعض المغامرين من رحالة الأوروبيين من أمثال داوتي وكيخليك ويوركهارت السويسرى الأصل .

وكان جبل لبنان ــ كما هو فى طول تاريخه ــ منطقة اقطاع واسع يسيطر عليه الموارنة والكاثوليك منذ أيام الحروب الصليبية ، وكان ملجاً لم يرد التخلص من حكم الدولة الإسلامية قبل الدولة العثمانية وأثناء حكمها ، وقد حاول الأمير فخر الدين المعنى أن يستقل به مستعينا بالبندقية وقام بشيء يشبه ما قام به محمد بك أبو الذهب في مصر ، و لم يفلح في النهاية وفي أيام محمد على كان هناك الأمير بشير ، وكان صنوا لفخر الدين المعى في الحروج على الدولة ، ولكنه كان ذا ذهن متفتح يفكر في الإصلاح والانسلاخ عن الدولة وإنشاء دولة حديثة فأشبه محمد على في ذلك ، ولكنه لم يفلح نظرا لطبيعة البلاد ، فظل و مقاطهجي ، كما كان يقال ، وقد أراد محمد على التعاون معه ، ولكنه لم يكن خالص النية فلم ينجح التعاون ثم إن إمكاناته المادية كانت قليلة ، وكانت قوته الحقيقية في أيدى أتباعه ، ولهذا لم يستطع في النهاية شيئاً .

ثم جاء الحكم المصرى واستقر و إبراهيم باشا ، فى دمشق ومعه قوة عسكرية منظمة تقوم على جنود مصريين مدربين وأسلحة حديثة ونظام محكم رسمه مع و إبراهيم باشا ، الكولونيل و سيف ، فقضى فى وقت قصير على البدو الذين كانوا آفة الأمن والنظام فى البلاد وألغيت الإقطاعيات وقام فى المدن والعواصم حكام نظاميون من رجال الدولة المصرية وأقر و إبراهيم ، النظام فى النواحى ووضع نظاما ماليا قائما على ضرائب منتظمة كما كان الحال فى مصر ، وكانت هذه الضرائب من أكبر أسباب المتاعب .

وكان محمد على قد أقام سلطانه فى الشام على رغم الدولة العثانية التى كانت قد عوضته عن جهوده فى جزيرة العرب واليونان باقطاعه ولاية ( كربد ) وعندما احتج محمد على أعطته و غزة ) وصيدا فحسب دون لبنان أو دواخل البلاد فثار محمد على على الأمر وفرض سلطانه على الشام كله ودخلته جيوشه وأخرجت ولاة آل عثمان وحصنت الشام عند جبال ( طوروس ) واستعانت الدولة العثمانية بحمايتها وبخاصة الإنجليز وتريث هؤلاء وفكروا فى التوسط وإن كانوا قد كرهوا امتداد دولته كراهة شديدة ، فهى تريد أن تظل الدولة العثمانية على حالها السيىء حتى تموت فى مكانها ثم تأخذ من تركتها أقصى ما تستطيع ، وهذه الدولة المصرية العربية الجديدة تفسد عليها كل سياستها .

ولكن محمد على كان يأمل أن يكسب انجلترا إلى جانبه ، وكانت فرنسا تؤيده ، لا حبا فيه ، وإنما كراهة فى بريطانيا ولهذا فقد أعلن • إبراهيم • حرية واسعة فى بلاد الشام وفتح أبوابها للأجانب فتدافع القناصل إلى دواخل البلاد ، وأرادت انجلترا أن تدل بسلطانها فجعلت قنصلها يدخل دمشق فى موكب حافل ، وكانت تلك أول مرة يدخل دمشق قنصل أجنبى مسيحى ، وأرسلت أمريكا قناصلها ، وكان دافعها الأساسى دينيا ، فقد دخلت لتعاون المسيحيين ، وبلغ من وقاحة وكيل القنصل الأمريكى فى القدس أنه أراد أن يرفع العلم الأمريكى ، فأنكر الناس عليه هذا فلم يكترث فقام عليه الناس وطردوه من البلد وأيدتهم الحكومة فى ذلك ترضية للأهالى وبعثت أمريكا بإرساليات دينية أنشأت مدرسة فى جبل لبنان ، وفى هذه المدرسة عمل البستانى ، و اليازجى ، مع الأمريكيين والإنجليز فى دراسة اللغة العربية ، وكان البستانى ، واليازجى ، رجلين ممتازين عملا فى جد مع الأمريكيين والإنجليز . وترجما مؤلفات غربية كثيرة فكانت نتيجة ذلك ما عرف بالنهضة الفكرية العربية المحديثة التى ينسبها الغربيون إلى هذا الذى ظهر فى لبنان ، وهو كما ترى نتيجة للعمل المصرى ، وثمرة من ثمرات النهضة المصرية ، و لم يعترف رؤساء الشام بفضل مصر المصرى ، وثمرة من ثمرات النهضة المصرية ، و لم يعترف رؤساء الشام بفضل مصر فغاروا ووقفوا إلى جانب أعداء ، إبراهيم ، لتعود الحال إلى ما كانت عليه .

وبالفعل اضطر محمد على إلى سحب قواته من الشام والاكتفاء بمصر وراثية فى آل بيته بمعاهدة ( لندن ١٨٤٠ ) كما قلنا سلفا .

\* \* \*

وهذه المعاهدة الأمريكية اعقبتها معاهدة فرنسية في بلاد الشام ، وخرجت من عنة العصور الوسطى وضياع الدولة العثمانية . حقا أن بلاد الشام عادت إلى الدولة العثمانية بعد خروج المصريين ولكن الباب انفتح ورياح التغيير هبت قالت د . لطيفة سالم : « ومع سياسة الانفتاح توافد الأجانب على البلاد ، ويذكر « يورنج » أنه لم يعد هناك أقل خطر على الأوروبيين الذين راحوا يتجولون في دمشق بمفردهم وبملابسهم الخاصة بهم ويذهبون إلى أى مكان يريدونه متمتعين بالأمن التام دون أن تتجه إليهم الأنظار . وعلى هذا زادت الثقة وساد الاطمئنان وانفتح المجال أمام السياحة ، وخرجت التوصيات من محمد على إلى المسلمين بشأن الرحالة الأجانب وقد تحسنت أحوال الناس في بلاد الشام وانتعشت التجارة وانفتحت الأسواق وتحسنت الأحوال نتيجة للسياسة المصرية المعتدلة و لم يكن يضايق الناس إلا الضرائب الني فرضها النظام المصرى ، و لم يكن منها بد ، ومع أن الناس كانوا يدفعون قبل ذلك أضعاف الضرائب المصرية فإن كبار الناس وزعماء الطوائف والجماعات كانوا ذلك أضعاف الضرائب المصرية فإن كبار الناس وزعماء الطوائف والجماعات كانوا

لا يدفعون بل يأخذون ، أما فى ظل النظام المصرى فكان عليهم أن يدفعوا مثل غيرهم ، ومن هنا فقد كانوا يفضلون العودة إلى الدولة الغيانية ، لأن جماهير الناس فى بلاد الشام كانت لا وزن لها فى ذلك العصر ، إنما الأهمية كلها كانت لزعماء الطوائف والجماعات ، ومع أن الولاة السابقين من أمثال ، أحمد باشا الجزار ، تمتعوا بحزايا كثيرة أثناء الحكم المصرى فإنهم فقدوا سلطانهم السياسي . وهذا لم يكن يرضيهم والأمير ، بشير » زعيم الدروز القوى انضم إلى المصريين وكسب منهم كثيرا ولكنه ظل فى الباطن يفضل العودة إلى النظام العنماني .

وقد نجح محمد على في الاتفاق مع الدولة العثانية على حكم الشام لقاء جزية قدرها ( ٣٢٠٠٠ كيس ) ولكن الدولة لم تكف عن التآمر عليه والعمل مع بريطانيا ضده . وكانت الروسيا قد أعلنت عندما توالت انتصارات المصريين على الأتراك حمايتها على الدولة العثانية ، وهذا كان يخيف بريطانيا ويدفعها إلى العمل بكل قواها لاخراج محمد على من الشام ، وأيدتها الدولة العثانية وكل أنصار النظام القديم ، وقد حصلت بريطانيا من الدول الأوروبية \_ عدا فرنسا \_ على موافقة على التدخل العسكرى في بلاد الشام ، وحرضت تركيا أنصارها في الشام فقامت الثورة على المعسكرى في بلاد الشام ، وحرضت تركيا أنصارها في الشام وكان يقود قواتها ضابط المصريين في كل مكان ، ونزل الجنود البريطانيون أرض الشام وكان يقود قواتها ضابط صغير يسمى نايبير وكان ه إبراهيم ، يستطيع الانتصار عليه بكل سهولة ولكن محمد على ارتعب وخانته شجاعته ، فقرر الانسحاب بمقتضى ( معاهدة لندن سنة على ارتعب وخانته المصرية في بلاد الشام ، وعادت إلى الدولة العثانية .

والعودة إلى الدولة العثمانية كانت تعنى إذ ذاك أمرين أساسيين :

الأول: هو العودة إلى المظالم القديمة والركود الحضارى ونظام العشائر والمقاطعجية في بلاد مثل الشام والعراق ، بل في مصر أيضا التي لم تسلم رغم استقلالها الشكلي تحت نظام الخديوية فقد عادت ابتداء من أيام عباس الأول إلى كل مساوئ الحكم العثانى ، أما الأمر الثانى : فهو العودة إلى نظام الامتيازات الأجنبية . وهذه الامتيازات كانت في أصلها اتفاقا تم بين السلطان ا سليمان القانونى الومن وملك فرنسا (فرانسوا الأول) (سنة ١٥٥٥) على أن يكون لفرنسا حق رعاية المصالح الدينية للكاثوليك في أراضى الدولة ، والاتفاق في منشئه لم يكن سيئا جدا إذا هو اقتصر على معاونات تقدمها فرنسا للمنشآت الدينية الكاثوليكية ، ولكنه جدا إذا هو اقتصر على معاونات تقدمها فرنسا للمنشآت الدينية الكاثوليكية ، ولكنه

تطور مع الزمن ونتيجة لضعف الدولة العثمانية وقصر نظر رجالها وسوء نية فرنسا ، فأصبح امتيازا قضائيا ، بمعنى أن الكاثوليك لا يخضعون للشريعة الإسلامية بل لقوانين بلادهم ، وتحولت القنصليات إلى محاكم وصار الأجنبي يقترف الجناية وتعجز السلطات المحلية عن مقاومته لأن ذلك كان بيد قنصل دولته ، وهنا نجد أن روسيا تطالب بنفس الامتياز للرعايا الأرثوذكس ، ثم طالبت انجلترا بنفس الحق وأصرت على أن تتولى شئون البروتستانت ، و لم تستطع الدولة العثمانية إلا الخضوع ، وامتد هذا الامتياز وتشعب حتى إذا وصلنا إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر وجدنا الأوروبيين في البلاد الإسلامية ( الخاضعة للدولة العثانية ) يتميزون على أهل البلاد بميزات دينية وقضائية واقتصادية وسياسية . وهذه الامتيازات أصبحت كارثة كبرى على تلك البلاد ، وهي نتيجة لخضوعها للسلطان العثماني وقد كانت لذلك آثار سیاسیة واجتماعیة سیئة جدا ، وکانت ــ فی مصر مثلا ــ کارثة حقیقیة کان علمی المصريين أن يتخلصوا منها ، ومع أن أي خديـو لمصـر كان يستطيع أن يعلن أنه غير مقيد بهذه الامتيازات ويلغيها في مصر دون أن تعترض الدول على ذلك اعتراضا جديا لأنه غير قانوني أو منطقي ، فإن الحديوية المصرية لم تفعل ذلك لأنها كانت في الحقيقة جزءا من التركيبة العامة العثمانية ، وكان لا بد أن تتغير الدولة العثمانية كلها لكي تتغير هذه المساوىء كلها وما أدت إليه من احتلال سياسي وتأخر و استغلال.

. . .

وما دامت السلطنة العثمانية قد تعرفت إلى هذه الصورة ، والحلافة العثمانية كانت قد الغيت على يد الكماليين ( سنة ١٩٢٥ ) وأخرج السلطان و عبد الجيد ، آخر الحلفاء من استامبول ليعيش بقية حياته منفيا في باريس ، فقد آن الأوان لتصفية تركتها على النحو الذي كانت بريطانيا تفكر فيه طوال القرن التاسع عشر ثم دخلت فرنسا معها في تلك القسمة بعد أن تحالفتا معا في حرب ألمانيا أثناء الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ – ١٩١٨ ) ، وهذه التركة تتلخص في العراق وبلاد الشام والحجاز ، أما مصر فقد كانت بريطانيا قد احتلتها فعلا في ( سبتمبر ١٨٨٢ ) مع الاعتراف بيقائها ظاهريا ولاية عثمانية وقامت مصر بكفاحها الطويل للاستقلال الذي قاده زعماء أبطال نجحوا بالفعل في إيقاظ حركة قومية متميزة ظهرت في صورتها الرائعة في ثورة ( سنة ١٩١٩ ) التي سنحكيها في فقرة خاصة .

وأما الحجاز فقد كان الشريف و الحسين بن على و قد فكر فى القيام بحركة سياسية التبت الأيام أنها كانت من أضر الحركات بالقضية العربية بصورة عامة ، فكر فى أن ينضم إلى بريطانيا والحلفاء وينقلب على الدولة العثانية يعلن عليها الحرب ، وتلك هى الحركة التي عرفت فى أيامها بالثورة العربية الكبرى ، ولم تكن ثورة ولا عربية ولا كبرى ؛ لأن ذلك الرجل لم تكن لديه أدنى فكرة عن حقيقة نفسه أو عن طبيعة الدول التي أراد محالفتها ، فقد كان فى حقيقته واليا من أصغر ولاة الدولة العثمانية سياسيا وعسكريا ، ولكن وجود الحرمين الشريفين الإسلاميين فى بلاده خيل له أن سياسيا وعسكريا ، ولكن وجود الحرمين الشريفين الإسلاميين فى بلاده خيل له أن دلك يؤهله لكى يكون خليفة المسلمين ، وعندما بدأ يتفاهم مع بريطانيا على القيام بثورة على الأتراك كانت تلك هى الناحية التي أهمت بريطانيا فى الموضوع كله ، بينام والى الحرمين بالثورة على العثمانين وادعاء الحلافة من دونهم والانضمام إلى الحلفاء فى حربهم كان كفيلا بإضعاف مركز الأتراك فى بلاد الإسلام ، وكان الأتراك أيامها يحكمون الشام ولهم قوة عسكرية فيه تحاول مهاجمة بريطانيا فى مصر .

ثم ان مركز الحلفاء العسكرى كان سيئا جدا حوالى ( ١٩١٧ ) فألمانيا تنزل الهزائم المتوالية بالروس على الجبهة الشرقية وتحارب حرب عنادق مريرة ومنتصرة \_ إلى حد ما \_ على الجبهة الغرية ، فمثل هذه الحركة العربية كانت جديرة بأن ترفع القوى المعنوية للإنجليز لأنها تعبر ضربة قاصمة لتركيا حليفة ألمانيا ونصرا كبيرا للإنجليز ، ومع علمها بأن الشريف حسين ليس له إلا وزن ضئيل جدا من الناحيين : العسكرية والسياسية ، فقد أقدمت على التفاوض معه وإعطائه وعدا بإنشاء دولة عربية كبرى تشمل : الشام وجزيرة العرب ، وكانت تعلم أن شيئا من هذا لن يتم إذا ما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء ، بل إن بريطانيا كانت تتفاوض في نفس الوقت \_ بصورة جديدة \_ مع الصهيونية العالمية على انشاء وطن قومي لليهود في أرض فلسطين لقاء عون مالي كبير قدمه اليهود ، ونظرا لما كانت بريطانيا تعرف من سلطان اليهود في أن عون مالي كبير قدمه اليهود ، ونظرا لما كانت بريطانيا تعرف من سلطان اليهود في أن عون مالي كبير قدمه اليهود الولايات المتحدة بيذلون أقصى ما في وسعهم في إقناع الولايات المتحدة بيذلون أقصى ما في وسعهم في إقناع أمريكا بدخول الحرب إلى جانب الحلفاء ، فإذا حدث ذلك ضمن الحلفاء النصر على الألمان الذين كانوا قد أنهكتهم الحرب وباتوا في حالة يرثى لها من الضعف أواخر (١٩١٧).

وقد تلخصت الثورة العربية و الكبرى و في قيام نحو ألف جندى من جنود الشريف بمهاجمة حركة الوالى التركى في جلة وإعلان الشريف و حسين و الحرب على الدولة العنانية ، وكانت الدولة إذ ذاك في موقف سبىء جدا مع الوطنيين في بلاد الشام الذين انتصبوا يقاتلون جمال باشا الوالى العناني ، وقد تحمس لهذه الثورة العربية نفر من أهل سوريا وفلسطين واجتمع بعضهم في دمشق وأعلنوا الخلاقة العربية وكان من بين هؤلاء و رشيد رضا و تلميذ الإمام و محمد عبده و وذهب في تهور بالغ إلى دمشق لكى يشترك في مبايعة الأمير فيصل بن الحسين ملكا على بلاد الشام ، أما الأتراك فقد تقدمت قوة منهم وحاولت عبور قناة السويس ودخول مصر فانهزمت ، ومن الغريب أن الذين هزموها كانوا بعض فرق الجيش لمصرى الذي أبقى عليه الإنجليز في حدود ( ١٧٠٠٠ رجل ) ، هذا و لم تدخل مصر الحرب إلى جانب بريطانيا لأن هذا كان رأى السير الدون جورست الذي تولى أمر مصر بعد كرومر ، وقد رأى ذلك \_ وأيده فيه مصطفى فهمى باشا رئيس وزراء مصر أيام الحماية \_ حتى يحرم مصر من ثمرة أى نصر للحلفاء ومع هذا فها هم المصريون يكسبون نصرا على الأتراك لحساب بريطانيا وتظل بلادهم رغم ذلك محمية بريطانية .

وتقدمت قوة بريطانية أتت من مصر والعراق فى بلاد الشام شمالا يقودها اللورد اللنبى وانتصرت على الأتراك فى موقعة ، مجدو ، ودخل اللورد اللنبى دمشق وبدد أحلام فيصل بن الحسين والقدس وأعلن أنه انتقم لنصر ، صلاح الدين ، على الصليبين وانتزاعه القدس منهم سنة ( ١١٨٧ – ١١٨٨ ) .

وبعد انتصار الحلفاء في الحرب تبين أن انجلترا وفرنسا كانتا قد تقاسمتا العراق وبلاد الشام في ( معاهدة ) وضعها بريطاني يسمى سايكس وفرنسى يسمى بيكو ( معاهدة سايكس بيكو ) وبمقتضاها توضع العراق تحت الانتداب الإنجليزى وتقسم بلاد الشام إلى أربع وحدات سياسية : سوريا ولبنان وتكونان من نصيب فرنسا وفلسطين والأردن وتكونان لبريطانيا ، وبريطانيا بعد الحرب فتحت أبواب فلسطين لليهود وأقيم السير هربرت صمويل وهو يهودى اختاره وايزمان المندوب السامى لإنجلترا في فلسطين لتنفيذ السياسة الصهيونية .

وأما سوريا فقد حكمتها فرنسا حكما عسكريا متعسفا منذ بداية الانتداب ( سنة ١٩٢٠ ) فقامت الثورة السورية الكبرى التي قادها « سلطان باشا الأطرش » في جبل الدروز فيما بين سنتى ( ١٩٢٥ – ١٩٢٧ ) وقد أخمدها الفرنسيون بأعنف الأساليب العسكرية ، ولكن التذمر ضد الفرنسيين استمر فلجأت فرنسا إلى المهادنة وأعلنت سنة ( ١٩٣٠ ) أنها مستعدة لإقامة نظام نيابى تحت السيطرة الفرنسية فى البلاد ، ووضع دستور شكلى ، وقام فى البلاد برلمان ولكن الثورة عادت فقامت فى صورة شاملة سنة ( ١٩٣٦ ) ولجأ الفرنسيون إلى أشد وسائل العنف وضربوا و دمشق ، بالمدافع دون جدوى واضطرت فرنسا إلى تغيير سياستها وعقد معاهدة مع السوريين فى أواخر ( ١٩٣٦ ) بعد مفاوضات قام بها و هاشم الاتاسى ، وقد ظلت الأحوال فى سوريا قلقة حتى قامت الحرب العالمية الثانية وانهزمت فرنسا فتمكنت سوريا من الحصول على استقلالها فى ( ٢١ سبتمبر ١٩٤١ ) وعادت فرنسا إلى استعمال أقصى أساليب العنف مع السوريين مما اضطر انجلترا إلى التدخل ، وفى سنة ( ١٩٤٦ ) حصلت سوريا على استقلالها التام .

ومر لبنان أيضا بتجارب قاسية مع الفرنسيين أثناء الاحتلال الفرنسي حتى حصل على استقلاله التام سنة ( ١٩٤٦ ) ولكن فرنسا كانت وضعت في لبنان ذلك النظام الأعرج الذى يعتبر سبب البلاء كله فى ذلك القطر النشيط وهو اشتراط أن يكون رئيس جمهورية لبنان مارونيا كاثوليكيا أى من أقل طوائف سكان البلاد ويليه رئيس الوزارة ويكون مسلما سنيا وهكذا تقتسم السلطات بحسب مصالح فثات دينية وعرقية ، وفي أسفل السلم وضع الشيعة اللبنانيون وهم من أكثر سكان لبنان عدداً وأشدهم فقرأ ، وثبتت صورة هذا النظام الطائفي العشائري ولكل طائفة قوتها العسكرية المسلحة ، ففي الستينيات من هذا القرن ، وهو العصر الذهبي للبنان الحديث كانت البلاد تتمتع برخاء عظيم جداً نظرا لنشاط اللبنانيين وقدرتهم على إدارة الأعمال والأموال وتدفقت أموال العرب وكثرت الأموال في أيدى طوائف معينة من أهل لبنان معظمها من الموارنة الكاثوليك والروم الأرثوذكس . والأغنياء صاروا أُغْنَى والفقراء صاروا أفقر ، و لم يفكر أحد في إصلاح النظام الخطر الذي وضعه الفرنسيون للبلاد . وامتلكت بعض طوائف الموارنة قرى كاملة وما حولها من الأرض وأنشأوا فيها صناعات تقوم على عمل قليل ولكنها حسنة المنظر متقنة النعبئة لأن معظمها كانت فروع صناعات أوروبية واسعة التوزيع يشترون أذون صنعها ويصدرونها بمقادير ومكاسب هائلة إلى البلاد العربية .

وهذا الرخاء زاد في توسيع الشقة بين طوائف لبنان وزاد عمق الأحقاد الطائفية ، وفي الستينيات أنشأ و بيير الجميل ، فرق الكتائب العسكرية اللبنانية ، وجانب كبير جداً من الأموال التي انشئت بها هذه الكتائب وجرائدها ومطابعها أتى من مصر ، لأن جمال عبد الناصر في تطلعه إلى سيادة سوريا ولبنان صار يغرف من مال مصر ويلقى به هناك خصوصا بعد أن كسر السوريون وحدة مصر وسوريا التي أنشأها عبد الناصر إنشاء هو أو هي حتى من نسيج العنكبوت .

وسوريا بعد الانفصال عن مصر سادتها طائفة عسكرية من النصيريين العلويين وهم ليسوا مسلمين ، بل إنهم اضطهدوا المسلمين في حلب وحماة وأوقعوا بهم المذابح وأقاموا نظاما عسكريا يعتمد على سند عسكري من روسيا وسند مالي من بعض البلاد العربية وصارت مع الزمن شوكة في جنب الوحدة العربية وانضمت إلى طائفة نستطيع ان نسميها بطائفة المشاغبين العرب تحالف إيران على العراق وتؤيده ليبيا التي تحولت إلى إقطاعية عسكرية يحكمها العقيد معمر القذاف الذي جعل يتصرف في ثروة البترول والغاز التي أنعم الله بها على ليبيا وأخرجها به من عالم الفقر إلى عالم الغني والسعادة ، ولكن القذاق رد الليبيين إلى الضيق والحاجة تحت ستار ما سماه بالاشتراكية الديمقراطية . وعندما تقسم عائدات البترول والغاز الليبيين على عدد السكان نجد أن الفرد الليبي يخرج بأعلى دخل في العالم فهو قرابة ( تسعة آلاف دولار ) في السنة ، ولكن الليبي لا يجد بين يديه من هذا الدخل إلا القليل ، ثم انه لا يجد ما يشتريه لأن الحكومة تسيطر على الأسواق والعقول والأموال وكل شيء . وربما كان السوريون في ظل الاستبداد النصيري أحسن حالًا من الليبيين لأن السوري ذكي متعلم صاحب تجربة ، وقد ترك السياسة للمستبدين وانصرف إلى حياته وصنعته وزرعه وحسنا فعل : ولماذا التعرض للمذابح كل يوم وهذا النظام كله لابد أن ينهار من أساسه لأنه غير طبيعي أو معقول ولا يخدم مصالح سوريا ؟ ، وكل نظام من هذا النوع لابد أن ينهار ، والأوطان لابد أن تعود إلى أهلها وأصحابها الشرعيين .

ومصر بعد ثورة ( ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ) واستقلالها نهائيا عن الإنجليز خاضت تجارب شتى فى ظل العسكرية الناصرية ، ووصل بها الأمر إلى حضيض الهزيمة الساحقة فى ( يونيو ١٩٦٧ ) وضاعت منها سيناء وتعطلت قناة السويس ، ثم أفاقت إلى نفسها وأعدت جيشها وانتصرت على إسرائيل فى ( أكتوبر ١٩٧٣ ) ثم عقدت معاهدة صلح مع إسرائيل ( سنة ١٩٧٧ ) واستردت سيناء وأعادت افتتاح القناة . وكان الرئيس و السادات ، قد فتح باب الديمقراطية والانفتاح الاقتصادى فأكمل ذلك كله خليفته الرئيس و محمد حسنى مبارك ، ومصر كلها تعمل اليوم لبناء نفسها من جديد بلا هروب ولا انقلابات أو استجداءات لا تؤدى فى الغالب إلا إلى خراب البيوت والبلاد ، وقد تركت وراءها و دوشة ، الجامعة العربية ، وهى طاووس بلا ذيل ولكنها لم تترك العرب وبعد أن نقرأ الفقرة التالية عن نهضة بلاد العرب فى ظل الدولة السعودية وبقية بلاد الخليج سنجد أن طريق مصر السياسى الصحيح هو طريق السعودية والتركيز على البحر الأحمر الذى هو بحر العرب حقا ، وعلى ضفة هذا البحر أيضاً يقوم السودان وهو شريك مصر فى وادى النيل ، وطريقهما واحد دون وحدة سياسية ، وثالوث ( السعودية — مصر — السودان ) سيتحول إلى دون وحدة سياسية ، وثالوث ( السعودية — مصر — السودان ) سيتحول إلى رابوع بعد استقلال آريتريا وهو أمر حتمى وهذه الوحدة ( القلبية ) الرباعية والعقلية تستطيع أن تقدم أجل الحدمات لنفسها ولبقية العرب إن شاء الله .

وفى (سنة ١٩٧٧) اندلعت الحرب الأهلية فى لبنان ، وهى حرب أهلية طائفية أثارها فى لبنان نفس الذين أقاموا بنيانه الواهى بعد الاستقلال ( الشكلى ) عن فرنسا سواء كانوا من داخل البلد أو خارجه . وأسباب الحرب الأهلية هى التناقضات التى كانت فى بناء البلد كله ، ويحسب الناس أن مسائل القناصة وخطف الناس والسوق السوداء والميلشيات أشياء جديدة والحقيقة أنها كلها قديمة ، وبعد انشاء و بيير الجميل ، لكتائبه المارونية نشأت كتائب الطوائف الأخرى من دروز وشيعة ، ومدت إيران يدها بعد ثورتها فأقامت كتائب الشيعة فى جنوبى لبنان ، وقد اشتد عودها ونشأت إلى جانبها جماعات محاربة أخرى أكثر تطرفا مثل ( حزب الله ) ، وجعلت الطوائف تتحارب فيما بينها حتى تخربت بيروت وطرابلس وصور وصيدا ، ودخلت سوريا ثم إسرائيل الميدان ومضت النار ترعى فى الحطب حتى سقطت الليرة اللبنانية وبدأت الصحف الطائفية تتصفى .

وستستمر هذه الحرب الأهلية حتى تتصفى كل عناصر البناء القديم ويمكن إقامة لبنان جديد على أسس قومية مقبولة من أهل البلاد فليس بدعا أن تكون في البلد طوائف ، ولكن البدع أن تستبد أقلية من السكان بالأكثرية وأن يكون واحد على عشرة من السكان غنيا إلى درجة التخمة والأعشار التسعة الباقية تتقاسم بينها الفقر والمذلة .

ولكن أعظم الحوادث في تاريخ النهضة العربية بعد اليقظة في مصر وتصدع الحواجز بين مصر والشام من ناحية والغرب من ناحية أخرى هو قيام الدولة السعودية في جزيرة العرب ذلك أن العرب الذين أنشأوا لمصر والشام والعراق والمغرب والأندلس أوطانهم العربية الإسلامية شغلتهم تصاريف التاريخ عن أن ينشئوا لأنفسهم وطنا في جزيرتهم . كان القرآن والإسلام ورسوله قد بهروا عقولهم وأيقظوا بصائرهم فاندفعوا خارج الجزيرة يفتحون وينشرون الإسلام والعروبة . وفى النهاية لم يبق لهم في جزيرتهم إلا نزر يسير من القوة . وكان انتقال قاعدة الخلافة إلى دمشق ثم بغداد قد ألحق بجزيرة العرب ضررا بليغا ، فإن خلفاء بني أمية أساءوا استعمار العرب و لم يحسنوا معاملتهم ، أما العباسيون وهم عرب هاشميون صليبة فقد أداروا ظهورهم للعرب ثم أسقطوهم من الحساب جملة وباستثناء الحجاز وهو موطن الحرمين الشريفين ومقصد الحجاج وسقط على بقية الجزيرة ستار وساد الظلام ولم يعد أحد يعرف على وجه التحقيق ماذا يجرى هناك فيما عدا أخبارا كثيرة مبهمة ومتضاربة كانت تصل إلى الحارج عن اليمن ، لأن اليمنيين عرب نشيطون جدا ، وأكثر من نصف البناء الحضاري الذي أقامه العرب خارج الجزيرة قام به أهل اليمن ، ثم إن اليمني يحب وطنه ويتلمس أخباره مهما كان موضعه ، والعلة الكبرى التي ضيعت الكثير من جهود اليمن هي أن كل يمني يريد اليمن كله لنفسه وحده ، فكثر التنافس والتناحر وأصبح تاريخ اليمن طويلا جدا وقصيرا جدا في آن معا .

وفيما عدا حركة القرامطة \_ وهي حركة قبلية سياسية أرادت أن تنشيء دولة شيعية مركزها البحرين والأحساء . ولكن شركاءها في التدبير الأول وهم الفاطميون سبقوا القرامطة وانشأوا لأنفسهم خلافة في أفريقيا أولا ثم انتقلت إلى مصر ( سنة هم علاون خبط عشواء ، ٩٧٢ هـ/٩٧٢ مـ ٩٧٣ م ) تصدوا للقرامطة فعضى هؤلاء يخبطون خبط عشواء ، فهم يغزون جنوبي العراق وبلاد الشام ومصر والحجاز ، وفي إحدى ضرباتهم للحجاز المتصبوا و الحجر الأسود ، وأخذوه إلى البحرين ، وظل عندهم حتى استرده منهم الخليفة الفاطمي العزيز ، ثم تلاشت الأحلام القرمطية وعصفت بها رياح التاريخ وعاد الظلام . وبعد ذلك هاجر بنو هلال ابن صعصعة بن عامر وبنو سليم بن منصور ألم إلى المغرب حيث غيروا وجه تاريخه ، أما من بقى منهم في الجزيرة فقد اندرجوا في طي النسيان ، وكانت هجرة بني هلال وبني سليم في النصف الأول من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي .

ظهر محمد بن عبد الوهاب ونشر دعوته ومضى يدعو إلى التوحيد ويحرم على الناس الإيمان بأدعياء الولاية ، وقام مع أنصاره بهدم القبور لأن الناس كانوا يعتقدون أن الموتى يتوسطون لهم عند الله وتطلع الأشجار التى كان الناس يقدسونها ويعلقون عليها أقسشة وأشياء يؤمنون بها ، وجعل يعلم الناس الوضوءوالصلاة والقرآن والفقه على مذهب و ابن حنبل ، فقلق عنمان بن معمر، ثم جاءه أمر من أمير الاحساء بإخراج و محمد بن عبد الوهاب ، من بلده لأنه كما زعم رجل خطر ودعوته خطرة على سلطات الأمراء ، وأظهر عنمان بن معمر الرغبة فى أن يغادر محمد عبد الوهاب بلده إذا أصر على مواصلة نشاطه فى الدعوة . فاضطر الرجل إلى ترك العينية والهجرة إلى والمحرق المده إلى الله العينية والمجرة وغيد إلى المده المده المده وكان ذلك سنة ١٢٧٥ هـ/١٨٥٨ م وكان ذلك مناك النصر لدعوته الإسلامية السلفية والله سبحانه وتعالى يصرف الأمور على ما فيه خير الناس .

ذلك أن الأمير « محمد بن سعود » أمير « الدرعية » التقى والشيخ « محمد بن عبد الوهاب » فى بيت تلميذه وأخذ يسأل عن الدعوة ومحتواها وأهدافها وعن آراء محمد بن عبد الوهاب وما يرمى إليه ، فلما سمع كلام الشيخ وما يدعو إليه من إصلاح أمر الناس وتطهير العقيدة الإسلامية من الخرافات والأوهام لتعود عقيدة التوحيد نقية صافية من كل البدع وأعمال الكفر التى الصقها بها أهل الجهل والعدوان وقال له إنه يدعو إلى ما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فأدرك الأمير « محمد بن سعود » أهمية هذه الدعوة وسبر أغوارها وأدرك ما تؤدى إليه من خير عمم للإسلام وأهله ، فوعد « محمد بن عبد الوهاب » بالنصر والمؤازرة والعمل على نشر هذه الدعوة الكريمة بكل سبيل ، ووعده « محمد بن عبد الوهاب » بنصر من الله وعزة وتمكين ، وتم الاتفاق بين الرجلين على ذلك وكان هذا الاتفاق فاتحة خير للرجلين ، وكان بشرى بخير عميم لجزيرة العرب وأهلها ونصر من الله عميم للإسلام وأهله .

ذلك أن بيعة الأمير ( محمد بن سعود ) للشيخ ( محمد بن عبد الوهاب ) كانت بيعة صادقة قامت على نية طيبة واستعداد للعمل عظيم ، ولهذا فقد طلب ( محمد ابن سعود ) إلى الشيخ أن يستقر فى ( الدرعية ) ويتخذها مركزا لدعوته وأعلن استعداده للجهاد في سبيل الدعوة لنصر دين الله ورسوله وإقامة شريعة الإسلام الحنيف كما هي في القرآن الكريم وسنة رسوله الصادق الأمين .

#### بدء الجهاد وازهار و الدرعية ، في ظل الدعوة :

وأقبل « محمد بن عبد الوهاب » والأمير « محمد بن سعود » على العمل بنشأط بالغ ، فأما « محمد بن عبد الوهاب » فقد جعل بيته فى « الدرعية » مركز تعليم ومحاضرة ، فقد كان الرجل عالما واسع العلم متفقها فى الدين متمكنا من أصوله وشريعته ، وكان فصيح اللسان بليغ العبارة ، فأقبل عليه التلاميذ من كل صوب حتى أصبح البيت حقا وكأنه كلية ومركز دعوة إسلامية ، وأقبل رجال « ابن سعود » وأمراء بيته على الدراسة على يدى ذلك الرجل الذى كان يتحدث فى كل شيء بما فى ذلك السياسة وأحوال المجتمع ، وتحولت الأسرة كلها برياسة الأمير « محمد بن سعود » إلى قوة سياسية وعسكرية وإدارية من وراء الدعوة السنية . وشيئا فشيئا تحولت « الدرعية » إلى قوة علمية وسياسية كبرى وبدت فيها مظاهر فهله ، نهضة عظيمة للإسلام وأهله .

وتلك هي الحقيقة التي خفيت على أهل العصر بل لا تزال تخفي على كثير من المؤرخين فهم يتحدثون عن النهضة العربية في مصر والشام ويقصرون كلامهم على ذلك ويمضون يتبعون الحوادث في الدولة العثمانية ومصر ، وهذا جانب من النهضة العربية في العصر الحديث ، ولكن الدعوة السلفية التي قادها الأمير « محمد ابن سعود » والإمام « محمد بن عبد الوهاب » كانت جانبا آخر لا يقل أهمية فقد كانت نهضة إسلامية حقيقية ، وفي تاريخ الإسلام والمسلمين نجد أن حركات النهوض والإصلاح والقوة العلمية والحضارية والسياسية ترتبط دائما بالإسلام وتنبع منه ، لأن الإسلام هو سر القوة الحقيقية في بلاد الإسلام وبفضله يكون النهوض ومنه تنتج حركات النجمع واستعادة القوة والنهوض من الضعف ( لقد بلغ من غفلة أهل العصر عن أهمية هذه الدعوة وما يمكن أن تؤدى إليه من الحير أن الدولة العثمانية عادن أن تعرف حقيقتها ، وسنرى بعد قليل أن الصراع سيقوم بين الجانبين ، عادتها دون أن تعرف حقيقتها ، وسنرى بعد قليل أن الصراع سيقوم بين الجانبين ، عادتها دون أن تعرف حقيقتها ، وسنرى بعد قليل أن الصراع سيقوم بين الجانبين ، عادتها والاستظهار لأن الدولة العثمانية كانت صاحبة الخلافة ومركز الإسلام التقليدى الحكومي وأقطابه هم : المفتى والقضاة والشيوخ الذين يقوم كل علمهم على الحفظ والاستظهار هم : المفتى والقضاة والشيوخ الذين يقوم كل علمهم على الحفظ والاستظهار

والتسميع دون فهم كثير أحيانا ، ويدخل في نطاق هذا الإسلام الرسمي التقليدي مراكز العلم في استامبول وبلاد الشام والعراق ومصر ولم يكن كل أهل العلم في هذه البلاد على المستوى الذي ذكرناه من الركود والاستسلام ، بل كان هناك علماء أجلاء ، والأزهر ظل حامل لواء العلم الإسلامي في عالم الإسلام ولكن المتفتحين من علمائه كانوا قليلين ، وهؤلاء القليلون لم يكن لهم حول ولا طول ، لأن الحول والطول فى عصور الركود يكون لأهل الثقافة وأصحاب الوظائف والمتقربين من السلطان وأهله . وهؤلاء ـــ بطبيعة تكوينهم الاجتماعي ـــ الأخلاق ـــ وقفوا من الدعوة السلفية التي نادي بها ، محمد عبد الوهاب ، وقادها ، محمد بن سعود ، موقف العداء دون أن يعرفوها ودون أن يقرأوا شيئا مما كان الشيخ يكتبه ويبعث بنسخ منه إلى أهل العلم في عالم الإسلام ، وكتب الشيخ ومؤلفاته تنقسم إلى : كتب أصول ، أي أصول الإسلام كما هي في الكتاب والسنة ، وكتب فروع وهي كتب فقه على مذهب الإمام و أحمد بن حنبل ، والإمام ، ابن تيمية ؛ بل إن الدولة العثمانية ـــ فى صراعها السياسي مع الدعوة السلفية وصفتها أنها حركة خارجة ورمتها بالإلحاد أو الكفر . ولكن الدعوة انتشرت بين جماهير أهل المدن في « نجد » ووصلت إلى مكة والمدينة في الحجاز ، وعرفها الكثير من أهل مصر والشام والعراق . وعندما بدأ نشاط الجهاد والفتح العسكرى للدعوة ملأ الخوف قلوب أمراء ه الرياض ، وهم آل دهام بن دواس وعريعر بن دجين أمير الاحساء وآل الرشيد أصحاب حائل، والبيتان الأخيران كانا من أنصار الدولة العثمانية، وقد استجاب رجالهما إلى ما دعت إليه الدولة العثمانية من معاداة الدعوة .

وتوفى المحمد بن عبد الوهاب الى و الدرعية الله سنة ( ١٢٠٦ هـ/١٧٩١ م) بعد أن وضع أساس دعوته وثبت أركانها ، وكان آل سعود قد تبينوا الدعوة وتولوا نشرها فى جزيرة العرب بالكلمة الطبية والسيف أى الجهاد فى سبيل الله . وكان لابد أن تخوض الدعوة صراعا عنيفا لكى تنشر مبادئها ، وفى ذلك الحين كانت الجزيرة مقسمة إلى إمارات وشيخات كبيرة أو صغيرة ، ولكنها كلها كانت ضعيفة وفقيرة ، وكانت الحروب بين بعضها البعض على قدم وساق ، ولكل منها قوة عسكرية من المقاتلين والبدو تعتمد على الجمال والخيل والسيوف والحراب ، وفى بعض عسكرية من المقاتلين والبدو تعتمد على الجمال والخيل والسيوف والحراب ، وفى بعض الإمارات الساحلية مثل الكويت والاحساء وعمان عرف الناشيئا من الأسلحة النارية . وبهذه المناسبة نقول إن العرب الذين عرفوا الأسلحة النارية واستعملوها منذ القرن

السابع عشر الميلادى كانوا عرب المغرب الأقصى ، ولكنهم لم يجتهدوا فى تعلم صنعها وتطوير هذا الصنع حتى يصبحوا على مستوى البلاد الأوروبية . لقد شغلتهم صراعات العروش ومؤامرات القصور عن ذلك الأمر الرئيسى ـــ وعن غيره من الأمور الرئيسية ــ فكلفهم ذلك استغلالهم ، وهم ملومون فى ذلك لوما شديدا

\* \* \*

ونعود إلى الدولة السعودية فنقول إن السعوديين بعد أن توفى الإمام المحم ابن عبد الوهاب الاكانوا قد تحولوا إلى قوة سياسية ومعنوية كبيرة ، واستقرت انفوسهم فكرة أنهم مكلفون بالقيام بنشر هذا المذهب وإصلاح العالم الإسلامي كلا على أساسه وسرت في كيانهم قوة معنوية كبرى فانطلقوا ينفذون هذه الرسالة بحماس بالغ ، وتحرّكوا حركة سياسية وعسكرية واسعة لتحقيق هذه الغاية ، ودخلوا بنتيجة لذلك في صراع مرير مع كل القوى السياسية داخل الجزيرة ، واصطدموا بالدولة العنمانية ومصر والإنجليز اصطداما عنيفا ، وكانوا بذلك أول بلد عربي يقوم بثورة إصلاحية عربية إسلامية أصيلة في العالم الإسلامي ، وهذه حقيقة لم يتنبه إليها معظم مؤرخي العصر ، ولابد لهذا أن يعاد وضع صورة التاريخ العربي الحديث وضعا جديدا ، وأن يدخل التعديل الجديد في الكتب المدرسية .

ولا يتسع المجال هنا لذكر تفاصيل ولكننا نقول إنه قد حكم السعودية إلى يومنا هذا ثمانية عشر ملكا وأميرا قام كل منهم بنصيب كبير أو صغير فى إقامة بناء الدولة السعودية الضخم .

# وينقسم تاريخ السعودية إلى ثلاثة أدوار هي :

السدور الأول: ويبدأ منذ سنة ( ١١٥٧ هـ/١٧٤٤ م ) — وهى السنة التى انتقل فيها الشيخ ، محمد بن عبد الوهاب ، إلى بلدة ، الدرعية ، واتفق مع أميرها ، محمد بن سعود ، على تأييد دعوته ونشرها . ويعتبر هذا الاتفاق ميلادا للدولة السعودية وينتهى ذلك الدور الأول فى سنة ( ١٢٣٣ هـ/١٨١٧ م ) وهى السنة التى استسلم فيها الإمام ، عبد الله بن سعود ، أمام ، إبراهيم ، باشا ابن محمد على قائد الحملة الثالثة على الجزيرة العربية .

# الدور الثاني ، ويسمى هذا الدور بالدولة السعودية الثانية :

يبدأ من (سنة ١٢٤٠ هـ/١٨٢٤ م) وهى السنة التى استولى فيها الأمير تركى بن عبد الله وهو السادس من أمراء البيت السعودى على مدينة الرياض 8 وحرر سائر بلاد 8 ه نجد 8 من السيطرة المصرية . وينتهى باستيلاء 8 محمد بن عبد الله بن رشيد 8 أمير حائل على « الرياض » وضمها إلى إمارته .

الدور الثالث: عصر الملك ، عبد العزيز آل سعود ، ومازال مستمرا إلى اليوم: ويبدأ سنة (١٣١٩ هـ/١٩٠٢ م) وهي السنة التي استولى فيها الملك ، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، على الرياض وجعلها قاعدة ملكه وشرع في إقامة المملكة العربية السعودية . وسنتحدث الآن عن تلك المرحلة الثالثة .

\* \* \*

# الملك ، عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ، (١٣١٩ هـ/١٩٠٧م) ـــ (١٣٧٠ هـ/١٩٥٣م)

ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فى ذى الحجة ( ١٢٩٧ هـ/ديه مبر المهد المرشيد أصحاب حائل قد استولوا على كل من نجد والرياض ، وخرج عبد العزيز مع أبيه عبد الرحمن لاجئين إلى الكويت . وكان عبد العزيز مقبلا من أول الأمر على الدراسة والقراءة والإطلاع ، وكان من حبوته معجبا بالملك فيصل ( الأول ) بن تركى الذى تولى والاطلاع ، وكان من حبوته معجبا بالملك فيصل ( الأول ) بن تركى الذى تولى عرش السعودية مرتين ، فهو السابع والعاشر من أمراء هذا البيت ، وكان أميرا ذكيا دعوبا واسع الحيلة عظيم الإيمان صانع خورشيد باشا الوالى المصرى على الحجاز وتفاهم معه ، وكان خورشيد رجلا باسلا شهما ، ثم عزل عن العرش وذهب إلى مصر مرتين وفر فى المرتين وعاد إلى عرشه فى السعودية واتفق مع الأتراك وأصبح سلطانا على السعودية اسميا واستطاع أن ينهض بشئون الإمارة السعودية ويلم شعثها ، وكانت من يوم ميلادها فى صراع دائم مع جيرانهم وغيرهم فى سبيل تنفيذ مبادئها. وقد حكم فى المرتين ثلاثة وعشرين عاما كلها متاعب ، وفى النهاية ، وبعد تمكن من توحيد الصفوف ، اختلف ابناه و عبد الله ، و « سعود » على العرش وعادت الحد ب الأهلية .

كان عبد العزيز بن عبد الرحمن معجبا بفيصل هذا الذي جمع بين الإيمان والدأب والذكاء وسعة الحيلة . ومنذ سنوات العمر الباكرة ( سنوات الخروج من الصبوة إلى الشباب ) بدأت تظهر ملامح الرجل الفريد في طرازه ، فهو غير مستريح في ضيافة مبارك الأمير أمير الكويت ، لأن عبارات بدرت من هذا الرجل فيها ما يجرح الشعور ، والفتي • عبد العزيز ، يغادر الكويت ويعيش خارجها في العراء حياة شظف بالغ ، ولكنه كان يجد نفسه هناك حرا كريما على نفسه وعلى الفثة القليلة من الأصحاب الذين خرجوا معه . كان قد تعلم الفروسية والصيد وضرب السيف والرمي بالرمح ، ولا يخلو الأمر من صيد حلال يستمتع هو وأصحابه بلحمه ، هذا مع التفكير الدائم والقراءة المتصلة ، حتى إذا بلغ الفتى تسعة عشر عاما من عمره وتجمعت لديه أخبار صحيحة عن الرياض وحاكمها لآل الرشيد واسمه ( مجلان ، وحصل ( عبد العزيز ، على بعض المدد من أمير الكويت وفي يوم محدد كان هو وأربعون رجلا من أنصاره خارج أسوار الرياض، وكان ذراعه الأيمن القائد الباسل ؛ عبد الله بن جلوى ، ورسم ( عبد العزيز ) الخطة ثم باغت الرياض واقتحمها وقتل الوالى عجلان واستقر في القصر وفرت حامية ابن الرشيد وسيطر ٥ عبد العزيز ، على الرياض ، ونادى المنادى بعودة • آل سعود • إلى العرش ، وطرب الناس لذلك ورحبوا . وبعد أيام كان كل شيء في يديه ، ثم نادي أياه وآله من الكويت فأقبلوا ، وتم عقد اجتماع عام في مسجد الرياض الكبير وتنازل الأمير ﴿ عبد الرحمن ﴾ عن العرش لولده ﴿ عبد العزيز ، وبايعه بالإمارة وتبعه الناس . واستقام الأمر ، لعبد العزيز ، في الرياض سنة (١٩٠٢) ومن ذلك التاريخ إلى وفاته سنة (١٩٥٣) وأتم و عبد العزيز ، بناء المملكة العربية السعودية على النحو الذي نراه اليوم.

\* \* \*

وكثيرون من الناس يقولون (إلى اليوم) إن جزيرة العرب قبل و عبد العزيز ، كانت مقسمة إلى أربعة أقسام : نجد — الحجاز — الإحساء — اليمن . ونحن نقول : لا أيها السادة لم تكن كذلك ، بل كانت مسحوقا من الرياسات والإمارات والمشيخات . وكل قرية كانت مشيخة أو إمارة ، والحرب بين هؤلاء كانت على قدم وساق . و و نجد ، الذين يقولون إنها كانت موجودة كانت علما جغرافيا غير محدد المعالم أما سياسيا وتاريخيا فكانت هناك إمارات الرياض والحرج وسدير والجحفة وعيينة وبريدة وشمر (وهي حائل) وكل هذه — وغيرها كثير —

كانت إمارات مستقلا بعضها عن بعض وكانت الحرب دائرة بينها ، ويغذى البدو هذه الحروب ، وهم عرب خلصاء ولكن المحن طحنتهم وطول الفقر وتوالى عصور الظلم أخرجهم عن طبيعة البشر ، فهم مسلمون وغير مسلمين ، وهم عرب وغير عرب وبشر و بشر . رجال فيهم صلابة الحديد وشجاعة الأسود ولكن عقولهم خاوية وبطونهم خاوية وهم يطيرون إلى الحرب طيرانا لأول فرصة أو لقاء أو حال . وكان هذا هو الحال في كل نواحى الجزيرة .

وكان ﴿ عبد العزيز ﴾ يرى — وهنا يكمن جانب كبير جدا من عبقريته — أن شعوب الدنيا قد أنشأت لأنفسها دولا إلا العرب . العرب الذين أنشأوا لغيرهم عشرات الدول الكبيرة الناجحة ليست لهم دولة . وجزيرة العرب ( وهى قلب الدنيا القديمة جغرافيا ومساحتها فوق الثانية ملايين من الكيلومترات ) ليست دولة واحدة مع أن كل سكانها عرب مسلمون يتكلمون العربية . لابد إذن (لابد) من إنشاء دولة عربية وشعب عربى أى شعب يؤمن بهذه الدولة ويحمل رايتها بين رايات الأمم . هنا تنهض الجزيرة وتأخذ مكانها ويعتدل ميزان العالم العربى كله .

تلك هى الغاية التى رسمها « عبد العزيز » لنفسه منذ اللحظة التى استعاد فيها ملك آبائه فى الرياض ومضى يعمل فى تؤدة \_ وبناء على خطة \_ فى تنفيذها وإذا كانت الغاية نبيلة ورفيعة فقد كان الرجل من ورائها أنبل وأجمل : كان شجاعا ذكيا بعيد النظر حازما مستنير البصيرة ، وكان قبل ذلك كله مسلما صحيح الإسلام ، تربى فى مدرسة الإمام « محمد بن عبد الوهاب » ولم يكن مقيدا بكل كلمة قالها هذا المصلح العظيم بل كان مقيدا بفضائل الإسلام .

. . .

وبدأ عبد العزيز بتوسيع إمارة الرياض نحو الجنوب ففتح الخرج والافلاج والحوطة والدواسر ليؤمن ظهره ، ثم اتفق مع مبارك الكبير على الأمير بن رشيد صاحب حائل الذى كان لا يزال يمنى نفسه باستعادة الرياض فأياسه و عبد العزيز ، وأعاده إلى بلاده واضطره إلى أن يستقر فيما أعطاه الله من جبال شمر وقاعدتها حائل ، ثم فتح بلاد الوشم والمحمل وسوير . ثم وجد أن ابن رشيد لا يطمئن له جنب ، فهو يجمع القبائل والجند ويستعين بالأتراك فجمع و عبد العزيز ، قوة ورسم خططه ووجه إلى ابن رشيد ثلاث ضربات قاصمات في البكيرية والشنانة وروضة مهنا ، وكانت أوامره

اليائسة للنهوض بالخلافة العنمانية — قد فكر فى استقلال العرب ومصالحتهم ، وعندما قام رجال و الاتحاد والترق ، فى تركيا وأرغموه على إعلان الدستور ونشأ مجلس و المبعوثان ، أى مجلس النواب قد اختار الأمير عبد الله أصغر أبناء الحسين بن على وجعله يعيش فى استانبول وأوسعه كرامة ، ولكن المتحمسين من عرب الشام وفلسطين صالحوا العنمانيين على دخن ، ووقعت بينهم وبين جمال باشا الوالى التركى فى دمشق غاصمات مما اضطره — و لم يكن بالعاقل أو المخلص أو بعيد النظر — إلى إيقاع عاصمات مما اضطره من عرب الشام وفلسطين ، والأمير عبد الله غادر الآستانة مع المذابح بالمعارضين من عرب الشام وفلسطين ، والأمير عبد الله غادر الآستانة مع أهله وعاد إلى الحجاز ليدير مع أبيه خطة إنشاء خلافة عربية يكونون هم خلفاءها . ومن هناك اتصل بالمندوب السامى فى مصر اللورد كتشنر فى أمر ثورة العرب على الأتراك إذا قامت الحرب بين تركيا وانجلترا .

 وكان أيامها أكبر مستول بريطانى فى الشرق الأوسط \_ لم يقل شيئا ، ولكنه أمر بأن يعاد الأمير \_ عبد الله بن حسين إلى الآستانة فى سفينة بريطانية خاصة ،
 وكان ذاهبا هناك لحضور مجلس المبعوثان .

وعندما قامت الحرب الكبرى وتحرج مركز الإنجليز أمام الألمان في الميادين احتاجوا لأى سند . وعندما بلغ مركزهم غاية الضعف سنة (١٩١٧) فاتحوا العرب فيما كانوا قد عرضوه عليهم ، والعرب وهم هنا الحسن بن على بن عون وآله وأنصاره من المتحمسين الشوام والفلسطينين للعواقب، وبناء على اتفاق غير معقول بانشاء دولة عربية تشمل الشام والحجاز وبقية الجزيرة العربية بالتالى يجلس على عرشها الحسين تحرك العرب ، وكانت الحركة هزيلة ، وأعلن الحسين الانقلاب على خلافة آل عثمان ، وهاجم ألف جندى من رجاله القنصلية التركية في جده ، والماريشال هنرى هاينمان اللنبي أقبل من جنوب العراق بجيش ليلقى العثمانيين ، وهؤلاء حاولوا عبور قناة السويس لمهاجمة مصر ، والغريب أن الذين ردوهم عن مصر لم يكونوا الانجليز ، بل قطعة من الجيش المصرى والغريب أن الذين ردوهم عن مصر لم يكونوا الانجليز ، بل قطعة من الجيش المصرى والنبي التقى والأتراك في موقعة بجدو و دخل القدس و حصل على لقب اللورد أوف بجدو ، وزعم لنفسه في عبارة رذيلة أنه استعاد القدس من صلاح الدين وتكشفت

الأمور عن أن الإنجليز أصدروا وعد ﴿ بالفور ﴾ لليهود يعدونهم فيه بالمعاونة فى إنشاء وطن قومى لليهود ( ٢ سبتمبر ١٩١٧ ) .

ولكن الحسين بن على في مكة كان قد اعتبر نفسه خليفة المسلمين بعد أن ألغي مصطفى كال الخلافة العثمانية سنة (١٩٢٢) وكان الإنجليز قد أعطوه مالا وسلاحا فاشتد عوده وقرر أن يسود شبه الجزيرة العربية . ولم يكن أمامه أقوى من ٩ عبد العزيز آل سعود ، ، وسلطنته تصل إلى تربة والحزمة غربا . وهاتان البلدتان ـــ بين الطائف ومكة ــ كانتا تعينان الفاصل بين نجد والحجاز وعلى الرغم مما كان الحسين وابنه ( قائد جيوشه )يبديان من الحسن نحو ﴿ ابن سعود ﴾ فإن الأمير عبد الله قائد قوات الحسين استولى على تربة واستخدموا المدافع والرشاشات و ٥ تربة ٥ كانت من بلاد و ابن سعود ، ، و كان حاكمها خالد بن لؤى من رجال و ابن سعود ، وفي سكون تام وصمت وحسم رسم و عبد العزيز آل سعود ، خطته . وكانت قوة عبد الله بن الحسين سبعة آلاف جندى ، منهم ألفان من النظام . ولكن ۽ عبد العزيز ، استعد بما هو أقوى وأشد إخلاصا يقودهم خالد بن منصور بن لؤي وابن بجاد وكان هذا الأخير يقود قوة معظمها من العظعظ وكان الهجوم ليلة ( ٢٥ شعبان ١٢٢٧ هـ/١٨١ م ) وأبادوا السريتين الأوليين من حرس الأمير عبد الله ثم هجموا على السرايا المقيمة عند مخم الأمير عبد الله ، وكان الرجل من العظعظ يهجم على الجندي القائم على المدفع ويذبحه ، وأخيراً هجموا على مخيم الأمير نفسه ، ففر لا يلوي على شيء ، و لم ينج من رجاله الا بضعة ضباط . وفي الصباح قضي على بقية الجيش الحجازي وكانت قد لجأت إلى حصين . ونستطيع أن نقول إنَّ قوة الأمير عبد الله كلها قد أبيدت . وكانت هي العمود الفقرى لقوة الحسين بن على بن عون ، فأصبح كطير قطع جناحاه فجن في الأرض يعاني آلام النزع وبلغ قتلي هذه المعركة من رجالً الحسين خمسة آلاف رجل ، وغنمت قوات ( ابن سعود ) مقادير لا تحصى من السلاح والعتاد والمؤن . وسار ؛ عبد العزيز ؛ فدخل ؛ الحزمة ؛ و ؛ تربة ؛ وانتهى أمر شرفاء الحجاز في هذه الوقعة ، و لم يعد في الجزيرة كلها من يعارضه ، وطلبت إليه بريطانيا أن يرأف بالمهزوم ولا يدخل الطائف . وما كان الرجل بحاجة إلى دخول الطائف أو مكة وقتها ، فقد أصبحت كلها بلاده يدخلها حين يشاء .

فى ( ١٥ جمادى الثانية ١٣٤٤ هـ/ ١٩٢٥ م ) اجتمع الناس من مختلف أنحاء الحجاز فى المسجد الحرام وبايعوا السلطان \* عبد العزيز \* ملكا على الحجاز ، وأصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ، وأقام الملك ابنه الأمير فيصل حاكما على الحجاز وعاد هو إلى الرياض .

هكذا قامت الدولة العربية التي كان يفكر فيها « عبد العزيز » منذ اللحظة الأولى . قامت للعرب إذن دولتهم كغيرهم من شعوب الأرض . قامت على أساس اللامي أخلاق متين ، فقد كان « عبد العزيز » مسلما صادقا وملكا عظيما ، وقد ضمت معظم الجزيرة فلم يترك إلا امارات الخليج ، فهذه كانت امارات جليلة لها أمراء ذوو شرف وبلاد عمان ، فهذه سلطنة قديمة عريقة لها شخصيتها ودورها الباهر في تاريخ الجزيرة ، واليمن لأن الأمير يحيى حميد الدين ترامي عليه يستعطفه ، وعقدت بينهما معاهدة الطائف ، وقد دخلت فيها في المملكة العربية السعودية نجران وجيران .

وكان و عبد العزيز ، في أثناء ذلك كله يبني الدولة العربية الجديدة بناء محكما . فالامارات تنشأ والتعلم يسير على قدم وساق وكل شيء يجرى على تشريعة الإسلام . وبدأت عملية تحضير البدو ونقلهم من حياة البداوة التي وضحناها إلى الاستقرار. وكانت وسيلته في ذلك انشاء و المهاجر ، التي سميت و الهجر ، ، هناك يستقر الناس فى الأرض ويعطون البذور وآلات الزرع ويعلمون الزراعة وتؤخذ منهم الجمال حتى لا يطيروا على ظهورها إلى الفقر ويعودوا إلى حياة الإبل وهي البداوة ، وأولاد هؤلاء الزراع هم الذين يكونون جانبا عظيما من سكان السعودية ، فهم حضر عندهم المدارس والمستشفيات ، وأبواب التجارة مفتحة أمامهم وشيئا فشيئا ينشأ الشعب العربي السعودي الجديد الذي أصبح الآن عمادا من أعمدة العروبة وفي سنة ( ١٣٥٢ هـ/١٩٣٣ م ) عقد أول عقد للتنقيب عن البترول مع شركة البترول العربية الأمريكية وهي ٩ الأرامكو ٩ وعندما توفى الملك عبد العزيز في ( ٢ ربيع الأول ١٣٧٣ هـ/ ٩ نوفمبر ١٩٥٣ م ) كان عود السعودية قد استقام وبدأ البترول يتدفق وكان خيراً وبركة على العرب والمسلمين جميعا ، فان أول ما اتجهت إليه همة السعوديين للبذل والإنفاق كان الحرمين الشريفين في مكة والمدينة ، وقد ابدعوا في ذلك ابداعا يشكره لهم كل مسلم حج أو اعتمر أو زار مسجد الرسول ( صلوات الله عليه ) .

وقد أصبح الحرم المكى بفضلهم من تحف العمارة العالمية وأخذ الحرم كله صورة باهرة من الهندسة العظيمة على أيدى مهندسين من العرب، وابتكرت أساليب لتخفيف حرارة الشمس عن أقدام الطائفين على الرخام ، هذا غير الميعناءات والمسعى العظيم ، ولا يزال الإنشاء مستمرا ، لأن الله سبحانه رزق عبد العزيز سلالة كريمة من الامراء المتميزين بالفضل والإيمان والحير . نذكر منهم الملك ، فيصل بن عبد العزيز ، الذي كان آية في الحير والفضل والذكاء وكرم اليد .

وما نفع أحد العرب بعد نكسة ( يونيو ١٩٦٧ ) كما نفعهم « فيصل » الفاضل الكريم . وقد أشرت فيما سبق إلى ما يدور بخلدى من أن محور القوة في عالم العرب ينبغي أن يقوم على محور من القوة واتحاد الغاية يمتد من الرياض إلى القاهرة . فبين السعودية ومصر يجرى البحر الأحمر وهو بحر العرب الذي أتمم فيه الاستعمار الحبشة دون أي مبرر ، فهذا البلد الذي كان قبل الحرب العالمية الأولى لا يملك ميناء واحدا على هذا البحر أصبح يملك ــ بوضع اليد الظالم على آريتريا ــ ( ١٨٠٠ كيلو متر ) من سَأَحَلُ هذا البحر ، وإسرائيل من مينائها الصغير في ايلات ترسم خططا وترسم أحلاما . وهذا كله باطل . وهذا البحر لابد أن يعود بحرا عربيا كما كان فهو في الحقيقة خندق العروبة ، وهو رابط بين مصر والسعودية لا فاصل . ولا بد من رسم سياسة محكمة للوصول إلى هذه الغاية ، وسواء دخل السودان في هذا المحور أم لم يدخل فان مصلحته تفرض عليه أن يكتب فيه ، ولا يجوز أن ترسم سياسة وادى النيل ، أو أى جزء منه ـ في لندن أو نيويورك ، فان القوة العسكرية أو المالية لا تصنع التاريخ بل تصنعه عزمات الرجال وايمان القلوب والعلم الصحيح . والإسلام علم . والمسلمون مكانهم قيادة الأمور فى بلادهم على الأقل . هنا تأخذ النهضة العربية شكلا جديدا يغنينا نهائيا عن الجامعة العربية التي هي فعلا شيء من مخلفات الماضي ، وقبل أن يعقد رجالها قمة يبادر بعض الأعضاء إلى هدمها .

والخصومات قائمة بين دولها ، وهى فعلا منقسمة إلى معسكرات ، ومن أعضائها من يسمون أنفسهم التقدميين وهى بلاد يحكمها عسكريون حكما استيراديا سيئا ويذيقون أهلها الويلات ، وهؤلاء يعادون البلاد العربية المعتدلة التي تريد أن تسوس شعوبها بالحرية والعدالة وحكم القانون إلى المستوى المأمول رغم كل المتاعب التي لا يكف الآخرون عن تدبيرها ، وقبل أن تعقد الجامعة اجتاعا يقوم أولئك المسمون بالتقدميين بافساده ، ومن ثم فهى في حقيقة أمرها ليست شيئا ولا تستطيع شيئا ، وهذا لايمنع القول بأن المنظمات المتفرعة من الجامعة وبخاصة هيئة العلوم والآداب والتربية مازالت تؤدى للعرب حدمات جليلة .

# الجزائر وتونس وطرابلس من الفتح التركي إلى الغزو الفرنسي :

فى عبارة بالغة الشمول والعمق يبنى المؤرخ الجزائرى « ناصر الدين سعيدونى » خصائص العصر التركى فى الجزائر (١٥١٦ هـ ــ ١٨٣٠ م) وميزاته يقول :(١) تعتبر الفترة العثمانية من تاريخ الجزائر الحديث فترة مهمة وذلك لعدة اعتبارات :

۱ – أنها فترة تعرضت فى مطلعها البلاد الجزائرية للغزو الاسبانى الذى تركز فى المدن الساحلية ، وكاد أن يعيد بها كارثة الأندلس ومأساة انهيار الوجود الإسلامى فى تلك الديار مرة أخرى . كما شهدت الجزائر فى نهايتها الغزو الاستعمارى الفرنسى وما انجز عنه من ظلم وتعسف وإجحاف رغم ذلك دام أكثر من قرن وربع قرن (١٧٣٠ – ١٨٦٢) .

لأنها فترة عاشت أثناءها الجزائر مرحلة حاسمة ، تمثلت بالخصوص فى مواجهة اعتداءات الدول الأوروبية ، وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا وانجلترا ، التى تكالبت أساطيلها وجيوشها على استغلال خيرات الجزائر والتحكم فى مقدراتها لمصلحة أوروبا وما تحمله من روح صليبية .

ح لكون هذه الفترة تعتبر بمثابة المعبر الزمنى الذى حافظ على قيم الجزائر
 الحضارية وتراثها ومقوماتها الإسلامية العربية التى تعمقت جذورها ورسخت دعائمها
 أثناء الوجود العثمانى بعد أن تبلورت واتضحت معالمها فى الفترة الإسلامية السابقة .

٤ – أنها فترة اكتمل فيها كيان الشعب الجزائرى ، وعرفت فيها البلاد الجزائرية مقومات الدولة الخاصة ، بعد أن ظلت هوية الجزائر الإقليمية غير واضحة المعالم أثناء انقسام دولة الموحدين (١٢٦١) وظهور الحفصيين والزيانيين والمدينيين ، وقد برز هذا الكيان بالخصوص في اختيار عاصمة قارة (ثابتة) ورسم حدود معينة ، ووضع أجهزة ادارية وسن أنظمة اقتصادية واقرار أوضاع اجتاعية ، وانتهاج علاقات سياسية خارجية تتلاءم وأوضاع البلاد الجزائرية آنذاك . هذا مع التأكيد على الروابط الوثيقة مع البلاد العربية ، والوفاء ضمن الوحدة الحضارية والفكربة للامبراطورية العبانية الثباسعة .

 <sup>(</sup>١) ناصر الديزونى: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ( العهد العناف ) \_ المؤسسة الوطنية للكتاب . الجزائر ١٩٨٤
 ص - ٢٩ \_ ٣٠ \_ ٣٠

وعلى هذا لا يقتصر فضل الأتراك العثانيين على محض إنقاذ الجزائر من الوقوع في أيدى الاسبان والفرنسيين بل انهم أتاحوا للجزائر فترة من الاستقرار النسبى في ظل الإسلام . فاستقرت أوضاع الإسلام والعروبة في البلاد ، وثبتت أركانها واكتمل تكوين الجزائر الإسلامي العربي ، ومن الغريب انه رغم ما هو شائع من عجز الأتراك العثمانيين عن إقامة تظم إدارية سليمة فإنهم نجحوا في الجزائر على الأقل أكثر مما نجح من سبقوهم من الدستميين والحماديين والريانيين فأنشأوا جهاز دولة مستكمل الشروط وأقاموا أمة عربية إسلامية مستوفاة المقومات .

وقد حاول الفرنسيون أن يطمسوا هذه الحقيقة فلم يروا في الحكم العثماني أى خير ولكنه على العكس من الحكم الفرنسي الذي كان استغلاليا إذلاليا يرمى إلى استخراج آخر قطرة من خير الجزائر لمصلحة الفرنسيين بالاضافة إلى اذلال الناس والإساءة إلى الإسلام في كل مناسبة . وبين أيدينا من الكتب التي ألفها فرنسيون عن تاريخ الجزائر قبل الاحتلال وكلها فياضة بالإهانات للإسلام وأهله وللعرب والأتراك بخاصة ، وأصحابها كتوبها ليقولوا : إن الجزائر لم تعرف الاستقرار والعمران إلا في العصر الروماني وعصر الاحتلال الفرنسي ، أما ما بين هذين فليس المناك إلا الظلم والفوضي والتأخر ، حتى و شارل أندريه جوليان ٤ الذي نقول انه أكثر الفرنسين اعتدالا لم يعتدل بعض الشيء إلا عندما استقل الجزائريون وأثبتوا أنهم رجال ذوو كرامة وعزة ودين وعقيدة ولغة عظيمة وحضارة .

بعكس ذلك نجد الأتراك العثانيين ، فقد كانوا قوما ذوى طمع فى المال ولكنهم كانوا مسلمين ، و لم يكن بينهم وبين العرب مودة كبيرة ولكنهم لم يكرهوا العرب أو يحتقروهم ، فسارت أمور العرب المسلمين الجزائريين فى حكمهم سيرا طيبا . ثم أن الأتراك العثانيين قاموا منذ نزولهم الجزائر بوضع نظام إدرى لها ألا بأس به ، فقسموها إلى أربع بيلكيات ، وقسموا كل بيلكية إلى فحوص والفحوص إلى أوطان ، وكل وطن خاص بقبيلة ، وثبتوا هذه التقسيمات ووسعوها و لم يغيروا فيها كثيرا ، وثبتوا عاصمة كبيرة حصينة ، وجعلوا لها وبلكية قائمة بذاتها هى دار السلطان ، وجعلوا لمدينة الجزائر نفسها فحصا ، ولما كان الأتراك بيطبعهم — تقليدين غير مبالين إلى التغيير فقد ثبتت هذه التقسيمات

على حالها ، وأخذ الوطن الجزائرى يظهر ويستقر ويثبت ، وهذا جانب آخر من جوانب تراث الأتراك العثمانيين فى الجزائر .

ثم إن الحكم العنانى فى الجزائر سار سيرا طيبا إلى بداية القرن التاسع عشر ، ثم إنهم إذا كانوا يجمعون مالا بالغصب من جماعة من السكان فقد كانوا يتقاسمون الشيء المجموع مع بعض رؤساء الناس من أهل البلاد . والمال كله كان يعرف داخل البلاد فيما عدا القليل الذى كان يبعث به إلى الآستانة . وكان الحكام الأتراك يشجعون جهاد البحر ويقاسمون أهل البحر فيه ، ولم يبدأ الحراب المالي للبلاد إلا عندما تدهور جهاد البحر وقل المال الوارد منه ، ثم إن الدول الأوروبية زادت من ضغطها على الجزائر وكثر القناصل ورجال الشركات فى و عنابة ، و ه الجزائر ، و و وهدان ، وظهر منهم جشع شديد إلى أموال البلاد ، وأعانتهم فى ذلك الجماعات اليهودية الكثيرة التى كانت تعيش فى مدينة الجزائر وفى الموانى ، وهذه الجاليات اليهودية لم نشعر قط بأنها جماعات من المواطنين ، ولم تعبر قط عن شكرها للجزائريين ايواءهم فى البلاد واطلاق حرية العمل والتجارة والكسب لهم ، بل نجدهم من أول ايواءهم فى البلاد والهرنسيون فى الأغارة على شواطىء الجزائر ينضمون إليهم ويعاونونهم على أهل البلاد وأولياء نعمتهم ، وكان لهم دور غير محمود فى استيلاء ويعاونونهم على البلاد ، وهذا ظاهر من تجنسهم بالجنسية الفرنسية ومعاونتهم الكبرة للفرنسيين على البلاد ، وهذا ظاهر من تجنسهم بالجنسية الفرنسية ومعاونتهم الكبرة للفرنسيين على البلاد ، وهذا ظاهر من تجنسهم بالجنسية الفرنسية ومعاونتهم الكبرة للفرنسيين على البلاد ،

وقد أشار إلى هذه الحقائق كلها و ناصر الدين سعيدونى ، فى دراسته القيمة عن وصالح باى ، حاكم اقليم قسطنطينة وما قام به من خدمات لبلاد الجزائر ، فقد حكم هذا الرجل ذلك الإقليم إحدى وعشرين سنة ( ١٨٥ – ١٢٠٧ هـ – ١٧٧١ – الامام ) قدم فيه للبلاد خدمات جليلة . و و صالح باى ، تركى من أهل الأناضول ، وقد وفد على الجزائر ودخل فى خدمة الأثراك ، ولكنه لم يكن عسكريا من أول الأمر ثم استطاع أن يسمو بفضل مواهبه حتى عينه الداى و محمد عثمان ، باشا بايا لمنطقة قسطنطينة سنة ( ١١٨٥ هـ/١٧٧١ م ) وهنا نجد هذا الرجل يرتفع بفضل مواهبه إلى درجة عالية من السلطان ، فتظهر منه صرامة وحزم عظيمان فى جمع الأموال المفروضة على العشائر والواحات واستطاع بعد جهود كبيرة اقرار النظام والهدوء فى بيلكية الشرق حتى تفردت مكانته وزاد قدره عند داى

الجزائر • محمد عثمان ، باشا خصوصا عندما تمكن من تثبيت الحدود الشرقية للبيلكية وارغامه • حمودة ، باشا والى تونس على الاعتراف بهذه الحدود .

وكان هذا الرجل سخيا في الانفاق على أعمال العمران ، وإليه يرجع الفضل في تمدين قسطنطينة وجعلها ثانية مدن الولاية بعد مدينة الجزائر ، فقد عمر حى « سيدى الكفاني » وزينه بمسجد ومدرسة سنة (١٧٧٥ م) وأقام بالقرب منه منازله الواسعة وبساتينه واسطبلاته ، وكان له مهندسون وبستانيون وطبيب من الايطاليين . وعمر كذلك ناحية الشارة وأقطعها لليهود ليقيموا فيها وينشئوا دكاكينهم فيها ، وكان غرضه من ذلك مراقبتهم والإشراف على أعمالهم وكلف كذلك مهندسا إسبانيا من أهل جزر البليار بانشاء جسر القنطرة لتيسير المواصلات بين هذا البلد الجبلي وما يحيط به من الجهات وجلب المياه إليه ولم يعش « صالح باى » حتى تمامه .

ولم نسمع نحن برجل تركى يشبه ٥ صالح باى ٥ فى مصر مثلا مما يجعلنا ندرك أن الفترة العثانية فى مصر ، ففى الجزائر حانت أفضل من الفترة العثانية فى مصر ، ففى الجزائر حفل العصر العثانى بكبار الشخصيات النشيطة القديرة فى حين أن الأتراك فى مصر اكتفوا بترك الحكم فى أيدى المماليك ، وهؤلاء بدورهم تركوا الأمر للكشاف وجباة الضرائب ، وهؤلاء اتفقوا مع الفلاحين على مقادير الجباية وسارت الأمور بعد ذلك سيرا هادئا مما جعل الفترة العثانية فى مصر فترة سكون وركود وتدهور مستمر .

وقد انتهت حياة وصالح باى و نهاية أسيفة إذكرهه رجال الدين وعملوا على عزله على الرغم من إحسانه الكثير الهم . وكذلك انقلب عليه اليهود الذين كانوا يحتكرون تصدير الحبوب إلى أوروبا وكان و صالح باى و قد فرض عليهم رقابة شديدة وعلى رأس أولئك اليهود ابن زقوط بكرى ويعقوب بكرى وبو شناق . وقد عمل هؤلاء جميعا على القضاء عليه ، فتمرد على السلطان وانتهى أمره بايا على قسطنطينة وخلفه حسن أبو حنك ثم الوزناجى سنة ( ١٧٩٥ ) ومن ذلك الحين تغيرت طبيعة المحكم التركى في الجزائر وطمع فيها الفرنسيون واستعانوا في أمورهم باليهود .

## الاحتلال الفرنسي للجزائر ١٨٣٠ م:

وأحس الفرنسيون أن إيالة الجزائر العثمانية ضعفت ضعفا بالغا وقرروا محاولة غزوها بدأ ذلك سنة ( ۱۸۲۷ ) وفيما بين هذه السنة وسنة ( ۱۸۳۰ ) قام الفرنسيون بمحاولة فاشلة لغزو البلاد بحريا ، فحاصروا مدينة الجزائر بأسطولهم من ( ١٦ يونيو المدرد) وكانت العلاقات بين و حسين داى و آخر دايات الجزائر الأتراك والفرنسيين سيئة ، وكان القنصل الفرنسي في مدينة الجزائر رجلا سيئا وكاذبا ، وهو الفرنسين سيئة ، وكان القنصل الفرنسي في مدينة الجزائر رجلا سيئا وكاذبا ، وهو الذي اخترع حكاية قيام و حسين داى و بضربه بمروحة كانت في يده ثلاث مرات أثناء مناقشة عنيفة بينهما في شأن ديون كانت على القنصل من أثمان قموح كان قد الفرنسي قد أهين ولا بد من عقاب الداى و حسين و فعهدت إلى القبطان كوليه في أمر الحصول على ترضية مناسبة من الداى و حسين و وطلب هذا من الداى أن يعترف بأن فرنسا هي صاحبة احتكار التجارة بين الجزائر وفرنسا ، وكانت تلك خطوة في نظر فرنسا لوضع يدها على البلاد منتهزة فرصة العسف البالغ الذى وصلت يحلوة في نظر فرنسا لوضع يدها على البلاد منتهزة فرصة العسف البالغ الذى وصلت إليه الدولة العثانية وعجزها عن حماية ولاياتها ، ورفض الداى و حسين و وقدمت السفينة الفرنسية لوبيتي توماس إلى الجزائر ، وطلب قائد السفينة لا بروفانس ترضية مذلة من الداى و حسين وهذه الترضية التي طلبتها فرنسا كانت أن يرسل الداى مذلة من الداى و حسين وهذه الترضية التي طلبتها فرنسا كانت أن يرسل الداى المعروف بوكيل الخرج ليقدم للقنصل الفرنسي اعتذارا علنيا .

وكان من الطبيعي أن يرفض الداى و حسين و ذلك ، وأدى رفضه إلى نشوب الحرب بين الجانبين ، وقد حلل الدكتور و ناصر الدين سعيدوني و الموقف تحليلا جيدا وأرانا كيف أن الداى وأهل القوة من الجزائريين كانوا بعيدين كل البعد عن الإدراك الحقيقي للموقف المتأزم الذى وصلت إليه الأمور ، فبينا كانت فرنسا تنظر إلى الأمر نظرة استعمارية خالصة وتدبر بقيادة الملك شارل العاشر لغزو الجزائر بحريا وعسكريا وتملك أراضيها واستغلال خيراتها رغم اعتراضات بعض النواب الفرنسيين كان الداى و حسين و رغم موقفه الحازم من التهديد الفرنسي يرجو أن يصل إلى صلح مع فرنسا ليواصل الحصول على المكاسب التي تعود الحصول عليها من التجارة مع أوروبا أو العدوان على السفن التجارية في حين أن طائفة الحضر ومنها كان التجارة وأصحاب رؤوس الأموال المستفيدون من علاقات الحرب والتجارة مع أوروبا يظنون من المؤتف الذى حدث مع فرنسا كان موقفا مؤقتا ناتجا عن سوء تصرف الداى مع الفرنسيين نما يدل على أنهم كانوا بعيدين كل البعد عن إدراك حقيقة التغير الشامل الذى صارت إليه السياسة الأوروبية وبخاصة سياسة انجلترا وفرنسا اللتين كانتا تريان

أن أوان تصفية التركة العنانية قد اقترب وتستعدان للاستيلاء على هذه التركة والسيطرة الكاملة على البحر المتوسط وظهر ذلك بشكل واضح فى غزو فرنسا لمصر سنة ( ۱۷۹۸ ) وتخاذل تركيا أمام ذلك الغزو واجتهاد انجلترا فى إخراج الفرنسيين من مصر وقد تم ذلك سنة ( ۱۸۰۱ ) وكان من الممكن أن يقع استيلاء بريطانيا على مصر بعد ذلك بقليل لولا ظهور محمد على وإقامته دولة مصرية قوية ذات جيش وأسطول. وقد وقفت انجلترا وفرنسا معا ضد محمد على ، الأولى فى الظاهر والداخل والثانية فى الداخل وان تظاهرت بتأييده ، وكل ذلك كان كفيلا بفتح عيون المجزائريين وإعلامهم بأنهم اليوم أمام موقف جديد لا محض مظهر من مظاهر الاحتكاك مع الغرب لا يلبث أن يزول ثم تعود الأحوال سيرتها الأولى .

والغريب أن الفرنسيين الذين دخلوا مصر دون مقاومة قبل ذلك بحوالى تسعة وعشرين عاما وجدوا مقاومة لا بأس بها من البحرية الجزائرية فتحطمت بعض سفنهم وأسر البعض الآخر وذلك فى المعركة البحرية الأولى التى وقعت بين الجانبين فى (٤ أكتوبر ١٨٢٧).

وقد كانت خسائر الجزائريين كبيرة ولكن خسائر الفرنسيين لم تكن قليلة أيضاً رغم أن الأسطول الفرنسي كان كبيرا نسبيا والأميرال كوليه الذى قاد الأسطول أولا كان قائدا ماهرا ولكن المعركة أجهدته إلى درجة أنه مات من الإجهاد فيها في ( ٢٠ أكتوبر ١٨٢٧ ) وخلفه في قيادة الأسطول القبطان قلاقل وفي نفس الوقت قام القبطان روبيرو أندريه دوناسيا بالهجوم على ميناء وهران . وبعد ذلك اكتفى الفرنسيون بحصار موانى الجزائر وإيقاف التجارة الجزائرية وقد استمر هذا الحصار حتى وقوع الغزو الفرنسي لميناء الجزائر في ﴿ يوليو ١٨٣٠ ) وهي بداية الاحتلال ورغم أن الجزائرين كانوا يستطيعون إنزال خسائر أخرى بالفرنسيين ولكنهم لم يفعلوا وظلوا يأملون في الصلح حتى كانت الواقعة وبدأ الغزو .

## الغزو الفرنسي للجزائر :

أوجز مؤرخ فرنسى هو \$ شارل أندريه جوليان \$ ، فى تاريخه العام للمغرب ، المعالم الريخه تحت عنوان المعلم المغرب ، المعالم الريسية للغزو الفرنسى للجزائر بقوله فى ص ٧٤٤ من تاريخه تحت عنوان و ديون البكرى \$ : عملية تجارية قام بها بعض اليهود من تجار الجزائر مشتركين فى

ذلك مع نفر سيىء من رجال السياسة الفرنسية فى باريس ثم حادث دبلوماسى (شيء) حركة وتسبب فيه رجل سياسة خارجية فرنسية مشكوك فى أمره ثم حملة فرنسية تولاها قائد فاقد لاحترام قومه ، ثم انتصار فرنسى على الجزائريين لم يحفل به الفرنسيون كثيرا ، وأعقب ذلك سقوط الأسرة الملكية الفرنسية التى رتبت لهذا الغزو ( لتؤيد به مركزها المتهاوى فى بلادها ) تلك كانت البداية الفريدة فى بابها للغزو الفرنسى للجزائر .

وقد سبق أن ذكرنا أولئك اليهود الذين دبروا لايقاع العداوة بين الجزائر وفرنسا وهما الأخوان بكرى وزميلهما بوشناق ، فان هؤلاء التجار اليهود الذين انتقلوا إلى ليفورنو في ايطاليا ومن هناك سيطروا على التجارة الجزائرية وفازوا بمعظم مكاسبها وحولوا الداى و حسين ه إلى لعبة بين أيديهم . وفيما بين سنتى ( ١٧٩٣ و ١٨٠٠ ) باعوا مقادير ضخمة من القمح الجزائرى لفرنسا لاستخدامها في تموين الجيوش الفرنسية في إيطاليا ومصر ، وتمكنا خداع الداى وايهامه بأن فرنسا لا تريد أن تدفع ثمن ذلك القمح — وكانوا هم قد استولوا عليه — وتمكنوا بذلك من الاستيلاء من الحكومة الفرنسية — بموافقة بونابرت — على أربعة ملايين من الفرنكات الذهبية المستحقة للداى دون أن يعطوه منها درهما .

والنتيجة أن الداى و حسين و صاحب هذا المال ظن أن الحكومة الفرنسية خدعته واستولت على أمواله فى حين أن الحكومة كانت قد دفعت جزءا كبيرا من ذلك المال إلى من زعموا أنهم ممثلوه فى أوروبا وهم أولئك اليهود الذين ذكرناهم .

وكان من الطبيعي أن يفضب الداى و حسين و لذلك وكان قد تولى حكومة الجزائر سنة ( ١٨١٨ ) وكان رجلا ذكيا نشيطا ولكنه لم ينتبه إلى المؤامرة التي كانت تدار حوله ، وانصب غضبه على ديفال القنصل الفرنسي الذي عين في الجزائر سنة ( ١٨١٥ ) ودخل في علاقات مالية غير شرعية مع اليهود ، وكان الداي وحسين و يشك فيه ويحتقره لأن تاريخ هذا الرجل في شئون علاقات فرنسا مع الشرق والبلاد الإسلامية كان تاريخا سيئا وفي ٢٩ أبريل ١٨٢٧ وقعت بين الاثنين مشادة عنيفة في بلاد الداي ، وزعم ديفال فيما بعد أن الداي ضربه بمروحة أو بمذبة ذباب على وجهه ثلاث مرات ، وزعم أن ذلك إهانة لفرنسا ، والمؤرخون الفرنسيون

يشكون فى صحة هذه الدعوى لأن الداى وحسين و لم يكن من الغباء بحيث يقع فى ذلك الخطأ .

وعلى أى حال فعلى أثر تجربة الحرب المريرة بين أساطيل فرنسا وقوات الجزائر البحرية قررت الحكومة الفرنسية اقامة الحصار حول سواحل الجزائر ، وهو حصار لم يرض عنه الجزائريون كما رأينا ولا الفرنسيون أيضاً .

وقررت الحكومة الفرنسية أيامه الحصار حول سواحل الجزائر سنة ( ۱۸۲۸) حتى تحصل على الترضية التي طلبتها من الداى وظل الداى مصرا على موقفه واحتج نائب فرنسى في البرلمان على هذا التصرف كله وقال إن فرنسا أنفقت فوق المليون فرنك ذهبى ولم تحصل إلا على مركب جزائرى لا يزيد ثمنه على عشرين ألفا ، وكان الناس في فرنسا قد سنموا حكومة الملك شارل العاشر وبدا بوضوح أنها ستسقط ولا ريب . وكان فييل أميرال الأسطول الفرنسي يرى غزو سواحل الجزائر ، ولكن الوزارة سقطت وحل مارتنياك محل فييل . و لم يدر هذا الرجل ما يعمل حيال داى الجزائر ، وبلغ به الأمر أنه أرسل إلى محمد على باشا والى مصر يقترح عليه أن يقوم بغزو الجزائر لحساب فرنسا ، ورفض محمد على . وأخيراً قررت فرنسا في ( يناير بغزو الجزائر ) أن تقوم بغزو الجزائر .

وكان غزو الجزائر مأساة عسكرية طويلة بالنسبة لفرنسا ، وقد تكلفت في سبيل ذلك أكثر من مائة مليون فرنك ذهبي وحسرت فيه ألوف الأرواح ، ولكنها كانت أقوى من الجزائر مرارا عديدة ، ثم إن موقف الكثيرين من أهل الحل والعقد في الجزائر من الداي وحسين ، باشا جعله عاجزا عن فعل شيء خصوصا وهو نفسه لم يقدر خطورة الموقف قط . وعندما اختارت الحكومة الفرنسية الكونت يورمون قائدا للحملة أحس الفرنسيون باشمئزاز لأن هذا الرجل كان من بين القواد الفرنسيين الذين خانوا نابليون في و ووترلو ، ورحلت الحملة من ميناء طولون في ( ٢٥ مايو حانوا نابليون في و ووترلو ، ورحلت الحملة من ميناء طولون في ( ٢٥ مايو المسلول والجنرال دوبريه شديدة وكانت الأمواج عالية ، واتجه الأسطول أولا نحو مدينة يالما عاصمة البليار .

وفى يونيو اقترب الأسطول من ساحل الجزائر ورسا عند سيدى فروج ، وكان اللقاء بين القوات الفرنسية وقوات الداى . وبعد قصف ذريع بالمدفعية تحطمت دفاعات مدينة الجزائر ودخلها الفرنسيون في (٥ يوليو ١٨٣٠) بعد أن حصل المداى على وعد بسلامة شخصه وآله وأمواله وحرية المكان الذى يذهب إليه . واحتل الفرنسيون مدينة الجزائر ولم يفعلوا بعد ذلك شيئا لمدة ستة شهور ، ولكن غزو فرنسا للجزائر بدأ ، لأن تركيا — والمفروض أنها كانت مسئولة عن سلامة الجزائر سلم تحرك ساكنا — والداى اختفى . وكان اختلاف الرأى فى فرنسا حول الموضوع عيفا فان انجلترا اعترضت وميترنيخ لم يفهم المراد من وراء ذلك الغزو والشعب الفرنسي لم يطرب للغزو ولم ير فيه نصرا وكسبا . وبعد ستة شهور أرسلت فرنسا قائدا جديدا هو كلوزل تحرك بالجنود فى اتجاه قسطنطينة في (فبراير ١٨٣١) وظهر من أهل الجزائر نفر لم ينظروا للأمر على أنه غزو أجنبي وانضموا إلى الفرنسيين من أهل الجزائر نفر لم ينظروا للأمر على أنه غزو أجنبي وانضموا إلى الفرنسيين جهلا وغباء . وكان كلوزل يرى الاستيلاء على نواحي الجزائر بالحداع واللين والحسني الظاهرة ولكن بقية الجيش كانت تريد العنف وبعد استيلاء الفرنسيين على المدية والقليعة ظهرت أعظم شخصية جليلة في تلك المأساة كلها ، شخصية عبد القادر الجزائري .

# الأمير عبد القادر بن محيى الدين الهاشمي :

عبد القادر كان أصغر أولاد الشيخ محيى الدين من بنى هاشم قرب مسكرة من بلاد الغرب . وكانت للرجل مكانة عظيمة فى قلوب الناس ، وكان الفرنسيون قد استولوا على وهران فى الغرب ثم توقفوا وفزع الناس إلى الشيخ محيى الدين ليقودهم فى الصراع ضد الفرنسيين ولكنه كان مسنا فنصحهم باختيار ابنه عبد القادر وكان شابا شهما ومسلما عظيما فقبل القيادة وانضم إليه أهل الغرب الجزائرى جميعا فيما عدا قبيلتين هما : الزمالة والدواير ، ولكن كانت معه قبائل قوية مثل بنى هاشم وبنى عامر وغرابة ، وقد بدأت قيادته فى ( ٢٥ نوفمبر ١٨٣٢ ) ، وقد ظهر بمظهر الزعيم عامر وغرابة ، وقد بدأت قيادته فى ( ٢٥ نوفمبر ١٨٣٢ ) ) ، وقد ظهر بمظهر الزعيم القوى القادر على القيادة من أول الأمر ، وشهد له بالتميز فرنسيون كثيرون منهم الجزائر ولينه وبعده عن العنف وأمانته فى المعاملة . والجنرال و ازان ، قال إنه من الجزائر ولينه وبعده عن العنف وأمانته فى المعاملة . والجنرال و ازان ، قال إنه لا نسبة إطلاقا بين أخلاقيات عبد القادر وتدهور أخلاق القواد الفرنسيين الذين واجهوه وانتصر عليهم أول الأمر . وانتشر صيته مع فرنسا ذاتها ومال الجنرال دى ميشيل إلى التفاهم مع الأمير عبد القادر وترك غرب الجزائر له فيما عدا الميناء وهران

ومستغانم وازرو وبالفعل وقعت فرنسا مع عبد القادر الصلح المسمى بمعاهدة ديمشيها في ( ؟ ٢ فبراير ١٨٣٤) الذي اعترفت فرنسا له بالسيادة على غرب الجزائر ووثق هو بشرف الفرنسيين فمضى يحكم البلاد التى اعترف له بالسيادة عليها حكما عادلا نظاميا بعيد النظر . وكان هذا الصلح أشبه بهدنة للفريقين فكلاهما كان يريد أن يحصل على مهلة يدبر خلالها وسيلة للخلاص من الآخر . ولكن عبد القادر لم يكن يفكر في الحيانة ، إنما هو كان يرجو أن يجمع أهل البلاد حول راية الإسلام والعروبة . وينها كان عبد القادر يرتب أموره في بلاده ويمد سلطانه على جزء من بيلقبه ططرى كان الفرنسيون يرتبون أمورهم للقضاء عليه فأقاموا الجنرال تريتزل قائدا لجيش الجزائر وزودوه بجيش عدته أحد عشر ألفا مسلحين بالأسلحة والمدافع الثقيلة والخفيفة . ومضى الفرنسيون بقيادة الجنرال تريتزل يخضعون شرق البلاد ويعملون على الاستيلاء ومضى الفرنسيون بقيادة الجنرال تريتزل يخضعون شرق البلاد ويعملون على الاستيلاء في موقعة المقطع وقتلوا خمسمائة من جيش عدته ألفا رجل ، وهذا النص الجزائرى في موقعة المقطع وقتلوا خمسمائة من جيش عدته ألفا رجل ، وهذا النص الجزائرى زاد في جاه عبد القادر ودفع الاستعماريين الفرنسيين إلى مضاعفة الجهود للقضاء عليه مستخدمين أعنف الوسائل .

وللوصول إلى ما كانوا يدبرونه أقاموا قائدين من أعنف الفرنسيين هما دامرمون وبوجو ولكى يستطيع الفرنسيون تنفيذ سياستهم وقعوا مع عبد القادر ( معاهدة التافنا ) في ( ٣٠ مايو ١٨٣٧ ) التى اعترف له فيها بضرب الجزائر عدا وهران ومستغانم وازرو ، ودخلت تلمسان في طاعة الأمير فيما عدا المشور الذى تمسك به جنود الأتراك القولوغلية ، وبمقتضى هذه المعاهدة أصبح معظم الجزائر فعلا في يد الأمير الجزائرى .

وفى أثناء ذلك أرسل بوجو حملة قوية للاستيلاء على قسطنطينة ، وكانت المعركة عنيفة فقتل فيها مئات الفرنسين وبعض القادة ولكن القائد الفرنسي استطاع بفضل جماعة من جنود الزواغة الجزائريين إحداث ثغرة فى السور ودخول البلد وعلى أثر ذلك تم الاستيلاء على قسطنطينة فى ( ٢٣ أكتوبر ١٨٣٧ ) وعقب ذلك تغير الموقف تماما فقد سقطت « ميلة » و « سطيف » و « جيجل » وتمت سيطرة فرنسا .

وكان الأمير عبد القادر يرجو أن يستصر السلام بينه وبين فرنسا حتى يستطيع تقوية دولته الجزائرية ، ولكن استيلاء الفرنسيين على قسطنطينة ثم الغرب الجزائرى كله قلب الأمور كلها رأسا على عقب ومضى الجنرال بوجو يعيث في البلاد فسادا مستخدما أقسى الأساليب حتى كان يزيل القرى وسكانها بالنار . وقد شمل البلاد كلها ظلمه وانتشر الخوف وترك الناس قراهم هاربين إلى الجبال وعلى أثر ذلك تدهور مركز الأمير عبد القادر ووجد أن الأسلم للبلاد أن ينتقل مع طائفة صغيرة من جنده إلى أرض المغرب في ( مايو ١٨٤٣ ) ولكنه عاد وكسر الفرنسيين في موقعة قرب نهر التافنا واضطر الجنرال بوجو الذي رقى إلى رتبة الماريشال إلى العودة من فرنسا ومعه قوة تعدادها ( ۱۰٦ آلاف جندی ) وهنا ضاعف عسفه وتخریبه وقاد أسوأ حرب استعمارية عرفها التاريخ إلى ذلك الحين ، وعاد عبد القادر إلى المغرب حفاظا على الباقين من أهلها ، واستقبَّله سلطان المغرب بالترحاب وان كان الخوف من ذلك الارهاب الفرنسي ملأ القلوب . وعزلت فرنسا الماريشال بوجو وأقامت مكانه ولي العهد الدوق دومال قسلك سياسة لين مع الجزائريين ، وعلى أثر ذلك استسلم الأمير عبد القادر للجنرال لامور سيير فترك له الامبراطور نابليون الثالث الحرية في الانتقال إلى أى بلد يختار من بلاد المشرق الإسلامي فاختار دمشق في ( ۲۷ أكتوبر ۱۸٤٧ ) وهناك عاش بقية عمره بعد أن خلف في التاريخ أجمل ذكرى يخلفها قائد مسلم بطل. وإذا كنا نؤرخ الآن للجزائر التي استقلت من الاستعمار الفرنسي بعد ثورة أبطال استمرت من ( ١٩٥٦ ) إلى ( ١٩٦٢ ) فلابد أن نذكر هنا أنَّ عبد القادر يعد بحق من بناة العالم الإسلامي الحديث .

حقاً إن الأمير عبد القادر لم يستطع أن يحول بين فرنسا والاستيلاء على الجزائر واضطر إلى التسليم في النهاية ولكنه ليس مسئولا عن ذلك فإن انهزام العالم الإسلامي كله أمام الاستعمار وقع نتيجة لتدهور سياسي واقتصادى عام للبلاد الإسلامية بدأ باختفاء حكومة الشورى من عالم الإسلام نتيجة لأن نظام الحلافة نفسه كان يحتاج إلى تحديد وتنظيم ، والفقهاء الذين بذلوا جهدا عظيما في ضبط كل التصرفات المادية التي يقوم بها الإنسان من بيع وشراء ورهن وارث وزواج وطلاق ونفقة وما إلى ذلك لم يتنبهوا إلى أن قيام الحلافة كان يحتاج إلى تحديد مدة الخليفة بزمن وكان يحتاج أيضا إلى تحديد سلطات الخليفة وإقامة سلطات شعبية من شأنها أن توقف يحتاج أيضا إلى تحديد سلطات الخليفة وإقامة سلطات شعبية من شأنها أن توقف الاستبداد عند حده ، وقد فعل الرومان ذلك فحددوا المدة بسنتين لابد أن يعزل الرئيس بعدها ويجيء غيره باختيار الناس ويجوز التجديد مرة واحدة ، أما نحن فقد أعجبنا بعدل أبى بكر وعمر وصلاحهما فغاب عنا التحديد ، فلما جاء عثان ووقعت

الأزمة الأولى بين الحاكم والمحكوم لم يتنبه الفقهاء إلى أن القضية لن تحل إلا بتشريع وأنه كان لابد أن يقول الفقهاء كلمتهم ويضعوا تشريعا يقرر أن السلطة كلها في يد الأمة ، ومن حق الأمة أن تنزع السلطان عمن ترى أنه عاجز عن القيام بالحكم على وجهه الصحيح ، وكان لابد كذلك من تحديد مدة الحلافة توكيدا لسلطة الأمة بعودة القرار إليها بعد فترة محددة ، وكان لابد أن تحدد سلطات الحليفة على الأنفس والأموال ولكن أحدا لم يفعل ذلك فظللنا نحلم بأن يكون خلفاؤنا من طراز أبي بكر وعمر ، وهذا الطراز لا يتكرر فوقعت الأمة بعد استشهاد عثمان في أيدى معاوية بن أبي سفيان ، والحلافة تحولت إلى ملكية استبدادية وراثية ، والاستبداد شل شورى ولا سلطان للأمة تتحول إلى ملكية استبدادية وراثية ، والاستبداد شل الأذهان وعطل فكرنا وأخرجنا عن الحدود التي وضعها الله سبحانه ورسوله لأمة الإسلام التي كان ينبغي أن تظل أمة حرية وشورى حتى تظل أمة إسلام .

لهذا كان لابد أن يخسر الأمير عبد القادر المعركة كما حسرتها كل دول الإسلام أمام الاستعمار فقد خضنا المعركة مع الغرب بنظام سياسي شليل وعاجز ونظام اقتصادى أعرج وخزائن مفلسة وتقدم علمي قليل ، لأن ملوك الاستبداد لا يحبون العلم أو العلماء.

## تونس من الحكم التركى إلى الغزو الفرنسي :

وكانت الدولة الحفصية قد تدهورت تدهورًا بالغا ، وفي عهد سلطانهم الثاني والعشرين وأبي عبد الله محمد الحسن بن محمد الحامس » ( ٩٣٢ – ٩٤٢ هـ/١٥٢٥ مـ ا ١٥٣٥ مـ العلم الندين بارباروسا من أن تقع البلاد في يد الاسبان فغزا تونس سنة ( ٩٣٥ هـ/١٥٢٩ م ) وضمها إلى دولة آل عثمان . وكان ذلك في عصر السلطان السلمان القانوني » و هرب » محمد الحسن بن محمد إلى الصحراء وحاول الاستنجاد بالأعراب فلم ينجده أحد ، وبلغت الحسة بهذا الرجل أن ذهب إلى شارك الحامس ( شرلكان ) سليل الهابسبورج وملك اسبانيا واستنجد به فأجابه وأرسل جيشا استولى على تونس سنة ( ٩٤٢ هـ/١٥٥٣ م ) وقام الاسبان بنهب البلد واحراق المساجد واستباحة الأعراض ، وهذا « الحسن » ساكن يحكم باسم واحراق المساجد واستباحة الأعراض ، وهذا « الحسن » ساكن يحكم باسم النصارى ، بل إن الاسبان نهبوا جامع « الزيتونة » وكان آية في الجمال والغني

فصيروه خرابا ، ووقع « الحسن » معاهدة خضوع لشرلكان أجحفت بكرامة الإسلام والمسلمين في ( صفر ٩٤٢ هـ/يونيو ١٥٣٥ م ) وثار الناس على الاسبان بزعامة « أبى العباس أحمد بن الحسن » فقام الناس معه واستردوا تونس وقبضوا على الحسن وسملوا عينيه ، ثم لم يلبث أن مات سنة ( ٩٤٢ هـ/١٥٣٥ م ) .

وكان الإسبان قد استولوا على جزيرة « جربة » ومدينة « طرابلس » فأرسل السلطان العنماني سليم الثاني القائد العنماني الريس درغوت باشا فاستعاد « تونس » و « جربة » و « طرابلس » من أيدى الاسبان وبعد وفاة « خير الدين بارباروسا » تولى أمر الجزائر « على باشا » فأقبل وفتح تونس سنة ( ٩٧٧ هـ/١٥٨٩ م ) وهنا بحد أبا العباس أحمد هذا يتجه إلى الاسبان ويستعين بهم على الأتراك ، فقبلوا وفرضوا على تونس حماية مذلة ، ورفض أبو العباس بن الحسن ذلك ، ولكن أخاه محمد قبل الحماية الاسبانية ونزل الاسبان حلق الوادى وألحقوا بالناس ظلما فادحا فهرب الناس المحمدة ، ورأى السلطان العنماني « اسليم الثاني » أنه لابد من إخراج الاسبان من البلاد نهائيا والقضاء على كل أثر للحفصيين ، وتم ذلك على يد الصدر الأعظم من البلاد نهائيا والقضاء على كل أثر للحفصيين ، وتم ذلك على يد الصدر الأعظم باشا » في جمادى الأولى ( ٩٨١ هـ/سبتمبر ١٩٧٣ م ) وعلى يد « سنان من البلاد نهائيا والقبودان ونفر من كبار الأتراك وأهل البلاد ثم صارت من آربعة المبلاد إلى الدايات وهم من رؤساء الجند وكان ذلك سنة رياسة البلاد إلى الدايات وهم من رؤساء الجند وكان ذلك سنة رياسة البلاد إلى الدايات وهم من رؤساء الجند وكان ذلك سنة

وعندما تولى أمر البلاد الداى و حسين بن على ، فى ربيع الأول ( ١١١٧ هـ يوليو ١٢٠٥ م) أنشأ أسرة ملكية وراثية أكبر أمرائها و محودة باشا ، وكان حاكم قديرا ، وأعظم أعماله غزو طرابلس وتأمينه حكامها القرامنليين على العودة إلى السلطان سنة ( ١٢٠٩ هـ/١٧٩٥ م ) فى ظل الحسينيين القونسيين .

وفى عهد مصطفى باشا ( من خلفاء حمودة باشا ) بدأ الفرنسيون فى غزو الجزائر فخافهم مصطفى باشا وحاول انقاذ بلاده من أيديهم ، فشرع فى إدخال إصلاحات واقترض من فرنسا أموالا ، وانتهى الأمر بفرض الحماية الفرنسية على تونس فى جمادى الثانية ( ١٢٩٨ هـ/ مايو ١٨٨١ م ) .

## المغرب الأقصى : الأشراف السعديون والأشراف العلويون والاحتلال الفرنسى :

يمكن القول بأن المغرب الأقصى كان أحسن حالا من معظم البلاد الإسلامية في العصور الحديثة وهي عصور النهوض لأن اتجاه تاريخه وطبيعة أهله أرادت له أن تحكمه أسرتان من الشرفاء القادرين المتحمسين للإسلام ، وقد سبق هاتين الأسرتين ، وبعد أيام المدينيين وفي أثناء عصر بني وطاس أن اشتد الحماس الصليبي في اسبانيا والبرتغال وأصبحت الحروب متصلة بين الاسبان والبرتغاليين من ناحية وأهل المغرب من ناحية أخرى ، لأن دول البرتغال بعد أن أقفل في وجهها باب التوسع في شبه الجزيزة الأيبيرية اتجهت مطامعها الى شواطىء المغرب واحتلت مواضع مثل طنجة والقصر الكبير وانفا وهي الدار البيضاء وآزمور ومازغان وآسفي والعجوز وأغادير وماسة وانشأوا فيها مراكز تجارية ومستعمرات صغيرة عرفت بالفرونتيرات ولكنهم نادرا ما توغلوا داخل البلاد . وهذا التهديد النصراني دفع إلى قيام جماعة صوفية مركزها تارودانت وهي جماعة أبو حسون السملالي بمهاجمة المراكز البرتغالية وتمكنوا من استعادة أغادير وآزمور وآسفي فارتفعت همم المسلمين ونهض نفر من شرفاء الجنوب هم السعديون وانشأوا دولتهم السعدية وأعلنوا أنهم سيتجهون إلى حرب البرتغاليين وقيادة الجهاد ضدهم ، وأيدهم الناس في ذلك ، وكان شمال المغرب الأقصىي قد وقع ف أيدى بني وطاس ، وكانوا أول الأمر من رجال المدينيين ، فلما نهض السعديون تمكنوا من التغلب عليهم وإنهاء حكمهم وبسط سلطانهم على المغرب كله في ( سبتمبر . ( 1001

وكان أول السلاطين السعديين أبا عبد الله محمد القايم بالله بن عبد الرحمن بن على ، وقد بدأ يحكم سنة ( ٩٥٥ هـ / ١٥١٨ م) وكانت عاصمة حكمه فاس ، ولكن أسعدهم حظا كان أبو مروان عبد الملك بن محمد المهدى ( ٩٨٣ ـ ٩٨٦ هـ / ١٥٧٥ – ١٥٧٨ م) الذى وصل إلى العرش بمعاونة الأتراك العثمانيين وتمكن في ( ٤ أغسطس ١٥٧٨ م) من كسب نصر وادى المخازن العظيم قرب القصر الكبير في شمال المغرب الأقصى وهو نصر حاسم للمغرب على البرتغاليين وحلفائهم وقد قتل في هذه المعركة الملك سباستيان ملك البرتغال والسلطان المغربي السعدى المخلوع أبو عبد الله محمد المتوكل على الله ومات في نهاية المعركة أبو مروان نفسه إذ إنه كان مريضا قبل المعركة ، ولهذا تسمى هذه المعركة بمعركة و الملوك الثلاثة ، فخلعه اخوه

أبو العباس أحمد بن محمد المهدى الذى تلقب بالمنصور ولقب بالذهبى بسبب غناه ووفرة ماله ( ٩٨٦ – ١٠١٢ هـ / ١٠٧٨ – ١٦٠٣ م) وقد وضعت هذه المعركة حدا لمطامع البرتغاليين فى المغرب من ذلك الحين أخذ هؤلاء يخلون مواقعهم فيه ويتجهون إلى بحار أفريقيا الشرقية وآسيا الجنوبية الغربية .

وهذا هو الذى رفع السعديين إلى مراتب كبار السلاطين لافى المغرب فقط بل فى كل بلاد الغرب الأوروبي ، وكان أحمد المنصور قد كسب أموالا طائلة من مغانم المعركة أولا ثم من فديات أسراها . وبفضل الثروة والسمعة العظيمة استطاع هذا السلطان السعدى أن ينشر فى بلاد المغرب أمانا لم تعرفه من أيام الموحدين وقد استطاع أن يمد سلطانه جنوبي وادى درعة واستولى على قوات وطمع فى الاستيلاء على تغازى فى الصحراء الكبرى وكانت سوقا عظيمة للملح الذى كان يعتبر من أكبر مصادر الثروة فى أفريقيا الغربية المدارية والاستوائية وكان الناس يأتون إلى هناك بتبر الذهب فطمع فيه المنصور وأرسل حملة بحرية إلى « تمبكتو » لم يحسن اختيار رجالها اذ كانوا من العائدين إلى الإسلام من الموريسكيين الوافدين على الغرب ، وأقام رجالها اذ كانوا من العائدين إلى الإسلام من الموريسكين الوافدين على الغرب ، وأقام في قيادتها جوذر باشا ، وقد خربت هذه الحملة مملكة صنعاء الإسلامية وعادت على المنصور الذهبي بمال وفير أول الأمر ولكنها أصبحت بعد ذلك كارثة على أفريقيا الإسلامية .

وبعد أن أمن المنصور الذهبي تدهورت السلطنة وضاع أمرها بين الحروب الأهلية وسوء الحكم وتقاسمت السلطان على المغرب جماعات الزوايا الصوفية خصوصا زاوية أبو حسون السملالى في الجنوب وزاوية الديلة في الشمال. وفي منطقة سجلمان ظهر الشرفاء العلويون وأولهم الرشيد بن محمد بن على بن يوسف بن على بن حسن (١٠٧٥ – ١٠٨٢ هـ / ١٦٦٤ – ١٦٧١ م) وكانت عاصمته مكناس، وكان أعظم سلاطينها في الإسلام وأطولهم حكما (ذو الحجة ١٨٠٢ – رجب ١١٣٩ هـ / مارس ١٦٧٧ – فبراير ١٧٧٧ م) وكان رجلا بالغ النشاط واسع الذكاء بالغ الحزم، مارس ١٦٧٣ – فبراير ١٧٧٧ م) وكان رجلا بالغ النشاط واسع الذكاء بالغ الحزم، وقد استطاع أن ينشىء جيشين كبرين أحدهما من بقايا العرب والبربر والثاني من السود الأفريقيين الذين جمعهم من كل نواحي المغرب وأنزلهم في مشرع الرمل قرب مكناس عاصمته ودربهم تدريبا عظيما سماهم بالبخارية ( لأن الواحد منهم إذا انتهى منديد وأصبح صالحا للحرب أقسم على البخاري ودخل في اعداد العبيد البخارية ) وبفضل هذين الجيشين استطاع المنصور أن يقيد وحدة البلاد ويقيم فيها دولة بالغة

القوة . وكانت عاصمته مكناس قد أنشاها انشاء جميلا وأضاف إلى المغرب بذلك عاصمة ثالثة بالغة الحسن والبهاء وبفضل هذا الرجل ارتفع صيت المغرب فى العالم كله وصالحه الأتراك العنمانيون وبلغت البلاد مبلغا عظيما من الرخاء .

ولكن البلاد أخذت تتدهور من بعده ، وقد بذل بعض خلفائه جهودا عظيمة في إعادتها إلى ما كانت عليه ، ولكن الزمان كان يتغير ففى سنة ( ١٢٤٦ هـ ) المقابلة لسنة ( ١٨٣٠ م ) وفى عهد السلطان محمد الثانى بن عبد الرحمن بدأ الفرنسيون فى غزو الجزائر ووجم سلطان المغرب لأن الخطر على بلاده صارداهما وبخاصة عندما ظهر الأمير عبدالقادر ولجأ إلى المملكة المغربية .

و لم يستطع العلويون حماية بلادهم تماما من الفرنسيين لأن عصر الاستعمار كان في الطريق إلى بلوغ ذروته ، والصراع كان بين بلاد تملك السلاح والعلم والنظام السياسي المتقدم وبلاد أخرى وقف تقدمها في هذه النواحي الأساسية ، وفي شوال ( ١٣٢٩ هـ / ١٩١٢ م) أعلنت الحماية الفرنسية على المغرب ، وبذلك أكملت فرنسا امبرطوريتها المغربية أو الأفريقية .

وقد عانت بلاد المغرب كلها من الاحتلال الفرنسي أسوأ صور الاستغلال والاذلال ، لأن الفرنسيين لم ينسوا قط أنهم كاثوليك يحاربون مسلمين ، وقد استطاع سلاطين المغرب الأقصى المحافظة على بلادهم مكتملة رغم الاستغلال الفرنسي الشائن ، أما الجزائر فقد قرر الفرنسيون أن يجعلوها جزءا من وطنهم الفرنسي وأرسلوا إليها ألوفا بعد ألوف من المستعمرين الفرنسيين وحسبوا أنهم يستطيعون القضاء على الإسلام والعروبة ليتبينوا فيما بعد أنهم يطلبون المستحيل .

والحقيقة أن عصر الاستعمار كان عصرا مريرا بالنسبة لكل بلاد الإسلام لأن أظافر أوروبا المحتلة كانت حامية وقاسية ومطامعها فى الأرض والثروة كانت بلا حدود ولكنها لم تحب الناس أو تحترمهم قط. وكان ذلك شرا عظيما فى أيامه ولكن يدو أنه كان شرا لابد منه ، فقد كان لابد من تحطيم الاطارات السياسية والاجتماعية واللقافية القديمة والدخول بالبلاد فى عصور جديدة ومناخ حضارى جديد، وبعد أن تحررت البلاد من الاستعمار بدا بالفعل أن بلاد الإسلام حين قبست ما يصلح لها من حضارة الغرب دخلت فى عصور جديدة من القوة ويكفى أن نذكر أن فرنسا التى كانت تريد أن تجعل بلاد الجزائر قطعة من الوطن الفرنسي أحست عندما ثارت

الجزائر سنة ( ١٩٥٦ ) أنها لا تستطيع مواجهة الإسلام والعروبة ، وأحس الجنرال ديجول أنه ما لم تتخل فرنسا عن الجزائر تعرضت فرنسا نفسها للسقوط فقرر التخلى عن الجزائر ، وبالفعل خرج المغرب العربى كله من الاستعمار الفرنسي سليما معافى ، وكذلك خرجت بقية بلاد الإسلام وقد دخلت بالفعل في عصر تهوض لا شك فيه .

ولكن ، ما الذى كسبناه – أو نحاول كسبه فى عضر النهوض هذا ؟ إنه العلم والعمل بالعلم والعمل بالخلاص وصدق واتقان ، والايمان بالله والوطن والنفس ، والحرية والشورى واحترام الإنسان للإنسان والعدالة والمساواة والتقدم وتحسين مستوى الحياة ونشر السلام في الأرض وأليس هذا كله في القرآن والإسلام ؟ أليست هذه كلها موجودة في الأمة التي أنشأها رسول الله ( عَلَيْكُمْ ) في المدينة وسار عليها وأخذ بها عامة المسلمين ؟! أليست هذه هي السنة كما ينبغي أن تكون ؟

أجل كل هذا عندنا ولكننا انحرفنا بمنه بل نسيناه ، وما كان ينبغى قط أن ننحرف عنه أو ننساه ، فهو فى الحق طريق السعادة والسلامة والأمن فى هذه الدنيا وسبيل الحلود فى جنة الله فى الآخرة .

بكلمة قصيرة نستطيع أن نقول إن عصر النهوض هو عصر العودة إلى الإشلام بعد طول انحراف وضلال .





کش<u>ا</u>د الإسلام



#### کشاف

## [1]

آدم: ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، أجدای بن جنکیز خان : ۱۱۶ أجرا (أو أكوا): ۱۰۲، ۱۰۳، TT . TO . TE آزمور : ۳۸۳ ، ۳۸۵ ، ۶۸٤ . 722 . 419 . 1.2 آزران: ۲۷۹ TV9 , TV2 , TT1 الآستانية: ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۰ أجنادين : ۸۳ ، ۸۳ أحد ، غزوة : ٣٧ ، ٤٤ ، ٢٣٩ 147 , 174 , TAO , TEO آسفی : ۳۸۳ ، ۳۸۵ ، ۲۸۶ الأحزاب ، غزوة : ٢٣٩ آسا: ۱۰ ، ۲۳۸ الأحساء: ٨٥٤ ، ٤٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ آية الله الخميني : ١٢٠ أحمد خان : ١٠٣ أياقا: ١١٥ أحمد عرابي : ٤٤٤ ، ٤٤٥ أحمد المحروق : ٤٣٦ إبراهيم بك: ٤٤١، ٤٤٠ ، ٤٤١ أحمد المنصور الذهبي : ٣٨٧ ، ٤٨٥ . 229 . 110 الأحمر، بنو: ٣٢٠، ٣٢٧ 201 . 20. إبراهم بن أحمد الأغلس: ٣١٧ الإخشيد ، محمد بن طغج : ٢٨١ أخمم : ٥٦ ، ٢٢١ إبراهيم بن محمد على: ٥٤٥، ٤٤٦، إخوان الصفا : ٣٣٥ 177 . 111 إبراهيم بن يعقوب الطليطلي : ٢٥٣ الأخيضر ، قصر : ٣١٤ ، ٣٤٥ الأدارسة ، دولة : ٩٠ ، ٤٤ الإبرو ، نهر : ۸۸ أدرنة: ٣٢١ إبليس: ۲۱، ۲۵، ۲۲، ۲۲ أبناء الكنز ، قبائل: ٩٥ الإدريسي، الشريف: ٥٦، ٢١٤، الأبواب ، جبال : ٨٨ 177 , 177 أبى بن كعب : ١٥٤، ١٦٧ إدوار دلين: ٤١٧ الأبيض: ٩٥ أذربيجان : ٣٦٤ ، ٢٤٥ ، ١١٨ ، ٣٦٤ أسط: ٨٨ أرامكو : ٢٩٩ الاتحاد السوفيتي : ١١٩ أرتيريا: ١٨، ٢٥٧، ٤٧٠ الأرثوذكسية: ١٥ أتيلا: ١٠٢ الأثنوسية : ١٥ أرجمند بانو بيكم : ٢٤٤ ، ١٠٣ ابن الأثير ، عز الدين : ٢٣٠ الأردن: ١٥٤ أثننا: ٢١٠ إسماعيل الصفوى، الشاه: ١٠٢، T77 . T77 إسنا: ٩٥ أسوان : ٩٦ أسيد بن حضير : ١٤١ الأشبونة : ۳۷۸ ، ۲۵۰ ، ۳۷۸ اشبيلية: ٨٨، ٨٩، ٩١، ٢١٢، 221 الأشتر النجعي : ٥٣ أشتوريس : ۸۸ الأشرف خليل بن قلاوون ، السلطان : 115 الإشكنازية : ٢٥٢ إصطخر: ٨٥ أصفهان: ۲۸۱، ۳۲۱، ۳۲۲، TTT . TET الأصفهاني ، أبو الفرج : ٧ ، ٣٣٤ ابن أبي أصيبعة : ٢٥٤ أصيلا: ٣٨٦ ، ٣٨٦ أغادي : ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، ٣٨٣ : غلا الأغالية : ٣٣٦ ، ٣٩٥ الأغلب ، بنو : ٣١٧ أفريقيا: ١٨ ، ٩٦ أفريقيا الشرقية : ٤٨٥ أفريقيا الغربية المدارية : ٤٨٥ الأفغان : ٣٦٤ ، ٣٧٤ أفغانستان : ۸۰، ۹۹، ۸۰ ، ۱۰۱ ، TTE . TEO . 17E . 1.7

أفسوس الثانى : ١٥

أرسطو : ۲۳۰ أرطغرل : ٣٥٨ الأرمن : ٢٥٠،٨٦ أرمينيا : ٨٦ أروى بنت عبد المطلب : ٢٣٩ الأزد : ۱۳۹ ، ۱۹۰ الأزرق : ٢٣٠ أزرو : ٤٧٩ الأزهر: ٤١١ الأساقفة : ١٦ الأسالمة : ١٤٨ ، ١٧٥ ، ١٧٩ أسامة بن زيد : ٦٠ الإسبان : ٤٨٣ ، ٤٨٢ ، ٤٨٤ ، ٤٨٤ إسبانيا : ٢٤ ، ١٠٩ ، ٢٢٣ ، ٢٤٥ ، . TOY , TT7 , TOT , . TAO . TAT . TVO , TAT , YAT , AAT , PAT , PPT , TV3 , £ 1 6 £ 1 Y أستاذ على أكبرى أصفاهاني : ٣٢١ أستاذ محمدی : ۳۲۶ إستانبول : ۱۲۷ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ الاسترداد ( لاريكونكيستا ) : ٣٨٢ إسحاق بن راهویه : ٥٤ ابن إسحاق ، محمد بن يسار : ١٥٠ ، 107 : 101 أسد بن الفرات : ٩١ إسرائيل: ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٧٠ الإسكندرية: ٨٧، ٢١٤، ٢٨٢، 110 , 170 , 177 , 1.7 الإسكوريال: ٣٨٨ أُسَلُّم ، قبيلة : ١٧٤

الأقباط: ٢٥٠ ، ٨٧ ، ٢٥٠ الأناضول: ۲٤٥، ۳٥٨، ۳۷۰، أكتافيوس أغسطس : ٤٢ ، ٥٣ 244 الأكاسرة : ٢١٠، ٨٦ انجلتها: ۲۰۷، ۱۱۸، ۲۳۱ و ۲۰۷، أكبر ، سلطان : ۳۷٤ ، ۳۷٤ 377 · 677 · 775 أكرا (أجرا): ١٠٢ . 227 . 2.7 . 799 الأكراد: ٨٦، ٣٧٣ . 207 . 229 . 227 إكوادور : ١١٨ . 200 . 202 . 207 ألب تكين: ٩٩ . 170 . 171 . 177 ألانا : ۳۹۰ ، ۳۲۰ ، ۲۹۰ £ 79 . £ 77 ألفونسودا ألبوكرك: ٣٧٨ الإنجليز: ٣١، ٣٢، ١٠٣، ١٠٥، الألمان: ٣٥٤ ، ٢٢٤ V.1 , TAT , 157 , ألمان ٢٧٠ ، ٢٣١ ، ١١٨ : كالما . TYO . TTE . TTT 207 , 207 , 499 , 177 , PV7 , TV1 , إليزابيث ، ملكة إنجلترا : ٣٦٢ ، ٣٧٩ , 174 , 171 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 , 177 أميوانجا : ١٠٦ . 110 . 111 . 111 أمريكا: ٤٥٠ ، ٤٥٣ . 101 . 107 . 10. الأمويون: ۲۸، ۲۱، ۸۰، ۹۹، £77 . £77 . £07 (101) 091, 717, أنجولا : ٩٨ أندريا دوريا: ٣٩١ (17) 337) 507) £ . T . T9V . T97 . T90 أندرية جوليان : ٤٧٢ ، ٤٧٦ الأندلس: ۳۰، ۲۱، ۲۷، ۸۸، أميانوس: ٤٢ أمية ، بنو : ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ٤٨ ، . 97 . 97 . 91 . 9. ٠١١، ١٠٩ ،١٠٨ (9. (1. 00 ,01 371, 771, 091, . 171 . 101 . 172 . 99 . 17. . 177 . 117 . YEV . 197 . 190 . TEV . TEE . TT1 . TV7 . TEO . T10 . 701 . 70. . 721 . 2.7 . 2.1 . 790 . 779 . 707 . 707 201 . 2 . 2 . 2 . 7 أمية الأكبر بن عبد شمس : ١٩٥ الأمين ، الخليفة : ٨١ (TIV (TII (T. . \*\*. أمين الريحاني : ٤٢٩ . TYE , 414

| £A7 , £YY                    | , TT                        |
|------------------------------|-----------------------------|
| أوربان الثاني ، البابا : ١١٠ | . TET . TTV . TTT           |
| أوزبكستان : ۱۱۸ ، ۳٦٤        | , TAY , TAY , TY7           |
| أوزون حسن : ٣٦١              | . T90 . TAA . TAE           |
| الأوس: ٣٥، ١٤٠، ١٤١، ١٤٠،    | £Y1                         |
| (100 (188) (188              | إندونيسيا: ۷۷، ۱۰۵، ۱۰۳،    |
| ( 109 ( 10A ( 10Y            |                             |
| ( )Y) ( )Y) ( )JT            | 777 , 70.                   |
| ٠٧١ ، ٢٧١                    | أنس بن مالك : ١٥٤، ١٥٤      |
| أوغسطين : ١٦                 | الأنصار: ۱۱، ۲۰، ۹۲، ۹۶،    |
| أوغندا : ۲۰۰،۹۸              | (10. (189 (177              |
| أُوليفرنورث ، ضابط : ٣٤      | , 179 , 17V , 17E           |
| أوهانوفر : ٧٥                | 174 ( 177                   |
| ابن إياس الحنفي : ٣٦٥ ، ٣٦٥  | أنطاكية : ١١٠، ٨٤           |
| الإيبو ، قبائل : ۱۰۸         | أنطوني شيرلي ، السير : ٣٦٢  |
| الإيبيرية ، شبه جزيرة : ٤٨٤  | آنفا: ٤٨٤                   |
| ايران: ۳۲، ۳۲، ۱۱، ۷۰، ۲۷،   | أنقرة : ٣٦٠                 |
| (4, 04, 14, 44,              | الإنكشارية: ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٢،  |
| (112 (1.0 (137               | . 444 . 444 . 444 .         |
| ۱۱۰ ۱۱۱۰ ۱۱۰                 | 284 · 288                   |
| . 197 . 177 . 178            | الأهرام ، معركة : ٤١١       |
|                              | أهل البيت : ١٥١ ، ١٩٦ ، ٢٠٤ |
| . 720 . 472 . 777            | أهل الذمة : ۲۵۱، ۲۵۱        |
| . 473 . 407 . 407            | أهلُّ السنة : ١٢٠           |
| ( 17 ) 177 , 177             | أهل الصفة : ٣٠٣ ، ٢٤٧       |
| 177 , 777 , 377 ,            | الأهواز : ٨٥                |
| · TE1 · TE. · TT0            | أوجوتاى : ١١٦               |
| 737                          | أودغشت : ۲۷٤                |
| . ٣٦٢ . ٣٦١ . ٣٦٠            | أورانجزيب : ٣٧٥             |
| . 770 . 778 . 777            | أوربا: ١٥، ٧٥، ٨٥، ١٤٥،     |
| PFT , YYY , 3/3 ,            | . 170 . 171 . 171           |

البجاة ، غزوة : ٩٦ 104 , 101 بجاد ، این : ۲۸۸ إيطاليا : ١٠٩ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٧ بجُّانة : ٢٨٢ EVY . TOY . TTI إيلات: ٢٧٠ بجاية : ٣٨٩ الأيبين: ١١٢، ٥٥٥، ٥٧٠، ١١٥ البحترى: ٤٠٨ ، ٣١٤ البحر الأبيض المتوسط : ٢٣٦ ، ٢٦٩ ، . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*. [ ب] . TY. . TOY . TAT اليابا: ۱۹۳ . 2 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 2 . 2 . 2 £ 77 . £ 1 7 . £ 1 £ بابر (ظهیر الدین محمود): ۱۰۲، البحر الأحمر: ٩٦، ٢٦٩، ٢٧٦، 17. L 10Y باب الشعرية: ٤٣٣ البحر الأدرياتي : ٣٥٩ باب الفتوح : ٤٣٣ البحر الأسود : ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٣٧٣ باب النصر: ٤٣٣ البابوية: ١١٠، ١١٥، ٢٢٩ بحر البلطيق: ١١٤ بحر العرب: ٢٦٩ ، ٢٧٦ ، ٣٧٧ ، ابن باجة : ٣٣٧ باخ، سباستیان: ۳۰۱ LOV بحر قزوین : ۲۷۳ ، ۳۷۳ بارباروسا ، خير الدين : ٣٩١ ، ٣٩١ ، بحر الهند: ٢٦٩ TAY بارسیای ، السلطان : ٣٦٥ البحرين: ٤٥٨، ٨٥، ٤١ بخاری: ۲۱۵، ۱۱۹، ۱۱۹، ۲۲۵، باریس: ۲۲٤ ، ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، 7 2 1 £ 7 7 بدر ، سهل: ۲۳ باشا - باشاوات : ۳۲۹، ۳۷۱، ۳۹۱، 291 بدر ، غزوة : ٣٥ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ١٤٩ ، باکستان : ۸۶ ، ۹۸ ، ۱۰۳ 144 ( 175 ( 105 بدرو الفاريث داكابرال: ٣٧٧ بالفور: ٤٦٨ بدرو القاسي : ۲۳۱ بانتام: ۳۷۸ باهنج ، سلطنة : ١٠٥ البراء بن عازب: ١٦٧ البرازيل: ١١٨ بايزيد ، السلطان : ٣٦٠ برازافيل: ٢٥١ بتافيا : ٣٧٨ براك، سلطنة: ١٠٥

البتر: ٨٩

البرانس، جبال: ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۰ ابن بطوطة ، أبو عبد الله مجمد : ٢٤٥ ، 7 £ 7 . 7 £ 7 بعاث : ۱٤٢ ، ۱٤٢ ، معاث بعلبك : ٨٤ بغداد : ۱۱۳ ، ۱۱۵ ، ۲۱۲ ، ۲۱۶ ، . 777 . 772 . 777. 337 , 147 , 717 , . 709 . 722 . 777 10A , T90 , TAA , TTT بقيع الغرقد : ١٤٨ البكتاشية : ٣٣٤ أبو بكر الصديق: ٣٥، ٣٦، ٣٨، . 22 . 27 . 2. . 79 . 07 . 01 . 0. . 10 70 , 70 , AF , PF , . 177 . AT . AT . Y. . 170 . 17V . 17T . 197 . 198 . 17A . T. 2 . TIA . TIT £AY . £A1 . £ . £ . £ . Y أبو بكر الطرطوش: ٢٩ أبو بكر بن عمر : ٩٣ البكيرية: ٤٦٥ بكين: ۱۱٤، ۲۷٦ بلانتاجينيت: ٧٥ بلخ: ٨٥ بلغاريا: ٧٦ اللقان : ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۳۲۰ : بلنسية: ٢٨٢ بلوخستان : ۳۷٤ البليار ، جزر : ٤٧٤ ، ٤٧٨

البراهما بوترا ، نهر : ۲٤٦ البراهمة : ١٩٢ ، ٢٥٦ البربر: ۷۰، ۸۹، ۹۰، ۵۸۵ البرت ، جبال : ۸۸ البرتغال : ٥٧ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٥٧ ، 077 , YYY , XYY , £ 4 £ 4 TAY 4 TY9 برشلونة: ٢٤٥ برغواطة : ٩٠ برقة: ١١١ ، ٨٩ ، ١١١ برکة خان بن جوجی بن جنکیزخان : برمانیا ( بورما ) : ۱۰۶ البروتستنتية : ١٦ بروسة: ۳۲۱، ۳۵۸ برونای ، سلطنة : ۲۹۸ بريدة : ١٦٤ ، ٢٦٤ بيطانيا: ٣٦٣، ٤٤١، ٩٤٤، 103, 703, 703, 177 . 17A . 101 بسكاية ، خليج : ٨٨ بسكرة: ٨٨، ٢٣١ بسمارك: ٣٣ ابن بصال الطليطلي ، أبو عبد الله : ٣٢٣ البصرة: ۲۲، ۸۰، ۲۰۹، ۲۷۲، . ۲۸۱ ، ۲۸۰ 1.7 ( T.O البطالمة : ٤٣٢ بطرس الأكبر : ٤٣٧ بطرس الحواري : ۱۸۸ ، ۲۱ ، ۱۸۸

بلي بن الحاف : ١٤٠ بيتربوث : ٣٧٨ ابن البناء : ٢٣١ بئر عروة : ١٤٩ البنجاب: ١٠٠ بيروت: ٢٥٧ البيروني ، أبو الريحان : ١٠٠ ، ٢٣٢ الندقية : ٣٥٧ ، ٤٤٩ بيسان: ١١٥ . بنزرت: ۳۹۱ بيعة الرضوان: ١٦٥ البنغال: ۱۰۱ ، ۲٤٦ ، ۲۷۸ بيعة العقبة: ١٢٢، ١٤٤، ١٤٥، بنی سویف : ٤٣٩ بهزاد: ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۶۲ 774 . 177 . 107 . 107 بهو السباع: ٣٢٠ بيلقية ططرى: ٤٨٠ البوادى: ۳۱۱ ، ۳۶۴ البيهقي: ١٠٠ بيير الجميل: ٤٥٦ ، ٤٥٧ بوجو: ٤٨١ ، ٤٨٠ بيير لوتى : ١٤٦ البوذية : ١٠٥ ، ١٠٤ ، ١٠٧ البوريون: ٥٧ بورکهات ، یوهان : ۲۱۵ ן בי ז بورما (برمانیا): ۱۰۱، ۲۰۱ التاج محل: ۱۰۳، ۱۰۶، ۲۱۹، بورنيو: ١٠٥، ١٠٦، ٢٩٨ TVE . TT1 . TEE بوروندى: ٩٨ بوشناق : ٤٧٤ ، ٤٧٧ تارودانت : ۲۸٤ ، ۲۸٤ تازة: ۲۸۱ البوصيرى: شرف الدين محمد: ٤١٠ بولاق: ۲۸۸ ، ۳۳۶ ، ۲۳۶ التافنا: ٨٠٠ ، ٨٨١ تافيلالت: ٣٨١ ، ٣٨٤ بولس: ١٦ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٥ بولندا: ۳۷۳ تانزانیا: ۹۸ ، ۹۷ ، ۲۷۲ بوليفيا: ١١٨ יקוב : ۲۷۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، بومبای : ۲۷۹ ، ۳۷۷ ، ٤٠٦ بونابرت ، نابليون : ٤٧٧ ، ٤٧٨ تبوك: ٣٦ التتر: ٣٧٣ بونة: ۳۹۰ ، ٤٨٠ بویه ، بنو : ۲۰۸ تربة: ۲۹۸ البويهيون: ١٤٥، ٥٥ الترك: ٤٦ ، ٢٥ ، ٨١ ، ٨١ ، ٨١ ، ١٢٤ ، البيت الحرام: ١٩٦، ٢٤٧، ٢٤٨ . YOY . YET . 19A بيت المقدس: ۸۲، ۸۳، ۱۱۰، 779 , 77A , 77. التركستان: ٧٥ ، ٩٩ ، ١١٤ ، ١٢٤ ، (111, 111) 307, 1 1 A 4 T . T

التوراة : ١٥ توفيق باشا : ٤٤٤

تونس: ۹۰ ، ۱۱۳ ، ۲۳۱ ، ۲۴۰ ، ۲۴۰ ، ۲۸۹ ، ۳۸۹ ،

. P9 , P9 , P9 , V2 , 2V2 , 7A2 , 7A2

تيتس: ١٥

التيجانية ، التيجانيون : ٢١٦ ، ٢١٧ التيجاني ، أحمد بن محمد : ٩٤

التيفاشي ، أحمد بن يوسف : ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٣٨

تیموجین بن باطور : ۱۱۳

تیمور لنك : ۲۰۱ ، ۲۳۱ ، ۳۵۹ ، ۳۲۰

ابن تيمية ، تقى الدين أحمد : ٦٢ ، ٢٤ ، ٤١٠

### ر ث ]

ثابت بن قرة الحرانى : ۳۳۰ ثابت بن قيس بن الشماس : ۱٦٧ ثعلبة ، بنو : ۱۵۷

#### [ ج ]

جابر بن عبد الله : ٦٣ الجابون : ٢٥١

الجابية ، مؤتمر : ٨٣ ، ١٩٥ الجاحظ : ٧ ، ٢٢٨ ، ٤٠٨

جاکاترا : ۳۷۸ جاکارتا : ۳۷۸ 778 . TTT

التـــرکمان : ۱۰۲ ، ۱۱۲ ، ۲۳۱ ، ۳۳۱ ، ۳۳۱ ، ۳۳۱

ترکیا: ۳۲، ۳۳۰، ۳۲۰، ۲۱۸،

, ۳۷۳ , ۳۷۲ , ۳٦٢

. 223 . 227 . 227

( 274 , 207 , 201

£ 4.9 . £ 47

تركى بن عبد الله : ٤٦٣

تريتزل : ٤٨٠

تریفیلیان ، جورج ماکولی : ۷

تستر: ۲٤۸ ، ۲۷۲

تشاد: ۹۰، ۲۰۱

تشالیدیران : ۳۲۲ ، ۴۳۷ تشرشل : ۳۶

تطوان : ۳۸۱ ، ۳۸۲ ، ۳۸۴

تغازی: ۲۸۵

ابن تغری بردی ، أبو المحاسن : ۳۵۹ ،

تفتازان: ۲۲۰

تكريت: ٢٥٩

تكودار أحمد : ١١٥ ، ١١٦

تلمسان : ۲۸۲ ، ۳۹۱ ، ۲۸۰

أبو تمام : ٤٠٨

تمبكتو: ۲٤٦، ۲٤٨، ۴۸٥

تنسیفت ، نهر : ۸۷

تنیس: ۵۱ ، ۲۲۱

تهامة: ۲۸۲ ، ۲۷۲

تهودة: ۸۸

توجو : ۲**۰۱** 

التوحيدي ، أبو حيان : ٢٢٨

الجامع الأقمر : ٣١٦ LYYT 400 ، ۳۳۲ جامع القدس: ٨٣ 4770 40 TO A . 407 جامعة باهيا : ١١٨ . ET9 6 250 . 27. جامعة القرويين : ٢٤٤ . 227 . 22. . 119 جامعة الكويت : ١٠ . 209 ( £0A ( £0T جان بیتر زون کوین : ۳۷۸ ( 277 ( 27) . 272 جان دی بریین : ۱۱۲ . 277 . 270 6 27V جاهنجير ، السلطان : ٢٧٤ £79 . £7A جاوة: ١٠٥، ٢٧٦، ٣٧٨ الجزيرة الفراتية : ٣٦٠ . الجبرتي ، عبد الرحميٰن : ٢٠٠ ، ٤١١ ، الجسر: ٨٤ بنو جشم : ۱٤۲ ، ۱۵۵ ، ۱۵۷ . £ TV . £ 1 T 177 . ETT ابن جلجل سليمان: ٢٣٠ جمال عبد الناصر : ٤٤٨ ، ٥٠٠ الححفة : ٤٦٤ جدالة ، قبيلة : ٩٢ جمال ، الوالى : ٤٦٧ جدة: ٤٦٧ الجمهوريات الإيطالية التجارية: ٣٦٥، جربة: ۳۹۰ ، ۳۹۲ ، ۳۸۶ جرجس الجوهري : ٤٣٦ جنکیزخان : ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۱ ، الجزائر: ۸۸، ۹۰، ۲۳۱، ۲۳۰، T7. , T09 , TTE , 117 577 , 7A7 , 1A7 , جنوة : ۳۵۷ ، ۳۸۳ 3 AT , OAT , PAT , الجنيزة: ٢٥١ الجهشیاری ، ابن عبدوس : ۳۹٦ . 44. 141 . 44. أبو جهل: ۲۲، ۱۷۰، ۲۲۹، ۲۲۵ (173 ) 773 ) 773 ) جهينة ، عرب : ٩٦ ، ٥٩ . 177 . 170 . 171 . £Y9 . £YA . £YY TVV : 195 £AY , £A7 , £AF , £A. جوذر باشا: ٤٨٥ الجزولي ، محمد بن عبد الرحمن : ٩٤ جورج واشنطن : ٥٠ الجزولية ، الطريقة : ٣٨٤ ابن الجوزى ، أبو الفرج عبد الرحمن : ٢٠١ الجزويت: ٢٢٩ جوزيفوس: ٢٦ جزيرة العرب، الجزيرة العربية : ٥٧ ، الجوسق (قصر الخليفة المتسوكل في . 119 . V9 . V. . 79 سامراء): ٣١٤، ٣٤٥ جولدزيهر: ١٨ . TO. . TEA . 1E1 . 1T9 \$ 07, PFT, . VY, TVY,

حرة واقم : ١٣٩ حرة الوبرة : ١٣٩ الحرتان: ١٣٩ الحريرى ، أبو القاسم : ٢٢٧ ، ٣٢٤ ابن حزم: ۱۷۱ ، ۲۲۸ ، ۲۳۰ الحزمة: ٢٦٨ حسان بن النعمان الغساني : ٨٨ حسدای بن شبروط : ۲۵۲ الحسن بن على بن أبي طلب : ٥٣ ، ٣٨٨ الحسن، الحفصي، ٤٨٣ أبو حسون السملالي : ٤٨٤ ، ٤٨٥ حسين أبو حنك : ٤٧٤ حسین ، دای : ۲۷۵ ، ۲۷۷ ، ۲۷۸ ، £AT . £V9 الحسين بن على ، الشريف : ٤٥٣ الحسين بن على بن أبي طالب: ٦١، الحسين بن على بن عون : ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، £AT . £7A حصين: ٢٦٨ حضرموت: ۱۳۹ ، ۲۳۱ ، ۲۷۲ حطين: ١١١ حفص ، بنو : ۳۸۹ حفصة ، أم المؤمنين : ٣٠٤ الحفصيون: ٩٠، ٣٨٩، ٣٩٠، 197 , 197 , 193 , 741 الحكم المستنصر: ٢٥٢ ، ٢٧٤ الحكم بن هشام المعروف بأبي جهل:

حکیم بن حزام : ٦٠

جوهر الصقل: ٢١٤ جويوك بن أجداى : ١١٤ الجيتو : ٢٥٢ جيجل: ٤٨٠ جران: ٢٦٩ الجيلانية ، الجيلانيون : ٢١٦ ، ٢٠٣ [7] حاجي خليفة : ٣٦٩ الحارث بن أسد المحاسبي : ٢٠٠ الحارث، بنو : ١٥٥، ١٥٧ ابنَ الحاسب المرسى : ٣٣٧ الحاف بن قضاعة : ١٧٤ الحاكم بأمر الله : ٣١٦ حائل: ۲۱۱، ۳۲۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، الحباب بن المنذر بن الجموح : ١٦٧ الحبشة : ١٥ ، ١٨ ، ٩٦ الحجاج بن يوسف : ١٩٦ ، ٤٠٣ الحجاز: ۳۹، ۳۹، ۵۹، ۸۲، ۹۹، 4 777 ( Y.Y . 121 4 TO 7 17TE 17AT \$ 17 , 0 97 , 7 1 3 , . 207 . 227 . 212 703 , KO3 , 173 , . 277 . 272 . 277 £79 , £74 , £74 ابن حجر العسقلاني ، أحمد : ٥٨ ، ٤١٠

حران: ۲۵۰

الحديبية : ١٧٨ ، ١٧٨

خانقو : ۲۷٦ خباب بن الأرت : ١٤٧ خديجة ، أم المؤمنين : ٢٦٨ ، ١٤٣ ، ٢٦٨ خراسان: ٤٦ ، ٨٥ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، 194 الخرج: ٤٦٤، ٤٦٥ الخزر: ۲۵۲ الخزرج: ۳۵، ۱٤۱، ۱٤۲، ۱٤۲، (110 (111 (117 177 . 170 . 17. . 109 خطمة ، بنو : ١٧١ ابن خلدون ، عبد الرحمن : ٥٨ ، ٨١ ، . YEE . YTY . YT! 737 , POT , TET 11. 6 1.7 الحلفاء الراشدون : ٧٦ ، ٧٢ ، ١٠٤ ، 171 , 701 , 171 1.0 . 790 الخليج العربي: ٨٥، ٨٦، ١٠٥، **437 , 777 , 747 , 777** الخمينيون: ١٢٠ الخندق ، موقعة : ۲۷ ، ۱۹۳ ، ۱۷۱ ، 144 الحوارج: ٤٠٢، ٤٠٣ خوارزم: ۱۱٤، ۳۹۴ الخوارزمي ، أبو بكر : ٢٣١ خوان دِ أوستريا : ۳۹۲ خورشید باشا: ٤٣٩ ، ٤٤٤ ، ٤٦٣ خوزستان: ۸۵ خولو ، جزر : ١٠٦

حلب: ۱۱۱ ، ۲۱۶ ، ۲۱۴ ، ۲۸۱ ، 207 , 709 **٩٦ : الحلم** حلق الوادي : ٣٩١ حماة : ١٤٤ ، ٥٥١ الحمراء: ۲۰۰، ۳۲۰، ۳۲۲، TET . TTY . TTT حمزة بن عبد المطلب : ٤٤ حمص: ۸٤ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ حمودة باشا: ٤٧٤ ، ٤٨٣ الحميريون: ١٣٩ ابن حنبل: ٥٤ ، ٢٣٢ ، ٥٩ ، ٤٦١ حنظلة بن أبي سفيان : ٤٤ حنظلة بن عتبة : ٤٣ أبو حنيفة النعمان : ٢٣٢ ، ٤٤٧ حواء: ۲۲ ، ۲۲ الحوطة: 270 ابن حوقل ، أبو القاسم النصيبي : ٥٤ ، TVE . TEO . TT. . TTA حیدر آباد : ۱۰۱ الحيرة: ٢٨، ١٨، ١٥٠

#### [ 5]

خالد بن زید الأنصاری، أبو أبوب:
۱۹۲، ۱۶۲
خالد بن عبد الله القسری: ۱۹۹
خالد بن لؤی: ۲۸۸
خالد بن الولید: ۲۸، ۲۹، ۲۸، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، خان بالق: ۲۷۸

الخيام ، عمر : ٣٢٦ . 77. . 712 . 717 خيبر، ممر: ٢٤٥ . TI. . TEE . TYE خيخون : ۸۸ 177 337 POT , خير الدين بارباروسا : ٣٩٠ ، ٣٩١ ، . 101 . 10. . 119 247 , 243 , 743 £A1 , £7V , £0A , £00 خيوة : ٣٦٤ دمياط: ١١٢، ٢٢١، ٤٣٥ دهام بن دواس ، آل : ٤٦١ دهلی: ۱۰۱، ۲٤٦، ۲۲۰، ۳۰۹، [2] £ . V . TVE الدار البيضاء: ٤٨٤ الدواسر: ٤٦٥ دار فور : ۹٦ دبيريه: ٤٧٨ داغستان : ۳٦١ دوفال : ۲۷۰ ، ۲۷۵ ، ۱۸۱ دافاو : ١٠٦ الدولة الأفشارية: ٣٦٤ الدولة الأموية: ٧٣ ، ٩٠ ، ١٢٣ ، دامرمون : ٤٨٠ دانس سکوتوس: ۲۰۷ الدولة الأيوبية: ٣٥٥ ابن دانیال ، محمد : ٣٤٢ داهومي: ٢٥١ الدولة البيزنطية : ٦٩ ، ٧٦ ، ١٠٩ ، دای ، لقب : ۳۹۲ .11, 731, 741, دېقو: ۲۲۱ . 771 . 701 . 70. دبىق: ٥٦ ٠٣٦٠ , TOA , TVY دجلة ، نهر : ٢١٤ ، ٣١٣ ، ٣١٣ £10 , 497 , 490 الدراويش الدوّارون : ٣٣٤ الدولة الرومانية : ٢٨٢ ، ٢٥٢ ، ٢٨٢ ، درعة : وادى : ١٨٥ 1.1 الدرعية: ٥٩٩، ٤٦١، ٤٦١، ٢٦٤ الدولة السعدية : ٣٨٤ ، ٤٨٤ الدروز: ٥٥١ ، ٥٥٥ الدولة السعودية: ٤٦٢، ٤٦٣، دسبيبا كاترينا : ٣٦١ 27. . 279 . 277 . 272 الدكن: ۲۷۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۳۷۶ ، ۳۷۰ الدولة العباسية: ٨١، ٩٩، ١١٥، TVA . T97 . T98 . TY7 دلتا النيل: ۲۲۱ ، ۲۲۱ £10 . £1 . . T9A . T9Y دلحي: ۱۰۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ الدولة العثانية : ٣٦٠ ، ٣٦٨ ، ٣٧٠ ، دمشق: ۵۳، ۸۸، ۸۸، ۹۰ , TYT , TYT

رانجون : ١٠٤ £17 . £10 . T91 . TVE الدولة العلية : . ٣٨٣ رايموندو لوليو : ٢٠٧ الدولة الغزنوية : ١٠١ الرباط ( رباط الفتح ) : ٣٨٣ ، ٤٠٧ الدولة الغورية : ١٠١ ربيعة : ٩٦ الدولة الفارسية: ٢٧٢ الرستميون: ٤٧٢ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ١١ ، الدولة الفاطمية : ٧٤ ، ٣١٥ الدولة المرابطية : ٩٣ ، ١٠٠ 01 , YY , AY , PY , الدولة المغولية : ١١٤ ، ١١٥ ، ٣٧٩ ( 70 ( 77 ( 77 ( 77 ) الدولة المملوكية: ٢٧٩، ٣٦٠ 17 , YY , TY , PT , دومنجو بادیا : ۲٤٥ . 22 . 27 . 21 . 2. الدومينيكان: ٢٢٩ . 07 . 01 . 0. . 20 الدوير: ٤٧٩ . 75 . 77 . 7. . 09 دیل: ۱۰۵، ۲۷۲، ۳۷۷ . V. . 19 . TA . TV ديفال : ٢٧٥ ، ٤٧٥ ، ٤٨١ . 177 . 17. . 17 . 771 . ديجول: ٤٨٧ 371 , VTI , ATI , . 121 . 12. . 179 ديلانو روزفلت: ٤٩ . 121 . 127 . 127 الديلة ، زاوية : ٥٨٥ دى ميشيل: ٤٧٩ . 117 . 117 . 110 ديشيها : ٤٨٠ . 10. . 129 . 124 دينار أبو المهاجر : ٨٨ . 107 . 105 (101 دیه : ۳۷۷ . 101 100 108 4 177 171 . 109 ן בּן . 170 . 178 . 175 . 177 . 177 4 174 أبو ذر الغفاري : ۱٤٧ . ۱۷۱ . ۱۷. . 179 الذهبي ، أحمد المنصور : ٤٨٥ 4 17 2 6 1 YT 6 1YY [1] 4 1 7 7 ١٧٦ ، 4 1Y0 4 174 . 111 6 1 V9 الرازى ، محمد بن زكريا : ٣٣٥ ٠ ١٨٣ . 147 ١٨٨ ، رأس غير : ٣٨٣ 6 19Y . 195 6 1A4 6 19Y الراضي ، الخليفة : ٣٩٧ ، ٣٠٧ . 250 . 198

روما: ١٦، ١٩، ٢١، ١٩، 111 3 377 الرومان: ٤٨ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢٨١ الروملي : ٣٧١ ابن الرومية ، أبو العباس : ٢٢٣ الرياض : ١٨ ، ٤٦١ ، ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، £Y. . £79 . £70 الرى: ۲۷۲ الريف: ٣٨١ [ز] زامبيا : ٩٨ ، ٢٥٠ الزبير بن العوام: ٥١ ، ١٤٨ ، ٢٦٨ زریاب ( علی بن نافع ) : ۳۳۲ ، ۳۳۷ زغورة: ٣٨٤ ابن رقوط بکری : ٤٧٤ الزلاقة : ٩٣ ، ١١٠ الزمالة: ٤٧٩ (ناتة: ٩٠ زنجبار : ۲٤٦ ، ۲۷٦ الزهراوی ، أبو القاسم : ۲۳۱ زهير بن قيس البلوى : ٨٨ الزواغة : ٤٨٠ زیاد بن أبیه : ۱۹٦ ، ۳۰۰ الزيانيون : ٤٧١ ، ٤٧٢ الزيتونة ، جامع : ٤٨٢ َ زید بن ثابت : ۲۰۵ ، ۳۰۰ زید بن حارثة: ٦٠ زيد بن أبي سفيان : ١٤٤ ، ٥٥

زين الدين أمير حاج : ٢٨٣

. 444 . 227 . 72. AFY , PFY , . ٣.٢ . T.E . T.T ۸٠٣ ، . \*\*\* 4 TAE . 2.7 . 790 . 2 . 2 271 . 27. الرشايدة ، قبيلة : ٩٦ ابن رشد : ۲۳۰ ابن رشید : ۲۵۰ رشيد، بلدة: ٢٥٥ رشيد رضا: ٤٥٤ الرشيدة ، آل : ٤٤٦ ، ٤٦١ ، ٤٦٤ الرشيد بن محمد بن على بن يوسف : ٤٨٥ رضا عباس : ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۶۳ رفاعة رافع الطهطاوى: ٤٤٠ ، ٤٤٥ الرقة: ٣١٣ ، ٣١٣ ركن الدين بيبرس: ٢٠٠٠ الرها: ١١١ روبرت کلایف: ۳۷۹ روبروت شيرلي ، السيم : ٣٦٢ روبير أندريه دوناسيا : ٤٧٦ الروبيكون، نهر: ٤٢ الروس: ۱۱۹، ۲۸۲، ۲۳۷، ۴۳۸، 207 . 221 روسیا : ۷۱ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۲٤٥ ، POT , 35T , PFT , . ETA . TYT . TV. . 201 . 227 . 227 207 . 204 روضة مهنا: ٤٦٥ رولف رايخرت: ۱۱۸ [ س ] سعد بن الربيع : ١٦٧

السادات : ۳۷ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹ ، ۳۹

ساعدة ، بنو : ۱۹۲ ، ۱۰۵ ، ۱۵۷ ، ۱۹۷ سعد بن معاذ : ۳۵ ، ۲۵ ، ۱۹۷ ، سالوس : ۲۹ ، ۲۵ ، ۱۹۷ ، سعد بن أبي وقاص : ۲۹ ، ۸۵ ، ۱۹۷ ،

سعد زغلول : ٤٤٥

سالومي: ۲۰

سامراء: ۳۱۳ ، ۳۱۵ ، ۳۱۵ ، ۳٤٤ ، السعدى: ٤٨٥

۴٤٥ ( ٤٨٤ : ٤٨٤ ) معديون

الساموراي : ۲۰۲ ، ۲۹۸

ساندينو: ٣٤ الماندينو: ٣٤

سانتا کروز دو کابوداجیر : ۳۸۳ سعود بن خورشید : ٤٦٣

سان لوکر : ۹۱

سباستيان ، ملك البرتغال : ٣٨٦ ، ٤٨٤ ابن سعيد المغربي ، على : ٢٤٥

سبتة : ٣٨٣ أبو سعيد بن أبي الخير : ٢٠٦

ابن سبعین : ۲۳۰ سفالة : ۲۷٦

سبكتكين : ١٠٠

السبكي ، عبد الوهاب : ٣٣٧ أبو سفيان صخر بن حرب : ٣٤ ، ---طلة : ٨٧

سيطلة: ٨٧ ستوات: ٥٧ ستوات: ٥٧

ستيوارت : ٥٧ ، ٢٧٧ سجلماسة : ٢٧٤ ، ٨٨٨ سقيفة بني ساعدة : ٥٠ ، ٥١ ، ٥٠ ،

سجلمان : ۲۰ ۱۷۰

السخاوي، شمس الدين: ٥٨ ، ٤١٠ سلا: ٣١٨ ، ٣٨٨

سدي : ٢٠٤ / ٢٠٠ ، ٢٠٠

سدیر : ۶۱۶ سر من رأی : ۳۱۳ این سلام ، أبو عبید القاسم : ۲۰۰

سرقسطة: ٨٨ سلطان محمد: ٣٠٢ ، ٣٢٤ ، ٣٢٣ ،

سرندیب ( سیلان ) ، جزیرة : ۱۰۵

سرياقوس: ٣٤٤ ) ١٤٨ ، ١٤٢ ) ١٤٨

سطیف : ۵۸۰ سطیف : ۱٤٦

ابن سعد ، صاحب الطبقات : ١٥٣ ، اسلنجور ، سلطنة : ١٠٥

۲٤٠٠ اسليبز: ١٠٥

سعد بن خيثمة : ٦٧ أ سليمان بن عبد الملك : ٣٩٥

سليمان الفرنساوي باشا: ٤٤٦ السويس، قناة : ٤٦٧ السيخ : ٣٧٥ سليمان القانوني : ۳۲ ، ۳۷۰ ، ۳۷۲ ، سیدی کفانی : ٤٧٤ سیراف: ۱۰۵، ۲۷۲ 1A1 . 201 سليمان المهرى: ٢٧٦ سیشل ، جزیرة : ۲٤۸ سلىم الأول – السلطان العثاني : ١٠٢ ، سيف الإسلام (خالد بن الوليد): ٨٢ TYY . TY. . TTY . TT. سيف الدين قطز: ١١٥ ، ٢٠٠ سيف الدين قلاوون الصالحي ، السلطان : سلم الثاني : ٤٨٣ 7 . . . 110 . 117 سلیم بن منصور ، بنو : ٤٥٨ سماك بن عتيك : ١٤١ سيلان (سرنديب) جزيرة: ١٠٥، سمرقند: ۱۱۶، ۱۱۹، ۲٤۸ السمهودي : ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۲۳۰ سيناء: ٤٥٦ ، ٤٥٧ سمیث ، آدم : ٤١٧ ابن سينا ، أبو على : ٢٣٢ ، ٣٣٥ ، سنان باشا العماري التركي: ١٠٣، 177 , 710 , 777 سيواجي: ٣٧٥ السيوطي : ٥٨ السنع: ١٤٢ ، ١٤٨ السند: ٨٦ ، ٨٨ ، ١٠٠ [ ﴿ ] سنغافورة: ۲۸۰، ۲۸۰ السنغال: ٩٣ ، ٢٥١ الشارة: ٤٧٤ ابن السوداء اليهودي : ٤٨ شارل أندريه جوليان : ٤٧٦ ، ٤٧٦ السودان: ۷۷، ۷۷، ۹۰، ۹۳، شارل الثاني ، ملك إنجلترا : ٣٧٩ . 1TA . YO. . YEY . 9Y شارل الخامس المعروف بشرلكان: ٣٩١، ٢٨٢ 17. . 107 . 117 . 117 شارل ديجول: ٤٩ سورات : ۳۷۷ ، ۳۷۹ شارل العاشر ٥٧٥ ، ٤٧٨ سوريا: ٤٥٤ ، ٤٥٤ الشافعي، محمد بن إدريس: ٢٣٢، 277 السوس: ٢٨٢ ، ٣٨٤ شالة : ٣٨١

الشام: ٤١ ، ٥٥ ، ٨٤ ، ٥٣ ، ٥٩ ،

. YZ . YE . Z9 . Z.

سوزيانا: ٨٥

سوسة : ۲۹۱

سولو: ١٠٦

شرلكان: ۲۹۱، ۲۸۲، ۲۸۲ شر کمان : ۲۲۸ الشريف الرضى: ٤٠٩ الشعراني : عبد الوهاب : ٢٠١ شغتای : ۱۱۶ شفشاون : ۲۸٤ شمر: ٤٦٤ ، ٤٦٥ ، ٤٦٤ شمس الدين الذهبي: ٥٥ الشنانة: ٢٥٥ شنترین : ۳۷۸ شوق و الشاعر ٥ : ٣٦٨ شيبة بن ربيعة: 2٣ الشياه البيضاء (قبيلة): ٣٦١ شيراز: ۲۷۲ الشيعة : ٣٦، ، ٢٠١ ، ٢٥٩ ، ٣٦٠ 100 ( 777 , 771 شيلي: ١١٨ الشيوعية : ١٨ ، ١١٩ [ص] الصابئة: ٢٥٠ ابن صاعد الأندلسي: ٢٣٠ صافی: ۳۸۳ صالح بای : ۲۷۳ ، ۲۷۶ ابن الصائغ ، أبو بكر ( المعروف بابن باجة السرقسطي): ٣٣٧ الصحابة: ۲۷، ۲۹، ۷۰، ۱۲۰، 197 . 174 . 177 . 157 الصحراء الكبرى: ٩٥، ٢٤٦، ٢٨٢،

PY , YA , TA , 3A , . 117 . 111 . 111 . 111 . 194 . 190 . 115 . \*\*\* . 119 . 117 . 272 4 772 , TTT . 771 . 779 . 70. ۸۷۲ ، ۲۸۲ ، . \*\*\* . TE1 . TI7 . ٣.٨ 4 404 . 407 . 400 . TTO . TT. . TO9 . 2.7 . 2.8 . 279 ٠ ٤٣٠ . . . 4 2 1 2 . 22. 6 ETA . 277 . 220 . 227 . 221 . 11A . 11V . 117 . 201 . 20. . 229 . 202 . 207 . 204 £77 . £71 . £7. . £0A الشامانية: ١٥ شاه جهان: ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۲٤٤ ، ۳V٤ شاه جهاناباد : ۳۷٤ شاه شجاع: ٣٣٦ شاون: ۳۸۳ شبه الجزيرة الأبيرية: ٧٦ ، ٨٨ ، ٨٩ ، 1 . 9 شبه الجزيرة العربية : ٦٨ ، ٨٢ ، ٩٧ ، 12. . 179 . 177 شبه الجزيرة الهندية : ٩٨ ، ١٠١ ، ١٠٢

شبه القارة الهندية: ٧٧

الشرق الأوسط : ٤٦٧

240

صور: ٢٥٧ (٢٥١ - ٢٥١ (٢٥٠ ) ٢٧٦ (٢٥١ ) ٢٧٦ صيدا: ٤٤٩ (٢٥٥ ) ١١٥ (١١٤ ) الصين: ٧٥ (٢٥ ) ٢١٥ (١١٤ ) ١١٢ (١١٢ )

### [ض]

الضحاك بن قيس : ١٩٥ ضرغوت أو (طرغود ) : ٣٩٢ ضياء الدين : ١١٨

## رط]

طارق بن زیاد: ۸۸، ۸۹، ۲۰۳، ۳۱۸

> طاش کبری زادة : ۳٦۹ أبو طالب المکی : ۲۰۰

الطائف: ۱۶۳، ۲۶۸، ۲۹۹ ابن طباطبا: ۲۰۸

بین طباطبہ : ۲۰۰۰ الطبری ، محمد بن جریر : ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

21. . 779

طجیك : ۱۱۸ طخارستان : ٤٦

طرابزون : ۳٦۱

طرابلس: ۲۸۲، ۳۸۱، ۳۸۹، ۳۸۹،

173 , 783

طرطوشة : ٣٠٠

صدر الدين بن صفى الدين الأردبيلي : ٣٦١

الصدوقية : ١٥

صعید مصر : ۹۰ ، ۹۲ ، ۲۲۱

صفاقس: ٣٩١ الصُّفة: ١٤٧

الصفويون: ٣٦٥، ٣٥٨، ٣٦١،

. TIO . TIE . TIT

٤١٥ ، ٤١٧ ، ٤١٥صفى الدين الأردبيل ، الشيخ : ٣٦١

صفى الدين الحلى : ٤١٠

صفى الدين بن عبد المنعم: ٣٣٦ صفية بنت عبد المطلب: ٢٣٩

صقر قریش: ۹۰

صقلیة: ۷۱، ۹۱، ۹۲، ۱۰۸،

791 , 779 , 172

صلاح الدين الأيوني : ١١١ ، ٢٠٠ ، ٢٧٨ ، ٣٥٥ ، ٣٥٩ ،

£77 . £0£ . £10

الصليبيون : ٥٨ ، ٤٥٤

صنعاء: ۲۸۰ ، ۴۸۵

صنهاجة : ٩٠ ، ٩٢

صهیب الرومی : ۱٤٧

الصهيونية ، الصهيونيون : ٢٥٢ ، ٢٥٣

العباس، بنو : ٦١ ، ٨٠ ، ٩٠ ، ٩٦ ، ( 101 ) 7/7 , 101 . 247 . 240 . 245 £ . A . £ . T . T9A . T9Y أبو العباس، أحمد بن الحسن: ٤٨٣ أبو العباس ، أحمد بن محمد المهدى : ٤٨٥ عباس الأول: ٤٤٤ ، ٤٥١ أبو العباس السفاح : ٤٠٤ عباس ، الشاة : ٣٦٢ ، ٣٦٣ العباس بن عبد المطلب: ٢٦٨ ، ٢٣٩ عباس بن محمد على : ٤٤٢ العباسية ، دولة : ٩٦ العباسيون: ٢٤، ٨٠، ٨١، ٩٩، (01) 481, 717, TOT , TEA , TIT . T91 , TV7 , TV0 . 447 . 447 . 440 . £11 . £.T . T9A 10A 4 117 عبد الحق ، أبو يحيى المريني : ٣٨١ عبد الحكم ، آل : ٥٤ عبد الحميد الأول ، السلطان العثاني : TYT . TYT عبد الرحمن آل سعود : ٤٦٣ عبد الرحمن الأوسط: ٣١٨ ، ٣٣٦ عبد الرحمن بن السمرة: ٦٢ عبد الرحمن بن عوف: ٣٩، ٤٢، 124 . 01 عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الداخل : TIA . 190 . 9. عبد الرحمن الناصر: ٢٥٢، ٣١٩،

لرغود أو ( ضرغوت ) : ٣٩٢ لشقند: ۱۱۶، ۱۱۹، ۲۰۳ لملحة بن عبيد الله : ٥١ ، ٢٦٨ طليطلة: ٨٨، ٩١، ٩١، ١٧٣، طنحة : ۸۹ ، ۲٤٥ ، ۲۸۱ ، ۳۸۳ ، **£ A** £ **A E A Y A Y** طهماسب ، الشاه : ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، 277 الطوائف ، ممالك : ٧٦ ، ١١٠ طوس: ۸۵ ابن طولون ، أحمد : ٣١٤ ، ٣١٥ طولون: ميناء: ٤٨٤ الطونة نهر : ٣٦٠ ، ٣٦٩ طي : ٤٥ ، ١٣٩ طيبة: ٢١٠ طيشفون ( المدائن ) : ۲۱۰ ، ۸۰

### [ظ]

الظاهر بيبرس: ٣٤١ ، ٣٠٢ ، ٣٤١ ظهير الدين محمد (عرف باسم بابر): ١٠٢

#### [2]

عائشة ( رضی الله عنها ): ۱۷ عاتکة بنت عبد المطلب : ۲۳۹ عاشق أفندی ، موسیقی ترکی : ۳٤٠ عبادان : ۲۷۲ عبادة بن الصامت : ۱۵۳

عبد المطلب ، بنو : ٢٦٩ عبد الملك بن مروان : ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، 1.0 . 1.1 . 771 عبد الواد ، بنو : ٣٩١ أبو عبيدة بن عامر الجراح : ٣٥ ، ٥١ ، 177 . 17 . 17 . 77 عتاب بن أسيد : ٢٢٠ عتبة بن ربيعة : ٣٣ ، ٢٦٩ عتبة بن غزوان : ٣٠٥ آل عفان: ۲۰۸، ۲۰۹، ۳۲۰، TET AFT YYY £10 (TY7 (TYT 113 , YES , 1AS ابن عثمان : ٣٦٦ عثمان البرديسي: ١١١ عثمان بن عفان : ۳۹، ۳۰ ، ۲۶ ، ۵۰ ، . ol . EA . EV . E7 70, 70, 17, . . . . . . . . 190 . 17V . 17T . AY £ . 1 . T . 2 . Y . X 143 , 143 عثمان بن معمر : ٤٥٩ العثمانيون: ۲۷۹، ۳۵۷، ۳۵۸، , TT1 , TT. , TO9 , TTO , TTT , TTT , . TT9 . TTA . TTT 3 AT , OAT , PAT , . 214 . 212 . 744 1A7 . 1A1 . 1VT . 10T العجوز: ٤٨٤

عدن: ۱۰۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲

عبد شمس: ٤٣ ، ٤٤ ، ٤٥ عبد العزيز آل سعود: ٤٣٠ ، ٤٣٥ ، 275 عبد العزيز بن عبد الرحمين: ٤٢٩ ، . 277 . 270 . 272 عبد العزيز بن موسى بن نصير : ٨٨ عبد الفتاح إسماعيل، الأستاذ الدكتور مدير جامعة الكويت: ١٠ عبد الله بن أحمد بن سعد : ٣٨٤ عبد الله بن جحش: ٦٢ عبد الله بن جلوی : ٤٦٤ عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب : عبد الله بن خورشيد : ٤٦٣ عبد الله بن الزبير : ١٩٥ ، ٤٠٣ عبد الله بن سعد بن أبي سرح : ۸۸ ، ۸۸ عبد الله الشرقاوي : ٤٤٤ ، ٤٤٥ عبد الله بن طاهر: ٣١٥ عبد الله بن مسعود : ٤٦٢ عبد الله بن ياسين : ٩٢ عبد الله بن معتب بن رشید : ٤٦٦ أبو عبد الله الملقب بالبرتقالي : ٣٨٢، TAE أبو عبد الله ، محمد الحسن بن محمد الخامس: ٤٨٢ أبو عبد الله ، محمد بن القائم بالله : ٤٨٤ أبو عبد الله ، محمد المتوكل : ٤٨٤ عبد الجيد ، السلطان : ٤٥٢ عبد المطلب بن هاشم: ٤٤

على مبارك : ٤٤٠ على بن نافع ، الملقب زرياب : ٣٣٦ ، TTY عماد الدين زنكي: ١١١ ، ٢٠٠ عمار بن ياسر : ٤٧ ، ١٤٧ أم عمارة الأنصارية : ٢٣٩ عمان : ۲۷۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۷۲ ، 171 عمر أنتي ، أو الهنتاتي : ٣٨٩ عمر بن الخطاب: ۳۵، ۳۷، ۸۸، . 22 . 27 . 2. . 79 . 1A . 1V . 17 . 10 (7. (07 (07 (0) AF , YY , YA , TA , . 1 . . . AO . AE . AT 171 , 771 , 771 , . 198 . 1VA . 1VO . 4.5 . 405 . 197 A.T. P.T. Y.3, 1.0 . 1.1 عمر شیخ میرزا: ۱۰۲ عمر بن عبد العزيز : ١٩٥ ، ٣٠٤ عمر مکرم: ٤١١، ٤٣٦، ٤٣٩، 110 . 111 عمرو بن العاص: ۸۳ ، ۸۷ ، ۸۸ ، T10 . T.O . TTA العمري، ابن فضل الله: ٣٣٢ ، ٤١٠ عنابة : ۲۹۰ ، ۳۹۱ ، ۲۷۳ ابن العوام الإشبيلي ، أبو زكريا يحيى بن عمد: ۲۲۳ ، ۲۲۲ بنو عوف: ١٤٢ ، ١٥٥ ، ١٥٧

بنو عدى بن النجار : ١٤٥ ، ١٧٦ عذرة: ٥٤ العراق: ۳۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۳۰ ، 14 . 34 . 74 . FP . · 144 · 111 · 111. . 222 . 775 . 777 . TO. . TEO . TTE 107 , PFT , TYT , . TIT . TAY . ٣٢٣ . TOT . TE. 409 . ٣79 . 770 . 777 . 1.7 . 790 . 212 LETA LETY 6 201 . 207 . 202 . 207 £71 ( £0A عربستان: ٨٥ عرب المعقل: ٣٨٨ ، ٣٩٠ ابن عربي ، محيى الدين : ٢٠٧ ، ٢٠٧ ، 727 عروج: ۳۹۰، ۳۹۱ العزيز بالله : ٥٦ ، ٥٨ عقبة بن نافع الفهرى: ۸۷، ۸۸، T17 . T. 0 عكا: ١١٣ ، ٢٥٥ العلويون: ٨٨٨ ، ٨٨٤ ، ٨٨٦ على باشا: ٤٨٣ على الرضا: ٣٦٣ على بن أبي طالب : ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، . 14 . 17 . 10 . 11 101 . 07 . 01 على بك العباس: ٢٤٥

الفارابي ، أبو نصر : ۳۳٥ ، ٤١٠ فارس : ۲۹، ۲۹، ۸۳، ۸۵، ۱۹۵،

فارس، أبو عنان ـ السلطان المريني:

ابن الفارض، أبو حفص عمر بن على السعدى: ٤٠٩

فاس : ۲۲۶ ، ۲۶۲ ، ۲۱۸ ، ۲۸۵ ، £ A £ . TAA . TAY

فاسكوداجاما : ۲۷٦

الفاشر: ٥٥ فاطمة الفهرية : ٢٤٤

الفاطميون: ٥٦، ٦١، ٧٤، ٩٠، 117 , 777 , 770 , 711

> فجيج: ٣٨١ فحل: ۸۳

فخر الدين المعنى : ٤٤٨ ، ٤٤٩ أبو فراس الحمداني : ٤٠٩

فرانسوا دويليه : ٣٧٩

فرانسيسكو دا ألميدا: ٣٧٧

فرانكلين: ٤٩

الفردوسي ، أبو القاسم : ١٠٠ ، ٣٢٦ فرجينيا : ٥٠

الفرس: ۳۱ ، ۳۲ ، ۱۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ۸۱ ، ٠٨، ٢٠١، ١٩٥، ١٠٢ ، ٨٥

. 477 , 777 , 377 ,

**T9A . T9V** 

فرغانة : ١٠٢

الفرنجة : ٢٣٤

عير، جبل: ١٤٩

عيسى بن مريم ( المسيح ) : ١٦ ، ١٧ ، Y1 . Y. . 19

عيلام ، بلاد : ٨٥

عين جالوت : ١١٥ ، ١١٦

عين شمس : ٤٣٦

[غ]

غازان: ١١٦

غانة : ۲۵۱ ، ۲۸۷

غرابة: ٤٧٩

غرناطة : ۲۱ ، ۲۰۷ ، ۲۱۲ ، ۲۲۰

. 221

. 277 . 772

377 , 777 , 777 , 777 الغزالي ، أبو حامد : ٢٠٠ ، ٢٠٧ ،

21. . 777 . 777 . 799 غزة: ٤٤٩

غزنة: ١٠٠

غطفان: ٥٥

غمارة ، قبيلة : ٩٠ غمبيا ، نهر : ٩٣

بنو غنم بن النجار : ١٤٦

الغور : ١٠١

غياث الدين بن سام : ١٠١

غيانا البريطانية : ١١٨ غيانا الفرنسية : ١١٨

غيانا الهولندية : ١١٨

غينيا: ٩٣

فرنسا: ٤٩، ٧٥، ٨٨، ١٠٩، ١١٠، ١٠٩. فيينا: ٤٠٠ . 17£ . 11A . 117 [ق] . 4.7 . 477 . 477. . TYO . TOY . TTI القادر بالله ، الخليفة العباسي : ١٠٠ ، PAT , PPT , FA4 , . £07 . £01 . ££Y ٤٠٨ القادسية: ٨٥ ( £0 Y ( £00 ( £0 £ : قاف ، جبل : ۲٤١ £ 10 £ 17 £ 171 قاليقوط : ١٠٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٣٧٧ القاهرة: ٨، ٢١٢، ٢٠٢، ٢١٢، . £A1 . £A. . £Y9 . TA. . TTE . TIE 143 , 143 , 143 . 1.7 . 717 . 717 فرونتيرات: ٤٨٤ فزان: ۹۰ 113 , 274 , 211 الفسطاط: ٢١٩ ، ٨٧ ، ٢١٤ ، ٢١٩ ، . 270 . 272 . 277 £V. . ££7 . £77 T10 . T12 . T.0 قایتبای : ۳۲۵ الفليين: ٧٧ ، ٧٧ ، ١٠٦ ، ١٢٤ ، قباء: ۲۷، ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۶۲، 277 فلسطين : ١٤٠ ، ١١٥ ، ١٤٠ ، ١٤٣ ، 120 قبرص: ٥٥ . 707 . 701 . 777 قبرة: ٣٣٠ ( 207 ( 721 ) 777 القبيلة الذهبية: ١١٥ 177 . 10£ قدامة بن جعفر : ۲۵۰، ۲۵۰ فلورا : ۱۷۳ فولفجانج جيته : ٢١ القدس : ٤٥٠ ، ٤٤٨ ، ٣٠٨ ، ٢١٤ ، ٤٥٠ ، فهر، قبيلة: ١٩٥ £77 . 20£ القرامطة : ٤٣٠ ، ٤٥٨ فيجاياناجار ، دولة هندوكية : ٣٧٨ القرانية : ١٥ فيصل بن تركى ، الملك : ٤٦٤ ، ٤٦٣ ، قرطبة: ۹۰، ۹۱، ۱۷۳، ۲۱۲، 24. 6 279 فيصل بن الحسين: ٤٥٤ 177 CTT ATT فيليب الثالث ، ملك إسبانيا : ٣٨٧ TT7 . TT. . T19 فيليب الثاني ، ملك إسبانيا : ٧٨ ، القرغيز : ١١٨ قرقورم: ۱۱۲، ۱۱۶، ۱۱۳، ۱۱۳ **TAY , TA1** 

القرم، شبه جزيرة: ٢٤٥، ٣٦٠، القلقشندي: ۲۳۲ ، ۲۲۰ القليعة ، مدينة : ٤٧٩ TY1 , TYT , TY. , T79 قم: ٣٦٣ قريش: ۲۸، ۳۹، ۳۲، ۶۶، ۶۶، ۵۰، (7) (7. (0) (0) قندهار : ۳۷٤ ، ۳۷۵ ( 107 ( 100 ( 97 ( 77 قوبلای خان : ۱۱۷ ، ۱۱۷ قورية: ٨٨ 177 . 17. . 101 القوط: ٨٨ ، ٢٣٤ ، ٢٥٣ قريظة: ۲۷، ۱۲۲، ۱۲۱ ابن قزمان ، أبو بكر : ۳۰۲ ، ۳۳۰ القوقاز : ١١٥ ، ٢٤٥ ، ٣٦٩ القولوغلية : ٤٨٠ القساوسة: ١٦ قسطنطينة: ٣٧٤، ٤٧٩، ٤٧٩، القونسيون : ٤٨٣ قونية: ٤٥٨ ٤٨. القيروان : ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٩ ، ٣٠٠ ، القسطنطينية: ١٤٦ ، ٢٠٧ ، ٢٤٥ ، . 77. T97 . T91 . TT7 . TIV £10 . T9 . قيس بن سعد بن عبادة : ٣٩ قسنطينة : ٣٨٩ قیس بن شماس : ٥٢ قشتالة : ۱۱۰ ، ۲۳۱ ، ۲۸۲ قیس عیلان بن مضر: ۱۹۵ القيسية : ١٩٥ ، ١٩٦ القشيري ، عبد الكريم بن هوازن : ٢٠٠ قصر الرصافة: ٣١١ قيصرية: ٨٢ القصر الصغير: ٣٨٣ قينقاع، بنو: ٣٧، ١٤٢، ١٦١ القصر الكبير: ٣٨٦، ٤٨٤ ر ك ] قصير عمرة: ٣٨٣ القصم: ٤٦٦ قضاعة ، قبيلة : ٣٥ ، ٤٥ ، ١٣٩ ، کابل: ۱۰۲ كاتالينادى براجانثا : ٣٧٩ ١٤٠ القضاعيون: ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٨ ، الكاثوليكية: ١٥، ١٦، كارل بارت البروتستنتي : ١٦ 177 , 170 , 175 الكامل بن العادل ، السلطان : ۲۷۸ قفصة: ٣٩٢ الكاميرون: ٢٥١ قلاوون ، السلطان : ٣١٦ كانت ، إيمانويل: ٢٩٩ القلعة : ٣٣٤ قلعة الجبل: ٣٦٦ کانتون : ۲۷٦ کانو: ۳۰٦ القلعة الحمراء: ١٠٤

كبريل ، آل : ۳۷۱ ، ۳۷۲ ، ۲۱۵ كنيسة القيامة: ٨٣ كبريل ، أحمد فاضل : ٣٧١ كوالالامبور : ١٠٥ کیریلی ، محمد : ۳۷۱ كوتاباتو : ١٠٦ كتامة ، قبيلة : ٩٠ کوتشین : ۳۷۷ کتزفون : ۸۵ الكوجرات: ٣٧٨ کتشك کینارجی ، معاهدة : ۳۷۳ کورنیلیس دی هوتمان : ۳۷۸ الكرادلة : ١٦ الكوفة: ٥٣، ٢٧، ٨٥، ٢٠٩، کربد: ٤٤٩ 1.7 . 4.0 کربلاء: ۱۹۱، ۱۹۱، ۳٤٥، ۲٤٥ كولام: ٥٠٥ الكرخ: ٣١٢ کولومبس ، کریستوفر : ۹۱ ، ۳۵۷ کردفان: ۹۹ كولومبيا : ١١٨ کرمان شاه : ۲۷۲ كوليه: ٥٧٥ ، ٢٧٦ کروماندل: ۳۷۸، ۳۷۸ الكونغو : ۲۵۱، ۹۸، ۹۷، ۲۵۱ کرومر : ٤٥٤ الكويت : ١٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ١٦٤ کشمیر: ۳۷٤ كيتشنر: ٤٦٧ كعب بن الأشرف: ١٤٢ كينشاسا : ٢٥٠ كعب بن مالك : ١٦٧ کینیا: ۹۸ الكعبة : ١٩٦، ٣٦٣ كىيف: ٢٤٥ كلب بن مرة ، فرع قبيلة : ٤٥ كلثوم بن الهدم : ٦٧ r J 1 ابن کلس: ۵٦ كلكتا ، ( قاليقوط ) : ٢٧٦ اللابتان : ١٣٩ کلوزل: ۲۷۹ لاريكونكيستا (الاسترداد): ۳۸۲ كلية الآداب بجامعة الكويت : ١٠ لاناو : ١٠٦ كليوباترا: ٢٢ لاهور : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۸ كماية: ١٠٥ لبنان : ٤٥٨ ، ٥٥ ، ٥٥٥ ، ٢٥٨ ، کتانة : ٩٦ 4 0 V الكنج، نهر: ۲۶٦، ۲۶۹ لخم: ٤٥ ، ١٣٩ كندة ، قبيلة : ٥٥ لك: ٨٨ الكندى ، أبو يعقوب يوسف : ٣٣٤ لكديف ، جزر : ١٠٥

لمتونة ، قبيلة : ٩٢

الكنوز ، قبائل : ٥٥ ، ٩٦

| المانوية : ٨٦                            | لندرة : ٤٤٢                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| المانويون : ۱۷۲                          | لندن: ۲۲۴ ، ۳۷۹ ، ۴۰۰ ، ۴۰۳ ،          |
| ما وراء النهر، بلاد: ٨٦، ١١٤،            | , \$0. , \$\$7 , \$TA                  |
| 790 , 720                                | ٤٧٠ ، ٤٥١                              |
| الماوردي، أبو الحسن: ٥٤، ٥٥،             | أبو لهب : ٣٢٥                          |
| 70.                                      | لويس التاسع : ۱۱۳ ، ۲۹۰                |
| مبارك الأمير: ٤٦٤، ٤٦٥                   | لويس شيخو : ٢٥٤                        |
| المبرد، أبو عباس أحمد: ٧                 | لویس ماسینیون : ۲۰۳                    |
| المتنبى ، أبو الطيب : ٤٠٩                | لیبانتو ، معرکة : ۳۷۰ ، ۳۹۲            |
| المتوكل، الخليفة: ٣١٣، ٣١٤،              | ليبيا: ٩٥، ٢٤٥، ٢٥٩                    |
| 710 , 711                                | ليفرنو ، مدينة : ٤٧٧                   |
| المثنى بن حارثة الشيبانى : ٨٥            | لين إدوارد وليم : ٣١٥                  |
| مجاهد العامري : ۲۳۰                      | ليون : ١١٠ ، ٤٠٠                       |
| المجر: ۱۱٤، ۲۸۲، ۴۳۸                     | ابن ماء السماء ، أبو بكر عبادة : ٣٠٢ ، |
| أبو المحاسن : ٥٨                         | ٣٣.                                    |
| محمّد ، صلَّى الله عليه وسلم : ١٧ ، ٣٣ ، | ابن ماجد ، شهاب الدين أحمد : ٢٧٦ ،     |
| . 19 . 1A . 1V . ET                      | ***                                    |
|                                          | مارتا ابنة أوزون حسن : ٣٦١             |
| . 177 . 175 . 177                        | ماردة : ۸۸                             |
| ٨٦١ ، ١٣١ ، ١٤١ ،                        | مارسیلوس : ٤٢                          |
| 131 4 731 3                              | مارك أنطونيوس : ٤٢                     |
| . 127 . 120 . 122                        | ماركوبولو : ۲٤٦                        |
| 119 (11A (1EV                            | مازغان : ۳۸۳                           |
| . 107 . 101 . 10.                        | مالقة : ۲۸۲                            |
| 100 , 101 , 107                          | مالك بن أنس : ۱۵۰ ، ۲۳۲ ، ۳۲۸          |
| 701, VOI, AOI,                           | ابن مالك ، محمد بن عبد الله : ٤١٠      |
| 171 171 171 171 1                        | مالندی : ۲۷۷                           |
| 771 371 371                              | مالی : ۲۰۱ ، ۲۰۱                       |
| 771 , Y71 , A71 ,                        | ماليزيا : ١٠٥                          |
| ۹۲۱ ، ۱۷۰ ، ۱۲۹                          | المأمون، الخليفة: ٥٤، ٨١، ٣١٥،         |
| . 174 . 177 . 174                        | 797 , 797 , 797                        |
|                                          |                                        |

محمد عبد الهادي أبو ريدة ، الدكتور : . 177 . 177 . 170 ٨٧١ ، ٧٧٩ ، ١٨١ ، £ 47 . £ 7 . 799 . 111 , 111 , 111 . 227 . 221 . 22. ٠١٩٤ ، ١٩٢ ، ١٩٩ ، . 110 . 111 . 117 . YE9 . YEV . 197 10. ( 119 ( 114 ( 117 X77 , PF7 , 3P7 , 0P7 محمد بن عبد الوهاب: ۳۰ ، ٤٥٩ ، محمد أغا بن عبد المؤمن، العماري 170 . 177 . 171 . 17. التركى: ٣٤٠ ، ٣٤٥ محمد على : ٤٧٦ ، ٤٧٨ محمد إقبال : ١٠٣ محمد على جنة : ١٠٣ محمد الألفي: ٤١١ ، ٤٢٨ ، ٤٣١ ، محمد الفاتح: ۳۹۰، ۳۹۰، ۲۱۵ محمد فريد: ٥٤٥ 279 . 2TA محمد الباقر بن جعفر الصادق : ١٥٠ محمد المتوكل، مولاى: ٣٨٥ محمد المحروقي : ٤١١ محمد بن تومرت : ٣٨٩ -محمد الثاني بن عبد الرحمن: ٤٨٦ محمد بن مسلمة : ١٦٧ ، ٤٠١ محمد بن الحسن: ٤٨٢ ، ٤٨٣ محمود بن سبكتكين الغزنوي : ١٠٠ محمد حسني مبارك : ٤٥٧ محمود مختار : ۳۰۲ ، ۳۲۷ محمد بن الحسين، المعروف الشريف محمود مذهبي : ٣٢٦ المحيط الأطلسي: ٨٧، ٩٣، ١٢٤، الرضى: ٩٠٩ محمد خسرو باشا: ٤٣٩ PIT , PFT , YOT , محمد أبو الذهب: ٤١٠ ، ٤٤٩ 1. V . 1. 1 . T91 . TAT محمد زينهم محمد عزب، دكتور: ٥٥ المحيط الهادي : ١٠٦ محمد السادس الحفصى: ٣٩٢ المحيط الهندى : ۷۷ ، ۹۷ المخازن ، معركة : ٣٨٦ محمد بن سعود : ۳۰ ، ۲۲۹ ، ۲۵۹ ، المختار بن عبيد الله الثقفي : ٤٠٣ £77 . £71 . £7. المخزن ( حكومة المغرب ) : ٣٨٥ محمد الشيخ: ٣٨٢ ، ٣٨٣ ، ٣٨٤ ، مخزوم ، بنو : ۸۳ محمد بن عبد الرحمن الأوسط: ٣١٩ المدائن (طيشفون): ٥٨، ٢١٠ المدجنون : ٣٢٠ محمد بن عبد الله بن رشيد : ٤٦٣

مدراس: ۲٤٦ ، ۳۷۷

أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي: ٩٤

مدغشقر: ۲۷٦

عمد عبده: ۵۳ ، ۶۵ ، ۶۵ ، ۶۵

محمد بن طلال : ٤٦٦

محمد الطهراني : ١٥٤

TAA , TAY , TAO , TAE مرج دابق : ٣٦١ مرج راهط: ١٩٥ مرج الصفر: ٨٣ مرجوليوث : ١٨ مرزق: ۹۵ مرسى الدجاج: ٢٨٢ المرسى الكبير: ٣٨٤ ، ٣٩٠ مرسية : ۲۸۲ ، ۲۱۲ ، ۲۸۲ مرسيليا: ٣٨٣ مرقص الحواري: ٢١ مرمرة ، بحر : ٣٥٩. TYY . AO : 97 مروان بن الحكم: ١٩٥ أبو مروان عبد لللك : ٣٨٦ ، ٣٨٦ أبو مروان بن عبد الملك بن محمد المهدى : £A£ مروان بن محمد الجعدى: ٤٠٣ مريم (العذراء): ١٦ ألمية: ۲۰۷، ۲۸۲ مرین ، بنو : ۳۸۱ ، ۹۲ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ . . . . المرينيون، دولة: ٩٠، ٣٨١ المستنصر بالله محمد الحفصى: ١١٣، **٣9.** ابن مسجع : ٣٣٤ مسجد أجرا الجامع : ١٠٤ المسجد الأموى بدمشق: ٣١٠ ، ٣٤٤ مسجد البرديني: ٣١٦

مسجد السلطان أحمد : ٣٢٢

مسجد السلطان حسن: ٢١٦

مدينة السلام (بغداد): ٢١٤ المدينة الفاضلة : ١٧٤ ، ١٧٩ المدينة المدورة (بغداد): ٢١٤، ٣٤٤ المدينة المنورة : ١١ ، ٢٨ ، ٣٢ ، ٣٥ ، AT , ET , T9 , TA . V9 . 3A . 3V . EV 1A, TA, 3A, 0P, (127 (179 (177 . 150 . 155 . 157 6 1 £ Å 6 1 £ Y 6 127 (107 (101) . 119 109 (102 . 105 171 , 171 , . 17. . 177 . 170 4 172 ۸۲۱ ، ۱۲۹ ، 4 177 ۱۷۱ ، ۱۷۲ ، . 17. . 175 ١٧٥ ، ١٧٤ ٠ ١٧٨ ، ١٧٧ . 177 . 179 . YEV . YE. . 229 ۲۰۲ ، 477 . 727 . 7.7 . 7.2 . 271 . 27. 4 T90 £AY . £79 و مدينتا ، ، لفظ سرياني : ١٤٢ المرابطون، دولة: ٩٠، ٩٢، ٩٣،

المرابطون ، دولة : ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۹۵ ، ۹۸ ، ۱۱۰ ، ۱۲۶ ، ۱۲۵ ، ۹۸۰ ، ۳۸۸ ، ۳۸۵ مراد بك : ۲۱۱ ، ۳۸۵

مراد الرابع ، السلطان العثماني : ٣٦٣ مراكش : ٣١٨ ، ٩٣ ، ٣٩٨ ، ٣١٨ ،

317 , 719 , 715 , مسجد السلطان سليمان: ٣٤٥ ، ٣٢٢ 177 . 771 . 777 مسجد السليمانية: ٣٢٢ . 720 . 177 . 177 مسجد شاه زادة: ۳۲۲ . TO. . TEA . 101 مسجد القبلتين: ١٤٩ . 771 . 774 477 مسجد قرطبة الجامع: ٣١٨، ٣١٨، ٣١٩ PYY , 1AY , 7AY , مسجد القروبين : ٣١٨ ، ٢٤٤ ۸٠٣ ، 6 YAY 4 7 1 2 مسجد اللؤلؤة : ١٠٤ . 277 , 277 1710 مسجد المحمدية: ٣٢٢ مسجد مطيع: ٣٧٤ . 277 , 775 · TTT المسجد النبوى: ۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱٤٦ ، 6 TE1 ٠ ٣٤٠ · TTT . 407 . 400 . 457 . 189 . 18A . 18V . ٣79 . 470 . 401 . 17A . 17Y . 177 . 1.7 . 1.0 . 297 . ٣.٤ . ٣.٣ . ٣.٢ . 214 . 212 . 21. T11 . T1T . T.0 المسعودي، أبو الحسن على: ٢٧٧، . 27. 4 2 TA . ETY . 171 . 171 . 171 £1. . £ . A . 1TY . 1T3 . 1T3 . مسقط: ١٠٥ . 11 . 174 . 17A أبو مسلم الخراساني : ٤٠٣ (11) 711, 711, مسوفة ، قبيلة : ٩٢ . 117 . 110 . 111 المسيحية: ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، 4 2 2 9 1 2 EA 1 EEV . 97 . YY . Y. . 19 . 204 103 , 203 , . 112 . 1 . 9 . 1 . A . 9A 70. . 777 . 117 . 110 6 20Y . 207 . 202 المسيحيون: ٨٣، ١٠٨، ١٧٢، . £71 . £7. . £0A 1733 7733 7733 TOE . TOT . TO. £VA . £V7 . £V£ . £V. مشهد: ٣٦٣ مصطفى الأول، السلطان السعماني: مصر: ۱۵، ۲۱، ۲۱، ۳۰، ۱۱، ۳۰، 110 , 771 . V9 . V7 . 09 . 07 مصطفی بن عبد الله کاتب جلبی، " 10 . 97 . AY . AT المعروف بحاجى خليفة : ٣٦٩ . 117 . 111 . 9V . 97 مصعب بن عمير: ١٤٣ · 11. ( 19A ( 110

المكيون: ١٤١، ١٦٥، ١٧٠ منجوخان بن تولوی بن جنکیزخان : ۱۱۶ مندناو ، جزيرة : ٧٧ ، ١٠٦ ملاوی: ۹۸، ۲۵۰ المنذر بن ساوی: ٤١ الملايو: ۷۷، ۹۰، ۹۰، ۱۲٤، المنسترل: ٣٣١ 777 , 727 , Y27 , المنستبر: ٣٩١ . TYY , TT9 , TY7 المنصور، أبو جعفر – الخليفة: ٩٠، TA. . TVA 317 , 717 , 717 , ملتان : ۸۹ ، ۹۸ TY7 . TEE ملدافيا: ٣٧١ منصور بن طلحة بن طاهر : ٣٣٤ ملدیف ، جزر: ۲٤٦ المنصورة : ١١٢ ملقا: ۹۰ ، ۹۰ ، ۲٤٦ ، ۲۷۸ الملكانيون: ١٥ ابن منظور الإفريقي المصرى: ٣٣٢ الملك الصالح الأيوبى : ١١٢ منغوليا : ١١٦ الملك العادل: ١١٢ المهاجرون : ١١ ، ٦٧ ، ١٢٢ ، ١٤٥ ، الملك الكامل: ١١٢ (10. (129 (12) ه الملوك العرب، لوحات: ٣٢٤، . 17. . 109 . 107 177 . 170 . 174 777 مليلة: ٣٨٤ المُهدى ، الخليفة العباسي : ٣٩٨ ، ٣٠٤ المهلب بن أبي صفرة : ١٩٦ الماليك : ٥٥ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٦ ، مؤتة : ٦٠ ، ٨٣ . 400 . 4.. . 199 PVY , 007 , FVY المؤتمر الإسلامي العالمي: ١١٩ الموحدون، دولة: ٩٠، ٩٢، ٢٧٨، TT. LTON LTOY £ 7 , 7 A 9 , 7 A 1 , 7 A . סודו וודו יצודו . T99 . T79 . T7A المورة ، شبه جزيرة : ٣٥٩ المورسكيون: ٣٢٠ ، ٤٨٥ . 170 . 111 . 2.7 الموروس: ١٠٦ . 179 . 17A . 177 موريا ، جبل : ٣٠٨ 222 . 224 المماليك البحرية : ٣٥٥ ، ٢٨٣ ، ٤١١ موريتانيا: ٢٥١.

المماليك البرجية : ٢٨٣ ، ٣٥٥ ، ٤١١

ممتاز محل ( أرجمند بابوبيكم ) : ۱۰۳

مفيس: ۲۱۰

موسکو : ۳۵۹

موریس ، جزیرة : ۲٤٨

موزمبيق: ٩٨ ، ٢٧٦

موسى الكاظم : ٣٦١ ابن النديم : ٣٣٤ النساطرة: ١٥، ٢٥٠ ، ٢٥١ موسی بن نصیر : ۳۱۸ ، ۸۸ ، ۳۱۸ الموصل: ٥٥، ١١١ النصارى: ١٥، ٧٦، ٨٣، ١١٩، الموصلي ، إسحاق : ٣٣٤ ، ٣٣٦ . TO. . TE9 . 1YT مولای زیدان : ۳۸۷ ، ۳۸۸ 707, 307, 117, مولای محمد الشریف: ۳۸۹ TA3 ( TTV ( TT. نصر بن الأحمر ، بنو : ۳۲۷ ، ۳۸۱ المولوية: ٣٣٤ میخائیل جورباتشوف : ۱۱۹ النصرانية: ١٠٩ ، ٢٥ ، ٩٨ ، ١٠٩ ، ميلان: ٤٠٠ T.0 (111 (11. المينيسنجر: ٣٣١ نصير الدين محمد بن همايون : ١٠٣ النضير ، بنو : ۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۱ نظامي ، الشاعر : ٣٢٦ ן ט ז التمرين قاسط، قبلة: ٥٥ التمسا: ٢٨٨ نابليون: ٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٢٣١ نابليون الثالث : ٤٨١ نهاوند: ۸۵ النوبة ، مملكة : ١٥ ، ٩٦ نادر شاه : ۲٦٤ ناصر خسرو : ۲۸۱ نورجيهان ، زوجة جهانجير : ٣٧٤ نور الدين محمود : ١١١ ، ٢٠٠ ناصر الديزوني: ٧١٤ ناصر الدين سعيدوني : ٤٧١ ، ٤٧٣ ، النورمان: ۹۱ ، ۳۷۵ النويري ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب : ۳۳۲ ، ۲۱۰ الناصر محمد بن قلاوون : ۲۰۰ ، ۳۵۵ ، النيجر ، نهر : ٩٤ ، ٢٤٦ ، ٢٥١ نيجيريا: ۲۰۱ ، ۱۰۸ ، ۲۰۱ ، ۳۰۹ النبي، صلى الله عليه وسلم: ٤٧، . 127 . 127 . 12. نیسابور: ۸۵ نیکاراجوا: ۳٤ . 174 , 177 , 100 النيل: ٩٦ ، ٢١٤ TV1 . TE. نيويورك: ٧٠٠ النبيت ، بنو : ١٥٥ النجار ، بنو : ١٥٥ ، ١٥٧ نجد: ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ،

[ • ]

الهابسبورج: ۳۷۵ ، ۸۸۲

£79 . £7A

نجران: ۲۰۱، ۲۰۱ ، ۲۹۹

هارون الرشيد : ۲۲۸ ، ۲۵۰ ، ۳۱۳ ، الهند الغربية : ١٠٥ الهندكوش ، جبال : ۱۰۲ ، ۳۷۰ الهندوكية : ١٠٣ ، ١٠٥ هاشم ، بنو : ۲۲۹ ، ۶۶ ، ۵۱ ، ۲۲۹ ، هنری تیراس: ۳۲۱ £ ٧٩ هاشم بن عبد مناف : ١٤٦ هنری جورج فلرس : ۳۳۸ هنرى هاينان اللنبي: ٤٦٧ هراة : ۲۰ ، ۳۲۰ هود : ۲۸ ٤ هرمز : ۱۰۵ ، ۲۷۲ ، ۳۲۳ ، ۳۷۷ هولاكو: ۱۱۳، ۱۱۵، ۲۳۲، ابن هشام : ۱۷۱ هلال، بنو: ۲۶۱، ۲۸۸، ۴۳۰، 377 , POT , FTT , AAT 101 مرلندا: ۷۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۸۷۸ الهولنديون: ۹۷، ۱۰۳، ۲۰۰۰ ملال الصابي : ٣٩٦ الهلاليون: ٣٩٠ TA. ( TVA ( 1.4 ( 1.7 مذان : ۲۷۲ ، ۳۲۳ الهون: ١٠٢ الهند: ۹۲ ، ۹۰ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، الهوهنشتاوفن: ٣٧٥ الهياطلة: ٧٥ ابن الهيثم : ٢٣٠ ، ٢٣١ . 119 . 197 6 172 هير دوس: ۲۰ 4 TT 2 4 7 7 1 . \*\*\* هيطل: ٥٥ . 70. . 727 . 722 الهيمالايا: ١٠٠٠ 4 TV1 هیوکابیه ، آل : ۵۷ ، ۳۷۵ . ۲۷9 , ۲۷7 4 7 7 7 . 270 . 414 . TT1 [ ( ) . 229 407 ( TE1 6 TV E . 772 6 409 الواثق ، الخليفة : ٨١ ، ٣٩٤ AYY , , TVV · TYO ٠٣٨٠ ، ٣٧٩ وادی بجرده ، نهر : ۳۹۱ . 499 وادی درعة ، نهر : ٣٨٤ 6 E 1 Y . 112 . 2.1 وادي العقيق: ١٤٩ £ £ V . £ 1 A الهند الإسلامية : ٥٧ الوادي الكبير ، نهر : ٣١٩ الهند الشرقية ، جزر : ٣٧٧ ، ٣٧٨ ، وادى لكة : ٨٨ وادى المخازن : ٣٨٦ T96 . TA.

واسط: ٣١٢

الهند الصينية: ٣٨٠ ، ٢٣٣

واقف ، بنو : ۱۷۱ اليرموك : ٨٢ ، ٨٣ ، ٨٤ وائل، بنو : ۱۷۱ يزدجرد الثالث : ٨٦ ابن وحشية : ٣٢٣ يزيد بن أبي سفيان : ٨٣ ابن الوردي ، زين الدين عمر : ٤١٠ يزيد بن عبد الملك : ١٩٥ الوشم : ٤٦٥ يزيد بن معاوية : ٥٣ ، ٦١ ، وطاس، بنو : ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۹، يسوع: ۲۰ ٤٨٤ اليسوعيون ( الجزويت ) : ٢٢٩ ولاشيا: ٣٧١ اليعربيون: ٥٧ الولايات المتحدة : ٤٩ ، ٥٠ ، ١١٨ ، يعقوب قاضى الرشيد (أبو يوسف): 179 . 205 70. وليام لين : ٥٠٥ اليمن: ١٣٩ ، ٢١٩ ، ٢٤٨ ، ٢٧١ ، الوليد بن العاص : ٤٤ 177 , TAT , TAT , الوليد بن عبد الملك : ۸۸، ۳۰٤، " YTT , PFT , KOS , . TI. , T.9 , T.A. 174 . 171 790 . TVE . T11 اليمنية ، اليمنيون : ٩٧ ، ١٠٥ ، ١٩٥ ، الوليد بن المغيرة: ٣٦٩ ، ٣٢٥ 10A . 197 الوندال: ٢٣٤ ينبع: ٣٥ وهدان: ۲۷۳ اليهود: ۱۱، ۱۰، ۲۷، ۲۲، ۱۲۲، وهران : ۲۸۲ ، ۳۹۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۹ ، . 127 . 121 . 12. ٤٨. . 10. . 122 ( 127 101 , 10V , 10T [ ی ] 111 , 771 , 6 17. . 14. . 179 4 1 V 1 اليابان: ٢٥٦ . 1YY 4 1 V 7 . 177 اليابانيون : ١٠٦ . 701 . 40. . Y £ 9 اليازجي : ٤٥٠ . 707 . YO 2 , 704 يافا : ٢٣٦ 4 YOA 4 7 4 7 4 7 1

453 2 773 2

6 £ £ ¥

يوان، دولة: ١١٤، ١١٧

اليهودية: ٢٠،١٥

012

يترب: ١٦١ ، ١٥٥ ، ١٥٨ ، ١٦١

يحيى أو يوحنا : ٢٠

یحیی حقی : ۱۶۳

یحیے بن معین : ٥٤

يوسف المريني ، أبو يعقوب : ٣٨١ يوغوسلافيا : ٢٦ ، ١١٨ يولوج القرطبي : ١٧٣ يولوس قيصر : ٤٢ ، ٥٣ يون - نان ، مقاطعة صينية : ١١٧ ، ١١٩ اليونان : ٨٥ ، ٩٦ ، ٢٠٧ ، ٢١٩ ، ١١٠ ابن يونس الفلكي : ٣٣٠ .

يوحنا الدمشقى : ۱۷۲ يوحنا فو الصليب : ۲۰۷ يوحنا النقيوسى للصرى : ۱۷۲ يوسف الأول الغنى بالله ، سلطان غرناطة : ۳۷۶ يوسف باشا : ۳۳۶ يوسف البويطى : ۴۰ يوسف بن تاشفين : ۹۳ ، ۱۱۰ يوسف الكندى (أبو يعقوب) : ۳۳۶

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| .,     | مقدمة                                                |
|        | العلم الأول: الإسلام والمسلمون في التاريخ            |
| - 11   | الفصل الثانى: عالم الإسلام                           |
|        | ميارد الجماعة الإسلامية                              |
| ٦٧     | قيام دولة الجماعة الإسلامية أيام أبى بكر وعمر        |
| ١٨     | الجماعة الإسلامية والدولة الإسلامية                  |
| 7.7    | انتشار الإسلام                                       |
| ٧٥     | الأمة أساس الوجود الإسلامي                           |
| ٧٧     | الجماعة الإسلامية الأولى: مجتمع من رجال أحرار        |
| ٧٩     | امتداد العالم الإسلامي نحو الشرق                     |
| ٨٢     | أثر فتح إيران وبلاد الشرق في تكوين الجماعة الإسلامية |
| ٨٦     | امتداد العالم الاسلام ني الني                        |
| ۸٧     | امتداد العالم الإسلامي نحو الغرب                     |
| 9.4    | امتداد الإسلام في أفريقية المدارية والاستوائية       |
| 9.4    | امتداد الإسلام في آسيا الوسطى والجنوبية والشرقية     |
| ۱۰۷    | سير الإسلام لا يتوقف<br>الاسلام غنه بالذار كارائي ال |
| 1.9    | الإسلام يخرج ظافرا من كل الأزمات الكبرى التي مرت به  |
| 111    | الجماعات الإسلامية في عالم اليوم                     |
| ١٢     | خلاصة                                                |
|        | مراجع مختارة                                         |

| 140   | الفصل الثالث : الجماعة الإسلامية الأولى في المدينة |
|-------|----------------------------------------------------|
| ١٣٧   | غهيد                                               |
| ۱۳۸   | توثيق الصحيفة                                      |
| 18.   | المدينة قبل هجرة النبي ﷺ إليها                     |
| 127   | الظروف المباشرة التي مهدت لهجرة النبي عليه         |
|       | الخطوات الأولى لإقامة الجماعة الإسلامية في المدينة |
| 157   | إنشاء مسجد الرسول ﷺ وأهميته في بناء الجماعة        |
| 144   | عمران المدينة                                      |
| 3189  | مبدأ المؤاخاة                                      |
|       | ميلاد دستور الجماعة الإسلامية                      |
| ١٥٠   | كيف نشأت الوثيقة                                   |
| 101   | نص دست. الدية                                      |
| 100   | نص دستور المدينة                                   |
| 175   | ملاحظات على النظام العام للجماعة                   |
| 178   | رسول الله عَلِيَّةِ يتصرف دائما تصرفا قانونيا      |
| 177   | إدارة الرسول عَلِيْكُ للمدينة                      |
| 174   | إخلاص الناس لجماعتهم إخلاص لأنفسهم أيضا            |
| 179   |                                                    |
| 144   | أثر الحرية والتسامح فى انتشار الإسلام              |
| ۱۷۳   |                                                    |
| ۱۷٥   | خلاصة                                              |
| 1.4.1 | مراجع مختارة                                       |
| ۱۸۰   | الفصل الرابع: ملامح المجتمع الإسلامي               |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        | سرحر ح  |

| ١٨٧    | الطابع الغالب على المجتمع الإسلامي                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 114    | بناء المجتمع                                                      |
| 197    | المجتمع الإسلامي مجتمع لا طبقي                                    |
| 198    | الإسلام هو أساس اللاطبقية                                         |
| 198    | جماهير الناس ونظم الحكم التي قامت في العصور الوسطى                |
| 197    | أثر ذلك في نفسيات الجماهير الإسلامية                              |
| 144    | أفراد الشعب يصلون إلى مراكز القوة عن طريق العلم والدين            |
| ۲.,    | المتصوفة ووظيفتهم السياسية والاجتماعية                            |
| 7.7    | طهور طائفة أصحاب الكرامات ومدعى الولاية ودلالته الاجتاعية         |
| Y. • Y | الصوفية والفقهاء                                                  |
| 7 - 9  | حياة المدن                                                        |
| 445    | أهل الحرف ونقاباتهم                                               |
| ***    | أحوال الزراع والمجتمع الريفي                                      |
| 777    | العالم الإسلامي عالم متعلم مثقف ، العلم والعلماء والكتب والمكتبات |
| ***    | سلامة الأسرة فى المجتمع الإسلامي                                  |
| **1    | مراتب الناس في المجتمع                                            |
| 777    | المرأة فى المجتمع الإسلامي                                        |
| 711    | المسلمون جميعا أمة واحدة                                          |
| 7 2 9  | أهل الذمة فى المجتمع الإسلامي                                     |
| 700    | خلاصة                                                             |
| 409    | مراجع مختارة                                                      |
| 410    | الفصل الحامس: التنظيم الاقتصادى                                   |
| 777    | تمهيد                                                             |
| 779    | التجارة والتجار                                                   |
|        |                                                                   |
|        |                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| 777    | النشاط التجارى في العالم الإسلامي                  |
| 440    | طرق التجارة ومراكزها                               |
| 444    | المعاملات المائية                                  |
| ۲۸۳    | الدول الإسلامية والاقتصاد                          |
| 717    | خلاصة                                              |
| ٩٨٢    | مراجع مختارة                                       |
| 190    | الفصل السادس: الفنون عند المسلمين                  |
| 797    | الفنون تعبير عن الأحاسيس والمشاعر والمعانى         |
| 799    | ميلاد الفنون الإسلامية                             |
| ۳.۱    | الفنون الشعبية والفنون المصقولة                    |
| ٣.٢    | ميلاد فن العمارة عند المسلمين ــ المساجد الأولى    |
| ۳.٦    | المساجد تجمع بين عنصرين متناقضين : البساطة والجلال |
| ۳.9    | الفن الأموى في المشرق                              |
| ۲۱۲    | العمارة في العصر العباسي                           |
| ٣١٥    | أهم مدارس العمارة الإسلامية بعد ذلك                |
| 777    | الفنون الصغيرة عند المسلمين                        |
| 475    | التصوير والنحت عند المسلمين                        |
| 411    | الموسيقى عند شعوب الإسلام                          |
| ٣٣٣    | العلم الموسيقي عند المسلمين                        |
| ٣٣٧    | ممارسة الموسيقيمارسة الموسيقي                      |
| 251    | فنون أخرى                                          |
| 727    | خلاصة                                              |
| ٣٤٨    | مراجع مختارة                                       |
| ٣٥٣    | الفصل السابع: عصور الركود                          |
|        |                                                    |

الموضوع

| T22 | غهيد                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ToY | خمس دول تتقاسم بلاد الإسلام في مطالع العصر الحديث                       |
| T=1 | الدولة العثانية                                                         |
| ٠:١ | دولة الصفويين                                                           |
| ~;3 | العرب والأتراك                                                          |
| 441 | اضمحلال الدولة العثمانية                                                |
| 111 | إمبراطورية مغول الهند بعد السلطان أكبر (١٥٥٦ – ١٦٠٥)                    |
| ٣٧٧ | دولة المغول والتدخل الغربي                                              |
| ۳۸. | بلاد المغرب وما قام فيها من الدول                                       |
| 474 | البرتغاليون والإسبان في المغرب                                          |
| ۳۸٤ | السعديون الغلاليون ( ٩٦١ – ١٠٦٩ هـ / ١٥٥٤ – ١٦٥٩ م )                    |
| عشر | الأحوال في إفريقية ( تونس ) والمغرب الأوسط ( الجزائر ) حتى القرن الثامر |
| ۳۸۹ | الميلادى                                                                |
| ۳۹۲ | التدهور السياسي وأسبابه                                                 |
| ٤., | قيام المدن في الغرب وِدوره في خروج الشعوب من ظلمات العصور الوسطى        |
| ٤٠٧ | مجتمع فقير تسوده أخلاق الفقر                                            |
| ٤٠٨ | الركود الفكرى                                                           |
| ٤١٤ | خلاصة                                                                   |
| ٤١٩ | مراجع مختارة                                                            |
| 240 | الفصل الثامن: لمصر النهوض                                               |
| 277 | عَهيْد                                                                  |
| ٤٦٠ | بدء الجهاد وإزهار و الدرعية ، في ظل الدعوة                              |
| 277 | أقسام تاريخ السعودية                                                    |
| ٤٧٤ | الاحتلال الفرنسي للجزائر                                                |
| ٤٧٦ | الغزو الفرنسي للجزائر                                                   |
| ٤٨٩ | الكشافا                                                                 |

رقم الايداع: ١٩ / ٨٠ ٨٩

الترقيم الدولى : . ـ ٣ ٤ - ١٤٧١ / ٧٧٧

